

## المراها المراها

مجلة فصلة تاريخية محكمة تعنى بسؤرى النرلاك ولالناريخ لالعرب ولالعالى



تصررهن اللومان العامة لاى والزامين العرب بغراد

العدد ٣٠ ـ السنة الثانية عشرة





¥

#### ترسل البحوث باسم مدير التحرير

ص.ب: (٤٠٨٥) بغداد ـ الجمهورية العراقية مجلة المؤرخ العربي ـ اتحاد المؤرخين العرب ت: (٤٤٤٨٠٠٦)

## الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي

- ١ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق (٥٠ دينارا، وفي خارج العراق (١٥٠) دولارا امريكيا
- للمؤرخين في داخل العراق (٢٠) دينارا، وفي خارج العراق
   (٦٠) دولارا امريكيا.
- ٣ لطلبة التاريخ في داخل العراق (١٠) دينارات، وفي خارج
   العراق (٣٠) دولارا امريكيا



\*

7

.

\*

## شروط نشر البحوث في المجلة

- ١ أن يعتمد البحث الأسس العلمية في اعداد وكتابة البحوث .
  - ١ ان يكون منسجما مع اهدافه اتحاد المؤرخين العرب.
    - ٣ أن لا يزيد عدد صفحاته عن (٥٠) صفحة
- ان لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى، على أن يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد
   ذلك مرفقا برسالة مع البحث موجهة إلى مدير التحرير.
  - تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية، وباللغتين العربية والانجليزية .
- ٦ يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة، ويفضل أن يكون مختصرا، ويثبت اسم الباحث أو اسماء الباحثين الكاملة والعنوان لكل منهم .
  - ٧ يطبع البحث على وجه واحد من الورقة، وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص، ويقدم بنسختين
- النسبة للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات أو الندوات أو كان مسئلا من رسالة أو اشرف عليها مقدم البحث يؤشر ذلك في حاشية البحث .
- ٩ لامور فنية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش في البحث إلى
   آخر هامش فيه ، وتعطى تسلسلا واحدا .
- ا يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير مختص، ويعاد إلى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة أن وجدت على أن يعاد إلى مدير التحرير في غضون خمسة أيام.
- ١١ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبر عن آراء اصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى، والبحوث التي ترد للمجلة لا تسترجع إلى اصحابها في حالة عدم نشرها.
  - ١٢ يرجى تدوين اسم الباحث وعنوانه، وعنوان بحثه باللغة الانكليزية .



\*

\*

## هيئسة التحسرير

١ - الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار رئيسا للتحرير (الأمين العام لاتحاد المؤرَّجين العرب) ٢ - الدكتور محمد جاسم حمادي المشتهداني (م (مديرا للتحرير) (محررة للقسم الأجنبي) ٣ - الدكتورة عاليــة أحمــد سوســـة (سكرتيرا للتحرير) ٤ - الدكتور حسين محمد القهواتي ه - الدكتورنزار عبد اللطيف الحديثي (عضوا) (رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق) (عضوا) ٦ - الدكتور عبد المنعم رشهاد (رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل) (عضوا) ٧ - الدكتور جهاد صالح العمسر (رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة)



.

4.4

#### الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي

الملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي الملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديموقراطية الجمهورية العراقية فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جمهورية مصر العربية جمهورية موريتانيا الاسلامية الملكة المغربية الجمهورية العربية اليمنبة

جمهورية اليمن الديموقراطية

٢ - الدكتورة عائشة السيار ٢ - الشيخة هيا أل خليفة ٤ ـ الدكتورة نزيهة محجوب ٥ \_ السيد محمد طويل ٦ \_ الاستاذ محمدعبدالله ريداش ٧ - الدكتور عبدالله العثيمين ٨ \_ الاستاذ عامر محمد سامي الججري " و الاستاذ عامر محمد سامي الججري " و الاستاذ عامر محمد سامي ٩ ـ الدكتور يوسف فضل ١٠ \_ الدكتورة ليلي الصباغ ١١ - الدكتور محمد مختار ١٢ \_ الدكتور وميض جمال عمر نظمي ١٢ ـ الدكتورة خيرية قاسمية ١٤ \_ الدكتورة مصطفى عقيل ١٥ \_ الدكتورة نجاة عبدالقادر القناعي ١٦ \_ الدكتور مسعود ظاهر ١٧ \_ الدكتورة نجاح القابسي ١٨ - الدكتور رؤوف عباس حامد ١٩ \_ الاستاذ محمد الحنس ولد محمد صالح ۲۰ \_ الدكتور احمد بوشارب ٢١ ـ الدكتور يوسف عبدالله

١ ... الدكتور يوسف غوائمة



## لنكن يدآ واحدة وفكرآ واحدآ

بقلم: الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب - رئيس التحرير

#### تقسديم

يسرنا بمناسبة صدور العدد (٣٠) من مجلة المؤرخ العربي.

أن نتوجه إلى حملة أمانة التاريخ وتراث الأمة، إلى من نذروا أنفسهم للدفاع عن شرف الأمة ومجدها، وفعلها إلى المؤرخين العرب المعبرين عن صوت تاريخهم القومي، يا من جعلوا من أقلامهم حراباً لكل من حاول أن يشوه التاريخ القومي العربي، ويقلب صورته، ويشكك في منطلقاته، ويخرق وحدته الفكرية.

إن إتحاد المؤرخين العرب الذي ينضوي تحت لوائه مؤرخو الأمة العربية كافة يتوجه بهذا النداء بأسمكم جميعاً إلى المثقفين العرب في كل مكان للوقوف بوجه الموجة السوحشية الصهيونية الحاقدة على الأمة العربية وتاريخها وتراثها التي تخطط باستمرار لهدم الوجود العربي، والذات العربية لتجعل من الانسان العربي متشككاً في أمجاد أمته، وحضارتها الانسانية التليدة.

ولم تعد مواجهة الكيان الصهيوني للأمة العربية مقتصرة على التحدي العسكري وحده، وإنما اتجه هذا العدو إلى استغلال الفكر العربي، والنيل منه، ومحاولة تسخير ما يصدر في هذا الكيان من مؤلفات باللغة العربية، وخاصة في الموضوعات التاريخية لخدمة أهدافه، هذه الأهداف التي تصب في مجرى معروف هو الحقد على العرب والاسلام، وعلى تاريخهم وقيمهم من أجل طمس ما قدمته الحضارة العربية لحركة الانسان على الأرض من معطيات في الماضي وتعطيل كل دور حضاري يمكن أن يقوم به العرب في الوقت الحاضر.

ومن هنا تقع على عاتق المؤرخين العرب مسئولية الانتباه لما يصدر عن الكيان الصهيوني في فلسطين من منشورات ومطبوعات تخص القضية العربية عموما، والتاريخ خصوصاً،وذلك بدراسته دراسة واعية عميقة، واكتشاف ما فيه من سموم حاقده، وأفكار مريضة تبثها دور النشر الصهيونية لضرب الفكر العربي في الصميم.

إن الكيان الصهيوني يعني عناية كبيرة بالدراسات المتعلقة بالوطن العربي والعالم الاسلامي وقد أخذت الجامعات الصهيونية على عاتقها توجيه البحوث والدراسات

نصو قضايا تباشر التاريخ العربي والاسلامي في كثير من أبوابه ومنافذه، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية راحت تتابع بشكل دقيق كل ما يصدر عن الوطن العربي من مؤلفات وبحوث ودراسات وتجميعها وتحليلها، لتعطيل كل ما فيها من معطيات تخدم الحقيقة التي يعززها التاريخ وتسندها الحقائق وذلك بطرح آراء ودعاوي باطلة من لدن الكتاب والباحثين والمؤرخين اليهود تفسد الأوجه المشرقة في التفكير العربي قديماً وحديثاً.

وإذ يشعر المرء بكثافة الهجوم الاستعماري على الوطن العربي والعالم الاسلامي، فإن اتصاد المؤرضين العرب يشد انتباه أقلام المؤرخين العرب إلى ضرورة تسليط الأضواء الصادقة على هذه المؤامرات، ذلك أن عظم المسئولية الملقاة على عاتق المؤرخ العربي أضحت جسيمة، وتتحدد أبعاد هذه المسئولية بقدرتنا على كشف المؤامرات التى تحاك لوأد الثقافة العربية وتاريخ أمتنا المجيد.

وأننا إذ نوجه الدعوة للمؤرخين العرب كافة، فإنما ندعوهم إلى أن يكونوا يداً واحدة وفكراً واحداً من أجل الوقوف أمام الزحف الاستعماري الثقافي الخطير.

وما النصر إلا من عند الله

والله من وراء القصد

الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب رئيس التحرير

# بحوث التاريخ الحديث والمعاصر



## بدايات التحدي الاجتماعي والفكري الأجنبي في أقطار الخليج العربي

د. إبراهيم خليل احمد
 كلية التربية / جامعة الموصل

واجهت منطقة الخليج العربي منذ مطلع العصور الحديثة، تحديات اجنبية سياسية واقتصادية واجتماعية، استهدفت القضاء على قدراتها الذاتية والحيلولة دون تقدمها، وكان البرتغاليون، بحكم قيادتهم لحركة الاستكشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر، أول قوة أجنبية اصطدم بها عرب الخليج (۱). ولعل من أبرز العوامل الكامنة وراء هذا الغزو الروح الاستعمارية الصليبية التي تجلت في طرد العرب من الاندلس، وملاحقتهم في عقر دارهم، والرغبة في تحطيم تجارتهم في البحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندى، ومحاولة الحصول على مواقع استراتيجية في هذه المناطق تساعد أساطيل هذه القوى على تحقيق أهدافها ومصالحها الحيوية (۱).

لقد كان لظهور البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر في منطقة الخليج العربي اثر بعيد في تاريخ الخليج وأقطاره، فهو من جهة ثانية يمثل بداية الغزو الأوربي. ومن جهة ثانية يمثل الانهيار الاقتصادي الذي أصاب المنطقة نتيجة لسيطرة المستعمرين على تجارته ومصادر الثروة فيه (٢). وقد عمد البرتغاليون في سبيل تحقيق أغراضهم في البرتغاليون في سبيل تحقيق أغراضهم في السيطرة واحتكار التجارة إلى استخدام القوة والبطش والوحشية في تنفيذ سياستهم وتحقيق رغباتهم (٤).

ومنذ أوائل القرن السادس عشر دارت في الوطن العربي أو حوله أحداث جذبت الدولة المعشمانية إلى هذه المنطقة. ومن هذه

الأحداث: ظهور الدولة الصفوية الفارسية، والتغلغل الأوربي، وعجز القوى العربية. وقد سيطر العثمانيون على الوطن العربي قرابة أربعة قرون السمت بالتدهور والركود والتخلف(0).

ولقد حاول العثمانيون، منذ سيطرتهم على العسراق خلال السنوات ١٥١٥ - ١٥٤٦، تأكيد نفوذهم الفعلي في منطقة الخليج العربي فأرسلوا حملات عسكرية متوالية، إلا أنها لم تنجح في حماية الخليج العربي من الخطر الأوربي، ولعل التنافس الأوربي، وظهور الانكليز في المنطقة، ودخولهم منذ العقد الأول من القرن السابع عشر في صراع مستمر مع قوى أوربية أخرى أمثال

البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين حال دون ذلك. ولم يأت القرن التاسع عشرحتى أحكمت بريطانيا قبضتها على الخليج الذي أصبح منطقة نفوذ بريطانية دامت قرابة قرن ونصف تاليين<sup>(۱)</sup>.

إن دراستنا هذه تهدف إلى توضيح نقطتين مهمتين: أولهما رصد البدايات الأولى للتحدى الاجتماعي والفكري الأجنبي الذى تعرضت له منطقة الخليج العربي، وخاصة في اعقاب التغلغل البريطاني، وكانت طلائع هذا التحدى متمثلة أولى الأمر بالتجار والمبشرين والرحالة والمهاجرين الأجانب وما شكال ذلك. وخلاصة تلك التحديات تركزت في محاولة احتواء المنطقة سياسيا واقتصاديا وثقافياً. أما النطقة الثانية فهي متابعة نتائج هذا التحدي وأثاره في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأقطار الخليج العربي، ومعرفة ردود الفعل الوطنية إزاء هذه طريق التخلص من السيطرة الأجنبية (٧).

#### ٢ - التحدى السياسي والعسكري:

#### (١) النظم السياسية:

كانت النظم السياسية في أقطار الخليج العربي بسيطة خالية من التعقيد. وقد ظلت سيطرة العثمانيين، إذا استثينا بعض المدن الكبرى، ضعيفة. ويعزى ذلك إلى بعد المنطقة من العاصمة استانبول. ورداءة المواصلات من جهة وشيوع النظام القبيلي الذي لا ينسجم مع وجود سلطة مركزية من جهة أخرى. وكان طبيعياً، تحت ظروف كهذه، أن تكون القبيلة هي التنظيم السياسي والاجتماعي الذي يمكن أن يعيش في ظله والاجتماعي الذي يمكن أن يعيش في ظله ولاءهم لذلك التنظيم دون غيره (^).

كان الشيخ يتمتع، نظرياً، بالسلطات

التنفيذية والتشريعية والقضائية التي يخوضها إياها التجار وملاك السفن والأهاليء ولكن كان عملياً يميل إلى استشارة من حوله من التجار والموجهاء اللذين ينتمون على الأغلب إلى العوائل الرئيسية في المدينة. ويعتمد النظام السياسي على تحقيق نوع من التوازن بين سلطة الشيوخ وثقل التجار<sup>(١)</sup>. وتختلف قوة الشيخ تبعاً لدرجة نفوذه وثروته، ولم يكن للشيخ موارد تلبي احتياجاته. ولكن التجار اتفقوا على دفع نسب معينة له كرسم جمركي. وليس هناك من يحل محل الشيخ في السلطة ويجب أن يتعامل مع السكان تعاملًا مباشراً (۱۰). فالشيخ كان يجلس بين الناس عادة في السبوق لمدة ساعية أو ساعتين في الصباح. وترفع إليه الشكاوى وإليه ترجع الأحكام وإذا ما أشكل عليه أمر ما أحاله إلى بعض علماء الدين، وما يحكم به ذلك العالم الرديني على نهج الشريعة الاسلامية ينفذ، ويعد ذلك ظهرت بعض الهيئات غير الرسمية لفض الخلافات بين التجار، أو صيادى اللؤلق كمحاكم السالفة ومجلس العرف. وكان الشيخ أس الذي يختار أعضاء هذه الهيئات (۱۱).

وإدارة الشيخ تقليدية أبويه. فالشيخ بمثابة أب لأفراد القبيلة. ويستمد سلطته من الأعراف والتقاليد. ومع أن مركز الشيخ لم يكن بالضرورة وراثياً، إلا أنه ينتقل عموماً إلى خط العائلة الحاكمة نفسها. وقد جرت محاولات في بعض الأقطار لحصر الوراثة بالابن الأكبر للشيخ. غير أن هذا التقليد لم ينتشر. إذ ظل الباب مفتوحاً لأعضاء العائلة الحاكمة دون التقيد بنظام وراثي على نحو ما هو معروف في الأنظمة الملكية التقليدية (١٢).

وتسيطر العوامل الحاكمة على الحياة السياسية والاقتصادية بل إن بعض هذه

العوائل كان يحترف التجارة قبل وصوله إلى الحكم، لذلك فالعلاقات بين الحكام وكبار التجار كانت وثيقة (١٣).

وبعد ظهور النفط، ظلت العوائل الحاكمة في الخليج على قمة الهرم تساندها هيمنة التجار (١٤). ولكن حدث تصول أساسي في السلطة السياسية وتنوع في قيام سلطات جديدة ومؤسسات الحكم الدستورى الجديد وبناء الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز الادارة والتمثيل الدبلوماسي حسبما تقتضيه متطلبات التحديث. كل ذلك من أجل متطلبات التحديث. كل ذلك من أجل الاستقرار وحفظ النظام، بعد أن رأت السلطة الحاكمة، أن من واجبها تحقيق كل هذه المتغيرات، تبعاً لمصالحها ولاحتوائها ضمن الأطر التقليدية في المجتمع (١٥).

#### (ب) التركيب الاجتماعي:

عاش عرب الخليب لقرون طويلة، ضمن بيئتهم الخليجية المتأثرة بالمناخ الصحراوى، وإنعدام المواد الأولية، تلك الظروف القاسية التي زادت في حرمانهم والآمهم فالسكان، سواء من البدو الذين عاشوا على ضفاف الخليج، أو من البحارة الذين عملوا في مياهه، ظلوا يتنقلون، تبعاً لتغير فصول السنة من ميناء لأخر، ابتداءاً من شط العرب في الشمال وإلى مسقط في الجنوب يشدهم ويجمعهم هدف التغلب على عناصر تلك الطبيعة، في ظل مجتمع عرف بمقومات التكامل والترابط الأخوى الودي (١٦).

لذلك اتسم التركيب الاجتماعي العام في اقطار الخليج العربي بالبساطة. وكانت الزراعة والرعي والغوص عن اللؤلؤ والتجارة هي النشاطات الاقتصادية الرئيسة في النطقة قبل دخول النفط (١٧).

وانقسم مجتمع الخليج العربي في جذوره إلى ثلاث فئات رئيسة هي: سكان المدن

البحرية التجارية، وسكان القرى الزراعية، وسكان المناطق البدوية الرعوية. ويقف على قمة الهرم الاجتماعي الشيوخ وكبار التجار (۱۸). أما قاعدة الهرم فتألفت من عمال البحر والمزارعين ورجال القبائل والفئات المتوسطة الفقيرة الأخرى (۱۹).

#### (جم) التغلغل الاجنبي:

يمثل التغلفل الأجنبي في منطقة الخليج العسربي التحدى الأول والمباشر في حياة السكان الذين فقدوا حريتهم السياسية والتجارية، وأصبحت نشاطاتهم الاقتصادية التقليدية عرضة للسيطرة والمنافسة والتدهور (۲۰). وقد أشرنا من قبل إلى تنامي النفوذ البريطاني واتساعه في القرن التاسع عشر. وكانت أداة البريطانيين للتوسع الاستعماري في المنطقة، شركة الهند الشرقية البريطانية. كما تمثلت المصالح البريطانية بفتح المقيميات Rasidence والوكالات Agency بفتح المقيميات وأسست فروع لعددة مصارف العربي. وأسست فروع لعددة مصارف انكليزية التسهيل المتاجرة واستثمار رؤوس الأموال (۲۰).

ونشطت بريطانيا في الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط من الدولة العثمانية (۲۲). وأضاف تقدم الملاحة أهمية جديدة للمنطقة. إذ حاولت بريطانيا استضدام نهر الفرات في المواصلات بين البحر المتوسط والخليج العربي (۲۲). ولعبت شركة بيت لنج Lynch للنقل المائي دوراً مهمأ في تثبيت المصالح البريطانية (٤٢). وبذلت بريطانيا جهوداً كبيرة منذ ١٨٥٧ لانشاء بريطانيا جهوداً كبيرة منذ ١٨٥٧ لانشاء طريق الخليج العربي (٢٥). ووجهت بريطانيا طريق الخليج العربي (٢٥). ووجهت بريطانيا وبعض أقطار الخليج الاخرى (٢٦).

لكن التغلغل البريطاني في الخليج واجه صعوبات كبيرة. إذ اصطدمت بريطانيا بالقبائل العربية ذات القوة البحرية المتميزة والحيوية العظيمة مثل: قبائل القواسم، وعرب عمان ومسقط، وقبائل العتوب في البحرين وقطر والكويت (٢٧). وقد استخدمت بريطانيا العنف والقوة ضد هذه القبائل، واستطاعت منذ سنة ١٨٢٠ وحتى ١٩١٦ فرض هيمنتها على أقطار الخليج من خلال سلسلة متلاحقة من التعهدات والاتفاقات التي ربطت بها حكام وشيوخ المنطقة وضمن إطار الحماية البريطانية (٢٨).

وكان للهيمنة البريطانية أثر كبير ف التقليل من شأن نشاط القوى الأجنبية الأخرى (٢٩). ذلك أن بريطانيا أخذت على عاتقها دور (الشرطي) في الخليج العربي وباتت تستغل كل فرصة لبسط نفوذها والتدخل في الشؤون الداخلية لحكام وشيوخ المنطقة. ففيما يتعلق بقضية مكافحة تجارة السرقيق. قبلت أقطار الخليج أن يحاكم أصحاب السفن المتهمون بالاتجار بالرقيق أمام محاكم قنصلية، وصار من حق المقيم أمام محاكم قنصلية، وصار من حق المقيم السياسي البريطاني أن يطلب تعويضاً باسم حكومته من شيوخ وحكام المنطقة في حالة ارتكاب رعاياهم أعمال ما كان يسمى بالقرصنة (٢٠).

كما شهدت المنطقة إثارة مسألة السلطات القضائية على الأجانب. ومنذ ١٩٠٤ صارت هذه المسألة موضع خلاف مع الشيوخ (٢١). ففي أيلول من هذه السنة حدثت في البحرين مشاكل قضائية، وصل على أثرها الميجر برسي كوكس المقيم البحريطاني في الخليسج إلى البحدين، وبعد مفاوضات بينه وبين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (١٨٦٩ – ١٩٢٣) لم يتوصل إلى اتفاق في كيفية معالجة الحوادث الناشئة بين الوطنيين والأجانب.

وقد حذر كوكس الشيخ قائلاً: «إنني أحذرك بأن رفضك للنصيحة من الـوكيل السياسي البـريطاني فيما يتعلق بالمسائل المهمة مستقبلاً هو أمر لن نغفره». وكان كوكس مخولاً لتقصي الحقائق التي تحدث في البحرين، واستخدام قوات الأسطول البريطاني إذا لزم الأمر لحلها. وبعد سنة ملطات حماية الأجانب في البحرين (٢٢).

ولم يتحكم الانكليز في السلطة القضائية فحسب، بل تدخلوا في صلب اختصاصات المحاكم الدينية التقليدية التي كان المجتمع يعتمد عليها إلى حد بعيد (٢٣).

كما أولى الانكليز مسألة فرض الرسوم الجمركية على الواردات أهمية خاصة. وكثيراً ما حذرت بريطانيا الشيوخ من مغبة إهمال الأوضاع الخاصة بفرض الرسوم الجمركية (٢٤). ولقد اتسع التدخل البريطاني في شؤون أقطار الخليج بحيث أصبح يشمل كل جوانب الحياة (٢٠). ففي البحرين مثلاً، على أحبى السياسيين الانكليز على هذا الوضع بقوله: «إن التورط البريطاني في البحرين قد وصل إلى أبعد مما يجب، فهناك البحرين قد وصل إلى أبعد مما يجب، فهناك البوليس، ومدير بريطاني الجمارك، القد أصبحت البحرين بذلك بريطاني المحمارك، القد أصبحت البحرين بذلك بريطانية» (٢٦).

وأشار الرحالة والكاتب أمين الريحاني الذي زار منطقة الخليج العربي في بداية العشرينات إلى شيء من هذا القبيل بقوله: «لم يكن للوكيل السياسي في البحرين قبل (١٩٢٣) غير حق النظر في قضايا الأجانب، لكنه كان يتدخل بشؤون البلاد على قدر ما تسمح به الأحوال، وتمكنه منه السياسة التي تستمد قوتها من مصالح البعثات الأجنبية ومشاكلها، ومن البوارج الراسية في

الخليج. وكان هذا التدخل ينعم ويخشن ملمساً بالنسبة إلى البليوز (لقب هندي يعني الوكيل) وصفاته الشخصية (٢٧).

لقد ادارت بريطانيا شؤون الخليج العربي منذ أوائل القرن التاسع عشرعن طريق المقيم السياسي في بوشهر. وحينما زادت مصالحها أخذت تعين معتمدين تابعين للمقيم في مناطق الخليج الأخرى. كان المقيم في رأى حكومة الهند ورأى المؤرخين القدامي من السريطانيين من «صفوة الصفوة يحكم أناس تلفهم البربرية ويكتنفهم الجهل والاختلاف». وراعت الادارة الهندية هذه الصورة المرسومة للمقيم فزادت في سلطاته. وأحساط المقيم نفسه بالأبهة التي تتناسب وصفته ممثل أكبر قوة بحرية في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. ويستفاد من الأحداث السياسية التي وقعت في المنطقة أن المقيم السياسي كان يتمتع بسلطات عسكرية وقضائية وإدارية وثقافية واسعة. هذا فضالًا عن تمثيله للعبلاقيات الضارجية التي ترابط المنطقة بالعالم الخارجي. وبعد سنة ١٩١٤ أخذت مهام المقيم السياسي تمييز إلى الطابعين الادارى والقضائي(٢٨).

أما شؤون ساحل الامارات العربية المتحدة فقد ظلت في يد الوكيل «الوطني» التابع للمقيم، وحين زار بالجريف Paigrave الشارقة في سنة ١٨٦٤ كتب عن اسرة سركالي التي ينتمي إليها الوكيل الوطني وهي اسرة هندية، وكيف استطاعت الاستحواذ على جزء كبير من سوق الشارقة وبساتين النخيل في كبير من سوق الشارقة وبساتين النخيل في رأس الخيمة، وقد جعل هذا وكلاء بريطانيا عرضة للمز يقول بالجريف: «إن بنيان (تجار عرضة للمز يقول بالجريف: «إن بنيان (تجار المتصالحين يدفعون لوكيلنا مبالغ تصل إلى عشرة آلاف روبية سنوياً. كما أخبرني هؤلاء أيضاً بأن الوكيل الوطني يتقاض ١٠٪ عن

كل حالة يسويها في المنطقة مستخدماً نفوذه» (٢٩).

وحين ظهرت فكرة تعيين وكيل بريطاني في السساحال العماني سنة ١٩٢٩ قال اللَّقيم السياسي «إن شيخ دبي يقاوم دخول أي أوربي إلى المنطقة ع(٤٠). واضساف «أن أول شيخ يسمح لوكيل بريطاني سياسي كي يقطن أرضه كأنى به وقد باع حقوق ميلاده (٤١). وختم تقريره بالقول: «إننا قد نلنا كل أهدافنا في المنطقة أوجلها باستعمال القسوة، أو التلويح بها والتهديد بالعقاب. وهذا أمر يدركه العرب جيداً. إن الشيوخ كانوا ومازالوا يذكرون أتباعهم بأنهم إذا احدثوا شيئأ يقاومون به نفوذ الحكومة البريطانية، فإن الحكومة البريطانية ستأتي لعقابهم، وستحدث شيئاً مقابلاً تزيد به في نفوذها. وبهذا فإن تعيين وكيل بريطاني سيبدو لهم وكأنه عقاب رهيب»<sup>(٤٢)</sup>.

أما عن الموظفين البريطانيين في الخليج، فقلد كان معظمهم يتخذ من السبير ارنولد ولسن Wilson وكيل الحاكم الملكي العام في العراق إبان ثورة ١٩٢٠، والمعروف بغطرسته وتطرقه في إدارة العراق، مثالاً في الحكم: «كانوا يحذون حذوه في سياسته.. إنهم من الضباط الذين لا يصلحون لغير الخدمة العسكرية، فلا يفهمون العرب، ولا يحبونهم، ولا يعطفون أقل العطف على قضيتهم» (٢٤).

#### ٣ - التحدى الاجتماعي:

#### (1) تدهور الاقتصاد التقليدي:

أعتمد عرب الخليج منذ زمن طويل في معيشتهم على عدة أنماط رئيسة من الفعاليات الاقتصادية وهي: صيد اللؤلؤ، والنزراعة والتجارة إضافة إلى بناء السفن، وصيد الأسماك (33). ولم يكن صيد اللؤلؤ مجرد مصدر دخل لعرب الخليج، وإنما كان

طريقاً للحياة كذلك. ونتيجة للأعراف والتقاليد التي نشأ عليها الناس في هذا المجال، فإن هذا النشاط قد ربط السكان بعلاقات اجتماعية كان من العسير التخلص منها. أما التجارة فقد كانت نشاطاً معروفاً لدى عرب الخليج منذ القدم (13).

كان التحدى الأجنبي لاقتصاد الخليج العربي التقليدي هو التحدى الثاني في حياة عرب الخليج الذين شهدوا تدهور مصدر رزقهم الأخير. فصيد اللؤلؤ الذي عاش عليه الأجداد لم يعد مجدياً بعد التدهور الذي اصاب تجارته، حين غزت اليابان، قبل قيام الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة، أسواق العالم بإنتاجها من اللؤلؤ الصناعي (٢٦).

كما حلت السفن التجارية الكبيرة العاملة بالبخار، والتي كانت تمتلكها الشركات البريطانية محل السفن التقليدية الشراعية، وقد سبب ذلك عجبز السفن التقليدية عن منافسة السفن التجارية وبالتالى ادى ذلك إلى انحطاط حركة التجارة في الخليج، كما أخذ الانكليز يعملون على التخلص من بحارة الخليج وتشغيل بحارة أجانب (٤٧).

وانقرضت مع مجيئ النفط الفعاليات الاقتصادية القديمة التي كان الناس يمارسونها، والتي كانت على كل حال، توفر لهم مورد العيش، فتضاطت الرزاعة وصيد الاسماك والصناعات اليدوية والتجارة المحلية (٤٨).

لقد سيطرت شركة الملاحة الهندية البريطانية British India Steam Navigation على النقل البحرى في الخليج، مما جعلها تكسب امتيازات غير محدودة. وأسست لها مراكز في بعض أقطار الخليج، وكادت تحتكر النقل التجاري. ونتيجة لنمو النشاط التجارى في المنطقة فإن السلطات

البريطانية قامت بفتح فروع لمصارفها ومن ذلك البنك الشرقي Eastern Bank وقد استخدم هذا البنك من قبل العناصر التجارية الأجنبية في بداية الأمر ولكن ما لبث أن أقدم على التعامل معه التجار المحليين أنفسهم (٤٩).

كان لاكتشاف النفط، وانحطاط تجارة اللؤلؤ أثر كبير في تبدل التركيب الاقتصادى في أقطار الخليج، حتى غدا معتمداً بشكل أساسى على النفط وتجارة الترانزيت. وقد ترتب على هذا التحول تغيرات في وجوه الحياة الأخرى، فبسبب النفط الذي صار يوفر (٨٠٪) من إيادات الدولة لم يعد يعمل في الزراعة إلا (٩٪) من مجموع القوة العاملة. وبسبب نشساط الترانسزيت لم يعد ممكناً الاحتفاظ بالعرلة الثقافية القديمة. ووجد المجتمع نفسمه مفتوحاً لمختلف التيارات الاجتماعية والثقافية، ومختلف أنماط السلوك الفاردى والجماعي الوافدة مع الداخلين والخارجين من ابناء الأمم الأخرى. وأمام الاحتياجات البيروقراطية للدولة والشركات، لم يعد ممكناً الاكتفاء بالقوة العاملة المحلية فارتفعت معدلات الهجرة الأجنبية<sup>(٥٠)</sup>.

#### (ب) التباين الاجتماعي واسبابه:

اشرنا فيما سبق إلى عوامل التحدى التي واجهها اقتصاد الخليج العربي التقليدى. وكان لتدهور الاقتصاد التقليدى نتائج منها: ان النظام الاجتماعي الذى كان قائماً في المجتمع لقرون طويلة سرعان ما بدأ بالاهتزاز<sup>(۱۵)</sup>. ذلك أن التغلغل الأجنبي هدد مصير أنشطة الخليج الاقتصادية. فالتجار والقباطنة والصيادون والبحارة والغواصون، عانوا جميعاً من وجود القوى الأجنبية الحدخيلة. فقد اضطر التجار والقباطنة واصحاب السفن الذين بدأوا بالعمل في واصحاب السفن الدين بدأوا بالعمل في

مشاريع انكليزية، إلى التخلي عن البحارة المحليين الذين كانوا في ارتباط مستمر معهم. وصار من الصعب على هؤلاء البحارة العثور على العمل. وبينما نجد أن هؤلاء البحارة قد ازدادوا فقراً وتعاسة، نجد في الوقت ذاته، أن طبقة التجار والقباطنة وأصحاب السفن، قد ازدادوا ثراء، من جراء ما حصلوا عليه بعد دخولهم في مشاريع جديدة من العمل مع الأجانب (٢٥).

وهكذا ظهر التباين الاجتماعي، وبدأت القوى الاقتصادية الجديدة في الخليج تجعل من الأغنياء اكثر غناً ومن الفقراء اكثر فقراً. وكم هو متناقض رأى ارنولد ولسن Wilson الذى قال: «لقد جئنا بالسلام إلى المنطقة التي لم تعرف الأمن منذ آلاف السنين. كما أننا رفعنا من مستوى الحياة المعيشية لحياة الطبقات.. لقد نشرنا الرخاء وضاعفنا عدد السكان وزدنا من فرحة الناس في هذه الربوع» (٢٥).

لقد وصل البؤس في مجتمع الخليج العربي، في الشلاثينات ذروته. وشهد على معاناة سكانه، وضعهم الاقتصرادي والاجتماعي المتدهور الذي وصل في بعض الاقطار إلى حافة المجاعة (10).

ولم يكتف المستعمرون البريطانيون بذلك، بل استغلوا وجود المنازعات والولاءات بين القبائل من ناحية، وأبناء القبيلة الواحدة من ناحية أخرى. ولقد بدأ ذلك منذ بداية القرن التاسع عشر واستمر حتى القرن العشرين. وعلى وجه الخصوص يمكن الاشارة إلى الخط الوهمي الذي فرضته بريطانيا نتيجة اتفاقات سنة ١٨٢٣ في منتصف الخليج، وذلك لمنع تحرك القبائل العربية من جانب إلى آخر. ولم تكن تلك هي البداية فقط، فقد تكرر ذلك في التشكيلات الاجتماعية الصغيرة وبعضها في التحديد مساحات من الأرض تعترف السلطة

البريطانية بسيادة تلك القبيلة أو هذه عليها، فخلفت بذلك مجموعة من النزاعات استمرت باستمرار الوجود البريطاني، ومن ثم توارثتها أقطار الخليج العربي مع بعضها أو مع جيرانها من نزاع حول الحدود من الشمال إلى الجنوب. وكان نتيجة ذلك أن السكان في هذه الأقطار فقدوا مرونة التنقل التجاري الانساني شيئاً فشيئاً (٥٠).

وبعد ظهور النفط، اهتزت أركان المجتمع، وشهدت أقطار الخليسج تدهوراً كبيراً في علاقات وتركيب السكان، بعد أن ترك أفراده مهنهم القديمة التي أصيبت بالشلل والاندثار (٢٠).

#### (جـ) الصراع مع الجماعات الوافدة:

واجهت أقطار الخليج العربي مضاطر الهجرة الأجنبية التي تمثلت آنذاك بالهجرتين الهندية والايرانية. فقد شجعت السلطات البريطانية توافد الهنود إلى منطقة الخليج على طريق السفن الشراعية والتجارية للعمل في المنطقة لقاء أجور زهيدة. ولم تكن أمام هذه الهجرة في البداية أية عوائق. فعند وصول سفن المهاجرين إلى سواحل المنطقة وصوانيها يصعد إليها ممثل السلطات وموانيها يصعد إليها ممثل السلطات البريطانية أو المحلية ليعد الرؤوس ويحصل على الضريبة من قبطان السفينة. ثم ينزل عمل (٢٥).

وكان لازدهار النشاط التجار في بعض مناطق الخليج اثر كبير في جذب اعداد كبيرة من المهاجسرين. كما كان لسوء الأحوال الاقتصادية والكثافة السكانية في الهند، اثر كبير في توافد العناصر الأجنبية الهندية إلى منطقة الخليج العربي. فكان تصاعد نشاط عمان التجاري مثلاً عاملاً من عوامل استقرار الهنود في عمان. فقد بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا إلى مسقط ومطرح في سنة

١٨٤٠ نصو القي هندي وهذا العدد كبير قياساً إلى عدد سكان عمان وحجم الفعاليات الاقتصادية آنذاك. وقد أدى امتلاك الهنود لرؤوس الأموال. والخبرة الطويلة والحماية البريطانية لهم إلى احتكارهم بعض أوجه النشاط الاقتصادي في عمان (٥٨). أما في العراق فقد كان للهنود مصالح تتمثل في قيام الآلاف منهم بزيارة المراقد المقدسة سنوياً. وقد يستقر عدد منهم بصفة مؤقتة. ويؤدى الممثلون السياسيون البريطانيون الخدمات التي يحتاجها هؤلاء. ويفرضون عليهم حمايتهم (٥٩). وكان الهنود يمثلون المصالح التجارية البريطانية في مدينة أبوظبي (٦٠). كما استخدم الانكليان الهناود في أجهازة الادارة والمراكز التجارية والحرس العسكرى للموظفين السياسيين في الخليج. وقدمت السلطات البريطانية منذ القرن السابع عشر كل دعم ومساندة للجاليات التجارية الهندية (٦١). وقد احتكر التجار الهنود تجارة الجملة والتجزئة وتركزت في أيديهم كل عمليات التجارة المحلية والاقراض، وسيطروا على المجال الملاحي الذي كان بيد التجار المحليين. وهكذا أصبح النشاط التجاري للهنود منافساً خطيراً للتجار المحليين(٦٢).

لقد أجبرت السلطات البريطانية حكام المنطقة على الاعتراف بامتيازات تجارية للرعايا الهنود. كما أعلنت حمايتها السياسية والقضائية عليهم. وعندما قام نائب الملك البريطاني في الهند اللورد كرزن Curzon بزيارته المشهورة لموانئ الخليج العربي سنة بزيارته المشهورة لموانئ الخليج العربي سنة من حماية المهاجرين الهنود وذلك في الخطب من حماية المهاجرين الهنود وذلك في الخطب النسي القاها بينهم أثناء تجواله في المنطقة (١٢). قال كرزن لمشلي الجاليات المنطقة في عمان خلال زيارته لهم بين الهندية في عمان خلال زيارته لهم بين

أني وجدت طائفة كبيرة ناجحة من رعبايا جلالة الملك الامبراطور جاءوا إلى هنا بتجارة في أحوال آمنية مرضية. وقد قمت بمحاولة المتحقق من عدد رعبايها الهند البريطانيين المقيمين هنا في مسقط وموانئ عمان الأخرى. فوجدت أنهم يبلغون على الاقهال (١٣٠٠) شخص.. يمثلون طليعة هامة لحركة التجارة في الشرق. وأن أعمالهم ساعدت، ومازالت تساعد مساعدة لايستهان بها في جوهر سعادة عمان. ويسعدني أن أسمع منكم أن المعتمدين السياسيين المتعاقبين يحمون مصالحكم اثناء متابعتكم مهمتكم السلمية...ه

وحين شكا (بارشو تام دعانجي، عضو شركة من التجار الهنود في مسقط من الصعوبات التى تواجهها مصالح الهنود التجارية بسبب الأوضاع الداخلية غير المستقرة، الناجمة عن الصراع القبلي الذي ينتقل احياناً إلى مواني الساحل أو المناطق المجاورة لها مباشرة، الماياً إلى زيادة التدخل البريطاني للمحافظة على مصالح درواد التجارة الهندية البريطانية». أجاب كرزن قائلًا: «أن الحكومة البحريطانية لن تلقى بنفسها في هذا النزاع الداخلي الذي يظهر أنه تركة موروثة في عمان، ولكن مما لا شك فيه أنه لو وصل هذا الصبراع إلى نقطة تهدد المصالح، أو تعرض حياة وممتلكات رعايا بريطانيا والتجارة المشروعة في الساحل للخطر، وإذا ما استنجد بنا للتدخل لحمايتها، فإنى على يقين أنه لن يكون هناك أحد أكثر إخلاصاً منا في الترحيب بمثل هذا التدخل» (٦٤).

لقد اندادت الهجرة الهندية إلى الخليج العربي خلال الحرب العالمية الأولى، خاصة وأن القيادة العسكرية البريطانية المسؤولة عن حرب العراق كانت بحاجة إلى مئات من الهنود لتطعيم الادارات المختلفة لمواجهة

متطلبات جيوش الغزو البريطانية التي كان معظم أفرادها من الهنود (١٥). وبالرغم من انتهاء الحرب، إلا أن قسماً كبيراً من الهنود بقى في الموانئ الخليجية واخذوا يعملون في الجيش والادارة والتجارة والصيرفة والنقل. ونشأت من بينهم بيه وتات تجارية مارست نفرذاً اقتصادياً كبيراً في موانى الخليج العربى. وقد تملكت تلك البيوتات الأراضي ووسائط النقل والشركات التجارية (١٦). ومنذ بدايسة ظهسور النفسط، ازداد عدد الهنسود والباكستانيين الوافدين إلى منطقة الخليج، فأصبحوا يقدمون خدماتهم للشركات الأجنبية ولمختلف المؤسسات أو الشركات والمكاتب سواء في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، نظراً لتكلمهم اللَّغة الانكليازية، لغة الشاركات الأجنبية ولغة الاتصال بالعالم الخارجي (١٧).

أما الهجرة الإيرانية فقد شجعتها بريطانيا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وذلك في ضوء السياسة العنصرية البريطانية التي اتبعتها في كافة مستعمراتها، حيث كانت تعمل على إغراق الأقطار الجتلة بالعناصر الأجنبية التي قد تستخدمها وقت الحاجة ضد الحركات القومية. وقد ساعدت عرامل عديدة على ازدياد حدة هذه الهجرة، وفي مقدمتها: اطماع حكام إيران والحروب الطائفية خلال النصف الأول من القرن المذكور. وفي القرن الحالي دفعت الحكومة الايسرانية رعاياها للهجرة إلى أقطار الخليج العربي لأسباب سياسية واقتصادية (٦٨). ومع أن معظم الايسرانيين المهاجرين هم من الحمالين وعمال الموانئ والخبازين إلا أن من بينهم عائلات ثرية مارست التجارة والصيرفة إلى درجة الهيمنة على مراكر التمويل والتصريف والسوق المالية. كما استطاع العديد من أفراد الجاليات الايرانية التسلل

إلى مؤسسات ودوائر بعض أقطار الخليج، وخاصة ذات العلاقة بالاقتصاد والمال، بعد اكتسابهم الخبرة التجارية. وقد أحكموا قبضتهم على مرافق تجارية مهمة، وعززوا ذلك كله بدعوة اقربائهم ومعارفهم من إيران للعمل معهم في الأسواق التجارية بعد تمكنهم، بوسائل مختلفة من الحصول على جنسية إحدى هذه الأقطار. ففي العراق على سبيل المثال وعبر السنوات استحوذ الايرانيون الأغنياء على تجارة الجملة، وأصبح لهم الموقع المتميز في المجال الصناعي والصيرفة وصياغة الذهب والمتاجرة وقد تقاسموا هذا الدور بينهم وبين اليهود قبل هجرتهم إلى فلسطسين المحتلة. ومن منطلق العداء للعروبة، كان عدد من التجار الايسرانيين يمدون منظمات وأحزاب سياسية دينية طائفية، تضدم مطامع إيران بالدعم والمساعدة المادية(٦٩).

يروى الكاتب والرحالة أمين الريحاني، جانباً من أساليب المهاجرين الايرانيين في قطر خليجي، وهو البحرين فيقول: إن الوكيل السياسي البريطاني في البحرين الميجرديلي Daly تحسب احد التجار الايرانيين وهو محمد شريف خان بهادور سنة ١٩٢٣ رئيساً لبلدية المنامة وقد اشتهر بهادور بكرهه للعرب. وكان لهذا نفوذ في الأحكام يدنو من نفوذ الحكومة الحوانية ويتجاوزه في بعض الأحيان. وقد حدث في أوائل آيار ١٩٢٣ حادثاً اتهم فيه رجالًا فارسياً بسرقة ساعة من بيت احد التجار وتطور الأمر إلى فتنه كان فيها محمد شريف رئيس البلدية يغرى العجم بقتل العرب(٢٠).

لقد جلبت الهجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي مشاكل عديدة، فضلاً عن انتشار أمراض معدية لم تكن تعرفها من قبل المنطقة، والتخلخل الاجتماعي الذي أحدثته

الهجرة بحيث أخذت تهدد بطمس معالمه القومية وعزله عن التيارات العربية المحيطة به، فإن الهجرة سببت تضريباً اقتصادياً تمثل في إتاحة البريطانيين الفرصة أمام المهاجرين للاحتكار والتأثير السلبي في النشاط الاقتصادي القومي للمنطقة (٢١).

#### (د) ظهور النقط ومشاكله:

ارتبط التاريخ الاقتصادى والاجتماعي والسياس الحديث لمنطقة الخليج العربي بالنفط الذي اكتشف في العراق سنة ١٩٢٧. ثم توالت الاكتشافات النفطية غداة الحرب العالمية الشانية في الكويت والسعودية وقطر والبصرين ودولة الامارات العربية(٧٢). وقد أدى ظهور النفط إلى تغلغل أسريكي، إلى جانب التغلغل البريطاني. وكان للدعم القوي الندى قدمته وزارة الضارجية الأمريكية للشركات النفطية أشركبير في حصول الأمسريكان على امتيازات نفطية مهمة أي منطقة الخليج العربي (٧٢). ومن الحكايات الشائعة في الخليج أن شركات النفط قالت للشبوخ: «إن كنزاً عظيماً يجرى البخش عنه في ارضكم. فماذا تقولون بأن نقتسم هذا الكنز وإياكم عند عثورنا عليه، فأجاب الشيوخ: نحن موافقون»<sup>(٧٤)</sup>.

وعندما بدات الشركات النفطية أعمالها بالتنقيب عن النفط تطلع السكان إلى مورد رزق جديد سوف ينقذهم، وترقبوا عائداته كبديل وحيد عن مصادر رزقهم التي تدهورت. وهكذا أصبحت المنطقة منذ ذلك الوقت، شيوخاً وإهالي، مستعدة لاحتضان مصالح شركات النفط التي بدأت بنهب الثروة العسربية الجديدة، وقد أخذ ذلك شكل التحدى في حياة سكان الخليج العربي، بعد أن تنافست القوى الكبرى، للسيطرة على هذه الثروة من أجل الانفراد بها، واستنزافها

وفرض سيطرتها على منطقة الخليج العربي كله (٧٥).

لقد أصبح للنفط دور كبير ف حياة المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. فاستثماره أدى إلى إحداث تغييرات جذرية فيه، فلقد أولج النفط مجتمع الخليج عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة ف تطوير الانتاج النفطى وتصديره. مما أدى إلى إرباك في التطور المنظم في هذا المجتمع، ونتج عنه إفرازات اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرت تطور المنطقة الطبيعي نحو الوحدة، وجرفتها إلى منحدر إقليمي ضيق، كما أدى ظهور النفط إلى أن تصبح المنطقة قاعدة اقتصادية تابعة ومكملة لأعمال شركات النفط الاحتكارية. وظهرت طبقات اجتماعية جديدة كالطبقة المتوسطة التى ظهرت نتيجة للتطور التجارى، وطبقة العمال الجديدة التي كونها عمال النفط (٢٦)

وترتب على ظهور النفط تبدل ف القيم الاجتماعية. فبعد أن كان الناس يتفاضلون بالنسب والانتماء إلى هذه القبيلة أو تلك صاروا يتفاضلون بالثروة (٧٧).

ونجم عن ظهـور النفـط قيـام مشكـلات سياسية لم تعرف من قبل، مثل الخلاف على الحـدود وضرورة تعيـين كل بئـر وكـل نقطة داخـل الصحـراء أو في المياه الاقليمية. وقد جرت محـاولات لتسـويـة الخلافات بواسطة بريطانيا أحياناً، وباستخدام القوة أحياناً أخرى (٢٨).

#### ٤ - التحدى الفكرى ومياديته:

#### (1) البعثات التبشيرية:

يعد الآباء الكرمليون والكبوشيون والدومنيكان من أقدم الارساليات التبشيرية التي قدمت إلى منطقة الخليج العربي (٢٩).

ففي سنة ١٦٢٣ حل الكرمليون في البصرة وفي بغداد ١٧٢١. أما الكبوشيون فقد أنشأوا رسالتهم في الموصل سنة ١٦٣٢. واسس الدومنيكان في سنة ١٧٨٠ أسست في الموصل (١٨٨٠ أسست في الموصل (١٨٨٠ أسست في الموصل (١٨٨٠ أسست في الانكليزية (١٨٨٠). وفي شباط ١٨٩١ حل الأب توماس فالبي فرنش بعد أن استقال من منصبه كاسقف لاهاور في مسقط لنشر المسيحية بين العرب إلا أنه توفي بعد وصوله بثلاثة أشهر (١٨٨٠).

وقبل انتهاء القرن التاسع عشر، حظيت منطقة الخليج العربى باهتمام مباشر من قبل المبشرين الأمريكان. ويبدأ تاريخ الارساليات التبشيرية الأمريكية البروتسنانتية في الخليج العبربي برطة بصريبة قام بها سنة ١٨١١ هنرى مارتن، أحد المبشرين الهنود على ظهر سفينة تابعة لشركة بومباي البحرية القديمة وفي سنة ١٨٦١ ظهرت ترجمة عربية للانجيل قام بها مارتن. وفي سنة ١٨٢٩ حاول طبيب أسنان انكليزى في مدينة أكستر تأسيس إرسالية في بغداد لكنه فشل. وبعد هذاء أرسل الدكتور جون ولسون، الذي كان يعمل مبشراً للكنيسة الاسكتلندية في بومباي، عدداً من المبشرين إلى منطقة الخليج العربي. وفي سنة ١٨٧٨ ارسلت جمعية الكتاب المقدس البريطانية انطوان جبرائيل من بومباي إلى بغداد في رحلة تبشيرية<sup>(۸۳)</sup>.

وفي الأول من آب ١٨٨٩ انسشا جيمس كانتين Cantine وصموئيل زويمر Zwemer الارسالية العربية Arabian Mission بالتعاون مع الدكتور لانسنبح استاذ اللغتين العربية والعبرية في كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الهولندية في نيوبرونويك ونيوجرزى في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي آب ١٨٩١ في دشنت الارسالية أول مركز تبشيرى لها في

البصرة. وفي ۱۸۹۳ افتتحت فرعين لها أولهما في البحرين والثاني في مسقط. وقبل نهاية السنة بيع أكثر من مائة نسخة من الانجيل. قام أول مبشر مسيحي بزيارة الاحساء (۱۹۸ قدت تقدم تبشيرى في مسقط حين افتتح الأب زويمر سنة ۱۸۹۷ مدرسة وبدأ في طبع كراريس دينية. وفي ۱۹۱۱ بدأت البعثة نشاطها الطبي في الكويت في آذار أن حصلت على موافقة شيخ الكويت في آذار الأحواز (۱۹۱ وكان معجباً بنشاطها الطبي في الأحواز (۱۹۱ وكان معجباً بنشاطها الطبي في الأحواز (۱۹۱ وكان معجباً بنشاطها الطبي في الأحواز (۱۹۸ وكان معجباً بنشاطها الطبي في الأحواز (۱۹۸ وكان معجباً بنشاطها الطبي في الأحواز

لقد تركز نشاط البعثة العربية التبشيرية في الميادين الدينية والطبية والتعليمية. ففي الميدان الديني واجه رجال البعثة صعوبات عديدة وخاصة في مجال نشر المسيحية، ومن ذلك أن صموئيل زويمر قام في مطلع عمله بتوزيع الكتب الدينية مما عده المسلمون هجوماً على دينهم. ويشير لوريمر إلى ذلك بقوله: إن الشكاوي بدأت تتواتر من شيخ البحرين وغيره من السكان من هجوم مستر زويمر والملتفين حوله على الدين الاست لأمى (٨٦). وقد احدثت مسألة تعليم الانجيل للطلاب المسلمين في مدارس البعثة وخاصة في البصرة والبحرين مشاكل عديدة، حیث صدرت فتاوی دینیة، واحتج کثیر من الأهالي على ذلك (٨٧). وقد أشار أحد المبشرين وهــو ريتشــر Richter إلى ذلــك سنــة ١٩١٠ قائلاً: «بأن التعليم مازال في مراحله الأولى في أقطار الخليج وذلك نظرأ للمعارضة التي تلقاها نتيجة ما وصفه ريتشر «بغباء وتعصب المسلمين» (٨٨). أما لوريمر فيقول: «إن هناك اعتبراف بأن تعميد المواطنين الذين اعتنقوا المسيحية كان قليالًا» ولكن اعترف عدد من الأشخاص، وكانوا على صلة بالمبشرين، بالديانة المسيحية. وقيل إنهم كانوا يمارسون تعاليم المسيحية في حياتهم الخاصة، وهكذا

مهد طريق التبشير أمام الأجيال القادمة (^^^).
ويعلق الكاتب والسرحالة أمين الريحاني على نشاط البعثة الديني بقوله: «لو أن البعثة أقلعت وحصرت ما لديها من أسباب البر في الطبابة وفي التعليم.. (لكان نجاحها أكبر بكثير) ذلك لأن المسلمين وخصوصاً العرب منهم راضون رضى عجيباً بدينهم، ولا يرغبون في سواه بديلاً، (^^).

لقد نشط المبشرون في ميدان تقديم الخدمات الطبية في منطقة الخليج العربي ومعا ساعدهم على ذلك أن الحرارة والرطوبة وقلة المياه العذبة وسوء التغذية، كانت من العوامل التي ساعدت على أن تجعل من مدن الخليج العربي، مناطق تتغشي فيها مختلف الأوبئة، كالطاعون والكوليرا والجدرى والتدرن الرئوى(١٩). كما أن الانكليز لم يكونوا مهتمين برفع مستوى السكان صحياً. وقد أثار ذلك اهتمام الرحالة الحريحاني الذي زار منطقة الخليج في العشرينات بقوله: «لقد اندهشت لقلة اهتمام الرسحية العشرينات بقوله: «لقد اندهشت لقلة اهتمام السكان» (١٢).

أسس المبشرون مراكز صحية في عدد من المسدن العربية في الخليج. وكانت لهم مستوصفات ومستشفيات في البصرة والعمارة والبحرين ومسقط والكويت (١٣). وأرسل المبشرون مجموعات من افراد الارسالية في جولات استطلاعية لمناطق الخليج المختلفة، أخذين بنظر الاعتبار أن يصاحب كل مجموعة طبيب يقدم الخدمات الطبية للناس اثناء فترة التجوال هذه، وآخرون كانوا يقومسون بتوزيع الكتب الدينية لجس نبض الناس ومعرفة ردود الفعل تجاه نشاطهم (١٤). ويقول الوزير «كانت الاستشارة الطبية والدواء تعطيان فقط للذين يحضرون صلاة الصبح التي كان يبدأ بها عمل اليوم» (١٥).

وعن هذا الطريق كذلك «أمكن للمبشرين الاستمرار في توزيع الكتاب المقدس على نطاق واسمع، وازداد عدد المطبوعات المسيحية التبشيرية من (٦٢٠) نشرة سنة ١٨٩٢ إلى أكثر من (٤٠٠٠) نشرة في سنة ١٩٠٥(١٦).

وكان للمبشرين في الميدان التعليمي نشاط متميز فقد تأسست في البحرين سنة ١٨٩٢ أول مدرسة تبشيرية للبنات وذلك بإدارة السيد زويمر (٩٧). ولخص الدكتور محمود السمرة هدف المبشرين من الاهتمام بتعليم الينسات بقوله: «لانهن سيكن أمهات الجيل القادم وكسبهن يعنى كسب المجتمع كله»(٩٨). وفي ١٨٩٦ بدات السيسدة زويمسر بالعمل بين النساء المسلمات في البصرة واستمرت في كل من البحرين والقطيف. وفي ١٩٠٥ تم افتتاح مدرسة للبنين في مقر البعثة بالبحدين (٩٩). وشهدت مدينة البصرة في ١٩١٧ افتتاح مدرستين أولاهما للبنين باسم ومدرسة الرجاء العالي، والثانية للبنات باسم مدراسة الرجاء العالى للبنات» وكان جون فان ايس Ess وزوجت دورثي اللذان توليسا مبكئولية البعثة في البصرة (١٠٠٠).

وبصدد الموقف البريطاني من النشاط التبشيرى الأمريكى فإن هناك نوعاً من الغموض في علاقة الانكلياز بالمبشرين الأمريكان. ففي حين رغب الضباط الانكليز في وجود المبشرين وأعربوا عن تقديرهم لهم، لاعتبارات دينية، إلا أنهم كانوا يشعرون بأن وجود المبشرين، يشكل خطراً مستقبلاً على الهيمنة البريطانية. وقد اتضع ذلك الخطر حين ظهر بأن بعض المبشرين كان لديهم الاستعداد للعمل السياسي المتمثل بالترويج للمصالح الأمريكية. وكانت فكرة أن المبشرين يتسامحون مع السكان في مشاعرهم المعادية للانكليز تتجدد كلما واجه المسئولين البريطانيين صعوبة في تنفيذ

سياستهم، وقد زاد دخول شركات النفط الأمريكية إلى منطقة الخليج العربي من المخاوف البريطانية على مصالحهم (١٠٠١).

ومهما يكن من أمر، فإن المبشرين كانوا حملة ثقافة غربية امبريالية يبشرون بها، فضلاً عن مهمتهم الدينية (۱۰۲). ويسرى الدكتور عبد المالك التميمي أن المبشرين يمثلون «الرواد الأوائل للاستعمار الثقافي الغربي في الخليج العربي» ويضيف إلى ذلك قوله: «أن كشيراً من مبشري القرن التاسع عشسر كانوا يتحركون بعقلية صليبية. وكانوا إستعماريين يقومون بدور مزدوج في التبشير وخدمة مخططات دولهم الاستعمارية مثل الجنرال البريطاني في الهند (هيج) الذي قال وهو القائد العسكرى «إن الجزيرة العربية مفتوحة للنشاط التبشيري» ودعا إلى التوجيه إليها. ولتوضيح الصورة أكثر حول العلاقة بين التبشير والاستعمار نورد ما قاله الطبيب المبشر الذي عمل في بعض مناطق الخليج هاریسون Harrison وإن اکبر رصید سیاسی للادارة الاستعمارية في إقليم ما هو سمعة طبيب الارسالية المقيم.. وما لم يحصيل المبشرون على حماية الحكومات الغربية بقوتها الحربية، فإن حياتهم ستكون مهددة ولن يتمكنوا من إعلان رسالة المسيحية». وكان هاريسون يكتب التقارير السياسية على وقسوع المبشرين في شبكة نشاط القوى الاستعمارية التي استخدمتهم لتحقيق مصالحها (۱۰۲).

#### (ب) الرحالة الأجانب:

أصبحت منطقة الخليج العربي منذ مراحل مبكرة من العصور الحديثة ميداناً فسيحاً لنشاط عدد كبير من الرحالة والمغامرين الأجانب. وكانت كتاباتهم لاكتشافات ودراسة المنطقة، جغرافياً

وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، عوناً كبيراً للمستعمرين الأجانب. ولقد وضعت كثير من المخططات الاستعمارية فيما بعد استناداً إلى ما قالله أولئك الرحالة (١٠٤). هذا فضلاً عن أن بعضهم لم يكونوا رجالاً عاديين جاءوا إلى المنطقة لأغراض علمية أو طبية أو حباً في المغامرة بل كانوا مبعوثين لأغراض سياسية واقتصادية ليقوموا بدراسات تحقق الأهداف الاستعماية في المنطقة. وعلى الرغم من أهمية كتابات الرحالة، إلا أن بعضها لم يكن يخلو من الدس على العرب والمسلمين (١٠٠٠).

كان موسم الحج إلى الأماكن المقدسة أحد الوسائل المهمة التي استغلها كثير من البرحنالية والمغناميرين لاستكشناف منطقية الجنزيرة والخليج العبربي، وأخذ بعضهم يتزيون بزى الحجاج بعد أن يطلقوا لحاهم وينضرطون بين قوافل الحجاج (١٠٦). ومن أوائل الرحالة والمغامرين الأوروبيين الذين عرفتهم منطقة الجزيرة والخليج بدوردى كوف يلو ١٤٩٣ Covilhoo ولورنيك فارثيما Varthema وكريكورى كودراس Qudras وبين سنتی آبال ۱۷۱۲ – ۱۷۲۶ کانت بعثـة کارستن تيبور Niebuhr أول بعثات الاستكشاف المنظمة التي زارت عمان وشواطئ الخليج العربي. ويذكر المستشرق فورستر Forster أنه لم يكن ينتهي القرن السابع عشر حتى كانت كل سواحل الجزيرة العربية قد عرفت تماماً كما عرفت تفاصيل كثيرة من الخليج العربى بواسطة سفن شركة الهند الشرقية البريطانية(<sup>(۱۰۷)</sup>.

كما حدثت محاولات أخرى قام بها بعض المغامرين الأجانب لاستكشاف المنطقة. وفي مقدمة هؤلاء الدكتور ستيزن ١٨١٠ Settzen، وسادلير وبوركهاردت ١٨١٤ Burckhardt، وسادلير ١٨١٩، واستوكلر ١٨٣١، وولستد Wellsted ، وولسيد ١٨٢٥، ووالين

Araud وارنو الجريف المالية وشارل دوشي المالية المالية المالية المالية دوران المالية ا

لقد أستطاع أولئك الرحالة والمغامرون والسياسيون دراسة جميع جوانب حياة السبكيان العرب، فتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم، ومواطن ضعفهم وقوتهم وسلطة شيوخهم، وجاءت هذه الدراسات في مؤلفات كشيرة أصبحت متداولة في أوروبا بشكال واسمع. ولم تكن مهمة هؤلاء، بأي حال من الأحسوال سهلة. فقد واجهسوا في كشير من الأحيان مقاومة شديدة من السكان الذينَ كانوا على وعى مبكر بأهداف هؤلاء الرحالة وكشيراً ما تعشرت مشاريعهم. غير أن ذلك لم يكن العامل الوحيد في اتخاذ هذا الموقف من جانب العرب، ذلك أن الأساطيل الأجنبية اتخذت في سبيل تحقيق أطماعها مواقف عدائية صريحة ضد أبناء الخليج الذين كانوا يعدون مقاومة التدخل الأجنبي في شؤونهم لوناً من الوان الجهاد، هذه الحركة التي وصفتها الدول الاستعمارية بالقرصنة(١٠٩).

#### (جـ) التعليم الحديث:

يتباين التاريخ الوطني للتعليم الحديث في القطار الخليج العربي تبايناً شديداً. ففي السوقت الدى تمتك فيه بعض الأقطار

(العراق) تاريخاً تربوياً ترجع جذوره إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نجد أن التعليم الحديث يعد ظاهرة جديدة في أقطار أخرى (الامارات العربية وسلطنة عمان). إذ أنه لم يبدأ إلا في الستينات من هذا القرن. لذلك فإن هذا التباين أدى إلى عدم التجانس في نمو التعليم الحديث (۱۱۰). ففي العراق تعد المدرسة التي أنشأها مدحت باشا سنة ۱۸۷۰ باسم (المدرسة الرشدية الملكية) من أولى المدارس الحديثة (۱۱۱).

وتعود نشأة التعليم الحديث في الحجاز إلى سنة ١٩١٢ (١١٢). أما الكبويت فقد خطت سنة ١٩١٢ الخطوة الأولى في نشر التعليم الحديث بتأسيس (المدرسة المباركية)(١١٢). ويبدأ تاريخ التعليم الحديث في البحرين سنة ١٩١٩ حين تأسست (مدرسة الهدايسة الخليفية) في المحرق(١١٤). وثمة اختلاف في التاريخ الوطني للتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة. ففي الوقت الذي شهدت فيه دبي سنة ١٩١٩ بداية التعليم الحديث، إذ أنشئت (المدرسة الأحمدية)، لم تعرف أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين المدارس الحديثة إلا بعد الخمسينات (١١٥). ولم يكن في قطر سنة ١٩٥١ – ١٩٥٢ سوى مدرسة ابتدائية حديثة واحدة للبنين. وفي سلطنة عمان أنشئت أول مدرسة حديثة في مسقط سنة (117)198.

إن التعليم الحديث، هو التعليم الذي يقوم على النمط التعليمي الأوروبي الحديث الذي يتميز عن ذلك التعليم التقليدي الديني يرجع بجذوره إلى العصور الوسطي الاسلامية (١١٧). وقد بذل المبشرون وغيهم من المسؤولين الأجانب في منطقة الخليج العربي جهوداً كبيرة للسيطرة على التعليم

الحديث وترجيهه الوجهة التي تخدم مصالحهم (١١٨) فبعد مؤتمار المبشارين في القدس سنة ١٩٢٤ تم الاتفاق على تشجيع تحديث التعليم على أسهاس غربي. ويقول جون موت Mott في هذا الصدد: «إن التعليم الغربي لابد أن يسعى ليلعب دوراً أوضح في توجيه التاريخ والدراسات العلمية في البلدان المتخلفة أبعد من الدور الذي لعبه حتى الآن»(١١٩). ويعلق الدكتور التميمي على ذلك بقوله «ظاهرياً يبدو اهتمام المبشرين الغربيين بتاريخ المنطقة وديانتها وغيرها من الموضوعات وذلك لتحقيق غرضين اولهما لاقتلاع الناس في المنطقة باهتمام المبشرين بتاريقهم ودينهم لتجنب ردود الفعل تجاه عملهم ككيل، وثنانيهما لتوجه هذا النوع من التعليم في هذه الميادين لصالح الفكر الغربي» (۱۳۰).

لقد أسهم المبشرون في إدخال التعليم الحديث إلى منطقة الخليج العربي. وأول المدارس الحديثة التي شهدتها المنطقة في أواخسر القسرن التاسيع عشسر، كانت من تأسيسهم، ولعل من العوامل التي سياعدتها على ذلك إهمال السلطات التعليمية العثمانية للغة العربية في مدارسها الرسمية وإدخال المبشرين اللغة العربية والعلوم الحديثة ضمن مناهج مدارسهم (١٢١).

أما المدارس الحديثة التي أسسها بعض الأهالي في أقطار الخليج العربي كالعراق والكويت والبحرين، فقد كانت رد فعل لنشاط المبشرين التعليمي من جهة، وتلبية لحاجة تجار المنطقة إلى كتبة ومحاسبين يلقنون اللغات الأجنبية وعلم المحاسبة الحديثة لتسيير أمورهم التجارية بدلا من اليهود والايرانيين. لذلك ارتبطت حركة والهنسود والايرانيين. لذلك ارتبطت حركة الدعوة إلى نشر التعليم الحديث بحركة إثارة الوعي القومي الغربي. ذلك أن هذه الحركة

تهدف إلى تحقيق أمرين أولهما إحياء تراث العرب الثقافي وخاصة اللغة العربية وثانيهما بعث كيانهم السياسي (١٢٢).

إن السلطات البريطانية في أقطار الخليج لم تكن جادة في إقامة تعليم حديث. فقد رعت حكومة الهند البيريطانية لسنوات طويلة الجهل في المنطقة، وحذرت من تعليم العرب تعليماً حقيقياً حتى «لا تحترق أصابعنا». وقد اعترف جاراس بالكريف مستشار حكومة البحريان ١٩٣٦ - ١٩٥٦ بأن طلاب المدارس هم أول من أدخل عادة الاضراب إلى الجنزيسرة (١٢٤). وحتى حين بدأت الحكومات المحلية تهتم بالتعليم الصديث، وتجلب المدرسين والمناهج من مصر والعراق وسوريا تصدت السلطات البريطانية لذلك بحجة أن ينشرون مبادئ المدرسين العرب سياسية (١٢٥). لذلك عمدت إلى ترحيل المدرسين العرب والحيلولة دون استخدامهم(۱۲۲).

#### (ت) الطباعة والصحافة:

لم تعرف منطقة الخليج العربي الطباعة الا في أواخر القرن التاسع عشر، وأول مطبعة دخلت المنطقة كانت في العراق، حيث أسس الآباء الدومنيكان في الموصل مطبعتهم سنة ١٨٥٨ (١٢٧). ثم تأسست مطبعة الولاية ببغداد سنة ١٨٥٠ (١٢٨). وفي الحجاز أسست أول مطبعة سنة ١٨٨٨ وركبت في البحرين أول مطبعة سنة ١٩٨٥ (١٢٩).

أما الصحافة، فيعد العراق البلد العربي الأول في الخليج العربي، والذى شهد ميلاد الصحافة، حيث صدرت في ١٥ حزيـران ١٨٦٩ أول جريدة رسمية تلك هي جريدة المزوراء(١٣٠٠). وفي ١٩٠٨ صدرت جريدة الحجاز بمكة المكرمة(١٣٠١). ولم تعرف أقطار الخليج العربي الأخرى الصحافة إلا في وقت

متأخر. فالكويت، على سبيل المثال، كانت أسبق جاراتها من إمارات الخليج في ميدان الصحافة. إذ أصدر عبد العزيز الرشيد مجلة الكويت سنة ١٩٢٨. كما أصدر عبد الله الزايد جريدة في البحرين سنة ١٩٣٩ وهي جريدة البحرين التي غطت أنذاك أنباء الحرب العالمية الثانية من وجهة نظر الحلفاء (١٣٣١).

ولحن هذا لا يعني ان منطقة الخليج العربي كانت بعيدة عما يجرى، فمنذ سنة العربي كانت بعيدة عما يجرى، فمنذ سنة المهدية في السودان إلى الخليج العربي عبر الجزيرة العربية (١٣٢). ويشير لوريمر إلى ذلك بقوله أن ملأ الشارقة أظهر اهتماماً بدعوة المهدى، وأن العطف الذى اظهره الناس تجاه الحركة المهدية كان سياسياً وليس دينياً، وفي سنة ١٨٨٤ – ١٨٨٥ رحل بعض رجال دبي إلى البحر الأحمر وذكروا أنهم سوف يلحقون بالمهدى مما حدا بالسلطات البريطانية إلى أن توجه تحذيراً إلى شيخ الشارقة (١٣٤).

كما أن صحف المقتطف والهلال والمضار المصرية والعروة الوثقى (وكانت تصدر أن باريس) وجدت منذ وقت مبكر طريقها إلى بعض اقطار الخليج عن طريق بعض أبنائها القادمين إليها من بومباي بالهند. وأخذ بعض شباب الخليج يقرأون هذه الصحف ويكاتبونها منذ سنة ١٨٩٥ (١٢٥). ويقول مبارك الخاطر أن سبب استمرار المقتطف في الـوصول إلى البحرين مشلاً يعزي إلى أن الانكلية كانوا يروجون لها هي ووصيفاتها آنداك كالإهرام والهلال لما تمشله هذه الصحيفة يوم ذاك من فكر مسيحى غربى في البسلاد العسربية، ولما تواليه من العناية بذلك الفكر وخاصة التبشيري والاستشراقي منه. ويضيف قائلًا: «كذلك جاءت صحف المقتطف والأهبرام إلى أدمغة الشباب في البحرين في

مجال الشقافة الغربية، غير أن هذه الصحف.. جاءت إلى البحرين تكرس وجودها بمكتبة المبشرين الأمريكان بالمنامة»(١٣٦).

لكن هذا لم يمنع الصحف السوطنية العربية كاللواء المصرية المعادية للسياسية البريطانية من أن تصل إلى منطقة الخليج العربى. وقد اعترف لوريمر بأن بريطانيا واجهت منئذ مطلع القبرن الحيالي صحفياً معادية بقوله: «كانت ظواهر العداء للسياسة البريطانية في منطقة الخليج تبدو من حين لآخر في صحافة غير دولة عربية واحدة. وكان بعض تلك المعارضة أصيلاً حقيقياً تمليه مشاعر دينية أو ثورية صادقة، لكن هذا كان من الصعب معرفته وسط ركام ما يقذفه المكتب الاسملامي في وزارة الضارجية الفرنسية، وتمثلت هذه الصعوبة في نشرة كانت تحمل أختام بريد القاهرة وصلت إلى يومباي في ١٢ كانون الأول ١٩٠٣ وكان مرسطلًا منها نسخ إلى مسقط ودبي والكويت والبطرة والمحمرة، وقد فوض مكتب البريد الهندى مصادرة تلك النسخ وكانت النشرة تَنِتَقِد الجَولة التي قام بها اللورد كرزن نائب الملكة للخليج، وتدعو عرب الخليج إلى عدم الاكتراث للمظاهرات البصرية البريطانية وعدم تصديق وعد الحكومة البريطانية (١٢٧).

أما بعض الصحف التي تصدر في مصر كاللواء والمؤيد فقد تخصصت، كما يقول لوريمر، خلال سنة ١٩٠٥ – ١٩٠٥ في ترويج روايات مضادة للبريطانيين في الخليج ويعترف لوريمر بأن تلك الصحف «كانت ذوى نفوذ بين الجماهير لذلك سببت لسوء الحظ متاعب للبريطانيين.. إنها، كما يطن مسؤولة إلى حد كبير عن مواقف العداء لبريطانيا» (١٣٨).

وكانت جريدة المنار التي يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا في القاهرة، تصل إلى بعض

أقطار الخلياج بانتظام، وكان صاحبها حريصاً، وهو الذي عاش في معاناة مريرة مع دعاوى المبشرين في مصر وخاصة في عهد اللورد كرومر، الذي كان ظهيراً قوياً لهم، أن يكرن على صلة فكرية قوية بالشباب المثقف في بعض أقطار الخليج العربى وخاصة طلاب مدرسة الشيخ أحمد بن مهزع الدينية في البحرين، أولئك الطلاب الذي حاول المبشرون في البحرين احتوائهم ليعدوا من بينهم رواداً اوائل للتبشير في الخليج، حتى يكون للتبشير في هذه المنطقة دعاة من أهلها. ويقول مبارك الخاطر «إن صاحب المنار وضع نصب عينيه ذلك، فكان يستخبر الغادين إلى القاهرة من الجزيرة والخليج.. يتسقط أنباء التبشير في المنطقة كلها، وحين تأتى الأخبار بما لا يسره من توسع أعمال المبشرين فيها.. يكتب في المنار العدد تلو العدد ينعى على أهل السحرين والخليج عدم وعيهم وإدراكهم بأساليب المبشرين وأهدافهم البعيلاة المرامي، ثم يوجه تلك القلة المثقفة من أنباء المنطقة اللذين أخذوا على عاتقهم مقاومة التبشير بما تيسر لديهم من وسائل ليست بذات مردود جيد بالنسبة لوستائل المبشرين» (١٣٩). ويعترف لوريمر: بأن الصحف المصرية، بالترغم من قلة قرائها، كانت وسائل رئيسة لنشر أفكار حركة الجامعة الاسلامية في الكويت ومسقط وبقية أقطار الخليج (١٤٠). كما وجدت الكتب والنشرات التي أصدرتها بعض الجمعيات العربية السرية قبيل الحرب العالمية الأولى طريقها إلى الكويت والبحرين سرأ(١٤١).

## (ج) المجالس والجمعيات والنوادي الاجتماعية والفكرية:

كان لابناء الخليج العربي تقاليدهم في مجال الاجتماع الانساني. فقد قامت المجالس التي تعقد في البيوت بدور مهم في

تلبية حاجة الانسان هناك للحوار وتبادل الآراء. فعلى سبيل المشال كان العاملون في الغوص يتخذون من الدور بمشابة أندية شعبية يلتقون فيها أيام الشتاء وخاصة لمناقشة واقعهم والبحث فيما يجب عمله لمواجهة التحدى، وكذلك لاحياء فنونهم وتقاليدهم الشعبية (٢٤٢). وكانت الرسائل التي يتلقاها التجار من شركائهم في الخارج تقرأ في هذه المجالس. وكشيراً ما كانت هذه الرسائل تنقل أحداث العالم الخارجي. ويرى الدكتور الرميحي أن وسائل الاتصال تلك، واهتمام الأقلية المتعلمة الشديد بما يجرى حولهم كان يمثل في مطلع القرن الحالي بذور الوعي السياسي (١٤٢).

وأسس بعض مثقفي تجار البحرين سنة المناحية المغربية من حي الفاضل بالمنامة بالناحية الغربية من حي الفاضل بالمنامة ويبدو أن هذه الفكرة جاءت في أعقاب الدعوة التي كان الشيخ محمد رشيد رضا يوجهها تكراراً على صفحات جريدته «المنار». وبعد أشهر من ذلك قدم من بغداد الشيخ محمد شكرى الألوسي، فعرض عليه أعضاء المنتدى البقاء في المنامة، وفتح مدرسة دينية تكون ملحقة بالمنتدى فاقتنع بذلك واستقر يدرس الشباب العلوم الاسلامية بطريقة منتظمة وكان من الطلاب الذين تضرجوا من هذه المدرسة أحمد بن قاسم المهزع وأحمد حسن إبراهيم وعبد الرحمن بن نقبل الذكير (132).

كان للشيخ المانع وتلاميذه نشاطات ملموسة في مقاومة التبشير في البحرين. وقد أسس صلات فكرية مع الشيخ محمد رشيد رضا. وحين رحل من البحرين إلى قطر بطلب من حاكمها الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني أقام في الدوحة مدرسة دينية مماثلة لتلك المحرسة التي أقامها في البحرين. وقد

استقبلت هذه المدرسة طلاباً من مدرسة على المحمود المؤسسة في الشارقة خلال الحرب العالمية الأولى ليكملوا دراساتهم الدينية فيها. وكان من ضمنهم الشيخ مبارك بن سيف الناخى. ويعد هذا من رواد الثقافة الحديثة في الشارقة. وظل يراسل جريدة «الشورى» المصريعة بين سنتى ١٩٢٤ - ١٩٣٠ ومن كتاباته فيها ما سجله من اعتداء الانكليز على سفن الغسوص برأس الخيمية ومنعها من العمل. ويشير مبارك الخاطر إلى أن الشيخ مبارك كان من أولئك الشباب الخليجي المناهض للاستعمار البريطاني الذين كانت تمتلئ باسمائهم السجلات السياسية البريطانية في الخليج. ونقل مبارك الخاطر عن الشيخ مبارك بن سيف الناخي أن اسمه واسم الشيخ مشعان بن ناصر، وجملة من شباب الشارقة كانت مثبتة في ملفات دار السوكيسل البسريطاني في الشسارقة على أنهم «یکرهاون امتیازات النفط» (۱٤٥)،

وتأسست في الكويت الجمعية الخيرة سئة الطلاب النابهين للدراسة في خارج الكويث، الطلاب النابهين للدراسة في خارج الكويث، وفتح مكاتب عامة، وإلغاء المحاضرات الارشادية وتقديم الخدمات الطبية بفتح مستوصف طبي في الكويت، بعد تأسيس المستوصف التبشيري سنة ١٩١١، وقد شد من أزر الجمعية تبرعات التجار. كما أتت الجمعية بطبيب تركي من البصرة يدعى المسعد بك، وظلت الجمعية قائمة بأعمالها حتى الحرب العالمية الأولى (١٤٦١).

وكان في البحرين ناد ادبي باسم «نادى إقبال أوال» المؤسس سنة ١٩١٣. وقد قام هذا النادى ومكتبته رغم الأشهر القليلة التي عاشها بدور مهم في نشر الوعي السياسي والثقافي في البلاد (١٤٧). ولم تترك الحرب العالمية الأولى وما خلفته من خلخلة في

الاستقرار وتغيير في المفاهيم، فرصة لمثقفي البحرين ليبلور أفكارهم إلى خلق مؤسسة ثقافية تخلف النادى أو مكتبته، لكنهم بعد الحرب استطاعوا ممارسة الاشارة تلو الاشارة على حاكم البلاد ليأخذ بوسائل التطوير وخلق مؤسسات إدارية وثقافية حديثة، فكان أن وافق على انشاء مشروع التعليم الحديث وتأسيس بلدية المنامة (١٤٨).

وتأسس في البحرين كذلك النادى الأدبى سنة ١٩٢٠ وحاول أعضاؤه تشكيل جمعية وطنيسة سريسة تعمل ضد الانكليسز. وتعكس ظروف قيام النادي ونشاطه أوجها من المواقف الوطنية ازاء الحماية البريطانية. أراده الوطنيون ستاراً لتحركاتهم ضد الانكليان، بينما جعله البعض من المقاربين منبراً لاظهار تزلفهم نحو السلطة. فدار صراع عنيف داخل النادى جعلت الميجرديني الوكيل السياسي يسترع في إغلاقه بعد أحداث ١٩٢٢ الرطنية والتى تمثلت بإجبار الانكليز التشيخ عيسي بن على حاكم البحرين على التنازل عن الحكم لولي عهده (١٤٩). ويبدو أن للثورة المصرية سنة ١٩١٩ والثورة العراقية سنة ١٩٢٠ واللتين قامتا نتيجة لاستمرار الاحتلال البريطاني لمصر والعراق أثر كبير في تقسويسة عزائم أهل البحسرين، فأخذوا يستخفون بالانكليز، وتذكر الدكتورة الزياني أن اثنا عشر رجلا بزعامة الشيخ عبد الوهاب النزياني اجتمعوا بالشيخ عيسى وطلبوا منه وضع حد للتدخل البريطاني (١٥٠). وقد تحدث الرحالة الريحاني عن تلك الأحداث فقال: إن أهالي البحرين طلبوا ثلاثة مطالب من الحكومة، كلها ولاشك عادلة فوقفت السياسة البسريطانية تصدهم وتقاوم مسعاهم. طلبوا تشكيل جمعية تشريعية فأجاب الشيخ عيسى بالايجاب وأبى البليوز طلبوا تنظيم بوليس وطنني فرضى الشيخ عيسى ورفض

البليوز، قدموا لائحة الاصلاح فاستحسنها الشيخ عيسى وعزم على تنفيذها فقامت عليه وعلى الوطنيين قيامه الوكيل وبذل ما لديه من قوة لاحباطها. كان الوكيل يقاوم كل فكرة اصلاح غير التي يكون له فيها الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يرى حقاً في غير القوة، ولا عدلاً في غير العسف والاستبداد (١٥١).

#### ٤ - نتائج وخلاصات:

- (۱) واجه مجتمع الخليج العربي تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وفكرية منذ أوائل العصور الحديثة. وبدون شك فإن التحديات الاجتماعية والفكرية هي أخطر من التحديات الأخرى، وتكمن خطورتها في تأثيرها على عقل الانسان وسلوكه (۲۵۲).
- (۲) كان للتحدى الأجنبي أثر كبير في زوال النظام السياسي التقليدى وتغيي طبيعة العلاقات بين الشيخ وأفراد قبيلته. ذلك أن العلاقات الأبوية بدات بعد التطور الاقتصادى، ودخول بعض الأساليب العسكرية والتكنيكية الأوربية، غير مناسبة للعصر، فكان لابد من استبدالها بعلاقات جديدة ترضي طموح الفئات الجديدة النامية (۱۵۳).
- (٣) كما أحدث التحدى الأجنبي، والمنافسة الاقتصادية الغربية تدهوراً في النظم الاقتصادية التقليدية التي ظلت سائدة في مجتمع الخليج العربي منذ آلاف السنين (١٥٤).
- (٤) ولعل من نتائج التدخل الأجنبي، أن النظام الاجتماعي الذي كان قائماً في الخليج العسربي لسنسوات طويلة، سرعان ما بدأ يعاني من الاهتزاز، فحدث تباين شديد بين أفسراده

- واتسعت الهوة بين أولئك الدنين يملكون والذين لا يملكون. وبدا صراع بين أولئك الذين تعرضوا إلى تضريب النفوذ الغربي ففقدوا كل ولائهم ومعتقداتهم وبين أولئك الذين ظلوا يعيشون تحت تأثير أنماط الحياة التقليدية وهذا أدى إلى إعاقة التطور الطبيعي للمجتمع (١٥٥٠).
- ( ° ) ولحد أدى التحدى الأجنبي إلى مخاطر تعريض المجتمع العربي إلى مخاطر الهجرة الأجنبية والتي تمثلت في وقت مبكر بالهجرة الهندية والهجرة الايرانية. ففي ظل الحماية البريطانية استطاعت بعض العناصر الهندية والايرانية من احداث تضريب اقتصادى واجتماعي وثقافي ونفسي في المنطقة (٢٥٦).
- (٢) لقد كان من أبرز أهداف القوى الاستعمارية في مجال التحدى الاجتماعي والفكرى ترسيخ التجزئة الاجتماعية، والحيلولة دون التماسك الاجتماعي، وتنمية التوترات والخلافات على أسس طبقية وثقافية، وحرمان الانسان العربي من التمتع بحقوقه الاصلية، وإضعاف لروح المواطنة لديه، وبالتالي محاولة جعله عاجزاً عن النهوض بمهامه (١٥٥١).
- ( ٧ ) لقد فرضت السلطة البريطانية تفكك مجتمعات الجرزيرة والخليج العربي تحت الهيمنة الاستعمارية، نتيجة لعاهدات مكتوبة أو نتيجة التلويح المستمر بالتدخيل بالقوة، أو بالاثنين معاً في وقت واحسد. ففرضت على الجماعات العربية في الخليج أن تتقوقع على نفسها، وتنقطع اقتصادياً في البداية عن التجارة مع أقطار الهند والسياحل الافريقي فأصبحت منطقة

الخليب تعتمد على ما يصلها عن طريق وسائل النقل الأجنبية (١٥٨). هذا فضلاً عن فقد المنطقة من كل المؤشرات الدولية وحرمانها من التعليم والعلاج، وتغذية النزاعات بين بعض أفراد الأسر الحاكمة، وحماية الرعايا البريطانيين من التجار الهنود، والتغاضي عن الهجرة الايرانية (١٥٩). ثم ترك اكتشاف النفط آشاراً بعيدة

- ( ٨ ) ثم ترك أكتشاف النفط آشاراً بعيدة المدى في مجتمع الخليج العربي. فأصبح يمثل قفزة هائلة في شتى جوانب الحياة الحضرية في الوقت الذي كانت هذه المجتمعات تعاني من العيزلة والحرمان من ثمار الحضارة الحديثة ومنها التعليم. فلقد بدأت بعض الأقطار كعمان والامارات في حقل التعليم من الصفر تقريباً لذلك فإن القفزة التربوية التي حدثت في منطقة الخليج كانت في أعقاب ظهوي القرن (١٦٠).
- (٩) ولكن اكتشاف النفط، أدى إلى برور ظواهر اقتصادية واجتماعية وسياسية حصلت بعوامل ذاتية أحيانا وعوامل خارجية في الأحيان الأخرى، منها ازدياد حدة التدخيل الأجنبي في جوانب الحياة المختلفة وانفتاح المجتمع على تيارات وأفكار شاعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى وظهور مصاولات تصديث البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتلاؤم مع طموحاته في استغلال المنطقة، ففي المجال الاقتصادي، يمكن ملاحظة ذلك في جعبل المنطقية سوقاً لمنتجات الغرب المصنعة ومصدرة أساسا للمواد الضام لصناعاته (١٦١). أما في المجال الثقاني فالتعليم الحديث الذي

دخل المنطقة لم يكن خالياً من التأثير الثقافي الامبريالي الذي يتسلل بطريق مباشر إلى فكر الناشئة خلال الفترة الاستعمارية وعندما رحل الاستعمار عسكرياً استمر وجوده الثقافي المتمثل بالمناهج التعليمية والثقافية العامة والادارات التربوية وفي عقول بعض القائمين على شئون التعليم لا يلبي احتياجات المنطقة في التنمية والوحدة (١٦٢).

- (۱۰) وكان للتدخل الأجنبي أشركبير في إحداث الفرقة بين أبناء المجتمع العربي في الخليج وذلك عن طريق إحداث مشاكل الحدود بين دول الخليج والجزيرة العربية. في حين أكد كثير من الرحالة الأجانب الذين درسوا أحداث المنطقة، عدم وجبود مشاكل حدود، إلا أن دخول الشركات النفطية، التي سعت إلى تحقيق مصالحها بكل قوة جعلها تعمل لاقامة أشكال من الحدود وبصورة تعسفية، من أجل الاستحواذ على مناطق أكبر لتوسيع مناطق امتيازاتها النفطية (١٦٣).
- (۱۱) لقد ارتبطت ردود الفعل على التحدى الأجنبي في اقطار الخليج العربي بظهور الاهتمام بالتعليم الحديث والصحافة الحديثة، وبروز مجموعة من الشباب المهتمين بنشر الثقافة، فأصبحت هناك مدارس حديثة ونواد ثقافية. وتجمع الشباب في وقتها لمناقشة اتجاهات حركة النهضة العربية، ومتابعة تطور النضال العربية، ومتابعة تطور النضال المدارس والمطبوعات والنوادي بدور

مهم في إدخال عناصر ثقافية جديدة إلى المنطقة (١٦٤).

(١٢) لقد شهدت أقطار الخليج العربي منذ مطلع القرن العشرين محاولات جادة للوقوف والتصدي لمضاطر التحدي الأجنبي واتخذت ردود الفعل الوطنية في بادئ الأمر طابعاً سياسياً، اقتصر على المطالب باصلاحات سياسية تمثلت بمقاومة إخضاع المنطقة للقوانين المدنية والادارية السارية في الهند والمطالبة برد الجمارك والبرق إلى الادارة الوطنية. وبعد اكتشاف النفط ونمو التعليم الحديث وبروز طبقات اجتماعية جديدة كالطبقتين الوسطى والعساملة تلونت ردود الفعل بطابع جديد هو الطابع الاجتماعي. ويتضع هذا التطور في الحركة الوطنية التي شهدتها المنطقة في العشرينات باعتبارها انعكاساً للتغييرات الاجتماعية، من المطالب التي تقدم بها قادة هذه الحركة ومنها: الالترام بالشرع الاسلامي وتشكيل جمعية وطنية وتنظيم شرطة وطنية ومجلس وطنسي للمعارف وإصدار لائصة إصلاحات قضائية، ووضع قوانين عادلة تنصف عمال الغوص، وتعريب

الأجهزة والادارات التي بدأت تتسرب إليها عناصر الأجانب ووقف تدخل المعتمدين البريطانيين في شؤون البلاد الداخلية، وحصر الأمر في مجال الشؤون الخارجية حسب ما تقتضيه المعاهدات مع بريطانيا، إلا أن سلطات الحماية تدخلت لقمع هذه الحركة في مناطق مختلفة من الخليج (١٦٥).

(۱۳) إلا أن ردود الفعل الوطنية في اقطار الخليج العربي للتحدى الاجتماعي والفكرى الأجنبي تميزت بشىء من التفاوت من حيث حجمها واتجاهاتها.

فكانت في العراق والبحرين والكويت مثلاً أكبر حجماً وأكثر نشاطاً مما عليه في أقطار الخليج العربي الأخرى. وذلك لاعتبارات عديدة تتعلق بمقدار المتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي حصل في هذه الأقطار. ولقد شهدت أقطار الخليج العربي منذ أواخر العشرينات والثلاثينات تبلوراً وإضحاً في ردود الفعل عكست إلى حد واضحاً في ردود الفعل عكست إلى حد كبير، مقدار الارتباط المصيري بين هذه المنطقة وغيرها من أجزاء الوطن العربي (١٦٦)



#### هوامش وتعليقات

- (١) للتفاصيل انظر: صالح أوزيران، الاتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي ١٥٣٤-١٥٨١ ترجمة عبد الجبار ناجي، (بغداد، ١٩٧٩).
- ( ٢ ) ابراهيم خليل أحمد: تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ١٥١٦-١٩١٦، (الموصل، ١٩٨٣)، ص ٢٦.
  - ( ٣ ) احمد خليل عطوى، دولة الإمارات العربية المتحدة، نشاتها وتطورها، (بيروت، ١٩٨١)، ص ٢٤.
    - ( ٤ ) المصدر تقسيه، ص ٧٥.
    - ( ه ) للتفاصيل انظر: احمد، المصدر السابق، ص ص ٢٠-٢٥.
- ( ٦ ) للتفاصيل انظر: صالح محمد العابد، موقف بريطانيا من النشباط الفرنسي من الخليج العربي ١٨١٠-١٧٩٨ (بغداد، ١٩٧٩)، ص ص ٢٣-٤٥، ٢٩٠٠.
- ( ٧ ) ان الأقطار التي تهتم بها هذه الدراسة بالدرجة الأولى هي الكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على اساس ان هذه الأقطار تتسم بخصائص اقتصادية واجتماعية وثقافية متقاربة. كما انها واجهت تحديات متشابهة. لذلك فإننا لم نتطرق كثيراً إلى العراق والسعودية، وهما من اقطار الخليج العربي، إلا بما يخدم هدف البحث في توضيح جوانب التحدى الأجنبي والكشف عن ردود الفعل الوطنية إزاءه.
- ( ٨ ) انظر: عبد الله الفياض، الثورة العراقية الكبرى ١٩٢٠، (بغداد، ١٩٦٣)، ص ص ١٧-١٨ وكذلك محمد الرميحي «أسلوب الانتباج وعبلاقاته في مجتمعات الخليج قبل النفط» في: الانسان والمجتمع في الخليج العربي، بحوث الندوة العالمية الثالثة لمركز دراسات الخليج جامعة البصرة، جـ ١، (بغداد ١٩٧٩)، ص ٤٨.
- ( ٩ ) انظر: اياد حلمي الجصائي، النفط والتطور الاقتصادى والسياسي في الخليج العربي، (الكويت ١٩٨٢)، ص ٢٨.
  - (١٠) حسين الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، (بيروت ١٩٦٥)، ج ٢، ص ٢٩٦.
- (١١) انظرج ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج ٥، طبعة جديدة معدلة ومنقحة اعدها مكتب الترجمة بمكتب امير دولة قطر، (الدوحة، لا. ت)، ص ١٣١٦، محمد الرميحي، البحرين، مشكلات التغير السياسي والاجتماعي، (بيروت ١٩٧٦)، ص عن ١٨٤-١٨٥.
- (١٢) امل إبراهيم الزياني، البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولى، ط٢، (القاهرة، ١٩٧٧)، ص ١٠٧.
- ( ١٣ ) محمد جابر الانصارى «تاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليج العربي، البحرين والكويت فترة ما بين العدد ١٩٨٠ بغداد، ١٩٨٠، ص ٦٦.
- (١٤) يقول الانصارى على الصفحة (٧١) من بحثه انف الذكر: أن قمة الهرم الاجتماعي اتسعت بحيث صارت تشمل الشيوخ وكبار التجار، ثم جاءت الفئة الانكليزية المسيطرة من إداريين وعسكريين ورجال اعمال، هذا فضلًا عن مثات التجار المهاجرين الاجانب من هنود وإيرانيين.
  - ( ١٥ ) الجصائي، المصدر السابق، ص ٢٠٧.
    - (١٦) المندر نفسه، ص ص ٢٥١–٢٥٢.
  - (١٧) الانصاري، المصدر السابق، ص ص ٦٧-٧١.
    - (١٨) المصدر نفسه، ص ٧١.
    - (١٩) الانصاري، المصدر نفسه، ص ٦٧
    - ( ٢٠ ) الجماني، المصدر السابق، ص ٢٥٢.
- ( ٢١ ) للتفاصيل انظير: عبد العريز عبد الغني إبراهيم، حكومة الهند البريطانية والادارة في الخليج العربي، (الرياض، ١٩٨١)، ص ص ٣٩-٢١٨.
- ( ۲۲ ) للتفاصيل انظر: نورى عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق ١٩٥٠-١٩٥٢، (بغداد، ١٩٨٠) ص ص ١٩-٣٤.
  - ( ٢٣ ) للتفاصيل انظر: عبد العزيز سليمان نوار، المصالح البريطانية في انهار العراق، (القاهرة، ١٩٦٨).
- ( ٢٤ ) للتفاصيل انظر: حسين محمد القهواتي، دور البصرة التجاري في الخليج العربي ١٨٧٩-١٩١٤، (بغداد، المعاد، عند ١٩٨٠)، ص ص ٢٠٤-٢٤٧٤.

- ( ۲۵ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ص ٣٤٤٦-٣٥٧١.
- ( ٢٦ ) حول امتياز مد سكة حديد بغداد إلى الخليج العربي انظر: عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، السلام البريطاني في الخليج العربي ١٨٩٩-١٩٤٧ (الرياض، ١٩٨١) هم ص ٥٨-٤٧.
- ( ۲۷ ) للتفاصيل انظر: صالح العابد، دور القواسم في الخليج العربي ۱۷۲۷، ۱۸۲۰، (بغداد، ۱۹۷۳)، عبد الأمير محمد أمين، القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر، (بغداد، ۱۹۹۳).
  - ( ٢٨ ) للتفاصيل حول المعاهدات بين بريطانيا وامارات الخليج انظر:

C.V. Altchison, Acollection of Tveatles, Vol, XXII, (Calcutta, 1909)

- ( ۲۹ ) انظر: العابد، موقف بريطانيا، ص ٧٥.
- ( ٣٠ ) نجاة عبد القادر الجاسم «الحرب الدبلوماسية في منطقة الخليج» مجلة العربي، العدد ٢٣٦، تموز ١٩٧٨، ص ٢٠٠.
  - ( ٣١ ) الرميحي، البحرين، ص ١٨٣.
    - ( ٣٢ ) المصدر تقسه، ص ١٨٤.
    - ( ٣٣ ) المصدر نفسه، ص ١٨٦.
    - ( ٣٤ ) المصدر نفسه، ص ١٨٣.
    - ( ۳۵ ) المصدر تقسه، ص ۲۰۶.
- ( ٣٦ ) لقد تدخل الميجر (ديلي) الوكيل البريطاني في حياة البحرينيين إلى درجة انه امر بان يلبس كل شخص في البحرين (سروالا) حتى يستر العورة عند الخوض إلى المراكب في تنقلهم بين المنامة والمحرق. انظر. الرميحي، البحرين، ص ص ٢٠٤، ٢٠٠.
  - ( ۳۷ ) أمين الريحاني، ملوك العرب، ج.، (بيروت، ١٩٨٠)، ص ٧٧٣.
    - ( ٣٨ ) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم، حكومة الهند، ص ٣٠٢.
      - ( ۳۹ ) المصدر نفسته، ص ۱٤٧.
      - ( ٤٠ ) المصدر تقسه، ص ١٤٨.
      - ( ٤١ ) المصدر نفسه، ص ١٥٠
- ( ٤٢ ) يذكر عبد العرب عبد الغني إبراهيم على الصفحات (١٥١-١٥٣) في كتابه حكومة الهند: أن بريطانيا لم تعين ضابطاً سياسياً في الساحل العماني إلا في تشرين الأول ١٩٣٩ وذلك لمواجهة مقتضيات الحرب العالمية الثانية في هذا الجزء لمن الخليج العربي.
  - ( ٤٣ ) الريحاني، المصدر السابق، ص ٧٧٧.
- ( ٤٤ ) كان يعمل في صناعة اللؤلؤ حوالي ١٩٠٠ قرابة (٤٠,٠٠٠) اربعين الف نسخة موزعين على (٢٧٠٠) سفينة ( ٩٠٠) منها تعود للبحرين و(٧٠٠) لأقطار ساحل عمان و(٦٠٠) للكويت و(٢٠٠) لقطر انظر:

Ahmed B. Al-Bayati, Derarabisch - Persische Golf, (Munchen, 1977), P. 196.

أما الجصائي فيقدر على الصفحة (٣٥) من كتابه آنف الذكر عدد السكان الذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على صيد اللؤلؤ في كافة انحاء الخليج، بسبعين الف نسخة في بداية هذا القرن. ويقول أن الجدول التالي يظهر لنا أزدهار النشاط الاقتصادى لأهل الخليج وخاصة في مضمار تجارة اللؤلؤ.

|                   | البحرين | أمارات الساحل | الكويست |
|-------------------|---------|---------------|---------|
| عدد السقن         | 114     | 1710          | 173     |
| عدد الصيادين      | 14      | ****          | 44      |
| الأرباح بالرويبات | 177.4   | A             | 1454.   |

أما في سنة ١٩٤٠ فقد تناقص عدد السفن إلى (٣٠٠) سفينة بالبحرين و(٢٠٠) سفينة في امارات الساحل وإلى (١٠٠) سفينة في الكويت. وقدرت قيمة اللؤلؤ المصدر من الخليج سنة ١٨٣٣ بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) جنيه استرليني وسنة ١٩٤٠-١٩٠٦ بمبلغ (١٠٤،٣٩٩) جنيه استرليني انظر: لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ٣١٩٠.

- ( 20 ) الرميحي، البحرين، ص 24.
- (٤٦) الجصائي، المصدر السابق، ص ٤٤.
- (٤٧) كانت سلطنة عمان أول من تأثر بمنافسة السفن الأوربية، انظر: العقاد، المصدر السابق ص٧.
- ( ٤٨ ) محمد جواد رضا، التربية والتبدل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي، (الكويت، ١٩٧٥)، ص ١٧.
  - (٤٩) للتفاصيل انظر: الرميحي، البحرين، ص٧٧.

- ( ٥٠ ) محمد جواد رضا، المصدر السابق، ص ص ١٥-١٦٠.
  - ( ١٥ ) الجصائي، المصدر السابق، ص ٤٤ -
    - ( ٢۾ ) المعدر نفسه، ص ٤٤.
    - ( ٣٣ ) المصدر نفسه، ص ٤٠.
    - ( ٤٥ ) المصدر والصقحة تقسهما.
- ُ هه ُ محمد غادم السرميحي «العنواميل التناريخية والاجتماعية المؤثرة في التعامل الاقتصادي لأقطار الخليج العربي»، مجلة الخليج العربي، البصرة، المجلد ١٢، العدد (١)، ١٩٨٠، ص ص ١٣-١٤.
  - ( ٥٦ ) الجصائي، المصدر السابق، ص ٤٤.
  - ( ٧٥ ) عبد المالك خلف التميمي، الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي، (الكويت، ١٩٨٣)، ص ١٨٧٠.
- ُ مَ ﴾ التَّميمي، المصدر السبابق، ص ١٨٧. وهنباك احصبائية مقارنة بين التجار الهنود والعرب في بعض أقطار الخليج العربي تعود إلى السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى بعدة سنوات:

| التجار العر | التجار الهنود | القطر      |
|-------------|---------------|------------|
| _           | 70            | ابو ظبي    |
| 77          | 17            | دبني       |
| _           | 11            | أم القيوين |
| ٣٣          | <del></del>   | رأس الخيمة |
| 104         | 01            | الشبارقة   |

انظر: Al-Bayati, Op. it. P. 198 أما لوريمبر فيندكر على الصفحة ٣٤١١٥ في جـ ٦ القسم التاريخي أن عدد الهنود في مواني مسقط وعمان كان (٥٧١) وفي البحرين (٦٩) فرداً.

- ( ٥٩ ) لوريمر، القسم الجغرافي جـ ٣، ص ١٠٨٤ وكذلك القسم التاريخي، جـ ٣، ص ٣٣٧٧. وقد ظهرت في دوائر حكومة الهند البريطانية منذ ١٩٠٣ فكرة دفع رعاياها الهنود للاستيطان في العراق والاستفادة من ارضه الخصبة وحل مشكلة الزيادة السكانية في الهند انظر عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، السلام البريطاني، ص ص ص ص ١٩١-١٩٠.
  - ( ٦٠ ) لوريمر، القسم الجغراقي، جـ ٢، ص ٩٢٥.
  - ( ٦٦ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ٥ [٣٤]:
  - ( ٦٢ ) التميمي، الاستيطان، ص ص ١٨٩-١٩٠ وكذلك.
  - ( ٦٣ ) محمود على الداؤد، الخليج العربي والعمل العربي المشترك، (بغداد، ١٩٨٠)، ص ٣١٥.
    - ( ٦٤ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٧، ص ٢٨٢٩.
      - ( ٦٥ ) الداؤد، المصدر السابق، ص ٣١٥.
      - ( ٦٦ ) الداؤد، المصدر السابق، ص ٣١٥.
      - ( ٦٧ ) الجمائي، المصدر السابق، ص ٢١٩.
    - ( ٦٨ ) الداوْد، المصدر السابق، ص ٣١٦، العقاد، معالم التغيير، ص ١٥٥.
- ( ٦٩ ) فاضل البراك، للدارس اليهودية والايرانية في العراق: دراسة مقارنة، (بغداد، ١٩٨٤)، ص ص ١٤٣–١٥٥٠، الجماني، المصدر السابق ص ٢٨.
  - ( ٧٠ ) أمين الريحاني، ملوك العرب، ص ٧٧٠.
- رُ ٧١) التميمي، الاستيطان، ص ص ٣٢٩، ٢٧١، عادل عبد الحسين شكارة «التنمية وآثارها على انسان الخليج (٧١) المعاصر، ضمن: الانسان والمجتمع في الخليج العربي الوارد ذكره انفاً، جـ ١، ص ١٩١.
- ( ۷۲ ) يمكن ترتيب ظهور النفط في أقطار الخليج على النحو التالي: العراق ١٩٣٧، البحرين ١٩٣٧، السعودية ١٩٣٨، الكويت ١٩٤٦، قطر ١٩٤٩، أبوظبي ١٩٦٦، عمان ١٩٦٧، دبي ١٩٦٩، انظر: صلاح العقاد، معالم التغيير في دول الخليج العربي، (القاهرة، ١٩٧٧)، ص ١٣٢.
  - ( ٧٣ ) خليل على مراد، تطور السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي، (بغداد، ١٩٨٠)، ص ١٩.
    - ( ٧٤ ) الجصاني، المصدر السابق، ص ١١٩.
      - ( ۷۵ ) المصدر نفسه، ص ۱۳۰.
    - ( ٧٦ ) انظر: الرميحي، العوامل التاريخية، ص ص ١٤، ١٦ العقاد، المصدر السابق، ص ١٣٥.
      - ( ۷۷ ) العقاد، المصدر السابق، ص ۱۳۵،
      - ( ٧٨ ) العقاد، المصدر السابق، ص ١٣٢٠.

- ( ٧٩ ) إبراهيم خليل أحمد، ولايـة المـوصـل: دراسة في تطوراتها السياسية ١٩٠٨–١٩٢٢، رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة بغداد، ١٩٧٥، ص ١٣٠٠.
  - ( ۸۰ ) المصدر نقسه، ص ۱۳۱.
  - ( ٨١ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ٣٤٤٤.
  - ( ۸۲ ) المصدر نفسه، جـ ٦، ص ص ٤٤٤٤-٣٤٤٥.
    - ( ۸۳ ) المصدر نفسه، جـ ٦، ص ٣٤٢٦.
    - ( ٨٤ ) المصدر نفسه، جـ٦، ص ٣٤٣٩.
- Ahmed Mustafa Abu-Hakima, The Modern History of Kuwait, 1750–1965, (London, 1972), P. 123 ( Aø )
  - ( ٨٦ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٣، ص ١٤٠٨.
- D. Van Ess, P.oneers in the Arab world, (Mi. Chigan, 1974), P. 70 ( AV )
- J. Richter, A History of Protestant Mission in the East, (London, 1910) P. 277.
  - ( ۸۹ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ص ٣٤٤٣-٣٤٤٣.
    - ( ٩٠ ) الريحاني، المصدر السابق، ص ٧٠٠.
- ( ٩١ ) للتفاصيل عن انتشار الأوبئة التي عانت منها منطقة الخليج. انظر: لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ص ٣٦٤ه-٣٦٩، الجصائي، المصدر السابق، ص ١٥.
- ( ٩٢ ) الريحاني، المصدر السابق، ص ٧٠٢. ويشير العقاد على الصفحة (١٤٣) من كتابه آنف الذكر أن المبشرين الأمريكان اعتقدوا بأن الفقر المستشرى في مناطق الخليج سيساعدهم عن طريق الأعمال الخيرية في جذب الناس إلى المسيحية ولكن لم تلبث أن تكشفت لهم أخطاء هذه النظرة.
- (٩٣) روز مارى سعيد زحلان، المنافسة البريطانية الأمريكية في البحرين ١٩١٨-١٩٤٧، بحث غير منشور القي في مؤتمر البحرين عبر التاريخ المنعقد بين ٣-٩ كانون الأول ١٩٨٣، ص ٣٩.
- ( ٩٤ ) عبد المالك التميمي «الاستعمار الثقافي الغربي في منطقة الخليج العربي» ضمن بحوث الندوة العلمية الثالثة لمركز دراسات الخليج ص ٢٠ (بغداد، ١٩٧٩)، ص ١١.
  - ( ٩٥ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ١٤٤١.
    - (٩٦) للصدر نفسه، جـ٦، ص٣٤٤٣.
- Abdul Malek. K. Al Tameem, The Arabian Mission, PH. Othesis, University of Durham, 1977, P. 160 ( 4V )
- lb. d ( ¶ ∧ )
  - ( ۹۹ ) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ص ٣٤٤٢-٣٤٤٣.
- Al-Tameem:, Op.c.r., P. 156
  - (۱۰۱) روز ماری سعید زحلان، المصدر السابق ص ص ۲۵-۶۵.
  - (١٠٢) عبد المالك التميمي، الاستعمار الثقافي الغربي في منطقة الخليج، جـ ٢، ص ١٣
    - (۱۰۳) المصدر نفسه، ص ص ۱۳–۱۹.
      - (١٠٤) المصدر نفسه، ص ٢٠.
      - (١٠٥) المصدر والصفحة تقسهما.
- (١٠٦) عبد الشافي غنيم عبد القادر «الجزيرة العربية في كتب الرحالة الغربيين» ضمن دراسات تاريخ الجزيرة العربية، جـ١، (الرياض، ١٩٧٩)، ص ٤٢١.
  - (۱۰۷) المصدر نفسه، ص ۲۲۳.
- (١٠٨) لوريمر، القسم الجغرافي، جه، ص ١٣١٧، البريداني، المصدر السابق، ص ٧١٧، حسين الشيخ خزعل، المصدر السابق، ج١، ص ٨١، محمد محمود الصياد «الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر، في: دراسات تاريخ الجزيرة العربية، ج١، ص ٤٣٧.
- (١٠٩) (طلق بعض المستشرقين نفط القراصنية (Saracins) على المسلمين وهنباك من يرى أنها لفظة محرفة عن السراقين اي اللصوص. انظر عبد الشاقي غنيم عبد القادر، المصدر السابق، ص ص ٤٣١-٤٣٦.
- (١١٠) إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم النسوى في أقطار الخليج العربي، بحث مطبوع بالرونيو، ص ٢٣
  - (١١١) إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني في العراق ١٨٦٩-١٩٣٢، (البصرة، ١٩٨٢)، ص ٣٦.
- (١١٢) نازلي صالح أحمد، حول التعليم العام ونظمه، دراسات مقارنة، (القاهرة، ١٩٧٥)، ص ١٦٧، وكذلك المملكة العربية السعودية، وزارة الاعلام، قصة التعليم في المملكة العربية السعودية، (الرياض، ١٩٧١)، ص ٦ (١١٣)

- (١١٤) يوسف شيراوى تقرير عن التعليم الثانوى في البحرين، ضمن كتاب التربية في المرحلة الثانوية في الأقطار العربية، (بيروت، ١٩٥٦)، ص ٤٠.
  - (١١٥) إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم النسوى، ص ص ٢٣-٢٧.
    - (۱۱۱) المصدر نفسه، ص ص ۲۸-۲۳.
- (١١٧) للتفاصيل انظر: إبراهيم خليل احمد، تطور التعليم الوطني، ص ص ٣٦-٢٩. وكذلك الرميحي، البحرين، ص ١١٩.
  - (١١٨) التميمي، الاستعمار الثقافي الغربي، ص ١٦.
    - (١١٩) المصدر تقسه، ص١٦.
    - (١٢٠) للمندر نفسه، ص١٦٠.
  - (١٢١) إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني، ص ٦٠.
- (١٢٢) المصدر نفسته، ص ٤٩. قارن مع: التميمي، الاستعمار الثقافي الغربي، ص ١٨ وكذلك الرميحي، اسلوب الانتاج، ص ١٨٠
  - (١٢٣) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، حكومة الهند، ص ٢٨٣.
    - (۱۲٤) الرميحي، البحرين، ص١٥٣
      - (١٢٥) المصدر تفسه، ص ١٢٩.
- (١٢٦) من اوائل المدرسين العرب الذين عملوا في مدارس الخليج حافظ وهبه (مصري) ومحمد اليماني (سوري) وعبد العزيز الدورى (عراقي)، وعبد الله صدقة دحلان (حجازي) وعثمان الحوراني (سوري). انظر: حافظ وهبه، خمسون عاماً في الجريرة العربية، (القاهرة، ١٩٦٠)، ص ص ١٤-١٨، مبارك الخاطر، الكتابات الاولى الحديثة لمثقفي البحرين ١٨٧٥-١٩٢٥، (البحرين، ١٩٧٨)، ص ٧٤.
  - (١٢٦) انظر: الرميحي، البحرين، ص ١٢٩.
  - (١٢٧) إبراهيم خليل احمد، نشأة الصحافة العربية في الموصل، (الموصل، ١٩٨٠)، ص٥.
- (١٢٨) روفائيل بطي، تاريخ الطباعة العراقية، مجلة لغة العرب، السنة (٥)، جـ ٥، تشرين الثاني، ١٩٢٦، ص ٢٧٥.
- (١٢٩) محمد عبد الرحمن الشامخ، الصحافة في الحجاز، (بيروت، ١٩٧١)، ص ١٣ وكذلك الرميحي، البحرين، ص ١٧٨.
- (١٣٠) للتفاصيل انظر: منير بكر التكريتي، الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية ١٨٦٩، ١٩٢١، (بغداد، ١٩٦٩)، ص ٢٠٠:
  - (١٣١) الشامخ، المصدر السابق، ص ٢٧.
- (١٣٢) للتفاصيل انظر: محمد الرميحي، الخليج ليس نقطاً، دراسة في اشكالية التنمية والوحدة (الكويت، ١٩٨٣)، ص ٩٥، الزياني، المصدر السابق، ص ١٧٤.
  - (۱۳۳) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ۲، ص ۳٤١٨.
    - (١٣٤) المصدر والصقحة نقسهما.
    - (١٣٥) الخاطر، المصدر السابق، ص ١١.
    - (۱۳۲) المصدر نفسه، ص ص ۱۱، ۳۹.
  - (۱۳۷) لوريمر، القسم التاريخي، ج. ١، ص ٥٥٦.
    - (١٣٨) المصدر والصفحة تقسهما.
    - (١٣٩) الخاطر، المصدر نفسه، ص ٣٩.
  - (۱٤٠) لوريمر، القسم التاريخي، جـ ٦، ص ٣٤١٨.
- (١٤١) محمد الرميدي، البترول والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي، (القاهرة، ١٩٧٥)، ص ص ١١٧-١١٨.
  - (١٤٢) أحمد خليل عطوى، المصدر السابق، ص ص ١٥١-١٥٢.
    - (١٤٣) الرميحي، البحرين، ص ص ١٧٨–١٧٩.
- (١٤٤) الخاطر، المصدر السابق، ص ١١١. كما هو مدون فإن الفكرة القومية تداخلت مع الفكرة الاسلامية في هذه الفترة تداخلًا شديداً. انظر: الرميحي، البحرين، ص ١٧٧.
  - (١٤٥) المصدر نفسه، ص ١٠٩،
- (١٤٦) خلف الشبيخ خزعل، المصدر السابق، ج ٢، ص ص ٣٩٥-٢٩٦ وكان في الكويت ناد باسم النادى الأدبي تأسس سنة ١٩٦٤.

- (١٤٧) الخاطر، المصدر السابق، ص ٥٨. وانظر كذلك لأغراض المقارنة بين نوادى البحرين كتابه المنتدى الاسلامي حياته وآثاره، (البحرين، ١٩٨١)، ص ص ١١-١٨.
  - (١٤٨) المعدر تقسه، ص٥٨.
  - (١٤٩) المصدر نفسه، ص ٩٤، الرميحي، البحرين، ص ص ١٧٧، ٢٢٨،
- (۱۵۰) الزياني، المصدر السابق، ص ١١٩، الأنصارى، المصدر السابق، ص ٧٧ وهناك من يشير إلى تردد اصداء ثورة الخطابي في مراكش ١٩١٩-١٩٢٦ واتصال عرب الخليج ببعض النزعماء العرب امثال التونسي عبد العزيز الثعالبي الذى زار بعض اقطار الخليج في العشرينات، انظر: مصطفى النجار وآخرون، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، (البصرة، ١٩٨٤)، ص ١٦٦٠.
  - (١٥١) الريحاني، المصدر السابق، ص ٧٧٩.
- (١٥٢) انظر: عبد المالك التميمي، مواجهة التخلف في الوطن العربي، مجلة العربي، الكويت، العدد ٢٨٦، ايلول ١٩٨٢، ص ص ١٩٨٤، ص ص ١٩٨٩.
- (١٥٣) طالب محمد وهيم، التنافس البريطاني الأمريكي على نقط الخليج العربي وموقف العرب في الخليج منه، (بغداد، ١٩٨٢)، ص ٣٤٤.
  - (١٥٤) المصدر والصفحة تقسهما.
- (١٥٥) مجلة التضامن (لندن) السنة (٢)، العدد ٧٧، ٢٩ أيلول ١٩٨٤، ص ص ٣٦-٣٧، الـرميحي، العوامل التاريخية، ص ١٣.
  - (١٥٦) الداؤد، المصدر السابق، ص ٣١٨، الأنصاري، المصدر السابق، ص ٦٧.
    - (١٥٧) الرميحي، العوامل التاريخية، ص١٣.
      - (۱۵۸) المصدر نفسه، ص ۱۶.
    - (١٥٩) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم، حكومة الهند، ص ٣٠٣.
    - (١٦٠) إبراهيم خليل احمد، تطور التعليم النسوى، من ص ٣٥-٣٦.
- (١٦١) أن التغيير الذي حدث في البنية الطبقية بعد اكتشاف النفط، أحدث خللاً في الوضع الاجتماعي، لكنه لم يصل إلى حد أحداث تغيير مماثل في التكوين القبلي والعشائري، انظر: عبد المالك التميمي وبعض قضايا الحركة الوطنية في الخليج العربي، مجلة المستقبل العربي، السنة (٦)، العدد (٦١)، آذار ١٩٨٤، ص ٢٢، الرميحي، أسلوب الانتاج وعلاقاته في مجتمعات الخليج قبل النفط، ص ص ٥٥-٥٦.
- (١٦٢) التميمي، مواجهة التخلف، ص ص ٩٤-٩٥. ويمكن القول بأن استعرار تقريع التعليم من محتواه الحقيقي يرجع إلى ما يجلبه من تغير في البناء الاجتماعي الذي كانت الفئات المستقيدة تريد الحقاظ عليه، انقار: الرميحي، اسلوب الانتاج، ص ٥٤.
  - (١٦٣) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم، حكومة الهند، ص ٢٨٠، الجصائي، المصدر السابق، ص ٢٣.
    - (١٦٤) الرميحي، الخليج ليس نقطأ، ص ٩٠.
- (١٦٥) للتفاصيل انظر: الـزيـاني، المصدر السابق، ص ١١٩، الأنصباري، المصدر السابق، ص ص ٧٣، ٧٩، الجماني، المصدر السابق، ص ٢٤.
- (١٦٦) للتفاصيل انظر: وهيم، المصدر السابق، ص ٣٤٩، الانصارى، المصدر السابق، ص ص ٢٧-٨، الزياني، المصدر السابق، ص ص ١٦٠-١٢١، محمد الرميحي، حركة ١٩٣٨ الاصلاحية في الكويت والبحرين ودبي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، السنة (١)، العدد (٤)، تشرين الأول ١٩٧٥، ص ص ٣٠-٣٠. التميمي، بعض قضايا الحركة الوطنية، ص ص ٢٠-٣٤.

222222222222222222222222



# دور المرأة في الحركة الوطنية التركية وحرب الاستقلال 1977 \_ 1919

قاسم خلف الجميلي ثانوية الكرمة / الفلوجة الجمهورية العراقية



لقد اشار النضال القومي والتحرري لشعوب الشرق ضد القوى الاستعمارية والرجعية المحلية في مطلع هذا القرن إلى الاسبهام البناء للمراة فيه، إذ تمكنت بتكاتفها وتآزرها التام مع الرجل في خضم الظروف الصعبة إن تشق طريقها وتثبت إمكانياتها وقدراتها التي طالما عطلتها الأنظمة الرجعية المتخلفة وجعلتها عائقاً يحول دون إكمال عملية التقدم والبناء الحضاري للمجتمعات.

> ويحاول هذا البحث أن يلقى بعض الأضواء على دور المرأة التركية في التجربة المريرة التى خاضتها تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، ويوضح مدى ما قدمته هذه المرأة من تضحيات وعطاء بوقفتها في الخندق النضالي جنباً إلى جنب مع الرجل أثناء مرحلتي الحركة الوطنية وحرب الاستقلال.

### ١ - نبذة تاريخية عن الوضع العمام للمراة التركية في العهد العثماني المتأخر:

شهد العهد العثماني منذ النصف الأول للقرن التساسيع عشير عدداً من البدعيوات الرامية إلى تقليل صيغة الحياة التقليدية السائدة في المجتمع التركي، ومنح المرأة بعض حقوقها في التعليم والعمل. فمن بين أفكار التجديد التي تبلورت في «خط كولخسانسه (۱) عام ۱۸۳۹ كان التأكيسد على

اصلاح وضع المرأة التركية بشكل عام (٢). كما أن بعض المثقفين الأتراك الذين كانوا يؤمنون بتوجه المجتمع التركى ومؤسساته نصو الغرب كليةً قد طالبوا بالغاء تعدد الزوجات، وحرية الاختيار في مسائل الزواج، وفتح مدارس للبنات لشتى المراحل (٢). إضافة إلى دعوة عدد من الآدباء والشعراء الأتراك في حينه لتحرير المرأة وذلك من خلال أدبهم وشعرهم، ومن هؤلاء توفيق فكرت ومحمد أمين يردكول وضياء كوك الب<sup>(4)</sup>.

وبرغم ما أشير إليه آنفاً فإن المراة التركية لم يكن لها نصب من التعليم السرسمي إلا منه عام ۱۸۷۰ عنه دمها استست في اسطنبول مدرسة ابتدائية للبنات، كما ان جامعة اسطنبول لم تسمح بقبول البنات فيها إلا ابتداء من عام ١٩١٥ وفي قاعات منفصلة (٥)، علاوة على ذلك فإن فوائد بعض

التجديدات التي شهدها حكما السلطان عبد العزيز (١٨٦١ – ١٨٧٦) والسلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦ – ١٩٠٩) كانت تتركسز في إطار طبقي حاد، إذ أن بنات العائلات الغنية فقط اللاتي كن يتلقين تعليمهن أما من خلال المربيات الأوربيات أو من خلال ملازمتهن للمدارس الأوربية أو ممارسة نوع معين من النقد الاجتماعي.

وبعد العودة للدستور عام ١٩٠٨ «المشروطية الثانية» (٦) ، اتخذت خطوات جريئة تمثلت في دعم مؤسسات التعليم العالي للبنات، ونبذ لبس الحجاب، ونشر صور المرأة في الصحافة اليومية (٧) ، كما انشأت المدارس الثانوية للبنات لأول مرة عام ١٩٠٠ (٨) . لكن فيما يبدو أن هذه الحالة كانت سائدة فقط بين نساء العاصمة اسطنبول اللاتي استفدن من هذه التغيرات (٩) .

وكيفما كان الحال فإن الظروف الملائمة التي أدت بأن تحصل المراة التركية على بعض حقوقها قد جاءت مع سنوات الجَرَية العالمية الأولى، إذ برغم عناد فئات المتعصبة وأصرارها في الوقوف أمام انعتاق المرأة وانخراطها في الحياة العامة، فإن الحرب اعطت النساء التركيات الفرصة لأن يتولين الوظائف والحلول محل الرجال الذين توجهوا إلى ميادين القتال، كما قمن خلالها بتشكيل الجمعيات الخيرية والمساهمة في جميع المظاهر الوطنية الأخرى (١٠٠).

على صعيد آخر يلاحظ أن حكومة الاتصاديين، في محاولة منها لاصلاح بعض جوانبسه الخلل في المجتمع التركي آنذاك، اصدرت عام ١٩١٦ قانوناً سمحت بموجبه للنساء بالحصول على الطلاق في حالة سوء أخلاق الرجل، أو سعيه إلى الزواج ثانية دون

أخذ أذن المزوجة الأولى، أو فسخه لعقد المزواج. ومع ذلك فإن المرأة التركية لم تنل المساواة الحقيقية، إذ لم يكن يسمح لها بالتوجه إلى الأماكن العامة في صحبة الرجال، بل كانت تلزم بالجلوس في أماكن مخصصة لها في المسارح والمطاعم، كما لم يسمح لها بالاختلاط في المدارس العليا والجامعات، وجرت المحافظة على كثير من التقاليد القديمة المرتبطة بوضع المرأة (١١).

أن التطورات في الفترة المشار إليها أعلاه، وما تم فيها من تحقيق بعض أهداف التنظيمات والاصلاحات ومعالجة العديد من المساوئ التي كان تعاني من وطئتها الدولة والمجتمع التركي، قد هيأت من حيث النتائج ذهنية الفرد التركي لتقبل مفاهيم وقيم حضارية جديدة اسهمت جميعها بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم مكانة المرأة وتعزيز دورها في ميادين النضال الوطني كافة.

٢ - النشاطات والفعاليات السياسية
 والعسكارية للمرأة التركية خلال مرحلتي
 الحركة الوطنية وحرب الاستقلال:

(1) النشاطات والتنظيمات السياسية النسوية في أعقاب الاحتلال الأجنبي المباشر:

إن مشاركة المراة التركية في الدفاع عن وطنها في هذه المرحلة الحسرجة كانت ذات أهمية واعتبار بالغين، فبعد هزيمة الجيش العثماني على كافة جبهات القتال خلال الحسرب العالمية الأولى، وما أعقب ذلك من شروط قاسية فرضتها «هدنة مودروس» (١٢)، واحتلال القوات اليونانية لمدينة ازمير، وأخيراً احتال عاصمة الامبراطورية العثمانية اسطنبول من قبل القطعات البريطانية، يبدو أن ذلك كله قد اجبج المشاعر لدى النساء

التركيات من شتى الفئات والشرائح، إذ وضعت التقاليد والأعراف جانباً وأنبرت المرأة التركية ترفيع صوتها عالياً في الاجتماعات المفتوحة التي نظمت في أغلب المدن التركية، حيث عبرت من خلالها عن مظاهر الاحتجاج والتذمير لاحتلال القوات الأجنبية أجزاء من الأراضي التركية.

لقد أوجد التهديد الأجنبي الهادف إلى تمزيق الـوحدة والاستقلال الوطني لتركيا روابط قوية للتضامن ما بين الرجل والمرأة، إذ أكد كل من الرجل والمرأة في الاجتماعات التي نظمت في دنزلي وكاستامونو وطاواس في الم ١٩١٩ على مشاعر الحزن والآسى المشتركة. كما حقلت الاجتماعات الاحتجاجية التي عقدت في النصف الثاني الاحتجاجية التي عقدت في النصف الثاني من شهر آيار ١٩١٩ في عدد من مناطق مدينة اسطنبول مثل فاتح وقاديقوي واسكودار وساحة سلطان أحمد أحاديث سياسية هامة لكاتبات تركيات مشهورات ومعلمات وطالبات مثل خالدة أديب ونقية الغون وصباحات هائم وغيرهن (١٣).

أما فيما يتعلق بتأسيس منظمات سياسية نسوية خاصة فيبدو أن مصدر الالهام لهذه الخطوة كان نداء مصطفى كمال في ٢٨ آيار، الذي حث فيه رجال ونساء تركيا لمقاومة الاحتالال الأحنبي بشتى الوسائل المتيسرة وإقامة المنظمات الوطنية في جميع أرجاء تركيا. وكان من نتيجة هذا النداء أن قررت عدد من النساء التركيات المجتمعات يوم ٥ عدد من النساء التركيات المجتمعات يوم ٥ البنات في سيواس تأسيس جمعية تهدف إلى العمل على عدم تجزئة الاناضول والنضال العمل على عدم تجزئة الاناضول والنضال من أجل استقالال تركيا ووحدتها الاقليمية. من أجل استقالال تركيا ووحدتها الاقليمية. نساء الاناضول للدفاع عن الوطن Anadolu هذا الاناث. (١٤).

اشتملت الـلائحة الداخلية للجمعية التي صدرت في ٨ تشرين الثاني ١٩١٩ في جريدة «الارادة الـوطنية والانانية المبادئ والأهداف عشرة مادة تجلت فيها المبادئ والأهداف الأساسية للجمعية والمتضمنة التأكيد على عدم تجرئة وحدة الـوطن التـركي، وتقوية روابط التضامن المشتـرك ما بين المسلمـين والمسلمـات، ومقاومـة الأساليب الانفصالية والانعزالية التي كان تثيرها الأقليات في تركيا، مع مراعاة احترام معتقدات وتقاليد هذه الأقليات.

إن «جمعية نساء الأناضول للدفاع عن الوطن» التي كانت تدار من قبل لجنة مكونة من ١٦ امرأة نجحت في إقامة عدد من الفروع لها في انحاء الأناضول كافة وخاصة في مدن أماسيا وقيصرية ونغده وارزنجان وبوردور وبنارحصار وكانكال وكاستامونو<sup>(٥١)</sup>، علاوة على قيام هذه الجمعية فور تأسيسها بتنسليق نشاطها مع «جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميلي» (١٦).

هذا وبعكس الأساليب والمواضيع المختارة من قبل قائدات تلك الجمعية الطبيعة السياسية لعملها، ففي برقية ارسلت إلى سفراء كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في اسطنبول بتاريخ ١٢ كانون الثاني ١٩٢٠، اكدت فيها رئيسة الجمعية ملك هانم وسكرتيرتها العامة شفيقة كامل عن احتجاج الجمعية على التصرف التعسفي لادارة الاحتلال القاضي بإعدام كل شخص يحمل مسدساً من دون أن يجرى له أي لستجواب قضائي، كما رفضت الجمعية في برقيتها قرار الادارة المذكورة الذي ينص على برقيتها قرار الادارة المذكورة الذي ينص على اختيارهم عشوائياً وذلك في حال تعرض احد جنود الاحتلال للاذي أو الموت (١٧).

مما تقدم يتبين أن بعض المبادرات التي قام بها التنظيم النسوي في تركيا في الفترة المعنية بالبحث كانت في الواقع جزءاً من مقترحات مصطفى كمال، علاوة على ذلك فإن تلك التجمعات النسائية قد اسهمت في حشد السراي العام المصلي والعالمي حول قضية الاستقلال الوطني التركي.

## (ب) الفعاليات العسكرية للمرأة التركية أثناء حرب الاستقلال:

إن اسهام المرأة التركية في الدفاع عن قضية بلدها ومواجهة قوى الاحتلال الأجنبي لم ينحصر في الميدان السياسي فحسب، بل تعداها إلى الميدان العسكري أيضاً، إذ قاتلت هذه المرأة ضمن صفوف المليشيات الشعبية المسلحة حينما اقتضت الضرورة ذلك، وقد حدث هذا أثناء حرب الاستقلال التي تلت الحرب العالمية الأولى مباشرة (١٨)

لقد وردت اشارات أكدت أن هناك عدداً من النساء التركيات قد قاتلن قوات الإجتلال الأجنبي في مواقع متفرقة، ف «مقبولة» من منطقــة "جــوردز Gordes » مثــلًا قاتلت لعــدةً أشهر مع زوجها ضمن مليشيات الحركة الوطنية لتركية إلى أن قتلت في معركة جرت عام ١٩٢١. كما أن المرأة المدعوة «هاتجي» من منطقة «قولك Külek » قد ارتبطت بالمليشيات الوطنية التركية وعملت من خلال تقديمها معلومات غيرصحيحة على تضليل القوات الفرنسية. وفي موضع آخر ذكر أن هناك اثنتى عشرة امرأة تركية فلاحة قاتلن في موقعة «اينونو» بوضعهن وسائل النقل العائدة إليهن تحت أمرة قوات الحركة الوطنية التركية، وقد رقيت إحداهن إلى رتبة عريف لتمكنها من نقل كميات من التجهيزات إلى جيهات القتال.

ان النساء التركيات اللاتي قدمن بطولات وتضحيات لم يخلدهن لمؤرخون الأتراك فحسب، بل المجلس السوطني التركي الكبير أيضاً، ففي جلسة المئة والأربعين المجلس المنعقد يوم ٣٠ كانون الثاني ١٩٢١ طلب أمين بك نائب مدينة بورصة منح ميدالية الاستقلال للمواطنة التركية «نزاهت»، وذلك لأشرها البطولية في معركتي «جوردن» و«اينونو»، وقد أطلق عليها عدد من المتحدثين في هذه الجلسة من نواب المجلس لقب «جان دارك التركية» (١٩٠).

من كل ما تقدم ذكره يتضح أن تجربة الحرب العالمية الأولى وحركة التحرير الوطنية التركية وحرب الاستقلال قد دلت على أن المرأة التركية لا تقل كفاءة عن غيرها من نساء العالم المتحضر، وأنه إذا ما اتيحت لها حرية العمل وتكافؤ الفرص فإنها ستبز العديد من الرجال، وتبرهن عن فعالية يحتاج إليها الوطن لبناء ذاته وتطوير كيانه (٢٠).

وهكذا أدت المرأة التركية خلال مرحلتي الحركة الوطنية وحرب الاستقلال الواجب الملقى على عاتقها بمهمة عاية وبنكران ذات، وعملت في الأماكن التي خليت من الرجال الملتحقين بجبهات القتال، وبذلت جهوداً كبيرة في خدمة الجيش خلف الخطوط، بل أنها حملت السلاح أيضاً في الجبهة وانبرت تواجه قوات الاحتلال الأجنبي (٢١).

أن مثل هذا السلوك النموذجي للمرأة التركية كان يرمز إلى روح الوحدة الوطنية التي سادت تركيا في الفترة المعنية بالبحث، إضافة إلى أنه قد حفز في وقت لاحق قادة الجمهورية التركية على تشريع العديد من القوانين التي تضمن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية وبما يتوازن مع حجم عطائها وبضحياتها لوطنها وشعبها.

#### مصادر البحث

| احمد عبد الرحيم مصطفى، في اصول التاريخ العثماني، ط ١، دار الشروق، بيروت ـ القاهرة، ١٩٨٢.                        | (1)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| احمد نوري النعيمي، أثـر الأقليـة اليهوديـة في سياسـة الدولة العثمانية تجاه فلسطين، منشورات مركز                 | (٢)  |
| الدراسات الفلسطينية، بغداد، ١٩٨٣.                                                                               | , ,  |
| توفيق على برو، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ١٩١٨-١٩١٤، رسالة ماجستير منشورة، معهد                    | (٣)  |
| الدراسات العربية العالية، القاهرة، ١٩٦٠.                                                                        | , ,  |
| حسبان على خلاق، دور اليهبود والقبوى البدوليسة في خلع السلطبان عبيد الحمييد الشاني عن العبرش                     | (1)  |
| ١٩٠٨–١٩٠٩، الدار الجامعية للطباعة والنشن بيروت، ١٩٨٢.                                                           | , ,  |
| سليم الصويص المحامي، اتاتورك، مطبعة شنلر، عمّان، ١٩٧٠.                                                          | (0)  |
| Afetinan, A History of the Turkish Revolation and Turkish Republic, Translated Into English by Ahmet E. Uysal   | (7)  |
| pers Matbaasi, Ankara, 1981.                                                                                    | ` '  |
| Evrenol. Malik, H, Revolutionary Turkey, Yeni Sehir, Ankars, 1936.                                              | (Y)  |
| «Gazi Mustafa Kemai Atatürk», Turkish Ministry of Press, Broadcasting and Tourism, Dizerkonca Matbaasi,         | (٨)  |
| Ankara, 1961.                                                                                                   | , ,  |
| Hurewitz, J. C, Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. II, New York, 1972.                                 | (1)  |
| Karpat, Kemal. H, Turkey's Politics, Princeton University Press, New Jersey, 1966.                              | (1.) |
| Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, London, 1961.                          | (11) |
| «The Turkish Women 1919-1923», Directorate General of Press and Information, Ankara, n.d.                       | (11) |
| Toynbee and Kirkwood, Arnold, J, and Kenneth. P, Turkey, New York, 1927.                                        | (17) |
| Ulustam and etal, Aynur, Women in Turkey, Turkish University Women's Association, No. 7, Ajans-Türk Press,      | (11) |
| Ankara, n.d.                                                                                                    | , ,  |
| Unat, Nermin Abadan, Movements of Women and National Liberation: The Turkish Case, Journal of the               | (10) |
| American institute for the Study of Middle Estern Civilization, Vol. I, No. 3-4, U.S. Autumn - Winter 1980-1981 | , ,  |
|                                                                                                                 |      |

Secretarial and the secretarial and the second secretarial and the second secon

| الهيوامش                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١) وهو من أبرز المحاولات الرامية إلى اصلاح الدولة والمجتمع العثماني، وقد صدر في عهد السلطان عبد المجيد | ) |
| (١٨٣٩-١٨٣٩)م إذ حاول فيه المشرع التاكيد على المساواة بين جميع رعايا الامبراطورية العثمانية، أمام       |   |
| القانون بهدف كسب ولائهم واضعاف نزعاتهم الانفصالية.                                                     |   |
| راجع بهذا الصدد:                                                                                       |   |
| احمد عبد الرحيم مصطفى، «في أصول التاريخ العثماني»، دار الشروق، بيروت - القاهرة، ١٩٨٧، صفحات            |   |
| AF!-4.Y.                                                                                               |   |

- Aynur Uluatam and etal, «Women in Turkey», Turkish University Women's Association, No. 7, Ajans-Türk ( Y ) Press, Ankara, n.d, P.P. 49-50
- Nermin Abadan Unat, «Movements of Women and National Liberation: The Turkish Case», Journal of the ( T ) American institute for the Study of Middle Eastern Civilization, Vol. 1, No. 3-4, Autumn - Winter 1980-1981, U.S.A, P. 5
- «The Turkish Women 1919-1923», Directorate General of Press and Information, Ankara, n.d. PP. 27-29. ( § ) Uluatam and etal, Op. Cit, P. 50
- (٦) إذ أدى الانقلاب الذي قامت به جمعية الاتحاد والترقى في ٢٤ تموز ١٩٠٨ ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى رضوخ الأخبر لمطالب الانقلابيين ومن بينها إعادة العمل بدستور عام ١٨٧٦ «المشروطية الأولى». لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع:

احمد نوري النعيمي، «اثر الاقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين»، من منشورات مركز الدراسات الفلسطينية، بغداد، ١٩٨٢، ص ١٣٦، حسان على حلاق، «دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش ١٩٠٨-١٩٠٩»، بيروت، ١٩٨٢، صفحات ٥٩-٩٦.

- Unat, Op. Cit, P. 5 (Y)
- Malik H. Evrenol, «Revolutionary Turkey», Yeni Sehir, Ankara, 1936, P. 47  $(\wedge)$
- Unat, Op. Cit, PP. 5-6 (1)
- (١٠) توفيق على برو، «العبرب والتبرك في العهد المندستوري العثماني ١٩٠٨-١٩١٤»، رسالة ماجستير منشورة، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة\ ١٩٦٠، ص ٥٧٨:/eluatam, Op. Cit, P.50/:ههد
  - (١١) احمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص ٢٨٧

(17)

- (١٢) وهي الهدنة الموقعة في ٣٠ تشرين الأول ١٩١٨ ما بين الحلفاء من جهة والامبراطورية العثمانية من جهة اخرى، وخسرت بموجبها الأخيرة معظم الممتلكات التي كانت خاضعة لها، واعتبرت هذه الهدنة بوجه عام اعلاناً نهائياً عن سقوط الامبراطورية العثمانية التي دوخت العالم ردحاً طويلًا من الزمن. للتفصيل عن بنود الهدنة انظر:
- J.C. Hurewitz, «Diplomacy in the Near and Middle East», New York, 1972, Vol. II, PP. 36-37 Unat, Op. Cit, PP. 6-7
- Afetinan, «A History of the Turkish Revolution and Turkish Republic», Translated into English by Ahmet E. (1 §) Uysal, Pars Matbaasi, Ankara, 1981, P. 44.
- Unat, Op. Cit, P. 10. (10)
- (١٦) تاسست هذه الجمعية، بموجب مقررات مؤتمر سيواس ٤-١١ أيلول ١٩١٩، وتحملت عبء النضال الوطني التركي ضد قوات الاحتلال الأجنبي أثناء حرب الاستقلال، وهي تعتبر المنظمة الرئيسية الفعالة للحركة الوطنية التركية، وأمينها العام مصطفى كمال «أتأتورك».

للتفصيل عن نشاط هذه الجمعية وعن علاقتها بـ «جمعية نساء الأناضول للدفاع عن الوطن» انظر: Arnold J. Toynbee and Kenneth P. Kirkwood, «Turkey», New York, 1927, P. 81, Bernard Lewis, «The Emergence of Modern Turkey», Oxford University Press, London, 1961, P. 243, Kemal H. Karpat, «Turkey's Politics», Princeton University Press, New Jersey, 1966, PP. 34-38, Afetinan, Op. Cit, P. 45.

Unat, Op. Cit, PP. 10-11. (1Y)

Uluatam and etal, Op. Cit, P. 50.  $(\Lambda\Lambda)$ 

Unat, Op. Cit, P. 9. (11)

- (٢٠) سليم الصويص المحامي، «أتاتورك»، عمان، ١٩٧٠، ص ٢٧٣.
- «Gazi Mustafa Kemal Atatürk», Turkish Ministry of Press, Broadcasting and Tourism, Dizerkonca Matbaasi, (۲۱) Ankara, 1961, P. 214.



### الصدمة الحضارية والحركة المزدوجة

4

أتفق مع السيد ياسين - مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام - حين يقول بأنه في اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم والشعوب تثور تساؤلات شتى حول هويتها القومية وجذورها الحضارية وتقاليدها الوطنية. وأنه إذا طبقنا هذه الحقيقة على التاريخ المعاصر للأمة العربية، فإنه يمكن القول أن

هزيمة حزيران / يونيو ١٩٦٧ وحرب تشرين / اكتوبر ١٩٧٣ من ناحية أخرى تمثلان هذه اللحظات الحاسمة التي أدت إلى ظهور وبلورة عديد من التساؤلات عن العرب في الماضي والحاضر والمستقبل، عن السلبيات والايجابيات وعن عدم الفاعلية السياسية والعسكرية من خلال التنسيق والوحدة، من خلال الاقليمية والتجزئة، وعن الإنجاز السياسي والعسكرى من خلال التنسيق والوحدة، وبعبارة مختصرة عن فاعلية وشخصية القومية العربية وقدرتها على التفاعل الخلاق مع المواقف المصيرية التي تتعرض لها الأمة العربية في الوقت الراهن وعن محصّلة هذا المواقف المصيرية التي تتعرض لها الأمة العربية وما هذه الندوة إلّا صدى من اصدائها.

والمعاصرة إلا بالإنسلاخ الكامل من موروثاتنا كلها وتقمّص الشخصية الأوروبية. وكان من نتائج هذه الصددمة الحضارية ما يعيشه العالم العربي الآن من حركة مزدوجة تتلاطم ضمن المجتمع العربي، فمن جهة نجد دعاة التغريب بيننا بكثافة ووكلاء عن المذاهب الفلسفية الغربية. ولقد قويت موجة التغريب عندنا في الوطن العربي وسيطرت في وقت من الأوقات على الساحة الفكرية لدرجة أن المفكر العربي المسلم صار لا يستطيع أن يتكلم عن العربي المسلم صار لا يستطيع أن يتكلم عن الحرية إلا إذا كان ديكارتيا ولا عن العدالة الاجتماعية إلا إذا كان ماركسياً، فأصبح الغرب هو «المعيار والميزان». وعندما بدأت معارك الاستقال السياسي في القرن

لقد أصيب الوطن العربي بالصدملة الحضارية منذ بداية القرن التاسع عشر حين واجه الاستعمار الأوروبي (الانجليزي والفرنسي) ولم يكن الاستعمار الأوروبي المباشر صورة من صور المواجهة العسكرية فقط، بل أفرز – فيما أفرز – المواجهة العسكرية الحضارية الشاملة مع أوروبا التي جاءت الحضارية الشاملة مع أوروبا التي جاءت تقدمها وقيمها التي تعتقد أنها المقياس الموحيد للتقدم والنهوض. لقد ولدت هذه الصدمة الحضارية حالة من الانبهار العربي بالنموذج الأوروبي لدرجة مرضية بحيث بالنموذج الأوروبي لدرجة مرضية بحيث تعالت الأصوات في المجتمع الاسلامي أن لا سبيل إلى اللحاق بركب الحضارة

العشسرين ونالت بعض الدول العسربية استقلالها وتم جلاء المستعمر من الأرض العربية، وحين أرادت هذه الدول العربية أن تحل مشاكلها ولم تجد البديل العربي الاسلامي لجأت للنموذج الماركسي لحل قضية العدالة الاجتماعية وإلى الليبرالية لحل قضايا القمع السياسي وصار الثوب الذي ترتديه معظم الدول العربية موقعاً غير أصبيل ولا متناسق. هذا التخبّط الذي نتج عن حركة التغريب زرع في العقل العربي أخطر ما يمكن أن يزرع وهي مقاييس الفحص والاختبار الغربية بحيث أصبحنا ننظر إلى ذاتيتنا وتاريخنا وديننا وتراثنا من خلالها لا من خلال مقاييسنا وأدواتنا الاختبارية الأصيلة. وكانت النتيجة الطبيعية من جرّاء ذلك كله: ضياع الذات، فوقعنا بتناقضات واضطرابات رهيبة وعلى كل مستوى كانت سبباً في ضياع الأمة، ومن جهة أخرى نجد التراثيين الذين ينزعون للإعتزاز بالآبام والأجداد ودورهم التاريخي وإسهاماتهم أ مجال الحضارة والثقافة والعلوم دون إحياء لهذا الدور، وكأنهم بذلك يحاولون تجاور حالة الشعسور بالذل والانكسار النفسى التي أوقعتنا بها الصدمة الحضارية. إنهم - أي التراثيين - انغمسوا في تعظيم البطل لكنهم عجزوا عن البطولة.

«وقد لا يجد الإنسان المتأمل كبير فارق بين دعاة المعاصرة هؤلاء الدنين لا يرون سبيلها إلا بالتخلي عن الذات المترافق مع الشعور باستحالة اللحاق بالعصر الذي يشل الإمكانية ويعطل الفاعلية فيدعون إلى تقليد الغالب في كل شيء، وبين التراثيين، أولئك الذين يقتصرون على الفخر بالماضي والاعتزاز بحجة أن الأولين لم يتركوا للآخرين شيئاً كبديل عن الاسهامات المعاصرة من حيث النتيجة والممارسة العملية وإن اختلف

المنطلق. إنهم يقفون على أرض واحدة ويتنفسون هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع المتخلف». (۲) وفي تصوري أنذا لن نتمكن من تجاوز هذه المعضلة إلا من خلال السوعي التاريخي، ذلك التبصر الدائم والهادف بالتاريخ القريب والبعيد، الذاتي، والموضوعي ومن خلال التوغّل المركّز في قراءة صفحات التجارب البشرية الكثيرة والمتنوعة وفحصها وتدبرها واكتشاف المؤثرات والسنن التي سأهمت في بعثها وإيجادها قصد التزود والاعتبار (٢). ثم إننا في اتصالنا بالغرب اليوم يجب أن نضبع في الحسبان أن الحضارة العصرية الغربية ليست منفصلة عن عالم الاسلام وإنما قامت قواعدها على المنهج التجريبي الإسلامي وعلى بناء صاغه العلماء المسلمون فنحن اليوم حين نتصل بها لا تكون غرباء عنها وعن جذورها فهي ملك للبشرية كلها التي صاغتها وشاركت في تُكوين جوانبها المختلفة (٤). يؤكد ادمند بيك (Edmund Burke) أن الفصام بين حاضر الأمة وتاريخها يحول أفرادها إلى «ذباب صيف»، وسِلا مسئتقبل (<sup>()</sup>. لذا - في تصوري -لآيد من هضم التراث واستيعابه، وليس القفز من فوقه، فالحقيقة البادهة أن لا معاصرة دون أصالة، ولا أصالة صادقة دون معاصر فاعلة<sup>(٦)</sup>.

### ضرورة التراث:

إن تراث أى أمـة ليس سوى مجمـوعـة تجـاربها ومعطياتها ومكونات حياتها الشاملة وعـوامـل التأثير والصياغة في هذه الحياة. والإنـسـان المتعب المحريض إذا ما أراد أن يتحقق بالصحـة والعـافيـة أحـال نفسه إلى طبيب ليقوم بالتشخيص ووصف الدواء وليس ذلـك ممكنا دون العـودة لبدايات الحالة أى الارتـداد للمـاضي وفحص الظـروف الستي ساهمت في نشوء العلة والمرض. وبدون هذا

الارتداد إلى المناضي يصبحب على الطبيب تشخيص الحالة ووصف الدواء<sup>(٧)</sup> لذا فالالتزام العلمي الواعي الموضوعي بالتراث بات ضرورة وخطوة أساسية لفهم حاضرنا ومستقبلنا. هذا ما يخص المستوى العام لمسألة التراث. فإذا ما انتقلنا إلى تراثنا نحن ومنوقفنا المعاصر منه فثمة ملاحظة أساسية وهي الالتحام الوثيق بين تراثنا من جهة والاسلام والعروبة من جهة أخرى. وأية محاولة لتصوير تراثنا على أنه مجموع ممارسات (علمانية) لا علاقة لها بالاسلام أو حشداً من الخبرات والتجارب الاسلامية لا علاقة لها بالعروبة، وتسعى للفصل بين الاثنين إنما هي محاولة انفعالية غير علمية، جزئية غير كلية، موقوته غير دائمة، وطارئة غير أصبيلة، لقد بذل الاستعمار الغربي جهوداً كبيرة للغاية للفصل بين الاسلام والعروبة من خلال تشجيع النزعات الشعوبية ومحاربة اللغة العربية على كل صعيد (^). وعندما أدرك الاستعمار الغربي أن اللغة العربية الفصحي هى بعبارة النهر الذي يغذي شجرة الاستلام؛ نجده في كل مكان حطَّ فيه بكا بحوي خدد اللغة العربية الفصحي ومعاهدها ورمورها ورجالاتها لكى يتمكن من تقطيع أوصال هذه الأمة وتجيزنتها وعزلها عن دينها الاسلام بعلظها عن كتابها ودليلها ومرشدها القرآن العدربى المبين وبالتالي تكريس تبعيتها الثقافية والروحية والحضارية والاقتصادية للغرب. لقد نشط كرومر وكيتشنر وجوردون ودنلوب في مصر والسودان في محاربة اللغة العاربية الفصحى مصاربة دؤوبه وحرصوا على تفريخ جيل لكي يقوموا بإكمال المهمة (٩). ولأن الاستعمار الفرنسي قد وجد في ثنائية الاسلام والعروبة ووحدتهما العضوية تحديأ خطيراً له في الجزائر فقد أصدر في ٨ مارس ١٩٣٨ قرار حكومي رسمي يعتبسر فيه اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية يحظر التعامل

بها رسمياً (١٠) لقد أكدت تجاربنا المعاصرة مع الاستعمار الغربي والصهيونية بأنهما يسعيان بشكل نشط إلى تشكيكنا بلغتنا وصلاحيتها لهذا العصر وبذاتيتنا الحضارية ويدعوان أمتنا للتخل تماماً عن جذورها. وهويتها من أجل أن نغدو - وقد قطعنا عن هذه البجندور - اختف وزنساً في ميدان الصراع الحضاري. وفي مقابل ذلك تسعي إسرائيل إلى تعزيز علائقها الفكرية والمذهبية والأخلاقية بتاريخها ولغتها وتراثها، من أجل أن تكون لها بمثابة القاعدة التي تنطلق منها في صراعها الدائم معنا، فكرة وحضارة وأرضاً ووجوداً. ليس التراث إذن كما يتصور البعض مسألة (متحفية) يتم التعامل معها وفق نفس الظروف والطرائق التي ينقب فيها عن قبر من قبور الأراميين أو جدث من أجداث الفراعنة، وإنما هو اللغة والأفكار والعادات والتقاليد والأذواق والآداب والعلوم والفنون والعلاقات الاجتماعية والمواقف النفسية والرؤى الذهنية للكون والعالم والحياة (١١). ثم إن هناك مسألة أخرى غاية في الأهمية لابعد من توضيحها. ثمة خطأ فاضح وشائع بين كثير من الناس ذلك هو أن الاسلام نفسه لا يعدو أن يكون جزءاً من تراث امتنا يتحتم علينا حمايته وصيانته كما نحمى مكتبة موقوفة أو مصحفاً خطياً جميالًا أو مقاماً عراقياً اصيلاً كاد أن يأتي عليه نغم الحجاز. إننا بذلك نقطع كل علاقاتنا العضوية والحيوية مع الاسلام ونجمد كل اتصالاتنا الحركية واليومية بقيمه ومبادئه ونبوقف سائبر التنزاماتنا بشعائره وأخلاقياته وآدابه. وعلينا في تصورى ان ندرك حقيقتين أساسيتين في هذا المجال:

اولهما: هي أن تراث أمتنا ليس الاسلام أو أن الاسلام ليس تراث أمتنا بالشكل الرياضي الصارم، إنما يجيئ التراث نتاج

تقاعل، بالسلب والايجاب مع الاسلام بالدرجة الأولى. فهو - إذن - أى التراث - حشد من المعطيات تتمخّض عن طبيعة التجربة التي أحدثتها مواقف الأجداد مع الاسلام، معطيات شتى فيها الخطأ والصواب، والاسود والأبيض، المنعرج والمستقيم، والظالم والعادل. وهذا التنوع يجيّ لأن الناس في تعاملهم مع الاسلام ليسوا سواء والقرآن الكريم نفسه عبّر عن هذه الحقيقة النفسية الاجتماعية بقوله (قل كلّ يعمل على شاكلته) من هذا يتبيّن لنا خطأ أولئك الذين تصوروا الاسلام تراثاً أو عكسوا المقولة فتصوروا التراث إسلاماً (١٢).

وثانيه: تلك الحقائق أن الاسلام عقيدة ومنهاج صاغتهما يد الله الحكيمة القديرة المريدة العالمة ومنحتهما صفة الدائمية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان وأطروحاتهما الموقوبة الزائلة المتغيرة النسبية، لكى تكون بمشابة استشراف كامل، مرن، يتسع لكل حالة، ويحتوى كل تجربة، بغض النظر على موقعها في الزمان والمكان (١٣). أما الترات فهو عطاء موقسوت - على قيمشه - وهسو رغم تأشيرات الدائمة المتدة في مضارب الزمان والمكان، إلَّا أنه لن يصل بحال مرحلة الخلود المطلق وتجاوز نسبيات الزمان والمكان، نقطة أخيرة جديرة بالذكر هنا وهي أنه لم يعد ممكناً للمجتمع العربي أن ينفصل عن النظام الدولي وأن يتخددق محتمياً بتراثه القديم إذ أن هناك ترابط واعتماد متبادل على مستوى العالم وهذا اتجاه لا رجعة فيه. المطلوب هو العثور على المعادلة الصحيحة بين الاحتماء بالتراث والإنفتاح على النظام العالمي وهي مسألة تتضمن تحديات نظرية وتطبيقية تحتاج إلى انفتاح فكرى وإلى جهود جماعية من المثقفين العرب على اتجاهاتهم كافة (١٤). معادلة تمكنًا من تحقيق نوعاً من

التنمية المستقلة النسبية وتمكنا من تقليص حجم التبعية للغرب الرأسمالي.

### التراث وتحديات العصر التي تجابه الأمة العربية:

ممكن أن يكون التراث - تراث أى أمة - قيداً على حركتها، وفي نفس الوقت يمكن أن يكون التراث ذاته قاعدة لانطلاق الأمة وحافزاً على الاستجابة الخلاقة لتحديات العصر. الأمر يتوقف في البداية والنهاية على القدوى الاجتماعية التي تحتضن التراث وموقعها في مصفوفة القوى السياسية الفاعلة وكيف تفهم به المستقبل (١٥٠).

والتحديات العصرية التي تجابه الأمة العربية هي في تصورى لا تخرج عن هذا الـرّابوع الخطير: التخلف والاستغلال والاستبداد والتبعية. والتحدى المستقبلي للأمة العربية - في تصورى - هو في إنجاز التنمية والتغيير والعدالة الاجتماعية والمساركة الشعبية في السلطة والاستقلال السياسي والاقتصادى والتكنولوجي. فالأمة العربية - بل العالم الاسلامي بأسره - يثن من هذه القضايا ولابد من توظيف كافة الجهود وعلى كل صعيد لمواجهتها. ومن المفيد بهذا الصدد التعربي الاسلامي من هذه القضايا وذلك بهذا الصدد التعرب على موقف التراث بغية توظيف في حلها.

#### إشكالية التخلّف وإنجاز التنمية والتغيير:

الإحساس بالتخلف والوعي لمخاطره وآثاره لا شكّ مؤشر إيجابي، لكن لابد من توظيف هذا الاحساس وذاك الوعي التوظيف السليم. ولن يكون التوظيف سليماً بمعزل عن معطيات الأمة العقيدية والفكرية والمنهجية. إن دراسة وتحليل ظاهرة التخلف تعتمد بالضرورة على وجود عناصر للمقارنة والمقايسة ووجود المستيقن بأزمة التخلف، لكن تبرز

لم يتكامل مع الطبيعة والبيئة والإنسان مما هدد موارد طبيعية وحيوانية عديدة بالنفاذ وأضر بالبيئة ولوتها وأنهكها وأخل بتوازنها ووضع الكائن البشرى في ظروف سكنية ومعاشية وصحية تتناقض مع روحه وصحته ونفسيته وفطرته ونموه العام وكل ذلك بسبب الاتجاه في التطوير العلمي والتقني المذى تحكمه أهداف العنف والربح والاستهلاك المادى(١٧). إن الغرب يعتبر خلال الف سنة مضت أكبر مجرم في التاريخ، لأنه وبالنظر إلى سيطرته الاقتصادية والسياسية والعسكرية - بلا مزاحم - يفرض على العالم كله «نموذجه التنموي» الذي يؤدي - في الوقت ذاته - إلى انتحار عالمي لأنه يولّد تفاوتات متصاعدة ويسلب المعوزين كل رجاء، وينضب انتفاضات اليأس، في الوقت الذي يضع معادل خمسة أطنان من المتفجرات على رأس كل ساكن في هذا الكوكب(١٨). إن النموذج الغربي في التنمية يقودنا إلى حيوات الون هدف، كما يقودنا إلى موت جماعي إحقق. فمفهومه عن الطبيعة شاذ فهو يعتبر الطبيعة ملكاً له يستعمله كيف شاء ويسئ الاستعمال ولا يرى في الطبيعة سوى خزان للثروات ومزبلة للفضلات. ولذلك فهو يستنفذ الموارد الطبيعية ويلوث المحيطات ويهدم بيئتنا الحياتية الخاصة. ومفهومه عن العلاقات الانسانية مبنى على فردانية جامحة لا تولىد سوى مجتمعات تنافس الأستواق والتصادم والعنف. أما مفهومه عن المستقبل فليس سوى الامتداد الكمي للحاضر دون هدف أو أى شيء يتجاوز هذا الأفق ليعطى معنى لهذه الحياة. وأشارك غارودي الرأى حين يقول: «لابد من نظام اقتصادى جديد ومن نظام ثقافي جديد لهذا العالم والنظام الثقافي الجديد هو الانتقال من الهيمنة الغربية إلى توافق عام بين البشر لاعادة رسم خطة إنسانية شاملة. وأن حوار الحضارات

- في هذا الصدد - عدة أسئلة: ما هو المقياس القيمي الذي نحتكم إليه في تحليلنا لأزمة التخلف؟ أين هو عنصر المقارنة؟ وهل يمكن اعتبار الدول (المتقدمة) وضعاً سليماً للمقارنة؟ وهل فهومات وتعاريف ومصطلحات الخرب حول قضايا التخلف والتنمية والتحضير فعيلاً صالحة لنيا للحكم على مجتمعاتنا من حيث هي مجتمعات متخلفة؟ وهل هناك بالفعل شعور لدى الأمة بحقيقة الأوضاع المأساوية التي تعيشها؟ نطرح هذه الاسئلة لأنبه بات - ويالتأكيد - خطورة التجريد السائب الذي يمارسه بعض بني جلدتنا حيث يلح على أن الخبروج من أزمة التخلف لا يكون إلا من خلال تبنى «النموذج الغربي» في التنمية. إن النظرة السائدة الآن في كتابات جلّ الدارسين لمسألة التخلف تعاني نوعاً من التمازق والانشطارية. وإذا كان لاكوست في كتابه «البلاد المتخلفة» يحدد امارات التخلف بالظواهر التالية: ضعف مستسوى التغذية، التبعية السياسية والاقتصادية، خطورة الوضعية الصحية، والشعبور بوضعية التخلف، نقول إذا كان لاكوست يحدد تلك الظواهر كمؤيثرات للتخلف فمن المهم أن نؤكد - من زاويتنا - أن هذه الظواهر ما هي سوى مؤشرات على وجود ظواهر تخلف على مستوى العقل والنفس والروح، وإذا كان التخلف -كما يقول البعض - وليد الاستعمار فمن المؤكد أن الضياع الداخلي وفقدان الذات العربية الاسلامية هي كلها التي مهدت للاستعمار (١٦). إن مشكلة «النموذج» اساسية في هذا المضماروفي راينا أن «النموذج الغربي» للتنمية هو نموذج فاشل في دار نمّوه فكيف به في ديارنا؟ فالطريق الذي سار عليه الخرب - في التطور العلمي والتقني - اتجه نصو التضاد مع الطبيعة والبيئة والحاجات الغطرية إلى الإنسان فهو

أصبح ضرورة عاجلة لا سبيل لردها. إنه قضية بقاء. لقد بلغنا حد الخطر، بل لعلنا تجاوزناه» (١٩٠). أن مسيرة الغرب المادية آيلة إلى الانهيار بسبب التقدم العلمي والتقني غير المحكوم بما يسميه غارودي بـ «عنصسر التسامي وروح الجماعة».

كيف حدث نمو اليابان؟ وكيف تجاوز مرحلة التخلف؟ سؤال ينبغي أن نطسرحه ونحن نعالج إشكالية التخلّف والتغيير في النوطن العبربي. يقنول د. ياسومازا كورودا بالمزج بين «الروح اليابانية والتكنولوجيا الغربية» (٢٠) فاليابان لم تتقمّص الغرب بل فهمته واعتمدت على جهودها في اللحاق به منذ فتحت أبوابها على العالم الخارجي في عام ١٨٥٣ لقد تمكنت اليابان - من خلال هذا المرج بين المروح اليابانية والتكنولوجيا الغربية - أن تنمو وتتجاوز التخلف بأقل قدر من التمازق الاجتماعي، واليابان بلد يتقبل الأفكار الأجنبية ويوظفها لصالحه ولكن الأجانب أوحتى اليابانيين الذين درسوا في الخارج لا يجدون لأنفسهم مكاناً في بنيتها التنظيمية وربما كان ذلك سرقوة اليابان كتجربة تنموية. وتجربة التحديث والتنمية في اليابان تتميز عن باقي التجارب في الأقطار الأخرى أنها حاولت أن تبنى لها نظاماً خاصاً يوفر عليها أكبر قدر ممكن من التمزق الاجتماعي الذي عانت منه بقية الأقطار. ولقد ساعدت زراعة محصول الأرز - وهنو المحصول السزراعي الرئيسي في اليابان - على بث روح العمل الجماعي التعاوني في صفوف الشعب، ففي ١٩٥٠ كان الفلاحون يشكلون القطاع الأكبر من سكان اليابان، وزراعة الأرزهي من الزراعات التي تقدم اكثر من ثلث الانتاج الزراعي وتغطي ما يقرب من نصف الأراضى الزراعية وتتطلب ترتیب عمل جماعی تعاونی، فلابد أن یزرع

الأرز في وقت زمنى محدد ولابد أن يحصد في فترة قصيرة نسبياً لزيادة نصيب الفلاح. فيبدو أن الحاجات التي نتجت عن الثورة النزراعية في اليابان تعد مسؤولة عن تطور الجماعية والتوجّه الجماعي في اليابان(٢١). وعندما دخلت اليابان مرحلة التصنيع احتاطت كثيراً للحيلولة دون تدمير نسيجها الاجتماعي التقليدي. فمن المعلوم أن الثورة الصناعية قد رافقتها عدة ظواهر منها الاغتراب والتحضر (٢٢). فعندما ترك أبناء وبنات العائلات الفلاحية قراهم ليلتمسوا العمل في المدن انفصلوا عن عائلاتهم الممتدة التي كانت مصدراً للعلاقات الجماعية قبل بداية التصنيع. وفي المدن تكونت العائلة النووية الصغيرة المعرضة للابتلاع في كل لحظة والذوبان كما حدث لها في الحواضر الأمريكية. ففقدان العائلة المتدة أدى إلى كشير من التفكك الاجتماعي وبالتالي إلى الاغتراب. ويقول كورودا أن تطور السيارات والتليةزيون - على سبيل المثال - زاد من عزلة الإنسان عن جيرانه، بل حتى عن أفراد أسرته، ثم أخيراً عن نفسه. وبذلك تحطمت شبكة العلاقات الانسانية التقليدية في كثير في بلاد العالم الصنأعى (٢٣) ولذلك نجد في كثير من بلاد العالم الصناعي الآن ضيقاً بحياة المدينية مميا اضطير الناس إلى الانتقال من المدينة إلى ضواحيها هرباً من اختناق المرور والتلوث وغيرها من مشكلات التحضر. هذه هي ملامح الثورة الصناعية أو الموجة الثانية كما يسميها توفلر، فما هي الاحتياطات التي اتخذتها اليابان للتخفيف من حدة تأثيراتها على النسيج الاجتماعي التقليدى هناك؟

(۱) جُلَّ الدراسات التي أجريت على العمال في اليابان تشير إلى أنهم يعتبرون الشركة التي يعملون بها الأسرة الجديدة في المجتمع الصناعي (Uchi)

فالشركة هي العائلة الجديدة وفيها يجد العامل تعويضاً في العلاقات الإنسانية عن الجماعة الأولى التي كان ينتمي إليها في الريف الياباني. وتفيد دراسة مطولة حول الشخصية القومية اليابانية أن أغلب العمال هناك يفضلون الشركة التى تدفع مرتبات أقبل ولكنها تنظم الاحتفالات والرحالات وتخلق روحا أسرية بينهم على الشركة التي تدفع مرتبات أكثر ولا تهتم بخلق مثل هذه الروح الأسرية (٢٤) ولقد سئل - في نفس الدراسة - عدد من العمال حول مدرائهم من المديس المثنالي؟ من يتسم بروح الصداقة ويمكن أن تعتمد عليه عند احتياجك للعون ولكنه ليس بكفء في عمله أو الـرجـل الذي يمتاز بالكفاءة في العمل لكنه لا يهتم بالأخرين؟ لقد فضّل العمال المبحوثون المدير الذي يتميز بعدم الكفاءة في العمل ولكنه يمتاز بالشعور الإنساني على الثاني (٢٥). ولقد - وبناء على هذه الدراسيات التي أجرتها الشركات اليابانية لعمالها كأ بنيت الهيكلية الإدارية للشركات اليابانية على أساس أن تكون الشركة هي الأسرة الجديدة للعامل ومن هنا نلاحظ اهتمام الشركات اليابانية البالغ بأوضاع عمالها ورعايتها واحتضائهم.

(۲) الاحتياط الثاني هو في الفهم الياباني لنقابات العمال فاليابان لا تشجع قيام النقابات على أساس المهنة بل تشجع قيام نقابات عمال الشركة الواحدة. معظم النقابات في اليابان نقابات مؤسسات وليست نقابات مهن، وهذا مؤسسات وليست نقابات مهن، وهذا يدعم – بالطبع – مركز مكان العمل باعتباره أسرة. يقول كورودا: (واليوم ينشد عمال المصنع في اليابان الأغاني

معاً ويعملون معاً ويمارسون نشاطهم الترفيهي معاً تماماً كما كانت الأجيال السابقة تفعل في المجتمعات الريفية المحلية والفارق الوحيد هو أن المصدر البرئيسي لعلاقات الجماعة الأولية قد تحول من الجماعات القائمة على الروابط العائلية والمكانية إلى جماعة الأسرة ومكان العمال. وكل تلك التنظيمات تمارس نشاطها بطريقة التنظيمات تمارس نشاطها بطريقة متشابهة بدرجة ملحوظة حتى أن اليابانيين استطاعوا الحفاظ على تماسك الجماعة عندما تحولت اليابان من المحمع زراعي إلى مجتمع صناعي بقدر قليل من المساس بالحاجات الإنسانية قليل من المساس بالحاجات الإنسانية الأساسية) (٢٦).

بدون شك أن الحل الياباني للحفاظ على الساق الجماعة وبناء تنظيمات اجتماعية بطريقة تمنع حدوث الاغتراب عند الانسان الثناء مرور المجتمع بالتغييرات التكنولوجية كان حلاً ناجحاً.

لماذا لم تقم يابان عربية في العراق أو في الجزائر أو في مصر؟ سؤال ينبغي أن نرفعه وبناقشه. يقول شارل عيساوي بأن اليابان هي أفضل مثال معاصر على نجاح العصبية الخلدونية والتماسك الاجتماعي، فلماذا -إذن - لم تنجع العصبية الخلدونية في الوطن العربي المعاصر؟ الحقيقة أن تجربة اليابان تناقض مناقضة واضحة ما يدعو إليه بعض المفكرين العرب - خاصة الماركسيين منهم كعبد الله العروي - الذي يقول أنه لا يمكن أخذ واستيراد اسباب التقدم من الغرب والتصنيع بشكل خاص إلا إذا أخذنا معه منظومة القيم التي يحتويها وبالتالي هي أن نأخذ الصفقة كلها من الغيرب ودون تجزئة. تجربة اليابان تثبت لنا أنه يمكن استسيراد وأخذ التقدم والتصنيع من الغرب

مع الحفاظ على منظومة القيم الأساسية في مجتمع ما، وبالتالي من المكن أن نختار بعض مظاهر التقدم من الغرب مع المحافظة على منظومة قيم أساسية بالنسبة لنا. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فقد قيل -وحتى في أوسساط الأمم المتحدة - كلامــــأ كثيراً عن علاقة المرأة بالتنمية والتقدم حتى ذهب البعض إلى القول أنه ما لم «تتصرر» المسرأة في بلدان العسالم الشالث وتشسارك في الحياة الاقتصادية وتصل إلى ما يشبه الأوضاع التي وصلت إليها المرأة في الغرب فإنه لا يمكن أن يحمسل تقدم حقيقي في العالم الشالث، وتجربة اليابان تشير إلى العكس من ذلك بحيث نستطيع الجزم بأن وضع المراة في اليابان يعتبر متخلفاً -بالمعايير الغربية - ولكنه بالرغم من ذلك فقد حققت اليابان تنمية وتقدماً مادياً هائلين.

إن نمط التنمية العربية الحالية يتجه نحو التغريب، إنه يقلد – وبشكل حرفي خ النموذج الغربي في مجتمع غير غربي، حتلي الأهداف التي أعلنتها حركة التنمية العربية استقتها من الغرب: دفع معدل النموق وتصحيح الاختلال في هيكل الانتاج والعمالة، وتحسين توزيع الدخل، وتحقيق التكامل الاقتصادي.

ومن المهم أن نؤكد هنا أنه ليس هناك بلد عربي واحد يستطيع أن يزعم أنه قد حقق هدفاً من هذه الأهداف باستثناء رفع معدل النمو في السبعينيات لأسباب عالمية. يسأل د. جلال أمين في دراساته القيمة سؤالاً يتبدى في أنه سؤال جوهرى للغاية: لماذا كان يتبدى في أنه سؤال جوهرى للغاية: لماذا كان احترام التراث شرطاً لابتداع نمط جديد التنمية و (۲۷) لديه سببين:

الأول: هو أن احترام الأمة لتراثها هو احترامها لذاتها، والاستخفاف بالتراث هو الاستخفاف بالنفس، والأمة التي لا تكف عن

تحقير ذاتها في مقارنة مستمرة بالأخرين لا يمكن أن تحقق هدفاً من أهدافها. يقول شكيب أرسىلان: «لااذا ترى أعظم شبان اليهود رقياً عصرياً يجاهدون في إحياء اللغة العبرية التى لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلها في القدم ولا يقال عنهم أنهم رجعيون ومتأخرون وقهقريون؟.. كل قوم يعتصمون بدينهم ومقومات ملتهم ومشخصات قومهم المسوروشة ولاينبذون بهذه الالقاب إلا المسلمين.. جميع هؤلاء الخلائق تعلموا وتقدموا وترقوا وعلوا وطاروا في السماء والمنسيحي منهم باق على إنجيله وتقاليده للكنسية، واليهودي باق على وثنه وإرزه المقدس وكل حزب فرح بما لديه، وهذا المسلم المسكين يستحيل أن يترقى إلا إذا رمي بقسرآنيه وعقييدتيه وماآخذه ومتاركه ومنازعه ومشاربه ولباسه وفراشه وطعامه وشرابه وآدابه وطربه .. وهؤلاء اليابانيون هم وثنيون فالأكانت الوثنية سبب تأخرهم ولاهي سبب تقدمهم الصاضر، واعتقاد عامتهم في وجود حصان مقدس يركبه الإله لم يقف حائلًا دون تقدمه الله).

الثاني: والسبب الثاني الذي يطرحه د. جلال أمين هو هذا الخطأ الفادح في التهوين بالأشكال والطقوس وهو أمر شائع في الأوساط المثقفة العربية بدعوى أن «المضمون» أو «المحتوى» هو الأهم. فالادعاء بأن المهم هو العلم ومضمونه. وليس اللغة التي يكتب أو يدرس بها ادعاء غير صحيح لأن التضحية باللغة القومية في التعبير يؤدى في النهاية إلى التضحية بطريقة كاملة في التفكير ونظرة عامة الحياة. والادعاء بأن الـزي ليس إلا مجرد شكل من أشكال اتقاء آشار الجو، والمعمار ليس إلا أسلوباً من أساليب السسكن، والسيارة ليست إلا وسيلة من وسائل النقل، والتلفزيون ليس إلا وسيلة للاتصال وأن من

الممكن أن نستعبر كل ذلك من الغرب ونحتفظ بشركيبنا الاجتماعي بدون تغيير «إن التخلي عن الطقوس ينتهي بالتخلي عن الشخصية اللذاتية، ونقل طقوس الأخرين ينتهي بنقل أفكارهم ويشل القدرة على ابتداع أفكار جديدة» (٢٩). ويغوص د. جلال أمين أكثر فأكثر غوصاً أصيلاً ويطرح أسئلة – فعلاً

«من الذي يستطيع أن ينكر مثلاً أن الفكر الغربي في التنمية قد غالى مغالاة شديدة في عزل الظاهرة الاقتصادية عن بقية الظواهر الاجتماعية وفي تصور إمكانية الوصول إلى حل «للمشكلة الاقتصادية» مع بقاء الظروف «الضارجية» أي الخارجة عن الاقتصاد على ما هي عليه؟ بل من الذي يستطيع ان يجزم أن نشوء علم الاقتصاد نفسه كعلم مستقل يتناول المشاكل المترتبة على الندرة كان يمثل بالضرورة تقدماً في الفكر الانساني؟ إن تقسيم السرفاهية الانسانية إلى أجزاء .. هو موقف غربي محض ولكنه قد يكون موقفاً غربياً على نظرة العربي أو الجسلم لعبلاقة الانسان بالطبيعة أو العمل أو مُركن الفرد في المجتمع أو علاقة الفرد بربه؟»(٢٠) ويحذرنا د. جلال أمين من تبني بعض الأحكام المسبقة مجرد لكونها غربية مثل ذلك الذي مؤداه أن تطور التاريخ الأوروبي يعكس تطور البشرية بأسرها وأنه إذا كان التفكير الديني مجرد مرحلة من مراحل التطور في أوروباً فلابد أن يكون كذلك في أي جزء آخر من العالم، وأنه إذا كانت النهضة الأوروبية قد تنكرت للدين وطرحته جانباً فإن النهضة العربية لابد من أن تفعل مثلها (٢١). ثم يمضي في التساؤل المشروع أهومن المستحيل حقاً أن يكون في تراثنا الفكرى والنخلقي والنفسي بدايات ومسلمات وبديهيات مختلفة تماماً؟ امن المفروض علينا

أن نقبل صاغرين القول: بأن مؤشرات الأسعار والنفقات وحافر تعظيم الدخل يستجيب لها الإنسان بطبعه بصرف النظر عن الثقافة التي ينتسب إليها وأن الإنسان يهاجر بطبعه إلى حيث يجد أكبر دخل ممكن يهاجر بطبعه إلى حيث يجد أكبر دخل ممكن أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل ممكن هو نزعة طبيعية عندنا كما هي عندهم؟ أمن المفروض علينا حقاً أن نعتقد أن الأسرة المعروض علينا حقاً أن نعتقد أن الأسرة الصغيرة هي بالضرورة أكثر رفاهية من الأسرة الكبيرة وأن أنجع السبل لرفع مستوى معيشة البلاد المكتظة بالسكان هو: بتحديد النسل والهجرة؟ (٢٢).

وبعد، أحب أن أؤكد بأن وصف التنمية على ما حدث ويحدث للاقتصاد والمجتمع العربى لهو وصف أقرب إلى السخرية منه إلى الواقع فنحن العرب نبيع راسمالنا من النفط ونسمى ذلك دخلًا قومياً وناتجاً قومياً ونبيع الطاعة للأجنبي مقابل الهبات ونعقد القروض لبناء الطرق والجسور لتمر عليها سياراته وحاملاته، ونشترى منه السلاح بشرط أن نقاتل به أعدائه، ونعلم أبناءنا لغته ليخدموه في مصارف وشركاته... إلخ. ومع ذلك -وبالرغم منه - فأحب أن أؤكد أن حماس الناس - عمومهم - للتراث مازال جياشاً واستعدادهم للعودة إلى الجذور مازال موجوداً. ونقطة البداية الصحيحة والصالحة هي في التعليم، فنمط التعليم الذي يخضع له ابناؤنا الآن ليس فقط نمطاً غريباً عن التراث بل أنه يضونه وينقضه، والمطلوب من نمط التعليم الجديد تضريب شناب يعتز بدينه ولغتمه وعماداته، وأن يغرس فيهم عادات التفكير المتفقة مع قيم التسراث ويمكنهم من الغوص في التراث واحيائه. لابد من إعادة تشكيسل عقلية الطفل العربي أو المسلم وفق هذا النهج لتحقيق تنمية اصيلة. إن تنمية

القيم والاتجاهات والقدرات البشرية العربية هي المفتاح لحل كل المشكلات ومجابهة كل المتحديات. وإن هذه التنمية لا تكون إلا بالتربية، التربية التي تنبثق من واقع حياتنا ومن قيمنا الروحية والخلقية (٢٣).

#### التراث وإشكالية الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية:

يمكن توظيف مادة التراث ورؤاه في معركة العدالة الاجتماعية ومنافحة الاستغلال. وبداية لابد من تحديد المقصود المفاهيمي من العدالة الاجتماعية. نقصد بالعدالة الاجتماعية ثلاث نقاط رئيسية:(٢٤)

اولاً: المساواة بين ابناء المجتمع الواحد في تكافئ فرص الحياة: بمعنى أن لا يترتب على صدفة المولد في فئة معينة، أو طبقة معينة، أو جنس معين، أو سلالة معينة أي تفاوت في المعاملة داخل المجتمع نفسته بمنا في ذلك فرص البرعاية الصحية والمسكن والتعليم والعمل وتقليد البوظائف العامة، وممارسة الحقوق المدنية والسياسية. ثانياً: العدالة التوزيعية: بمعنى أن من يقومون بالجهد ويظهرون الأداء نفسه يحصلون على نصيب متساو من التقدير المادى والمعنوى فالمساواة هنا نسبية وليست ميكانيكية فلكل حسب مجهوده، ثالثاً: التضامن الاجتماعي: بمعنى أن بعض الأفراد مثل الشيوخ والمرضى والمسابين بالعاهات بصاجة إلى رعايتهم اجتماعياً وكفالتهم معيشياً. بهذه الزوايا نستطيع أن نقول بأن العدالة الاجتماعية إذن تهدف إلى منسع الظلم والاستغلال وتقليص البؤس الإنساني وحفظ الكرامة البشرية،

ومن يدرس المضامين الاجتماعية التي اشتمل عليها القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكتب الفقة الاسلامي

والاتجاه الجماعي البارز فيها يدرك الموقف المبدئي الايجابي للاسلام من قضية الاستغلال والعدالة الاجتماعية. العدل في المفهوم القبرآني جزء لا يتجزأ من العقيدة الاسسلامية بل إن السبب البرئيسي الذي يكمن وراء إرسال السرسل وإنزال الكتب السماوية - كماورد في القسرآن - هو لتحقيق العدل بين الناس: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) سورة الحديدة الآية ٢٠٠٠ بل أن هناك في الاسلام ربط وثيق - وعلى مستوى العقيدة - بين العدل والنصر: يقول ابن تيمية في «الفتاوي»: (إن الله ينصر الدولة العادلة ولوكانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)(٢٥). وتتكرر الآيات في القرآن الكريم تؤكد هذه المعاني: (إن الله يحب المقسطين) الحجرات ٩، (وأله لا يحب الظالمين) آل عمران ٥٧، (وامرت لأعدل بيتكم) الشورى ١٥، (إن الله يأمر بالعدل) النحل ٩٠، (قل أمر ربي بالقسط) الأعراف ٢٩، (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعيدل) النساء ٥٨، (وإذا قلتم فاعدلوا) الأنعام ١٥٢.

والعدل في الاسلام - وفي سياق العقيدة الاسلامية - واجب شرعي يجب التقيد به حتى مع الكافر بها: (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على إلا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله) المائدة ٨. ولم يكتف القرآن الكريم بتقرير هذه المبادئ العامة في أهمية العدالة بل حدد القنوات التي من خلالها تتحقق: الاطعام، والايواء، والزكاة، والكفارات، والصدقات، والتكافل بمعانيه الواسعة والانسانية والذي يشمل المسلم وغيره. ويمكن تلخيص المبادئ العامة حول مقهوم الاسلام للعدالة الاجتماعية بالنقاط

# التراث وإشكالية الاستبداد وتحقيق المشاركة الشعبية:

كذلك يمكن توظيف مادة التراث ورؤاه في المعسركة مع الاستبداد وتحقيق المشساركة الشعبية. ولابد لذلك من تحديد موقف الاسسلام من «السدولية» ومن «المسالية السياسية» في عمومها باعتبار الاسلام يمثل المصدر الأكبر لتراثنا الفكرى والثقافي وإن لم يمثل بالضرورة المصدر الأول للعديد من أوضاعنا الاجتماعية ونظمنا السياسية. فإقامة الدولة جزء هام من مهمات الإسلام وتنظيم السلطات فيها جزء من شريعته (٣٨) لقد اشتمل القرآن تشريعات عديدة سواء في موضوع الحكم أوحدود الطاعة أو الشورى أو صفات أولى الأمر أو الزكاة أو الحدود أو العبادات وطالبنا بتنفيذها على الصعيدين الفردى والجماعي بما يتطلب - بالضرورة - تسليم القيادة لسلطة شرعية وذلك لتنظيم الجهد الفردى والجماعي لتنفيذ الشريعة على صعيد الواقع. وما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقر في المدينة وما كاد العام الأول للهجرة ينتهي حتى وضع دستورأ مؤقتاً لتنظيم الحياة العامة هناك. ويدل هذا السدستور على مقدرة فائقة من الناحية التشريعية والسياسية وعلى علم بأحوال الناس وفهم لظروفهم وقد عرف هذا الدستور بالصحيفة أو دستور المدينة (<sup>٣٩)</sup> أما أطراف هذه الصحيفة فثلاثة: المهاجرون، والأنصار، واليهسود في يشرب. وغنى عن البيان انسه لا نستطيع - كمختصصين في علم السياسة السوضعية - أن نجد غير هذه الدولية الاسلامية في التاريخ قد قامت منذ أول أمرها على أسباس دستور مكتوب مما يدليل على رسوخ التصور السياسي لدى منشئيها وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقد حددت هذه المسؤولية الشخصية والبعد عن التالي: إن الاسلام يكره تكدس الثروة في جانب والحرمان منها في جانب، مبدأ الضمان الاجتماعي العام لكل عاجز وكل محتاج، مبدأ «من أين لك هذا؟» لن يشتبه في ثرائهم من المال العام أو استغلال الآخرين، مبدأ النكاة، أسلوب توزيع المال الموروث كوسيلة من وسائل تفتيت الشروة، حق الجائع والعطشان أن يقاتل من في يده الطعام والماء حين يخشى على نفسه التلف فإذا قتله فلا دية ولا عقاب (٢٦)، الواجب الشرعي على الفرد في السعى لإيجاد عمل منتج يغنيه مغية السؤال وواجب الجماعة في أن تهي له مثل هذا العمل قبل أن ترعاه من أموال الزكاة والضرائب، والملكية الفردية هي في الأساس وظيفة اجتماعية يحوزها الفرد نيابة عن الجماعة التى استخلفها الله فيها ويمارسها الفرد طبقاً لضوابط ومعايير جوهرها عدم التفسريط أو الإفسراط. هذه هي المبادئ في الاسلام المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الشروة وكما نرى انها تمشل رؤية متوازية وواقعية للحفاظ على مصالح المجتمع والفرد أى أن الاسلام - وبحق - يمثل الطريق الوسط بين غلاة الجماعية وغلاة الفردية وإن كانت روحه العامة تقف في صف الجماعة.

وهكذا نجد أن الفقه الاقتصادى في الاسلام – عبر مبادئه العامة – لا يقر الاستغلال بل يصاربه ويدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بكل أبعادها (٢٧) وكان الأولى بالحركات السياسية التي ساهمت في طرح هذه القضية في الوطن العربي أن تعمق وتؤصل تأصيلاً نظرياً هذه المبادئ وبثها في وسلط الجماهير بدل اللجوء إلى الاستعارات الفكرية الجاهزة من الادبيات الماركسية التي الم تنشأ – حين نشأت – في مجتمعاتنها لم تنشأ – حين نشأت – في مجتمعاتنها ولا تلامس الحس الشعبي العربي الاسلامي كما يلامسه التراث العربي الاسلامي.

الثارات القبلية ووجوب الخضوع للسلطة المتمثلة بالسول (ص) وأجهارته للتصرف. واعتبرت الندين يسكنون المدينة أمة واحدة من دون الناس وحددت الموقف من شؤون التحسرب والسلم وأن حرب الأفسراد وسلمهم لا تؤقت القبيلة وإنما يدخل ضمن اختصاصات الدولة الجديدة وقيادتها المركزية ولقد نادت هذه الصحيفة - التي وضعها الرسول (ص) - بضرورة إقرار النظام والأخذ على يد الظالم والخارج على النظام وعدم نصر المحدث أو إيوائه، وحددت الصحيفة علاقة هذه الدولة الجديدة بقطاع اليهبود النذين لا يؤمنون بدعوتها. وأسست هذه الصحيفة في الجزيرة العربية - ولأول مرة في تاريخ الجـزيـرة - سلطـة مركـزية ترجع إليها الأمة. وإذا لم يكن هذا من قبيل ممارسة الحكم فما الحكم إذن؟ غير أنه ينبغى أن نوضح نقطة قد التبست على الكثير تتعلق بمصدر الشرعية للسلطة في الاسلام. مهم أن نعلم أن مصدر الشرعية للسلطلة السياسية في الاسلام يرتكز على قاعدتين:

أولهما: تنفيذ أحكام الشريعة

وثانيهما: رضى عموم الناس وغالبيتهم عن القيادة. فالأمر الأول يقتضى من السلطة السياسية تنفيذ أحكام الشريعة وإعطاؤها صفة الالزام، لأن الدولة في الإسلام هي في الأساس وسيلة لتنفيذ أحكام الشريعة في حياة الجماعة التي تدخل في نطاق سيادة الدولة. والتشريع الاسلامي يشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بالمعاملات بين الناس مثال التجارة والبيوع وأحكام الأسرة والعبادات وغيرها. كل هذه الأحكام لابد أن تتصول إلى حركة اجتماعية يتحرك ضمنها المجتمع وفق إطاراتها الشرعية والسلطة السياسية الاسلامية مكلفة بإقامة كل هذه الأحكام وتنفيذها وحراسة هذه الحركة الحركة

الاجتماعية الشرعية وتنميتها. وإذا كانت حكومات اليوم في عالمنا المعاصر هذا تسهر على تنفيذ وحماية قوانينها الوضعية فإن الحكومة الإسلامية تتجمل مهمة السهر على حماية وتنفيّذ الأحكام الشرعية. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يتوافر للسلطة السياسية رضى عموم المسلمين عنها. فالقيادة السياسية في الاسلام تستمد شرعيتها من بيعة الناس لها وهي بيعة صريحة وواضحة لا إكراه فيها ولا إجبار. والقائد السياسي في الاسلام هو واحد من الناس وليس مكانه فوق الناس، والحرام حرام عليه وعلى الناس والحلال حلال عليه وعلى الناس. هذه تنسحب على رسول الله (ص) ومن خلفه من القادة: «إنما أنا بشر مثلكم» الكهف ١١٠، وأبو بكر يقول: «قد وليت عليكم ولست بخيركم» (٤٠) كما ان عمر يقول لأبي موسى الأشعرى قبل توليته: «إنما أنت واحد من الناس غير أنك أثقلهم حم لله (٤١) وليست ذات رئيس الدولة في الالبالم «مصونة لا تمس ولا تجوز مضاصمته باسمه في المصاكم» كما تنص معظم دمساتس الدول العصسرية. فالنظام الاستلامى يكاد يكون النظام الوحيد الذى لا يستثنى أحداً - مهما كان شأنه - في المثول بشخصه أمام القضاء فلا تعرف الشريعة الاسلامية حصانة لأحد ولا تخص فرداً او فئة او عائلة بقانون يخالف ما يطبق على باقى المسلمين فالمبدأ في الشريعة هو وصدتها. وأبلغ ما في التاريخ الاسلامي في هذا الصدد خطبة الرسول (ص) في مرضه الأخير حين خرج على الناس بين الفضل بن العباس وعلى ابن أبى طالب حتى جلس على المنبر ثم قال:

(أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت

له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه. ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني الا إن أحبكم إلي من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربسي وأنا طيب النفس) (٢٤).

كذلك من المهم أن نختم بالتأكيد على أن السلطة الاسلامية ليست سلطة دينية بالمعنى الغربي للكلمة، يقول الامام محمد عبده: «ليس في الاسلام ما يسمى عند القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند السلمين بما يسميه الافرنج (ثيوكراتيك) فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة من القد. وله في رقاب الناس حق الطاعة، من القد. وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى حق الايمان» (٢٤) وهذا هو الرأى الواضح الذي عليه اجماع أهل السنة والجماعة.

هذه القيم السياسية المنبثقة من الكتاب والسنة ممكن أن تكون محركاً جيداً لِلجماهير في كبح الاستبداد والقهر والقمع والاستثلاث السياسي الذي تعانى منه الأمة العربية في عصرها الراهن. والرؤية الاسلامية لقضية الحرية والمشاركة السياسية أكثر تماسكاً من السرؤية الليبرالية التي سادت في وقت من الأوقات في المنطقة العربية. ذلك لأن الرؤية العربية الليبرالية ارتبطت تاريخيا بالبعوث التي أرسلت إلى أوروبا في القرن التاسيع عشر (رفاعه الطهطاوى وخير الدين التونسى ثم أحمد لطفي السيد وقاسم امين وطه حسين وغيرهم في أوائل هذا القرن) كما ارتبطت بطلاب المدارس والمعاهد الأجنبية والمدارس التبشيرية على الأرض العربية نفسها منذ أواخر القرن الماضي وأهمهما الجامعتان الأمريكيتان في بيروت

والقاهرة والجامعة اليسوعية في بيروت وفي نماذجها فارس المشدياق وبطرس البستاني (٤٤). وعندما اتيحت الفرصة لبعض الأحزاب الليبرالية العربية ان تصل إلى الحكم صبيحة الاستقالال العربي (الأربعينيات والخمسينات) فقد تعثرت في إدارة شئون البلاد اقتصادياً واجتماعياً ولم تكرسه لأن المصالح الاقتصادية للطبقات ولم تكرسه لأن المصالح الاقتصادية للطبقات الميسورة التي أتت منها القيادات العربية الليبرالية قد اندمجت عضوياً مع قوى الهيمنة الخارجية. لقد أهلمت الليبرالية العربية قضية العدالة الاجتماعية ورفعت لواء المعاداة لأى تغييرات جذرية فيما يتعلق بإعادة توزيع الثروة.

### التراث وإشكالية التبعية وتحقيق الاستقلال المضموني عن الغرب:

يؤكد توينبي Toynbee وهـ و يتحـدث عن الوطن العربي تبعيتنا للغرب حين يقول: «لقد انطسرت سيطرة الغرب العسكرية (على المنطقة العربية) بسرعة كبيرة منذ الحرب العمالميك الثانية ولكن الغسرب مازالت له السيادة في الميدانين الاقتصادي والسياسي فالسيطرة الثقافية المستمرة للغرب هي بقية من بقايا سيطرت السياسية السابقة» ويضيف المؤرخ البريطاني البارز: «ولكن هذه البلاد (العربية) التي استقلت سياسياً مازالت غير متحررة تماماً من الوجهة الثقافية فهي لاترال متأشرة بالأفكار والمثل العيا الغربية وهي في بعض الحالات لاتزال تأخذ بهذه الأفكار والمثل العليا دون تمييز ودون أى انتقاد لها» (٤٥) ويؤكد د. السيد ياسين: «أن الانبهار بالحضارة الأوروبية أدى إلى انفصال المثقفين العرب عن تراثهم العربي الاسلامي.. إن تلك مسألة في غاية الخطورة من الناحية الثقافية لأنها سهلت الخضوع

للهيمنة الغربية «(٤٦) كما يشير منير شفيق إلى أن قادة الغرب من سياسيين ومفكرين ومنظرين: «أدركوا أن إحكام (قبضتهم على مجتمعاتنا) يتطلب ما هو أبعد وأعمق وأقوى من الاحتلال العسكري. لقد أدركوا أن الأمر يتطلب تحطيم أسس المقاومة الداخلية وإقامة أسس لتبعية دائمة مقيمة أي تحطيم المقومات العقيدية والفكرية والحضارية والأنماط المعيشية والإنتاجية لبلادنا وإحلال مكونات أخرى موازية تشكل أساسا للتبعية الدائمة المقيمة $*^{(27)}$ . لذلك نستطيع أن نقول بأن الالتحاق الثقافي بالغرب - والذي عدّه توينبي من بقايا الاستعمار الغربي العسكرى في المنطقة - أصبح عامللًا اساسياً في تكريس الالتصاق السياسي بالغرب. إن وحدة الشعب العسربي هي في وحدة بيئته وتراثه فإذا تنوعت البيئة وتفتت التراث - عبر النظم التعليمية والثقافية الراهنة الهجيئة المعتمدة في الوطن العربي - أمكن ترسيخ الإنفصال وإذا أنشئت يقول فكتور سحاب - حالة من الالتحاق الفكرى والثقافي تيسر تحقيق التيعية السياسية (٤٨). فنحن نعتقد أن اللغة العربية الفصحى سلاح قوى ممكن توظيفه في معركة التصدى للتبعية التي نعاني منها. في الدة اللغة العربية الفصحي على ساحة الوطن العربى تشكل عامالًا جوهرياً في إعطاء البهدة الثقافية العربية مضمونها ويعين العبرب على كسير طوق التبعيبة الحالية، لقد أفرز العدوان الاستعماري الأجنبي

(الفرنسي والانكليزي والهولندى) على اللغة العربية الفصحى إبان عهوده ظاهرات اجتماعية خطيرة منها ظاهرة تهميش اللغة العربية وخلق اتجاه سلبي نحوها وربطها بمظاهر التخلف وطردها من المواقع المتقدمة في الحياة المعاصرة (٢١) لقد أصبح الحراك الاجتماعي للأفراد في المجتمع العربي نفسه مرتبطاً ارتباطاً عضوياً باللغات الأجنبية وهذا هو عين التبعية.

لقد حاولت الجامعات العربية التقليدية كالأزهر والريتونة والقرويين مقاومة العدوان الاستعمارى الأجنبي على اللغة العربية وكان دورها كبيرأ ومشرفأ وتاريخيأ وهو دور لم يقوم تقويماً حقاً ولم ينل ما يستحقه من الدراسة. وإن التغلب لا يمكن أن يتم إلّا عبر بوابــة اللغة العربية الفصحى عامل التوحيد الخالد بين أبناء الأمة العربية. إن تجاوز مرحلة التبعية التى تعيشها الأمة العربية حالياً لا يمكن أن يحدث إلا إذا تمكنت من ولوج مرحلة الابداع والكف عن ملاحقة النموذج الغربي وتقليده وتمثيله ومعاناة كل ما يفرزه ذاك التقليد والتمثيل. واستعمال اللغات الأجنبية لا يقودنا إلى مرحلة الابداع وبالتالي لا يمكن أن يحمرونا من تبعيتنا الاقتصادية والاجتماعية. إن استعمال اللغات الأجنبية لا يساعد على خدمة مصالحنا وإنما يساعد الدول الأجنبية على بقائنا - حيث نحن -في حالة من الالتحاق الفكرى والعلمى للعالم الغربي.

#### الهبوامش

- (۱) انظر: السيد ياسين، والشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الآخر، ط۳، دار التنوير، بيروت، ١٩٨٣، ص
- (٢) انظر: د. أكرم ضياء العمرى، «التراث والمعاصرة»، مطابع الدوجة الحديثة. قطر، ١٤٠٥هـ، ص ١١، تقديم عمر عبيد حسنه.
- ( ٣ ) انظر: عبد القادر عبار، «المسلمون وضرورة الوعي التاريخي»، مجلة الأمة، العدد الثاني والأربعون، ص ١٣
  - (٤) انظر: الأستاذ أنور الجندي، «الإسلام وحركة التاريخ»، ص ١٨٥
- «Men would become little better than the flies of a summer»., Edmund Burke, 'Reflections on the Revolution in ( ) France.', P. 108.
  - (٦) انظر: د، العمرى، مشار إليه، ص١٣٠.
  - ( ٧ ) انظر: د. عماد الدين خليل، «موقف إزاء التراث»، مجلة المسلم المعاصر، العدد التاسع، ص ٣٦.
- ( ٨ ) انظر: عبد الله فهد النفيسي، «البعد السياسي لقضية اللغة العربية»، مجلة المستقبل العربي، العدد ١٦٨، ص ٥٧.
- (٩) امثال سلامة موسى الذى يصرح تصريحاً في كتابه «البلاغة العصرية واللغة العربية» ان «اللغة العربية تعطل شعب مصر عن الرقي الثقافي» ونادى سلامة موسى باستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني.
  - (١٠) تركي رابح، «الشيخ عبد الحميد بن باديس: التربية والتعليم»، ط٣، الجزائر، ١٩٨١، ص ١٥٠.
    - (۱۱) خليل، مشار إليه، ص ٤٤.
    - (۱۲) خليل، مشار إليه، ص ٤٦.
    - (١٣) خليل، مشار إليه، ص ٤٧.
    - (١٤) السيد ياسين، «التراث وتحديات العصر»، بيروت، ١٩٨٥، ص ١٩.
- (١٥) د. سعد الدين إبراهيم، «المسالة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصر، ورقة قدمت لندوة «التراث وتحديات العصر،، بيروت ١٩٨٥، ص ٤٧٣.
  - (١٦) ميمون النكارُ وقراءة في اشكالية التخلف والتبديل»، مجلة الأمة، العدد الثالث والستون، ص ٩-١٠.
    - (١٧) منير شفيق، «الاسلام في معترك الحَضِّارةِ»، ص ٦٦
      - (۱۸) روجیه غارودی، «وعود الاسلام»، ص ۲۲.
- (۲۰) د. ياسومازا كورودا «التحديث والاغتراب في اليابان» ورقة قدمت لندوة «التراث وتحديات العصر»، بيروت، 19۸۰ ص ٢٢٣.
- (٢١) د. ياسومازا كورودا «التحديث والاغتراب في اليابان» ورقة قدمت لندوة «التراث وتحديات العصر»، بيروت، ه١٩٨٠، ص ٢٢٥.
- (٢٢) يذهب توفل في تفسيره لـ «الموجة الثانية» إلى أن النمطية والتخصيص والتزامن والتركز والزيادة القصوى للانتاج والمركزية تمثل المبادئ العامة للثورة الصناعية. انظر:

Aivin Toffler «The Third Wave», (New York: Bantam Books, 1981) P. 46-60

ويضيف كوردوا لهذه الظواهر: الاغتراب والتحضر والقومية

- (۲۳) کوردوا، نفسته، ص ۲۳۰.
- (۲٤) كوردوا، نفسه، ص ۲۳٤.
- (۲۰) کوردوا، نفسه، ص ۲۳۴
- (۲۱) كوردوا، نفسه، ص ۲۳۹
- د. جلال أحمد أمين، «التراث والتنمية العربية»، ورقة قدمت لندوة «التراث وتحديات العصر»، بيروت، 19۸٥، ص ٧٦٧.
  - (٢٨) شكيب أرسلان طاذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم،، ص ٨٨.
    - (۲۹) أمين، مشار إليه، ص ٧٦٨.
    - (۳۰) امين، مشار إليه، ص ۷۷۰.
      - (۳۱) نفسه.
    - (٣٢) أمين، مشار إليه، ص ٧٧١.

- (٣٣) د. سعاد إسماعيل، ندوة التراث وتحديات العصر، مشار إليه، ص ٥٢٨.
- (٣٤) د. سعيد الدين إبراهيم، «المسالة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصر» ندوة «التراث وتحديات العصر»، بيروت، ١٩٨٥، ص ٤٧٥.
  - (۳۵) ابن تیمیه، «الفتاوی»، جه ۲۸، ص ۱٤۳.
    - (٣٦) ابن حزم، «المحلي، جر ٦، ص ٢٣٠.
- (٣٧) انظر بعض الكتب التي تشدد على هذه الأبعاد في القضية، سيد قطب «العدالة الاجتماعية في الاسلام»، د. محسن خليل. «في الفكر الاقتصادي العربي»، د. عماد الدين خليل «العدل الاجتماعي»، «اشتراكية الاسلام» د. مصطفى السباعي، «في السياسة الشرعية، د. عبد الله فهد النفيسي.
- (٣٨) د. احمد كمال أبو المجد «المسألة السياسية: وصل التراث بالعصر والنظام السياسي للدولة»، ندوة «التراث وتحديات العصر»، بيروت، ١٩٨٥، ص ٥٧٩.
  - (٣٩) د. محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة»، ص ٣٩.
    - (٤٠) السيوطي، «تاريخ الخلفاء»، ص ٦٩.
      - (٤١) ابن الجوزي ،سيرة عمر،، ص ٣٦.
        - (٤٢) ابن الأثير، جـ ٢، ص ١٤٠
    - (٤٣) محمد عبده، «الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»، ص ٧١.
      - (٤٤) د. سعد الدين إبراهيم، مشار إليه، ص ٥٠٠.
    - (ه٤) توبيني، ارنولد، محاضرات ارنولد توبيني»، ترجمة د. فؤاد زكريا، ص ٣٥٠.
      - (٤٦) عن منصور، إبراهيم، «الازدواج الثقافي وازمة المعارضة المصرية»، ص ٩.
        - (٤٧) شفيق، مذير، «الإسلام في معركة الحضارة»، ص ٧.
          - (٤٨) سحاب، فكتور، وضرورة التراث، ص ٦١
    - (٤٩) صابر، محي الدين، «الأبعاد الحضارية للتعريب، بيروت، ١٩٨٢، ص ٧٢.

#### CONTROLLE CONTRO



# محاولات تغلغل الرأسمال الأمريكي في الامبراطورية العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى

د. نوري السامرائي كلية الآداب – جامعة بغداد

تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية في نشاطها الاستعماري في الشرق الأوسط إذا ما قورنت بالدول الاستعمارية الأخرى كانكلترا وفرنسا والمانيا وكان لهذا التأخير أسباب عديدة، أهمها:

التحدة منشغلة في توحيد سوقها الداخلية والاستيلاء على الأراضي الواسعة في القارة الولايات المتحدة في مجال التطور الراسماني عن المحدر الأساسي المحدر الأساسي المحدر المحدر الأساسي المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر المحدر فقد كان مجموع رؤوس الأموال الأمريكية الموظفة في الصناعة في عام ١٨٢٠ حوائي و مليون دولار في عام ١٨٥٠ (١). وفي الوقت الذي زاولت فيه دول أوروبا النشاط الاستعماري في بلدان الشرق الأوسط كانت الولايات المتحدة منشغلة في توحيد سوقها الداخلية والاستيلاء على الأراضي الواسعة في القارة الشمالية.

٢ – انشغال الولايات المتحدة في إحكام سيطرتها على النصف الغربي للكرة الأرضية وقد جاء مبدأ منرو في عام ١٨٢٣ والذى كان من ناحية شكلية موجه ضد اعتداءات الدول الأوروبية وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية، ولكنه في الواقع جاء بهدف اخضاع أقطار أمريكا اللاتينية للسيطرة الأمريكية.

٣ - اهتمام الولايات المتحدة في بسط سيط رتها الاقتصادية على الصين وإقاليم الشرق الأخرى أكثر من اهتمامها بالشرق الأوسط.

٤ -- بعد المسافة بين أوروبا وبلدان الشرق الأوسط.

لقد حددت هذه الأسباب أساليب تغلغل السرأسمال الأمريكي في الشرق الأوسط وخاصة في الامبراطورية العثمانية في القرن التسرين التساسع عشر وبداية القرن العشرين فاعتمدت على النشاط الدبلوماسي والبعثات التبشيية وتقديم القروض وتقوية العلاقات الستجارية، وفي كل الأوقات كانت هذه الأساليب متشابكة بعضها مع البعض الآخر.

وكان وصول أول أسطول أمريكي إلى البحر المتوسط في نهاية القرن الثامن عشر الخطوة الأولى للتغلغل الأمريكي في أقطار الشرق الأدنى إذ نشط التجار الأمريكان منذ تلك الفترة في نقل الأفيون من موانئ آسيا الصغرى عبر البحر المتوسط وثم المحيط الأطلسي والطواف حول أفريقيا للوصول إلى الصين. وفي عشرينات القرن التاسع عشر المهرت السفن الأمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي فوصل إلى مسقط وتم التوقيع على المعاهدة الأمريكية – المسقطية في عام على المعاهدة الأمريكية الأولى علم للتغلغل الأمريكي في البحار العربية من جهة المحيط الهندى.

وفي عام ١٨٢٤ قامت العلاقات المدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية وتم افتتاح أول سفارة أمريكية في استانبول، ومنذ ذلك التاريخ تركز نشاط الدبلوماسيين الأمريكان في تسهيل مهمة سيطرة البضاعة الأمريكية على الأسواق العثمانية.

لقد أصبح الشرق الأدنى في خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر مسرحاً للجمعيات التبشيرية لمختلف الأقطار الأوروبية، وقد أعارت الولايات المتحدة هذه الارساليات العاملة من أجل بسط نفوذها على الشرق تحت شعار «الدعاية الانجيلية» أهمية كبرى. وقد نجحت بوقت قصير في نشر أعداد كبيرة من الجمعيات التبشيرية حتى أعداد كبيرة من الجمعيات التبشيرية حتى لا تكاد مدينة عثمانية كبيرة تخلو من جمعية تبشيرية أمريكية. وكانت هذه الجمعيات خاضعة إلى توجيه «مجلس المبشرين» الأمريكان.

والذى كان مركزه مدينة بوستن في الولايات المتحدة. وكانت هذه المؤسسات

تملك دوراً للطباعة والنشر وميزانية سنوية، وكان المبشرون على علاقة مباشرة مع الحكومة الأمريكية التي كانت تستغلهم لتنفيذ سياستها في الشرق<sup>(۲)</sup>. ويذكر شارل هاملتون نشاط الارساليات الأمريكية بقوله: يعترف الكثيرون بدور الارساليات التبشرية الأمريكية في حصول الشركات الأمريكية على امتيازات البترول في الشرق الأوسط<sup>(۲)</sup>.

وقد أشار إلى ذلك صراحة الدكتور مون استاذ العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا حيث قال: وجدت الجمعيات التبشيرية لهدف الوعظ والارشاد في (3) الأقطار الخارجية، إلا أنها تعمل في نفس الوقت من أجل بناء الامبراطورية الواسعة. وقد كشف أهداف الجمعيات التبشيرية أستاذ أمريكي آخر وهو دينيتن بقوله: ينظر الأمريكان إلى آسيا عن طريق أعين الجمعيات التبشيرية. أن طريق أعين الجمعيات التبشيرية. أن الطريق اعلاقاتنا مع آسيا(6).

ولعل في هذا ما يكفى للكشف عن أهداف وواجبات الارساليات التبشيرية الأمريكية في الشرق. وهي تهيئة المناخ الملائم لتغلغل النفوذ الأمريكي في تلك المناطق. وكانت السفارة الأمريكية في استانبول تقوم بالاشراف على هذه الارساليات وقد طالبت الحكومة الأمريكية الباب العالي مرات عديدة منع تلك الارساليات حرية العمل وحماية ممتلكاتها<sup>(٦)</sup>. كما استغلت الولايات المتحدة الجمعيات التبشيرية كحجة للتدخل في شؤون الدولية العثميانية، كما حصل بعد المذابح الأرمنية في عام ١٨٩٤ – ١٨٩٥ إذ أرسلت الحكومة الأمريكية سفنها الحربية إلى المياه الاقليمية العثمانية بحجة حماية المبشرين الأمريكان والمطالبة بالتعويض من السلطة العثمانية عما لحق من أضرار بالمؤسسات التبشيرية الأمريكية.

وقد وصلت استانبول عام ١٩٠٠ بعثة أمريكية برئاسة الأميرال جيستر على متن السفينة الحربية «كينتوكي» للحصول على تعويضات وامتيازات للمبشرين الأمريكان.

وكانت العاصمة استانبول المركز الرئيسي للجمعيات التبشيرية الأمريكية ومن هناك امتد نشاطها إلى المدن الغربية والشمالية الشرقية من آسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية، تلك المناطق المهمة اقتصادياً واستراتيجياً وفي نهاية القرن التاسع عشر بلغ مجموع الارساليات التبشيرية الأمريكية في الأمبراطورية العثمانيـة ٣٠٠ أرساليـة تملك ١٥ مركــزاً رئيسياً و٢٥٤ مركزاً ثانوياً. وكانت هذه الجمعيات تقوم بنشر مبادئها ليس عن طريق العمل الديني بل عن طريق المدارس والمطبوعات والخدمات الطبية، ففي عام ١٨٦٣ تم تأسيس كلية القديس روبرت في استانبول والكلية المركزية العثمانية والكلية الشرقية للأرمن في مدينة خربوط وكلية بيروت عام ١٨٨٦ وفي عام ١٩٠٣ تم تأسيس كلية البنات في أرميروفي نفس العام تم اقتتاج مستشفى في البحرين وآخر في الكويت عام ١٩١١. وقبيل نشوب الحرب العالمية الأولى بلغ مجموع مراكيز الارساليات الأمريكية في الامبىراط وريبة العثمانية ٧٠ مركزا رئيسيا و٢٥٦ مركزاً ثانوياً و٩ مستشفيات و٢٦٦ مؤسسة تعليمية بضمنها خمس كليات ويدرس في كل هذه المؤسسات ٢٥ ألف طالب (٧). كما وجد مركزان للشبان والشابات The Young mens christian المسيحيات assiociation. The Young women's christian , association

بلغ مجموع المنتسبين لكل واحد منها أكثر من ألف من الشباب والشابات وقد تم

تأسيس هذه المؤسسات الأمريكية على الرغم من القرار المسادر عن السلطات العثمانية عام ١٨٦٩ الدي يمنع تأسيس المدارس الأجنبية إلا يعد موافقة السلطات العثمانية (^) وقد رافق تأسيس هذه المراكز نشر المطبوعات الأمريكية (Amercian Board) بست لغات لنشر الدعاية الأمريكية. إلا أن هذه المطبوعات جاءت بنتائج سلبية في بعض الأحيان، مما أضطر المبشرين إلى طلب المساعدة من سفيرهم في استانبول وفي بعض الأحيان من حكومتهم (٩)، وهذا مما أدى إلى قيام مشكلة بين الولايات المتحدة والسلطات العثمانية عندما تمسكت السفارة الأمريكية في استانبول بحقها في الاشراف على الارساليات التبشيرية الأمريكية في الوقت الذي رفضت فيه السلطات العثمانية ذلك.

جلبت أسسواق الشرق الأدنى اهتمام الحكومة الأمريكية منذ بداية القرن التاسع عشسر فصاولت توقيع معاهدة تجارية مع السلطات العثمانية تمنح الولايات المتحدة حرية التجارة مع كافة موانى الامبراطورية العثمانية وحرية المرور لسفنها عبر المضايق إلى البحر الأسود وارسال قناصلها إلى أي مدينة عثمانية. وقد طالبت الادارة الأمريكية سفرائها في استانبول منذ عام ١٨٢٤ أن يبذلوا جهودهم لتحقيق ذلك الهدف، ومنذ عام ۱۸۲۰ عبسر وزيسر خارجية الولايات المتحدة عن أهمية أسواق الامبراطورية العثمانية بقوله: على الرغم من أن تجارتنا مع الامبراطورية العثماينة لازالت محدودة الكمية وتفتقر إلى الضمانات والمعاهدات التي تنظمها فإنها تعتبر ضرورية ومهمة جداً (١٠٠). ففى عام ١٨٢٩ كان مجموع قيمة البضاعة المصدرة من الامبراطورية العثمانية إلى الولايات المتحدة ٢٩٣,٢٣٧ دولار كانت قيمة مادة الأفسيون منسها ٩٢,٢٩٤ دولار أي

ما يعادل ٣٠٪ من قيمة مجموع الصادرات (١١).

على أن محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى احتىلال اسواق الامبراطورية العثمانية جوبهت بمقاومة عنيفة من جانب انكلترا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية ومع ذلك فقد حققت نجاحها في توقيع أول معاهدة تجارية مع الامبراطورية العثمانية في ١٠ مارس المراب وبصوجب تلك المعاهدة حصلت الولايات المتحدة على كافة الامتيازات التجارية التي تمتعت بها الدول الأوروبية في النسواق العثمانية. وبعد عشر سنوات حققت الولايات المتحدة نجاحاً آخر في علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية عندما حصلت عليها النكلترا بموجب المعاهدة العثمانية -

وبعد الحرب الأهلية الأمريكيلة ١٨٦١ – ١٨٦٥ تطور الاقتصاد الأمريكي في الصناعة والنزراعة والتجارة فتحولت من بلد زراعی إلى صناعی حتى شغلت المؤقيع التراسع في العالم بالنسبة إلى حجم المنتجات الصناعية، وظهرت فيها الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة القائمة بسبب تركيز الانتاج ومن أشهرها في هذه الفترة المؤسسة الاحتكارية الكبرى للمنتجات النفطية «Standard Oil Company» وتحدث تأثير هذا التطور السريع أبدت البرجوازية الأمريكية اهتماماً أكبر في توسيع أسواقها الخارجية معتمدة على قدراتها المادية والعسكرية فازداد اهتمام الرأسمالية الأمريكية بأسواق الامبراطورية العثمانية لتصريف منتجاتهم الصناعية، كما يكن أن تبقى مصدراً مهماً للمواد الأولية المطلوبة للمصانع الأمريكية ومكاناً ملائماً لتوظيف رؤوس الأموال

أيضاً (١٢). وهكذا بدأت الولايات المتحدة مزاولة النشاط الاستعماري المكشوف بالتدخل في شؤون الامبراطورية العثمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وكلما ازداد تطور الرأسمال الأمريكي كلما اشتد الصبراع بين الولايات المتحدة والدول الراسمالية الأخسرى من أجسل الحصدول على أسسواق جديدة خاصة في الامبراطورية العثمانية إلا أن السولايسات المتحددة في هذه الفترة استوردت من الأسواق العثمانية أكثر مما صدرت إلىها، ففى عام ١٨٧٦ شغلت الولايات المتحدة الموقع الثالث بالنسبة للبلدان المستوردة من الاقاليم العثمانية والموقع السادس بالنسبة للبلدان المصدرة إليها، إذ جاءت بعد انكلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والأراضى المنخفضة (١٢). وقد بذلت الحكومة الأمريكية جهداً كبيراً من أجل ترسيع حجم العلاقات التجارية مع المواني العثمانية حتى أنها اشغلت السفن الحربية من أجل تحقيق ذلك الهدف<sup>(١٤)</sup>.

ومنذ بداية القرن العشرين بدأت الولايات المتحدة تضدر إلى الاقاليم العثمانية المكائن والمعدات النزراعية والندراجيات الهوائية والسيارات ومختلف الأدوات والآلات المصنعة البسيطة. وقد ساهم بصورة فعالة في النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والامبراطورية العثمانية «المركز التجاري العثماني -الأمريكي» والذي تم تأسيسه عام ١٩١١، كما كان لشركة «ستاندرد أويل» دور فعال في هذا المجال بما صدرته من منتجات نفطية إلى الاقاليم العثمانية مثل مصر ولبنان والبصرة وآسيا الصغرى. كذلك ساهمت في هذا الدور شركة سنجر لماكينات الخياطة والتي غطت وكالاتها معظم المدن العثمانية وشركة صناعة التبغ «فيرم ماك أندريوس». وقامت الحكومة الأمريكية بفتح خط مباشر للملاحة بين

نيويورك واستانبول لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، كما تم تأسيس الوكالة الأسريكية للتجارة في شرق الامبراطورية العثمانية في مدينة خربوط والتي كان من أهدافها الأساسية تسهيل مهمة جلب المكائن والمعدات النزراعية من الولايات المتحدة إلى الأسواق العثمانية. أما الورادات الأمريكية من الامبراطورية العثمانية فهي: القواكه المجففة والسجاد وخامات معدن الكروم، حتى أصبحت الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في استسيراد هذا المعسدن من السدولية العثمانية، ففي عام ١٩١٠ بلغ مجموع الواردات الأمريكية عنه ٢٨٠٠ طن ثم ارتفع إلى ٧٨١٥ طناً في عام ١٩١١ وإلى ٢٠٠٪١ طن في عام ١٩١٣ (١٥). كما ازدادت كميات التمور المصدرة إلى الولايات المتحدة حتى بلغت قيمتها قبيل الصرب العالمية الأولى ٧٠٠٠٠ دولار<sup>(١٦)</sup>. وقد ارتفعت قيمة السلم التجارية بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية وعلى العكس من سبعة ملايين باولار في عام ١٨٩٧ إلى ٢٥ مليون دولان في عام ١٩١٣ (١٧). وظلت الامبراطورية تمثل تُعَوِّقاً رائجة لتصريف المنتجات الصناعية للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تمويلها بها تحتاج إليه من مواد أولية للصناعة، وبعد ظهور الاحتكارات الصناعية الكبرى وتراكم رؤوس الأموال في اوروبا والولايات المتحدة، ظهرت للامبراطورية العثمانية أهمية أخرى وهي أنها أصبحت تمثل مجالاً لتوظيف رؤوس الأموال الغربية والأمريكية، خاصة وإن الدولة العثمانية تشكو من قلة السراسمال الموطني في الوقت الذي كانت فيه تملك مخزوباً كبيراً من المواد الأولية الغير مستغلة، وهذا ما يهم الراسمال الأمريكي والأوروبي. لذلك فمنذ بداية القرن العشرين اشتد الصراع بين السدول

الرأسمالية من أجل الحصول على امتيازات البحث عن المعادن خاصة النفط وبناء شبكات الخطوط الحديدية في الامبراطورية العثمانية، وقد كان الصراع الذي بلغ أشده بين انكلترا وألمانيا قد ساهمت فيه الولايات المتحدة أيضاً.

وقبل النشاط الأمريكي في هذا المجال قامت السدبلوماسية الأمسريكية بتسوية خلافاتها مع الباب العالى حول نشاطات البعثات التبشيرية الأمريكية لاسيما بالنسية لخضوعها لاشراف السفارة الأمريكية في استانبول ومساواتها في الامتيازات بالارساليات التابعة للدول الأوروبية. وقد تم تسوية هذه المشاكل في آب عام ١٩٠٦، كما تم الاتفاق على بعض الاجراءات لزيادة نشاط القنصليات الأمريكية في بيروت وازير وفتح قنصلية في كل من مرسين وطيرابزون. كما حاولت الولايات المتحدة الحصول من السلطان العثماني على بعض التسهيلات قطعها البحرية في المياه الاقليمية العثمانية في حالة قيام حرب بين الولايات المتحدة ودولة أخرى (٢٨).

بعد ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولتها الأولى في الحصول على الامتيازات المخاصسة بتوظيف رؤوس أموالها في الامبراطورية العثمانية، ففي عام ١٩٠٨ كان الامبرال كولبي جيستبر عضواً في الوفد الأمبريكي الذى حضر المؤتمر الجغرافي العالمي التاسع الذى انعقد في جنيف، وبعد انتهاء المؤتمر سافر إلى استانبول تدعمه غرفة تجارة نيويورك ومجلس التجارة والمواصلات لتلك المدينة أيضاً. وكان يهدف من زيارته تقديم بعض العروض للحصول على امتياز بناء شبكة من السكك الحديدية والموانئ والتنقيب عن المعادن خاصة النفط في والموانئ والتنقيب عن المعادن خاصة النفط في

الاقاليم العثمانية فتمكن من مقابلة بعض المسؤولين العثمانيين، كما حظي بمقابلة السلطان عبد الحميد الثاني، وحصل من المسؤولين العثمانيين على موافقة مبدئية لمنحه امتياز بناء شبكة من الخطوط الحديدية في آسيا الصغرى، فأخبر رجال المال في مدينة نيـويـورك بما حققه من نجاحات. وبعد فترة قصـية حضـر إلى استانبول ارثور جيستر ابن الأميرال المذكور للقيام بدراسة أولية لبناء شبكـة الخطـوط الحديدية فزار في مارس شبكـة الخطـوط الحديديد مسار سكة الحديد الجديدة (١٩).

لكن مصاولات الولايات المتصدة هذه اصطدمت منذ بدايتها بالمقاومة الشديدة من جانب المانيا بعد حصولها - اي المانيا -على سكة حديد بغداد، وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد حاول تقوية نفوذه وعرشه المهزوز باعتماده على المساعدات الالسانية ولهذا كان يخشى من تغلفال الراسمال الأمريكي في امبراطوريته غلم يحقق جيستر اي تقدم في محاولاته في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، لذلك فقد أيدت الولايات المتحدة حزب تركيا الفتاة بعد وصوله إلى السلطة مباشرة في عام ١٩٠٨ لاستخلاله في تحقيق طموحاتها في الامبراطورية العثمانية، فقد بعث السفير الأمريكي في استبانبول برسالة إلى حكومته بعد سيطرة حزب تركيا الفتاه جاء فيها: أن تأسيس حكومة دستورية في تركيا حدث مهم بالنسبة لنا إذ أنها ستكون سبباً لتجنب خلافاتنا مع الدولة العثمانية، كما ستساعد على زيبادة حجم تجبارتنا معها(٢٠). وحاول الأسريكيون التقرب من السلطة العثمانية الجديدة بشتى الوسائل فقد أكدوا لها أن الولايات المتحدة تتميز عن الدول الأوروبية

بأن ليس لها اطماع في الأراضي العثمانية وستجد الدولة العثمانية في الولايات المتحدة مساعداً قوياً لها بكل معنى الكلمة. وفي عام ١٩٠٩ وجهت الحكومة الأمريكية الدعوة إلى ١٤ ضابطاً عثمانياً عن طريق سفارتها في استانبول لزيبارة الولايات المتحدة لغرض الاطلاع على النهضة الصناعية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٠٩ صدر في العاصمة استانبول قانون بناء شبكة الخطوط الحديدية في الامبراطورية العثمانية والبالغ طولها ٢٠٠٠ كم، وقد خوَّل القانون وزارة الأشغال العامة دعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ هذا المشروع، فاستغل جيسترهذا الظرف وحصل على امتياز تنفيذ ذلك المشروع نتيجة الدعم القوى من جانب حكومته (۲۱). وكان الأمريكيون يعملون تحت شعار «المباغته السريعة»، فقاموا بعد فترة قصورة بتأسيس «شركة الانماء العثمانية -الإماريكية Ottomen American Development Company » لتقوم بمهمة تنفيذ هذا الامتياز. كان جيست رئيس مجلس إدارة الشركة والمرتحدث والمفاوض لتلك الشركة مع السلطات العثمانية. وكان رأسمالها ٥٠٠ مليون دولار ساهمت فيها شركة استاندر أويبل ومؤسسية مور للخطوط الحديدية الأمريكية ومورجان ومؤسسات أمريكية أخرى تهتم ببناء السكك الحديدية والتنقيب عن المعادن خاصة النفط(٢٢). وفي آب ١٩٠٩ خُوِّل البرلمان العثماني وزير الأشغال العامة بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الامتياز وفي بداية عام ١٩١٠ تم التوقيع بالأحرف الأولى على بنود الامتياز وقعها عن الجانب الأمريكي جيستر وعن الجانب العثماني وزير الأشغال العامة. وقد تضمن الامتياز بناء شبكة من مشاريع السكك الحديدية والتنقيب عن المعادن الثمينة على جانبي الخط ولعمق

- ٢٠ ميلًا وكانت مدة الامتياز ٩٩ سنة وكانت بنود الاتفاق هي:
- (۱) تقدم الشركة ضمانات مالية قدرها ۱۰۰ مليون دولار تودع لدى البنك العثماني في استانبول.
- (٢) تكون مشاريع الخطوط الحديدية من الخط العريض.
- (٣) تكون مشاريع مسارات السكك الحديدية كالآتى:
- (أ) خربوط دياربكر الموصل كركوك السليمانية عند الحدود العراقية الفارسية.
- (ب) سيواس ايمورتالك الاسكندرونة على سواحل البحر المتوسط. (ج) سيواس بتليس وان.
- (٤) يحق للشركة التنقيب عن المعادن في المناطق الواقعة على جانبي خط السكة لسافة ٢٠ كم ولدة ٩٩ سنة.
- (°) تبدأ الشركة أعمالها بعد مرور أمّ شهراً على تاريخ التوقيع النهائي على مشروع الامتياز.
- (٦) إذا لم تتمكن الشركة من انجاز ذلك القسم من مشروع الخط الحديدي والممتد من سيواس حتى البحر المتوسط الاسكندرونة والبالغ طوله ما كم في اتجاه بتليس في الوقت المقرر تفقد الشركة حقوقها في الامتياز مع دفع غرامة قدرها ٥٠ الف ليرة عثمانية.

جوبه المشروع منذ ولادته بمقاومة عنيفة من جانب المانيا وانكلتارا صاجبتا المصالح المهمة في الامبراطورية العثمانية. لذلك بذلت الادارة الأمريكية كل طاقاتها لتنفيذ الامتياز ففي ١٥ مارس ١٩١٠ أرسال وزيار خارجية

الولايات المتحدة الأمريكية هوكس مذكرة إلى السفير العثماني في العاصمة واشنطن أحمد رستم باشا جاء فيها: تضم «شركة الانماء العثمانية – الأمريكية» في جملة مساهميها بعض كبار المسؤولين الأمريكان وأن أي إجراء أو عمل تقوم به هذه الشركة يستحق الثقة التامة من جانب حكومتكم، وأن هذا الاتفاق له آثار على تطور العلاقات العثمانية الأمريكية لصالح البلدين الشقيقين، وأعرب باسم الحكومة الأمريكية عن تمنياته في أن باسم الحكومة الامريكية عن تمنياته في أن يتم تنفيذ ذلك الاتفاق بالسرعة المكنة (٢٤).

بدأ المسؤولين الأمريكيون يمارسون ضغطاً علنياً على السلطة العثمانية بعد مضي عدة شهور على عملية التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الامتياز وذلك من أجل التوقيع النهائي على مشروع الامتياز، فقد وعد وزير خارجية الولايات المتحدة هوكس بدراسة الطلب العثماني حول زيادة ضريبة المكوس المفروضة على البضاعة الأجنبية من المكوس المفروضة على البضاعة الأجنبية من القروض السخية للباب العالي من جانب الولايات المتحدة.

ولكن اتضح أن المانيا وسفارتها في استانبول كانت تستغل نفوذها لدى الباب العالي لاحباط مشروع الامتياز، وحجتها في ذلك أن امتياز جيستريتناف مع امتياز مشروع سكة حديد بغداد (٢٥). فقام السفير الأمريكي في استانبول بتوجيه مذكرة عتاب رسمي للسفير الألماني، كما بعث برسالة توضيحية للباب العالي أوضح له فيها الاختلافات الكبيرة بين مشروع جيستر وما تدعي به وسائل الاعلام الألمانية من تناقضات مع مشروع سكة حديد بغداد (٢٦).

ومع ذلك فقد استمارت الدبلوماسية الألمانية في نشاطاتها المعادية لمشاريع جيستر

وأضافت شيئاً جديداً إلى احتجاجها بسكة حديث بغداد وهو أنه وراء مشاريع جيستر تقف شركة استاندر أويل، وبنذلك يكون الهدف الأساسي للامتياز هو الاستحواد على خامات النفط في الامبراطورية العثمانية، جاء ذلك على لسان محافظ بنك برلين المدعو جفيز. فقامت الادارة الأمريكية وبسرعة بنفي اي علاقة بين شركة جيستر وشركة روكفلر وذلك عن طريق التعليمات التي ارسلتها إلى سفيرها في استسانبول (٢٧). كما أرسلت الادارات الأمريكية تعليمات إلى سفيها في برلين «ديفدهل» بأن يبلغ شفاها وزارة الضارجية الألمانية امتعاض الحكومة الأمريكية بسبب النشاط الذي يقوم به السفير الألماني في استانبول ضد مشاريع جيستسر<sup>(٢٨)</sup>. وازدادت التكهنات حول قيام السفير الألماني في استانبول بتحريض سفراء بقية الدول الأوروبية للعمل من أجل احباط امتياز جيستر، فأرسل وزير خارجية الولايات المتحدة هوكس إلى سفرائه في لندن وبارلس وروما وبتروغراد للتأكد من صحة تلك التكهنات (٢٩). وقد اتضح صعبة تلك التكهنات، فقد أصدرت الحكومة البريطانية تصريحاً جاء فيه أنها لا تغض النظر عن أي تطاول على أولويتها في الخليج العربي، أما بالنسبة لفرنسا فقد تقدمت بعض شركاتها بطلب إلى الباب العالى أوضحت فيه استعبدادها لبناء مشروع سكة حديد. سمسون - سيواس واضروم - طرابزون. كما تقدمت بعض الشركات البريطانية للقيام ببناء شبكة للخطوط الصديدية في المناطق الشمالية من آسيا الصغرى حتى الحدود الغارسية<sup>(۲۰)</sup>.

أما الموقف المروسي فيتضع من الرسالة التي بعث بها السفير المروسي في استانبول جاريكوف إلى وزارة الخارجية الروسية والتي

جاء فيها: تشير كل الدلائل على أن «شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» تملك امكانيات مالية كبيرة، وليس هدفها الأساسي مناهضة روسيا في احتلالها سمسون -سيواس وطرابزون - أرضروم أو من أجل تسهيل مهمة نقل البضاعة الغربية إلى بلاد فارس ولكن من أجل الاستيلاء على مصادر النفيط في بلاد ما بين النهيرين والمناطق الحدودية للمقاطعات العثمانية الفارسية(٢١). ومسع ذلك فقند اهتمت روسينا القيصنرينة بمشروع سكة حديد سمسون – سيواس لاقترابه من حدودها الجنبوبية وتمنت أن تتولى هي تنفيذ ذلك المسروع بمساهمة المؤسسات المالية الفرنسية. لقد مارست السفارة الأمريكية في استانبول ضغوطاً كثيرة على السلطات العثمانية لتحقيق النجاح للمصاولة الأمريكية الأولى في الامبراطورية العثمانية. وفي بداية شهر حزيران عام ١٩١٠ أعلنت أنها حققت تقدماً ملموساً بعد معلرفتها بأن مسودة الامتياز ستعرض على البرلمان العثماني لمناقشتها وإقرارها قبيل عطلته الضيفية. وصرح السفير الأمريكي في استسانبول «اوسكرشتراوس» في تلك الفترة بقوله: هناك آفاق واسعة لصالح الولايات المتحدة في الامبراطورية العثمانية لولا مقاومة السفارة الألمانية هناك، فقد كتب يقول: اتضع لي أن سير المحادثات يجرى في مالح الولايات المتحدة ومع ذلك فلا يمكن التفاؤل مسبقاً إلا بانتهاء المفاوضات .. تقع الدولة العثمانية في الوقت الحاضر تحت تأثير الدول السبت العظمى والتي تمسك في الواقع بأيديها زمام الموقف في الامبراطورية العثمانية لذلك ففى حالة معارضة واحدة من هذه الدول مشل ألمانيا أو روسيا للمشروع الأمريكي فهذا كاف لعرقلة حصول الولايات المتحدة على الامتياز<sup>(٣٢)</sup>.

لذلك فكرت الولايات المتحدة بكسب بعض هذه الدول إلى جانبها، ومن هذا المنطلق أراد جيستر الاتفاق مع روسيا القيصرية حول تنفيذ ذلك القسم من المشروع المتعلق بخط حديد سامسون - سيواس، وبالفعل أجرى بعض المحادثات حول ذلك مع السفير الروسي جاريكوف في استانبول<sup>(٢٣)</sup>، وأعلنت الادارة الأمريكية بأنها تنوى الاتفاق مع روسيا وفرنسا لتنفيذ مشاريع جيستر(٢٤). غير أن هذا التفاؤل الأمريكي نسف من اساسه إذ نجح السفير الألماني البارون مارشال فون بييرشتين في النصف الثاني من حزيران في التأثير على الصدر الأعظم حقى باشا الذي أجل عرض مشروع امتياز جيسترعلى البرلمان العثماني قبيل عطلته الصيفية(٢٥) وفي حفسل العشساء المذى إقسامته السفسارة الالمانية في استانبول على شرف اعطاء الحكومة العثمانية اكد السفير على خطورة تغلفل الرأسمال الأمريكي في الامبراطورية العثمانية، إذ قال: يكرس الأمريكيون جه ودهم للاستيلاء على مناطق النفط في الامبراطورية العثمانية لصبالح وركة «استاندر أويل» كما أعلن عدم موافقة حكومته على إعادة النظر في قانون المكوس العثماني إلا في حالة رفض السلطة العثمانية امتياز جيستر وعند ذلك ستقدم المانيا المساعدة للباب العالي من أجل الحفاظ على جزیرة کریت<sup>(۲۱)</sup>.

وقد مارست الحكومة الأمريكية ضغطاً على سفيها في استانبول لكي يضاعف جهوده من أجل دفع امتياز جيستر إلى الأمام، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي نجاح تجاه قوة النفوذ ألألماني، فقد صرح في ٢١ حزيران ١٩١٠ بأن الأمور ليست على ما يرام لأن الصدر الأعظم حقي باشا لم يعرض مشدوع الامتياز على البرلمان

العثماني، ومع ذلك فقد اتخذت الادارة الأمريكية قراراً بالتدخل الفعال لصالح «شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» فقد طلب وزير خارجية الولايات المتحدة - هوكس من الشركة أن ترسل أحد اعضاء مجلس إدارتها إلى استانبول لدراسة الموقف العثماني واقتراح سبل نجاح المشروع (٢٧).

واعتقد أوسكس شتراوس - السفير الأمريكي في استانبول - أنه في بلد كالامبراط ورية العثمانية من غير المكن أن تغصل المسالح الاقتصادية للدول الأجنبية عن الانشطة السياسية، لذلك فإن امتيازاً عظيماً كامتياز جيستر لا يمكن تحقيقه إذا لم تسنده الحكومة الأمريكية بكل ثقلها السياسي وقوة أجهزتها الرسمية، ويعنى هذا التهيؤ للأقدام على صراعات سياسية حادة ليس فقط مع ألمانيا بل ومع الدول الأوروبية الأخرى التي لها مصالح واهتمامات اقتصادية في الشرق الأدنى، وفي مثل هذه الصالبة ستقود الولايات المتحدة نفسها إلى «مِتَاهة سياسية» في المسألة الشرقية، فتكون مرة ملترمة جانب الدولة العثمانية ومرة أخرى ملتزمة جانب دول الوفاق الودى، ويجب أن يكون هناك فهم واضمح بأن بناء مثل هذه الشبكة من الخطوط الحديدية وبموجب الامتيازات التي ستحصل عليها «شركة الانماء العثمانية - الأمريكية» ستقابل بمعارضة ليس فقط من جانب الدول التي ستعتبر ذلك يتعارض مع مصالحها الاقتصادية والسياسية بل من جانب السلطات العثمانية والتي ستحاول التخلص من التزاماتها تجاه هذا المشروع الضخم<sup>(۳۸)</sup>.

وعلى الرغم من وجهات النظر هذه فقد أستمر وزير الضارجية هوكس في جهوده،

وكان جيستر على درجة كبيرة من الثقة بحيث صرح للسفير السروسي بأن مشروعه سيطرح أمام البرلمان العثماني في خريف عام (٢٩)١٩١٠).

وارسل هوكس مساعده ويسلسن إلى استانبول رئيساً للوفد الأمريكي للمساهمة في الاحتفالات المقامة بمناسبة مرور سنة على تتويج السلطان محمد الخامس، بينما كان واجبه الأساسي مساعدة شركة جيسترعن طريق التأثير على المسؤولين العثمانيين فتمكن من مقابلة الصدر الأعظم ووزير الأشغال العامة والداخلية والمالية والحربية وأطلع على آراء هؤلاء المسؤولين الذين اوضحوا له بأن مشروع جيستر يمثل خرقاً لامتياز سكة حديد بغداد، يضاف إلى ذلك عدم ارتياحهم من بنود الامتياز المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية على جانبي مسار السكة المقترحة ولم تقتصر محاولات إقناع المسؤولان العثمانيين على ولسن بل قام بهذا الداور السفير الأمريكي الجديد كارتروس بخلال مصادشاته مع وزير الحربية العثماني أجابها هذا قائلًا: ليس هناك شيء يعوض الدولة العثمانية عن فقدانها الصداقة مع ألمانياً (٤٠). وقد توصل كل من شتراوس وولسن والسفير الجديد كارتبر بعد دراسة دقيقة لمسيرة امتياز جيستر والوضع في الامبراطورية العثمانية إلى النتيجة الآتية: أن الجو السياسي العام في استانبول متأثر بالنفوذ الألماني، وهم يشكون في إمكانية الولايات المتحدة الحصول على الامتياز في الامبراطورية العثمانية، وبسبب هذا الجو المضطرب على الولايات المتحدة أن تقتصر في مزاولة نشاطها الاقتصادي على إطار أمريكا اللاتينية وخاصة في منطقة الحوض الكاريبي واقطار الشرق الأقصى (٤١).

ومع ذلك فقد استمر جيستر في محاولاته من أجبل اقتاع المسؤولين العثمانيين خاصة الصدر الأعظم حقى باشاء وكانت النقطة الأساسية التي عارضها حقى بأشا، هي مشروع سكة حديد سيواس -الاسكندرونة على أساس أن ذلك يتعارض مع امتياز سكة حديد بغداد، وفي حالة انجازه ستحمل شركة سكة حديد بغداد الباب العالي مسؤولية خرقه للامتياز وستقيم الدعوى القضائية على الدولية العثمانية في المحافل الدولية، وعندما أعلن السفير الأمريكي استعداد البولايات المتحدة لتحمل نتائج المحاكمة إجابه وزير الحربية العثماني محمد شفيق باشا: لا تسمح المانيا ببناء ذلك الجزء المنكسور من مشسروع السكة، وأن ذلك . المشروع سيحرم العثمانيين من الاسناد الألماني الذي هو ضروري جداً لهم(٤٢). إن فشرل جيستر في مصاولاته يدل على قوة المعلارضة الألمانية، وقد نقل السفير الروسي جاريكوف قول السفير الألماني البارون مارشال لا يتمكن جيستر من بناء كيلومتر واحد أل السكك الحديدية في الأقاليم العثمانية (٤٣). وقد اعترف البارون مارشال بأن من الأسباب الرئيسية لمقاومة ألمانيا لمشروع جيستر هومسار مشروع سكة حديد جيستر بمحازاة مشروع سكة حديد يغداد ما بين ديار بكر والاسكندوريه (13).

ونظراً للمعارضة التي أبداها المسؤلون العثمانيون خاصة الصدر الأعظم ووزير الحربية والمقاومة الألمانية الشديدة، فقد فكر جيستسر بإعادة النظر في بنود الامتياز كما طلب من الحكومة الروسية ولعدة مرات مساعدته من خلال محادثاته مع السلطات العثمانية. وقد نظرا جاريكوف بعطف تام إلى طلب جيستر، فقد أعتبر الأهداف الأمريكية

في الشيرق الادنى اقتصيادية، تقوم على أساس استغلال الموارد الطبيعية خاصة النفيط في بلاد ما بين النهرين والمناطق الحدودية بين فارس والامبراطورية العثمانية وليس مهاجمة روسيا في احتالال خطوط سمسون - سيسواس أو طبرابزون -أرضروم، أو من أجل تسهيل نقل البضاعة الغربية إلى بلاد فارس (٤٥). ومن وجهة نظره يتصاشى الأمريكيون التدخل في الشؤون السياسية للمنطقة عدا ما يخص مصالح المواطنين الأمريكيين، لقد كانت المعارضة الألمانية لمشاريع جيستر تهدف إلى الحفاظ على احتكار استخراج المواد الطبيعية خاصة النفط والنحاس وانفراد ألمانيا بالسيطرة على أسواق الامبراطورية العثمانية والسيادة التامة على استانبول وهذا ما كانت ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً، وهي ترى أن مبدأ سياسة «الباب المفتوح» مطابق لمصالحها في الشرق الأدنى خاصة وأن موقعها الجغرافي القريب من آسيا الصغرى والمضايق يسهل عليها تحقيق نجاحات تجارية من خلال مقارنة ذلك مع خطط وأهداف الدول الأوروبية الأخرى(٤٦). وعلى هذا الأساس أعتقد جاريكوف بأن التغلغل الاقتصادى الأمريكي مما يحطم مصاولات المانيا في السيطرة على الامبراطورية العثمانية وهذا مما يحقق الفائدة لمصالح روسيا ويلحق الضبرر الكبير بالمصالح الألمانية والنمساوية خصمى روسيا، يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الأمريكي باتجاه البحر المتوسط والمتمثل بمنشسروع سكة حديث سينواس -الاسكندرونة لا يمشل خطيراً على روسياء كما أن مشاريع جيسترلم يكن لها أي منافسة لمصالح روسيا التجارية والصناعية ولا تهدد الصناعات النفطية الروسية في القفقاس، وأن المنتجات النفطية التي

ستحصل عليها شركة جيستر سيتم شحنها عن طريق البحر المتوسط لا البحر الأسود (٢٤).

وقد أيد رئيس وزراء روسيا ستوليبين ووزير ماليته فكرة مساندة مشاريع جيستر واع ترفا بصحة الآراء التي تقدم بها جاريكوف والقائمة على أساس أن تغلغل السرأسمال الأمريكي في الامبراطورية العثمانية يؤدى إلى نتائج ستكون في مصلحة روسيا في الشرق الأدنى لأنه سيواجه التوسع الألماني الدى يهدف إلى بسط سيطرته المطلقة على المنطقة، وبهذا فإن التغلغل الأمريكي سيؤدى إلى شيء من الموازنة الدولية في المنطقة (٢٨).

وقد أعلن ازفولسكي وزير خارجية روسيا في رسالته إلى جاريكوف في استانبول تأييده الشاريع جيستر بشرط أن يتم الاتفاق مع شركة جيستر حول شبكة الخطوط الجديدية التي ستصل إلى المناطق القريبة من حدود فارس (٤٩). فأيد ستوليبين هذه الفكرة أيضاً على اساس عدم إمكانية روسيا مواجهة السولايات المتصدة في المنطقة بـ «سياسة الاعتراض المطلق، والتي انتهجتها روسيا في شمال منشوريا وباعتقاده لايمكن تطبيق مثل تلك السياسة في الشرق الأدنى خاصة وأن روسيا لا تملك القدرات المادية الكافية لمزاولة النشاط الاقتصادى على نطاق واسع في آسيها الصغرى، ومن هذا المنطلق فإن روسيا القيصرية غير قادرة على الوقوف في وجه التغلغل الاقتصادي الأمريكي في المنطقة (٥٠).

وهكذا ظهرت فرصة جديدة أمام جيستر للاستمرار في مساعيه، فالتقديرات الجديدة التي ادخلت على بنود الامتياز يبدو كما لو

أنها انهت المعارضة العثمانية يضاف إلى ذلك التأييد الروسى للمشروع.

كل ذلك شجع جيستر على المضى في نشاطه حتى وافق الصدر الأعظم على تقديم مشروع الامتياز المعدل إلى البرلمان للمصادقة عليه، لكن البرلان لم يرفض الامتياز بصورة مباشرة بل سلك طريقاً آخر للرفض، ففي اليوم الأول من حزيران ١٩١١، عرضت مسودة الامتياز على البرلمان العثماني لاقرارها وبعد مناقشة قصيرة من جانب أعضاء المجلس صوبت الأكشرية والبالغ عددها ٧٤ ضد إقرار المشروع تحت حجة عدم وجنود النوقت الكنافي لدراست دراسة دقيقة، وكان السفير الأمريكي كارتر على ثقة تامة بأن الصدر الأعظم هو الذي دبرتك الخطة لاحباط المشروع، لقد أدى فشل المحاولة الأخيرة لاقرار امتياز جيستر إلى شيء من الاضطراب في صفوف الأمريكان العاملين في استبانيول وازداد امتعاضهم من تصرفه السلطة العثمانية الأخير، فسافر جيستر ومساعده المهندس كولت إلى الولايات المتحدة وسافر السفير كارتر إلى باريس لقضاء العطلة الصيفية، وأخبر جاريكوف قبيل سفره أن الصدر الأعظم حقى باشا هو المسؤول عن عرقلة إقرار المشروع وأن معارضته للمشروع كانت بتأثير السفير الألماني في استانبول.

وعلى السرغم من ذلسك الفشيل استأنف الأمريكيون نشاطهم فعينوا سفيراً جديداً في استانبول وهوروكسهل بديلًا عن كارتر، وعهد للسفير الجديد بذل جهوده لاقترار مشروع الامتياز وتقوية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والامبراطورية العثمانية (١٥).

وكان السفير الجديد روكسهل على اطلاع واسع في شؤون الشرق الأدنى ومن الأوائل

الذين فكروا بسياسة الباب المفتوح في بداية القرن العشرين فحاول اقناع المسؤولين العثمانيين من أجل عرض مسودة الامتياز على البرلمان في دورة الخريف لعام ١٩١١، لكن جهود روكسهل أصطدمت بعقبة جديدة إذ انتشر التردد في صفوف المساهمين في دشركة الانماء العثمانية – الامريكية، حول عدم إمكانية تنفيذ المشروع حتى قرر مجلس إدارة الشركة سحب ودائعها من البنك العثماني في استانبول في اليوم الأول من اليلول عام ١٩١٠ والبالغة ٨٨ الف ليرة عثمانية والتي تم إيداعها في البنك العثماني في ربيع عام ١٩١٠.

وفي شباط من عام ١٩١١ أبلغ جيستر السفير الروسي جاريكوف دعوته لساهمة الرأسمال الروسى في المشروع وكذلك الألماني ولكن في البداية يجب أن تبذل كافة الجهود لإقرار الامتياز من جانب البرلمان العثماني وبعدها يتم النظر في مسألة مساهمة الرأسمال الروسي والألماني فيه (٢٥). وبهذا الأسلوبيرالواد جيستسر أن يخفف من شدة المعارضة الألمانية لامتيازه بعد أن كسب روسيا إلى جانبه وبعد فترة قصيرة ظهرت عقبة جديدة في طريق تنفيذ الامتياز فقد وصلت بعض الأخبار إلى السفير الأمريكي في استانبول عن قيام مصادثات بين الدولة العثمانية وشركة سكة حديد بغداد عن رغبة الشركة في مد خط حديدي بين ديار بكر والاسكندرونة وسيكون هذا المشروع مواز لمسار مشتروع سكتة حديث جيستار وهنذا ما يحول دون إقرار البرلسان العثماني مشروع جيستر<sup>(۲۵)</sup>.

إن الضربة الجديدة التي وجهها الألمان إلى مشروع جيستر، أدت إلى تحطيم شركة «الانماء العثمانية - الأمريكية» إذ بدأ

الشك يساور الكثير من مساهمي الشركة في قدرتها على الحصول على الامتياز. فقام رئيس مجلس إدارتها بابلاغ الادارة الأمريكية بقرار المجلس برفض الامتياز والتخلي عنه بسبب التغيرات الجذرية التي ادخلتها السلطات العثمانية على شروطه مما جعل من الصعب تمويل المسروع وتنفيذه (30).

وهكذا فشلت الولايات المتحدة في توظيف رؤوس أمسوالها في مشاريع بناء السكك الحديدة والتفتيش عن النفط في الامبراطورية العثمانية نتيجة للمقاومة التي أبدتها ألمانيا وحتى انكلترا، فكان على الولايات المتحدة أن ترتبد مضبط رة عن مصاولتها (٥٥). وهذا مما يؤكد فشسل الولايات المتحدة في تطبيق الأساليب التي نجحت في تطبيقها في أمريكا السلاتينية بسبب قوة النفوذ الألماني والانكليزي والفرنسى في الشرق الأدنى مننا القدم، مما جعل ميزان القوى ليس في صالح الولايات المتحدة. لذلك انتهجت سياسة عدم التدخل في الخصومات السياسية المنعبة والخلافات بين الدول الأوروبية حول الشرق الأدنى، فلم تتدخل في الحرب العثمانية -الايطالية حول طرابلس الغرب عام ١٩١١. وصرح مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة المدعو ولسن: أن مشاكل الشرق الأدني مشوشة ومضطربة وأن تدخل الولايات المتحدة فيها ربما يسبب عدم رضا الدول الأوروبيـة الأخـرى. كما رفضت القيام بدور الوساطة في الحرب البلقانية، إلا أنها انضمت إلى الدول الأوروبية في الفترة ١٩١٢ - ١٩١٣، عندما أرسلت قطعها الصربية إلى السواحل العثمانية لحماية أرواح وممتلكات الأجانب، وإضافة إلى وجود أساطيلها في البسفور بجانب أساطيل الدول الأوروبية فكان لأساطيلها الحربية الحق في

دخول البحر المتوسط في حالة تعرض المصالح الأمريكية إلى الخطر في مناطق ازمير وبسيروت (٢٥). واستناداً لتلك السياسة فقد رفضت الادارة الأمريكية طلب الاستناد الذي تقدم به جيستر في عام ١٩١٣ للقيام بجولة جديدة لانجاح مصاولاته في الحصول على الامتياز بعد أن أعاد النظر في تنظيم شركته فقد أعلن مسؤول أمريكي: أن الحصول على ذلك الامتياز والذي هو عمل تجاري صرف لا يمكن أن يكون بمعرل عن الأنشطة السياسية لذلك فإن هذا الامتيازيضع الحكومة الأمريكية في ظرف صعب جداً وربما يؤدى بها إلى موقف عالمي صعب في أوروبا والشرق الأدنى، وقد سبق أن فشلت في التغلب على مثل هذا الموقف (٥٠). وأعلن وزير خارجية الولايات المتحدة أن السفارة الأمريكية في استانبول ستقدم لشركة جيستر مساعدة بمستوى المساعدات التي تقدمها للمؤلسسات التجارية الأمريكية العاملة في خارلج الولايات المتحدة، لكن جيستر لم يرضى بذلك الموقف الرسمي لحكومته لاقتناعه بأن مكر الله المسيازات في الامبراطورية العثمانية سيجابه بمنافسة ومقاومة أوروبية قوية لايمكن التغلب عليها دون المساعدة الجدية من جانب حكومته.

وهكذا انتهت محاولات جيستر بالفشل قبيل إندلاع الحرب العالمية الأولى. وعلى الحرغم من ذلك فقد قامت شركات أمريكية أخرى بمحاولات التنقيب عن النفط في الاقاليم العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى. ففي نهاية أيلول عام ١٩١٣ قامت شركة «ستاندرد أويل» بارسال ثلاثة من مهندسيها في محاولة للتنقيب عن النفط في آسيا الصغرى خاصة في منطقة سينوب حيث أعتقد بوجود خامات النفط هناك (٨٥).

الأمريكي في استانبول شركة «ستاندرد أويل» لكي تتهيأ للقيام بنشاط اقتصادى من أجل الحصول على الامتيازات، كما وصل إلى استانبول المصرفيان الأمريكيان «كون ولبيب» لاستغلال القرض الأمريكي في سبيل الحصول على امتيازات التقتيش عن النفط خاصة في بلاد ما بين النهرين (١٩٠١). وكان مصير هذه المحاولات القشيل أيضاً. وهكذا فشلت الشركات الأمريكية في الحصول على الامتيازات في الشرق الادنى قبيل الحرب العالمية الأولى، ولم تنجح في صراعها مع العالمية الأولى، ولم تنجح في صراعها مع

ألمانيا وانكلترا وفرنسا صاحبة الخبرة الواسعة في الصراع من أجل الحصول على الأسواق وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع بناء السكك الحديدية واستثمار الموارد الطبيعية خاصة النفط.

وعلى الرغم من هذا الفشل فقد استمرت الشركات الأمريكية بنشاطاتها مستغلة الحرب العالمية الأولى بعد دخول الدولة العثمانية الحرب ضد انكلترا وفرنسا وروسيا القيصرية.



#### الهـوامش

| فوستر - التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، موسغّو، ١٩٥٤، ص ٣٠٦                                 | (1)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hamlin, A mong the turkr. L. 1878, P. 218, 365.                                                         | (Y)  |
| CH. Hamilton - American and Oil In the Middle East, Bouston 1962, P. 11                                 | ("   |
| مون - الاستعمار والسياسة الدولية - باللغة الروسية، موسكو، ١٩٢٨، ص ٢٥.                                   | (1)  |
| Dennett-American Relation with Turkey, New York, 1941, P. 558-563.                                      | (0)  |
| Gordon-American Relation with Turkey 1830-1930 an economic interpretation, London - Philadelphia, 1932. | (3)  |
| P. 353.                                                                                                 | , ,  |
| Annual reports of American Board, 1914, P. 107.                                                         | (Y)  |
| Foreign Relation of the U.S., 1893, P. 590, 675.                                                        | (٨)  |
| Ibld, 1884, P. 569-571, 1116-1119.                                                                      | (1)  |
| Gordon, P. 9.                                                                                           | (1)  |
| Ibid, P. 41.                                                                                            | (11) |
| Earle, Turkey, The Great Powers and the Beghdad Railway, New York, 1923, P. 1.                          | (11) |
| Commercial relations, 1877, P. 48.                                                                      | (14) |
| Gordon, P. 81.                                                                                          | (11) |
| Commerce reports, December, 1919, P. 1492.                                                              | (10) |
| J.A. Denov-American Interests and policier in the middle east 1900-1939, P. 39-41.                      | (17) |
| J.C. Hurewitz - Middle east Dilemmer. The Background of united states policy - New York, 1953, P. 165.  |      |
| وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - موجودات الديوان ١٩٠٧، ملف ٣٧، ص ١٦٥، رسائل زينا فيوض،                |      |
| ۲۲ حزیران ۱۹۰۷.                                                                                         | ,    |
| E.H. Davenport and S.R. Cooke-The Oil Trust and agglo-American Relations. L. 1923, P. 24-25.            | (11) |
| L.J. CARDON, P. 58                                                                                      | (Y+) |
| Forign relations of the U.S. 1919, Vol. 11, P. 918-919.                                                 | (٢١) |
| وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - موجودات الديوان ١٩٠٩-١٩١٠، رسائل السفارة في استانبول،                |      |
| ۱۰ مارت، ۱۹۱۰.                                                                                          | ` ′  |
| B. Shwadran-The middle East, Oil and the great powers, New York, 1959, P. 198.                          | (۲۳) |
| J.A. DENOVO, P. 67                                                                                      | (11) |
| وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - الأرشيف السياسي ١٩٠٩-١٩١٣، وثيقة ٣٦٣٧ ورقة ٢١١-٢١١                   |      |
| رسائل السفير جاريكوف في ٢ مايس، ١٩١٠.                                                                   | ` '  |
| J.A. DENOVO. P. 70                                                                                      | (۲۲) |
| (BID, P. 68                                                                                             | (YY) |
| IBID, P. 70                                                                                             | (۲۸) |
|                                                                                                         | (۲4) |
| وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - قسم الأرشيف السياسي، ١٩١٠، وثيقة ١٠٣٨ ورقة ١٦٠-١٦٢،                  |      |
| رسائل جاريكوف ١٩ مايس، ١٩١٠.                                                                            | v /  |
| وشائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - قسم الأرشيف السياس، ١٩٠٩-١٩١١، وثيقة ٣٦٦٥ ورقة                       | (41) |
| ۸۱-۰۰ رسائل جاریکوف ۲۲ مارت ۱۹۱۰.                                                                       | v    |
| وثلاق ارشيف سياسة روسيا الخارجية - الأرشيف السياسي، ١٩١٠، وثبقة ١٠٣٨ ورقة ١٩١-١٩٣ رسائل                 | (ዮፕነ |
| حادثكاف الا حادات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                 |      |

- (٣٤) وثائق أرشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١٠ وثيقة ١٠٣٩ ورقة ٢٦٦ برقية جاريكوف في ١٠ حزيران ١٩١٠.
- (٣٥) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١٠ وثيقة ٧٠٤ برقية جاريكوف في ٦ آب
- (٣٦) وثـاثق ارشيف سياســة روسيـا الخارجية الارشيف السياسي ١٩٠١-١٩١١ وثيقة ٣٦٦٦٥ ورقة ٤٩-٠٠ رسالة جاريكوف في ١٥ تموز ١٩١٠.
  - (YY)
  - (٣٨)
- (٣٩) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١٠-١٩١٠ وثيقة ٣٦٢٨ ورقة ٣٢٣-٢٢٧ رسائل جاريكوف ٢٠ حزيران ١٩١٠.
- J.A. DENPOPO, P. 77-78.
- 1BID, P. 76.
- (٤٢) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية قسم الديوان ١٩١١ رسائل جاريكوف إلى سازانوف ٦ مارت ١٩١١.
- (٤٣) العلاقات الدولية في مرحلة الاستعمار ١٨٧٨-١٩١٨، القسم الثاني، ١٩٣٩ ج ١٨، الباب الأول، ص ١٠٣٠، وثيقة ٩٦.
  - (٤٤) نفس المصدر، ص١٠٢، وثيقة ٩٦.
- (٤٥) وثائق أرشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي، ١٩٠٩، وثيقة ٣٦٦٥ ورقة ١٨-٢٠، رسائل جاريكوف إلى وزارة الخارجية في ٢٤ مارت ، ١٩١٠.
- (٢٦) وثبائق ارشيف سيباسنة روسيباً الشبارجينة قسم الأرشيف السيباسي، ١٩٠٩-١٩١١، وثيقنة ٣٦٦٥ ورقة ٣٦-٩٣ رسائل جاريكوف في تموز ١٩١٠.
- (٤٧) وثائق ارشیف سیاسة روسیا الخارجیة الارشیف السیاسی، ۱۹۰۹–۱۹۱۱، وثیقة ۱۰۳۸ ورقة ۱۰–۲۱، ۲۰۷–۲۰۸ رسائل جاریکوف، فی ۲۲ حزیران ۱۹۱۰:
- (٤٨) وشائق ارشيف سياسة روسيا الضارجية قسم السفارة الروسية في واشنطن ١٩١٠ وثيقة ٢٧٢ ورقة ١٥١-١٥١ رسالة وزير المالية إلى وزارة الخارجية في ١٠ خزيزان ١٩١٠.
- (٤٩) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية قسم السفارة الروسية في واشنطن ١٩١٠ وثيقة ٢٧٢ ورقة ١٣٤ رسالة الفولسكي في ٣١ حزيران ١٩١٠،
- (۵۰) وثائق ارشیف سیاسة روسیا الخارجیة السفارة الروسیة فی واشنطن وثیقة ۲۷۲ ورقة ۱۹۹-۱۹۹ رسالة ستولیبین إلی وزارة الخارجیة فی ۲۰ حزیران ۱۹۱۰:
- P.A. Varg. Open door Diplomat. The Life of us. W. Poekhell. Vrbana 1952, P. 114, J.A. Denovo, P. 79. (61)
- (٥٢) وشائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١١، وثيقة ١٠٤١ ورقة ٢٧-٢٣ رسائل جاريكوف ٦ شباط ١٩١١.
  - (٥٣) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١١، وثيقة ١٠٤١، ورقة ٢٠٢.
- J.A. DENOVO, P. 81. (0 £)
- P.A. VARC, P. 114.
- Forign Relation of U.S. 1912, P. XIX-XX 1341-1354. (#%)
- J.A. DENOVO, P. 85.
- (٥٨) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١٠–١٩١٤، وثيقة ١٢١٧، ورقة ١٥٩–١٦٠ اوراق القنصلية في مدينة سينسوب تشرين اول ١٩١٣.
- (٩٩) وثائق ارشيف سياسة روسيا الخارجية الأرشيف السياسي ١٩١٤، وثيقة ٣٢٦٢ ورقة ١٩، برقية السفارة في استانبول ٣١ كانون الثاني ١٩١٤.

# بحوث التاريخ العربي الاسلامي





تتناول هذه المقالة فتح بيت المقدس، واهمية ذلك من المنظور الاسلامي. وسنجد أن مصاولات الرسول عليه السلام اعطاء الاولوية للاحتكاك بالروم، وعرب الضاحية في بلاد الشام وفلسطين من خلال سريتي ذات اطلاح، ومؤته، وغزوة تبوك، وحملة اسامة بن زيد، لم تأت صدفة أو من فراغ. فالغاية الاولى هي نشر

الاسلام، وبلاد الشام هي الصق منطقة بالحجاز لتحقيق هذه الغاية. هذا فضلًا عما ربط بين الحجاز وبلاد الشام من صلات تجارية قبل الاسلام. كما تعززت هذه الرابطة باسراء الرسول إلى المسجد الاقصى، وعروجه إلى السموات العلى. وباستقبال المسلمين لبيت المقدس في صلاتهم في مستهل الهجرة إلى المدينة، حتى أصبح ارتباط المسلمين بالقدس ارتباط عقيدة وليس ارتباط عبادة فحسب.

وقد سارع الخليفة الأول بعد تطويق حركة الدردة مباشرة إلى فتح بلاد الشام، وفلسطين خاصة، وتوجهت جيوش الفتح بعد ذلك لفتح بيت المقدس،

ونقطة الجدل الأولى: في هذه المقالة هي محاكمة الروايات التاريخية المختلفة الخاصة بفتح القدس، متى كان ذلك؟ وهل اسلمت القدس قيادها إلى الجيوش المحاصرة لها ، أم إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وهل كان قدوم عمر إلى القدس مباشرة، أم زيارة عامة إلى الجيوش الاسلامية بالجابية؟ وتوج ذلك بزيارة بيت المقدس بناء على طلب سكانها في الوثيقة العمرية، وقد

كشف خلال ذلك عن الصخرة، وأمر ببناء المسجد الأقصى.

ونقطة الجدل الثانية: تدور حول اهمية فتح بيت المقدس وفلسطين من المنظور الاسلامي، وكيف اصبحت القدس عربية إسلامية، وظل العرب المسلمون يحكمون فلسطين والقدس حكماً متصلاً باستثناء فترة الهجمة الصليبية المؤقتة، ثم تحالف الحركة الصبهيونية مع الدول الاستعمارية للسيطرة على فلسطين عامة، وبيت المقدس خاصة منذ مطلع القرن العشرين.

آلت بلاد الشام عامة، وفلسطين بما فيها بيت المقدس بخاصة إلى الحكم الروماني عام

77 ق.م، بعد أن انحسر عنها النفوذ اليوناني، وتعرض اليهود في بيت المقدس إلى إبادة شببه جماعية عام ٧٠ م(١) على يد القائد الروماني تيطس. ثم ما لبث (هادريان) الروماني أن أعمل السيف في رقاب معظم من تبقى من اليهود فيها عام ١٣٢ م. وقد تعرض الهيكل أثناء ذلك إلى إحراق وتدمير كاملين. وبنى (هادريان) هيكل وثني على أنقاض هيكل (هيدوس)، ثم ما لبث أن قام على أنقاض مدينة القاض مدينة القاض مدينة كابيتولينا»(١).

ولكن بعد تنصر الامبراطور الروماني قسطنطين عام ٣٢٤ م، فإن النصرانية انتعشت بفلسطين. وقد زارت هيلانه والدة قسطنطين بيت المقدس عام ٣٢٦ م، فهدمت الهيكل الوثني، وكافة المخلفات الوثنية، وبنت كنيسة القيامة (٢)، التي دشنتها عام ٣٣٥ م

بيد أن فلسطين لم تنعم بالاستقرال طويلًا، إذ ترتب على الصراع المتجدد والعداء التقليدى بين الامبراطورتيين الفارسية والترومانية، ثم البيازنطية تعارض سوريا للاحتلال من قبل كسرى ملك الفرس، فسقطت فلسطين عام ٦١٤ م بيده، واحتل مدينة القدس، فهدمت كنيسة القيامة، ومعظم الكنائس التي كانت موجودة فيها، وقد تم ذلك بتحريض من اليهود الذين كانت بقاياهم لاتزال في فلسطين. غير أن الاحتلال الفارسي لم يستمر طويالًا، إذ ما لبث هرقل البروماني أن انتصبر على الفرس، واستعاد سوريا وفلسطين، ودخل بيت المقدس عام ٦٢٩ م. وقد تزامن ذلك مع بعثة محمد (مسلى الله عليه وسلم). ويبدو أن انتصبار الروم على الفرس كان مبعث ابتهاج وسرور لدى الوسط الاسلامي على اعتبار أن الروم

كانوا نصارى من أهل الكتاب، في حين كان الفحرس مجوساً. ولا أدل على غبطة المسلمين لانتصار الحروم من تنبؤ القرآن، بذلك من خلال مدلول الآية القرآنية الكريمة التي أتت مطلعاً لسورة الروم (1).

وقبل البدء في تتبع الصلة بين الاسلام وبلاد الشام وفلسطين بشكل عام وبين المقدس بشكل خاص، لابد من الاشارة إلى الصلة بين العرب وبين فلسطين في الفترة التي سبقت الاسلام.

إن الصلة بين مكة وفلسطين صلة قديمة خالدة. ففي فلسطين ولد جد الرسول (صلى الله عليه وسلم) الأعلى، إسماعيل، والذي هاجر بصحبة أبيه إبراهيم عليه السلام إلى مكة. وفي مكة قام مع أبيه ببناء البيت العتيق<sup>(0)</sup>، وهو الكعبة المشرفة. وتسلسل العرب العدنانيون من إسماعيل عليه السلام، إلى أن أنجبت هذه الذرية محمداً (صلى الله وسلم).

كما احتضنت بلاد الشام وفلسطين قبل الإسلام العديد من القبائل والممالك العربية. فالكنعانيون استقروا في فلسطين منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. كما تمكن الأنباط من إقامة دولة لهم في جنوب فلسطين، استطاعت أن تيسط نفوذها على أجزاء كبيرة من بلاد الشام وفلسطين (١٠). وكذلك فإن العرب الضجاعمة سيطروا على الجزء الأكبر من جنوب بلاد الشام. في حين بسط الغساسنة العرب الذين اعتنقوا النصرانية، نفوذهم على المنطقة الممتد من جنوب دمشق وحتى مداخل الجـزيـرة العـربية من الشمال<sup>(٧)</sup>. بيد أنهم كانوا يعملون كذراع ضاربة لتوطيد الأمن، وحماية المنطقة لصالح الدولة الرومانية، وارتضى العديد من أمرائهم أن يكونوا ربائب وصنائع لهذه الدولة لمواجهة أبناء عمومتهم

المناذرة في جنوب غرب العراق، الذين كانوا بدورهم موطئي قدم للنفوذ الفارسي في بلاد الشام. وكذلك فإن العديد من القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية قد استقرت في فلسطين وبيت المقدس، مثل كلب ولحم وجذام وبلي وغيرها(^).

وأيضاً فإن عرب الحجاز عامة، وقريش قبيلة السرسول (صلى الله عليه وسلم)، بخاصة، كانت لهم صلات وطيدة مع بلاد الشام وفلسطين، وبيت المقدس وغزة، من خلال قوافلها التجارية في رحلاتها الصيفية (1). وقد درت هذه التجارة ثراء عظيماً على العديد من سادة قريش مثل أبي سفيان والوليد بن المغيرة، وعبد الله بن جدعان ، الذين كانت لهم أملاك ومزارع في فلسطين (11) كما أنه أثناء هذه الرحلات توفى في غزة هاشم بن عبد مناف وإليه تنسب، فيقال غزة هاشم وتوفى فيها ايضاً عبد شمس والد أمية جد الأمويين.

ولا أدل على الصلة الوثيقة بين الحجازا وبلاد الشام، من أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفست قام قبل بعثت برحلتين إلى الشام، مرة رافق عمله أبا طالب عندما كان صغيراً، والثانية حين تاجر لخديجة بنت خويلد(١١). وأما بعد البعثة فإن رحلة أسراء الرسول (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ومنه العروج إلى السموات الأعلى(١٢) قد عزرت الصلة، ورسخت الرابطة الروحية والدينية بين مكة، مهبط نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبين بيت المقدس مهبط الوحى على السرسل والأنبياء من قبل. وأعطت بيت المقدس مكانة خاصة بنظر الاسلام، سأشير إليها بعد استقراء حادثة الاسراء والمعراج، وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة حول أهمية ومكانة المسجد الأقصى.

جاءت أول أشارة للمسجد الأقصى في القدرآن الكريم في سورة الاسراء «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المذي باركنا حوله..»(١٢). لتؤكد حادثة الاسراء من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الخرام في القدس. وأرجح الأقوال أن ذلك تم قبل الهجرة بسنة واحدة (١٤). ويعنينا في هذه المسألة أمور ثلاثة:

#### اولها: صلة المسجد الأقصى في بيت المقدس، والصخرة:

معظم روايات كتب السيرة والتاريخ تؤكد أن الاسراء كان إلى بيت المقدس بيد أن هناك افتراقاً في تفسير المقصود بالمسجد الأقصى، أهوبيت المقدس أم الحسرم القسدسي. فالبلاذري(١٠٥) يذكر أن المسجد الأقصى هو مُسجد بيت المقدس، وكذلك فإن الطبري(١٦) يقول بأن أولى الأقسوال بالصواب أن الله أسرى بعبده من المسجد الحسرام.. وقاوله السجيد الأقصى يقصيد به بيت المقيدس... وَايَضَا فَإِنْ البكرى (١٧) يذكر أن الصخرة هي بيت المقدس نفسه. وأما ما يتعلق بالمنطقة التي يضمها المسجد الأقصى، فهي كل المنطقة التي يشملها الحرم القدسي. وبذلك يتضح أن المقصود بالاسراء هو بيت المقدس، على اعتبار أن الصخرة نفسها والمسجد الأقصى هما بيت المقدس، وتشدير معظم مصادر السيرة والتاريخ أن الرسول التقي بالأنبياء في موقع الحرم، ومن ثم عرج من هناك إلى السماء.

# ثانيهما: هل تم الاسراء والمعراج بالروح أم بالجسد، وما مغزى ذلك؟

ذكر معظم العلماء والمؤرخين (١٨) أنه أسرى بجسد رسول الله (صلى الله عليه

وسلم) وروحه يقظة، فسار به جبريل وميخائيل ليلاً على البراق من البيت الحرام في مكة، إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء، فعلاها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فأراه الله ما أراه من غرائب المعجزات. في حين قال بعض العلماء(١٩) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) اسری به بروحه فقط دون جسمه، وأنه كان في المنام. واستدلوا على ذلك بما روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها من قولها: «ما فقدت جسد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولكن عرج بروحه» والمدقق في هذا الحديث المروي عن ابن اسحق بلفظ، حدثني بعض آل أبي بكر. فمن هم هذا البعض؟ ثم أن عائشة لم تكن حينها زوجاً للنبي (صلى الله عليه وسلم)، ولم يدخل السرسسول (صلى الله عليه وسلم) بها إلا في المدينة بعد الهجرة، في حين أن الاسراء حدث بالاجماع قبل الهجرة.

واما ما يروى عن معاوية بن أبي سفيان من أن الاسراء كان بالروح مناماً، فغيرُ ثابِت عنه أيضاً للانقطاع بين شيخ اسحق يعقوب بن عتبة، وبين معاوية لانه توفى سنة ١٣٨هـ واين هذا من وفاة معاوية (٢٠).

وكذلك لوكان الأسراء والمعراج بالروح اثناء منام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لما أثار استغراب واستنكار الذين كذبوه من كفار قريش عندما حدثهم بذلك، وأخبرهم حين سألوه عن وصف المسجد الأقصى، وعن عيرهم العائدة من بلاد الشام في رحلتها التجارية (٢١)، إذ أن رؤيا المنام شيء مألوف، وليس مثار جدل واستنكار، وإنما الاسراء بالجسد والروح هو مثار استغراب كفار قريش.

وبذلك يتضم أن الغالبية العظمى من

مصادرنا تؤكد أن الاسراء والمعراج حدث بالروح والجسد معاً، وهو بتقديري له معنى عظيم، ومغزى كبير، إذ أن الرابطة بين مهبط الوحى وبيت المقدس مسري رسول الله (صبلى الله عليه وسلم)، وعروجه إلى السماء أولى القبلتين وثالث الحرمين، لم تكن رابطة روحية فحسب وإنما رابطة روحية وعضوية، أصبحت جزءاً من عقيدة المسلمين لأن حادثة الاسراء والمعسراج معجسزة، وكسان المسجسد الأقصى محور هذه المعجزة. وليس يعجز الله جلت قدرته أن يعرج بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى السموات العبل مباشرة، ولكن حادثية الاسراء إلى مدينة القدس جاءت لتؤكد أن مدينة القدس اسلامية بقرار من رب العالمين، ولتؤكد أن المسجد الأقصى جزء من العقيدة الاسلامية. وأن ارتباط المسلمين به ارتباطاً عقائدياً، وليس ارتباطاً عبادياً فحسب، شأن غيره من السراجد الأخرى، باستثناء المسجد الحرام والساجيد النبوي .. وعندما نقول المسجد الأقصى لا نعني به المسجد المغطى، وإنما جميع الساحة التي تحيط بسور المسجد الأقصى بما فيها من مباني وممرات وأروقة (٢٢) ثم أن المباركة لم تكن للمسجد الأقصى بذاته فحسب بل كانت للمنطقة كلها من حوله. وهناك تفسير يقبول أنها تشمل فلسطين وبلاد الشام كلها. ومهما يكن الأمر فإن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين. وأن هذا المسجد الأقصى لا يختلف عن ارتباط المسلمين المتواجدين في فلسطين فحق المسلمين فيه سواء، والخطر الذي يهدد المسجد الأقصى وفلسطين، هو خطر يهدد العرب والمسلمين في كل مكان (٢٢). وسوف يتضح مع بداية الفتوحات الاسلامية، والتى تمثلت بتوجيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته للمسلمين، لفت أنظارهم إلى

بلاد الشام وبيت المقدس، حيث المسجد الاقصى الذي بارك الله فيما حوله، فما ظنك بالبركة فيه نفسه.

## ثالثهما: توجه المسلمين في صلاتهم إلى بيت المقدس في بداية الهجرة

تجمع الروايات (٢٤) أن المسلمين اتخذوا بيت المقدس قبلة لهم بعد الهجرة إلى المدينة مباشرة وظل الأمر كذلك سنة وخمسة أشهر، وقيل سنة ونصف، وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يود ويتمنى أن يصسرف إلى الكعبة. فصار إذا ما صلى يرفع وجهه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته البيت الحرام فاستجاب له الله، وحول القبلة إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى:

«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضياها، فول وجهك شطير المسجود الحسيرام، وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره» (۲۰).

ورغم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، لكن استقبال المسلمين البيث والمقدس في مطلع الهجرة، يدل الدلالة الأكيدة على مكانبة القندس الخاصة بنظر الاسلام، وقد عزز هذه المكانة، ورسيخ حرمتها لدى المسلمين ما ورد عنها من أحاديث نبوية شريفة. وفي مقدمة هذه الأحاديث، حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى)(٢٦). وقد ورد هذا الحديث بمنيغ متشابهة مع اختلاف بسيط في اللفظ غير أنه ورد في بعض الأحساديث، بدل المسجد الأقتصي، مستجد بيت المقندس(٢٧). وفي أحاديث أخرى اسم «ايلياء» (٢٨) وهذا يؤكد أن المقصود بمسجد بيت المقدس أو مسجد إيلياء، أنه المسجد الأقصى.

## طلائع الفتح الاسلامي قبيل فتح بيت المقدس:

روى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بشر بفتح بلاد الشام وبيت المقدس. فعن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول (٢٩) يا معاذ. أنه ستفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم، وهم مرابطون إلى يسوم القيامة. فمن احتل ساحلًا من سواحل الشام وبيت المقدس، فهو جهاد إلى يوم القيامة.

لم تبدأ طلائع الفتح الاسلامي لبلاد الشام في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، فالفتوح التي تمت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كانت امتداداً لما كان الرسول قد بدأه، وتحقيقاً للغايات التي رسمها، وسيراً بحركة الفتح الاسلامي، في الطريق التي شقها أمامها وأول استشراف لتحقيق عالمية الدعوة الاسلامية، كان ممثلاً بتوجيه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، الدعوة إلى خارج حدود المحاصر آنذاك، من خلال عدد من الرسل المعاصر آنذاك، من خلال عدد من الرسل والمبول (صلى والمبول (صلى المعاصر آنذاك، من خلال عدد من الرسل المعاور (صلى المسل

فقيصر الروم هرقل<sup>(٢٠)</sup>، وحاكم مصر المقروس والمبراطور الحبشة المنجاشي<sup>(٢١)</sup> وامبيراطور الحبشة النجاشي<sup>(٢٢)</sup> أجابوا اجابات رقيقة دون أن يلزموا أنفسهم بشيء إزاء هذه الدعوة. في حين مزق الامبراطور الفارسي كسرى كتاب السرول (صلى الله عليه وسلم)<sup>(٣٣)</sup>. وأما الحارث الفساني صاحب دمشق من قبل الروم، فقد توعد الرسول، وقد ذهب الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله

(صلى أنه عليه وسلم) إلى صاحب بصرى ضحية ذلك، وذلك حين اعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني، وقتله عند مؤتة (٢٤). وهذ أول مرة يقتل فيها مبعوث دولة.

ورغبة من الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يعزز دعوته السلمية لنشر الاسلام خارج الجنزيرة فقد أعد جيشاً لفتح بلاد الشام، وغزو مناطق الغساسنة في جنوب بلاد الشام. ومما عجل في ذلك قتبل الغساسنة لرسوله الحارث بن عمير الأزدى. وقد أرسل في سبيل ذلك عدداً من السرايا المتتالية. أولها سرية كعب بن عمير الغفاري الاستطلاعية إلى ذات إطلاح في جنوب شرق فلسطين. فأبيدت السرية، وكان عدد أفرادها خمسة عشر مسلماً. ثم اتبعها الرسول بإرسال سرية قوامها ثلاثة آلاف مسلم، بقيادة زيد بن حارثة إلى مؤتة (٣٥) جنوب مدينة الكرك الأردنية في السنة الشامنة للهجارة. وقد استشهد في هذه الغزوة كبار القادة: زيد بن حارثة ، فعبد الله بن رواحه، فجعفار بن أبى طالب (الطيار). واستطاع خالد بن الوليد بعبقرية عسكرية فذة، أن يستنقذ المسلمين، وينسحب بالجيش إلى المدينة المنسورة، ورغم أن ظاهر هذه الغروة كان هزيمة للمسلمين، إلا أنها في الحقيقة كانت نصراً معنوباً كبيراً، لأنها كسرت حاجز الخوف من الرومان الذي طالما قد ترسخ في شعور سكان الجزيرة العربية منذ مئات السنين قبل الاسلام.

ولم يتوان الرسول (صلى الله عليه وسلم)
عن إعلان التعبئة العامة، وتجهيز غزوة كبيرة
إلى تبوك<sup>(٢٦)</sup> في السنة الثامنة للهجرة، قادها
بنفسه على رأس جيش عدته ثلاثين ألفاً في
أشد أيام السنة حراً، وفي أحلك الظروف
اقتصادياً، ويبدو أن الهدف الرئيسي من
هذه الغروة كانت لفت نظر المسلمين إلى

المهمة الكبرى التي تنتظرهم، وإلى المسار الذي ينبغي أن يسلكوه. واكتفى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يعقد عدداً من العهود مع أمراء: أيله، واذرح، والجرباء، ومقنا ودومة الجندل (٢٧) على أن يؤدوا الجزية، وأن لا يعينوا عدواً على المسلمين. وتأتي أهمية هذه العهود مع عدد من الأمراء، وذلك لأن مناطقهم تعد واحات وحاميات تقع على الحدود الفاصلة بين شمال الحجان وجنوب بلاد الشام يأتمر أمراؤها بأمر الروم، ولا يخفى بأن هذه الحاميات تعد المفاتيح الأولى لحركة فتح إسلامية كبرى تستهدف بلاد الشام وبيت المقدس.

ثم أعقب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه الغزوة بتجهيز حملة أسامة بن زيد بن حارثة في السنة الحادية عشرة (٢٨)، وهو على فراش الموت لغزو الروم في بلاد الشام. ولكن المنية عاجلت الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يجاوز أسامة حدود المدينة.

ويبدو أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)
قد استهدف من مجمدوعة هذه السرايا
والغنزوات إلى شمال الحجاز، وجنوب بلاد
الشام، التي أوكل قياداتها إلى أقرب الناس
إلى قلبه، زيد بن حارثة، ثم ابنه أسامة
بن زيد، ثم قاد هو نفسه إحداها، استهدف
من ذلك:

أولاً: التمهيد والاعداد لفتح بلاد الشام، وبيت المقدس، وذلك لاستصلاح الواحات الصحراوية لأنها ستكون مراكز تموين جيوش الفتح، ولضمان ولاء أمرائها لئلا تطعن الجيوش من الخلف عندما تتجاوز هذه المناطق نحو الشمال. والأمر الثاني (٢٩) الذي استهدفه الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو السير في طريق المؤالفة بين العرب، وبين هذا اللون من الخروج للحرب، واستئصال

ما مكن للروم من هيبة في بعض النفوس، وذلك من خلال كسره لخطوط المقاومة الأولى لمنافذ بلاد الشام.

وتحقيقاً للغاية التي لفت الرسول (صلى الله عليه وسلم) المسلمين إليها، فإن الخليفة الأول أبا بكر الصديق لم يتردد في إصدار أوامره إلى أسامة بن زيد في أن يمضى للغاية التي أوفده إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، رغم دقمة المسوقف وتأزم الأمسور، باشتعال نيران حركة الردة في معظم أنحاء الجزيرة العربية، وقد بادر أبو بكر على الفور بعد قمع حركة الردة، واستقرار الأمور، بتسيير جيش اسلامي جرار إلى بلاد الشام وفلسطين في السنة الثالثة عشرة للهجرة تحت أمرة أربع قيادات إسلامية رئيسية وهي: أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى حمص، ويزيد بن سفيان إلى دمشق، وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وعمر بن العاص إلى فلسطين. وقد حققت هذه الجيوش في العديد من المعارك المتفرقة في دائن، وغزة، وأجنادين، وفحل. تفوقاً واضحاً على الروم، ومن والاهم من عرب غسان،

غير أن ضرورات حسم الموقف بالسرعة المكنة في بلاد الشام، اضطرت القيادة الاسلامية في المدينة أن تصدر أوامرها إلى خالد بن الوليد، أن يترك العراق، بعد أن سقط جنوب غرب العراق بما في ذلك الحيرة بيده، إلى بلاد الشام ليلتحق بالجيوش الاسلامية ويصبح قائدها العام. وبالفعل فإن خالداً اخترق بادية الشام بالجيش الذي فإن خالداً اخترق بادية الشام بالجيش الذي رافقه بما يشبه المعجزة، بأقصر مسافة وأقل زمن، رغم الصعوبات البالغة. وتمكن على الفور أن يعيد نظام تعبئة الجيوش الاسلامية الأربعة في بصرى جنوب دمشق حيث الخردة من هذا المكان تجمعاً لها. وانطلق

المسلمون بقيادة خالد يدكون التحصينات الرومانية، فاستسلمت دمشق عام ٦٣٥ م. وفي صيف ٦٣٦ التقت الجيوش الاسلامية بالجيوش الرومانية على اليرموك في واحدة من أكبر المعارك، يتفوق بها الرومان، ومن معهم من عرب غسان بقيادة جبله بن الأيهم تفوقاً كبيراً في العدة والعتاد على المسلمين وحطمت لجيوش الاسلامية، الاسطورة الرومانية، الجيوش الاسلامية، الاسطورة الرومانية، وقصم ظهر الروم في معركة فاصلة سقط فيها وقصم ظهر الروماني قتل، وفرّ الباقون معظم الجيش الروماني قتل، وفرّ الباقون سلام عليك يا سورية، سلام لا لقاء بعده.

وكانت هذه الحركة بداية النهاية للتواجد الروماني في بلاد الشام عامة، وفلسطين بما فيها بيت المقدس بخاصة. إذ تهاوت معظم التحصينات الرومانية في فلسطين، ولم يتبق دون فتح سوى مدينة القدس، التي أصبحت ملاذاً لكثير من الفارين. ومدينة قيسارية على الساحل لشدة تحصينها، واتصالها البحرى.

انتقلت في هذه الفترة قيادة الجيوش الاستلامية في مستهل خلافة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، فوجه اهتمامه إلى إعادة فتح دمشق ثانية. وبعد أن تمكن منها شغله أمران هامان وهما: أولاً: تأكيد فتح حمص في الشمال والاستمرار في بسلط نفوذ المسلمين على حماة وحلب والجزيرة، ومطاردة جيوش الروم في الشمال. وشانياً: ترسيخ السيطرة على فلسطين من خلال إحكام الطوق على أهم ما تبقى من مدن فيها. وأبرزها قيسارية، الميناء الذي ظل يزود السروم بالامدادات. وإيليساء (بيت المقدس) التي تجمعت داخل تحصيناتها فلول الجيش السروماني في فلسطبين. فضلاً عن أن قلوب المسلمين تهفوا شوقاً إلى فتح مسترى رسولهم.

#### فتح بيت المقدس:

أن المكانة الخاصة التي تمتعت بها القدس، ليس بنظر المسلمين فحسب، ولكن بنظر أتباع السديانات السماوية أيضاً، وعلى الأخص النصارى، جعلت لفتحها مكانة خاصة ومتميزة في حركة الفتح الاسلامي لبلاد الشام. وقد تمثلت هذه المكانة في اختلاف وكثرة الروايات المتعلقة بفتح هذه المدينة المقدسة.

ويبدو أن السبب في تأخر فتح هذه المدينة قليلاً، هو أن الجيوش الاسلامية كانت معنية في البيداية بتوجيه ضربات قاصمة لمراكز القيوى البيزنطية في أماكن تواجدها، أو تجمعها والقدس لم تكن حينها إحدى هذه المراكز العسكرية أو الادارية (٢٠٠).

اختلفت الروايات التي انتهت إلينا في ترتيب فتع بلاد الشام. ومعظم نقاط الخلاف تتعلق بتواريخ المعارك الفاصلة، وتاريخ فلتع مدينة دمشق. وهذا بالطبع قاد إلى اختلاف الروايات في فتع بيت المقدس. بيد أن هناك اتفاقاً بين المؤرخين أن حصار بيت المقدس كان بعد معركة الرموك التي كانت بداية النهاية للوجود البيزنطي في بلاد الشام.

اكثر المؤرخين المتقدمين في تقصي مسألة فتح القدس هم: الواقدي، والأزدي، وابن اعثم الكوفي والبلاذري، واليعقوبي، اما من جاءوا بعد ذلك كأبن الأثير، وابي الفداء، وابن خلاون فقد استمدوا معظم معلوماتهم عن فتح القدس من المصادر المتقدمة. ولذلك فإن الذي يهمنا أن نقف على أبرز نقاط الاتفاق أو الاختلاف لأبعاد عملية الفتح من هذه المصادر التي تعد رائدة في هذا المجال.

وقبل البدء في استقراء ما ورد في هذه

المسادر عن فتح بيت المقدس، لابد من الاشسارة إلى النقاط التي ثار حولها الجدل، وحصل عليها اتفاق أو اختلاف وهي:

- قدوم عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس (إيلياء)، أتم ذلك إليها مباشرة، أم قدم عمر إلى الجابية أولاً..؟
- وهل أبرمت معاهدة بيت المقدس في الجابية أم في بيت المقدس؟ وفي أي سنة كان ذلك؟
- وبالتالي ما سبق ذلك من حصار لهذه
   المدينة حتى أسلمت قيادها إلى المسلمين.

إن اقدم من أرخً من المسلمين لفتح بلاد الشام، وبيت المقدس هو الواقدي في أواخر القرن الثاني الهجري، يشير الواقدي(٤١) أن أبا عبيدة جمع أمراء المسلمين في الجابية بعد فتدح دمشق بشهر، وطلب منهم أن يشيروا عليه، اين يتوجه بعد ذلك فاتفقوا امها إلى قيساوية أو إلى بيت المقدس، ولكن أمعاذ بن جبل اقترح أن يستشار الخليفة عمر بن الخطاب بذلك. وبالفعل فقد أرسل أسو عبيندة إلى عمر يستشيره بذلك. وتباحث عمر مع كبار الصحابة، واستقر الأمر على راي على بن أبى طالب، بأن يبدأ المسلمون أولاً بِفتح بيت المقدس، ومن بعدها يترجهون إلى قيساوية، وقد ضمَّن عمر ذلك بالرد التالي إلى أبي عبيدة: «من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عامله بالشام أبي عبيدة. أما بعد: فإني احمد الله الذي لا إله إلا هو وأصبلي على نبيه. وقد ورد على كتابك، وفيه تستشيرني، في أي ناحية تتوجه إليها. وقد أشار ابن عم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بالمسير إلى بيت المقدس، فإن الله يفتحها على يديك والسلام عليك(٤٢).

وخلاصة رواية الواقدي أن أبا عبيدة، سير حينها سبعة جيوش في سبعة أيام

متتالية وعدد كل جيش خمسة آلاف مقاتل، وعلى رأس قيادة هذه الجيوش كبار القادة أمشال خالمد ويزيد وشرحبيل، وقد أثار منظر هذا الجيش براياته السبع، وهو يحيط بمدينة القندس المصاصرة النزعب في قلوب سكانها. ويستطرد الواقدي في وصف أيام الحصار الأولى وعرض المسلمين على سكانها: الاسلام، أو الجزية، أو السيف ولكن دون جدوى. إذ أن إيلياء قد استقبلت معظم الفارين أمام الجيوش الاسلامية في فلسطين. وقامت حامياتها بتحصينها ونصب المنجنيقات على أسسوارها، وقد اضطرهذا الوضيع أبا عبيدة نفسه أن يحضر ليشترك في محاصرة بيت المقدس، واستمر الحصار أربعة أشهس مما ترتب عليه ضعف الروم داخل المدينية، لانقطاع المدد عنهم من الخارج. فاضطر البطريك صفرونيوس مفاوضة المسلمين، إلا أنه اشترط أن لا تفتح المدينة أبنوابها إلا لصناحب محمند وهو عمر، لأنه يعسرف بوصف وحسب رواية الواقدي فإلى أبا عبيدة كاتب عمر بن الخطاب موضحاً له الوضع، وطالباً منه أن يقدم إلى بيت المقدس، لعل الله يجعل فتحها على يديه. وشاور عمر الصحابة. وقد اختلفت الآراء، ولكن عمر اخذ برأي على بن أبى طالب الذي ارتأى أن يشخص الخليفة إلى بيت المقدس، ولم يلبث الخليفة أن خرج من المدينة على ظهر بعير أحمس ومعه جماعة من الصحابة إلى أن وصل بيت المقدس مباشرة فاستسلمت له ودخلها سلماً. ويجعل الواقدي ذلك سنة ٥١ هـ ٢٧٦ م.

وبذلك يتضبح أن رواية الواقدي تجعل فتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب نفسه، وأنه قدم إلى القدس مباشرة لهذه الغاية، بناء على شرط صفرونيوس. وأنه بعد فتحها توجه إلى الجابية، وكان ذلك عام

٥ هـ. ويستشف من روايات الواقدي أن
 إيلياء كانت في حكم المستسلمة حتى قبل
 قدوم عمر بن الخطاب إليها.

وأما روايتا الأزدي (٤٢) ٢٣١هـ ٨٤٥ م وابن أعثم الكوفي (٤٤) فتتفقان إلى حد كبير، وخالصتها أن أبا عبيدة بعد معركة اليرموك وفتح حمص كاتب أهل إيلياء (بيت المقدس) على الصلح، ولكن دون جدوى، فتوجه إليها وحاصرها ودام القتال أياماً كثيرة، وقد تحصن أهلها، إلا أنهم ما لبثوا أن طلبوا الصلح على يد الخليفة. وبعد أن توثق أبو عبيدة من أنهم سيدخلون فيما دخل فيه أهل الشام، ويؤدون الجزية، كتب إلى عمر بن الخطاب. وبعد الاستشارة جاء عمر، ومعه وجوه المهاجرين والانصار فكتب لهم عمر كتاب الأمان، ولهم الذمة والعهد، إذا سالموا المشرف على الأمر.

وأما البلاذري (فق) فيذكر أن أهل إيلياء طلبوا من أبي عبيدة الأمان والصلح على مثل ما يحول المنام من أداء الجزية، على أن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب. فجاء عمر ونبزل الجابية من دمشق ثم صار إلى إيلياء، وكان ذلك سنة ١٧ هـ، فأنفذ الصلح وكتب لهم به، ويتضم من هذه الرواية أن مدينة القدس كانت في حكم الساقطة حين قدوم عمر إليها من الجابية، على عكس رواية الواقدى.

وأما اليعقوبي (٢٦) فيذكر أن أبا عبيدة بعد أن طلب أهمل حمص التصلح والأممان وكتب لهم بذلك كتاباً رجع إلى الأردن، وحاصر أهل إيلياء، وهي بيت المقدس فامتنعوا عليه وطاولوه، ووجه أبو عبيدة عمرو بن العاص إلى قنسرين، فصالحهم أهمل حلب وقنسرين وكتبوا إلى عمر، فكتب لهم: «لا تحدثوا فيها

حدثاً، حتى تغتصا بيت المقدس وبعد حصار ابي عبيدة أهل بيت المقدس، كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه مطاولة أهل إيلياء وصبرهم، وأنهم سألوه أن يكون الخليفة المسالح لهم فأخذ عليهم العهود والمواثيق فضرج عمر إلى الشام سنة ١٦ هـ، فنزل الجابية من أرض دمشق ثم صار إلى بيت المقدس، فافتتحها صلحاً، وكتب لهم كتاباً بأنهم آمنون على دمائهم وأموالهم وكنائسهم، ولا تسكن ولا تضرب، إلا أن يحدثوا حدثاً عاماً (٧٤).

وأما الطبري (٤٨) فيذكر روايتين. يروي بالأولى أنب بعد أن اجتمع عسكر الروم بأجنادين وبيسان، كتب عمر بن الخطاب إلى عمروبن العاص وهوبأجنادين أن يصطدم الأرطبون، ففعل فتراجع الأرطبون إلى القيدس. وأن عمرو استمد عمر فخرج حتى نزل الجابية ودعى إليها الأمراء. وهناك جاءه وقد أهمل إيلياء، وطلبوا الصلح، وصالحوا عمراً على الجزية. وتجعل الرواية الفتح سنة ١٦ هـ. والرواية الثانية تختلف عن الأولى في أنها تجعيل الفتح عام ١٥ هـ. وتشير أنه عندما جاء عمر إلى الشام تنبأ له يهودي من دمشق بفتح إيلياء. وبينما هو في الجابية قدم عليه وفد أهل إيلياء، وصالصوه، وتشير الرواية إلى أن فلسطين قسمت إلى وحدثين، نصف مع إيلياء، ونصف مع الرملة، وأن عمر عين أميرين لفلسطين.

ومن خلال مصاكمة الروايسات السابقة يتضبح أن معظمها تجعل فتح بيت المقدس بعد معركة اليموك وفتح دمشق من ناحية، وأن المدينة حوصرت من قبل الجيدوش الاسلامية. وفي آخر مراحل الحصار، قاد أبو عبيدة عملية الحصار حتى استسلمت المدينة. بمعنى أن استسلامها العسكرى قد

تم على يد أبى عبيدة بن الجراح قبل مجيّ الخليفة عمر بن الخطاب إليها. وأما الخلاف حول قدوم عمر إليها مباشرة، أقدم أولاً إلى الجابية، ومن ثم توجه إلى بيت المقدس أم العكس. فالواقدي ومن نقل عنه من المتأخرين ينفرد بالقول أن عمر قدم إلى بيت المقدس مباشرة، في حين بقية المصادر تكاد أن تجمع أن قدوم عمر كان إلى الجابية أولاً، ومن الجابية توجه إلى بيت المقدس. ويرجح أن يكون ذلك عام ١٦ هـ، ومما يجعلني ارجح ذلك أن عمر لم يأت لبلاد الشأم من أجل هدف واحد، وإنما أملت عليه ظروف الفتح، بعد أن انضمت بلاد الشمام برمتها لدار الاسلام. وبعد أن تجمع لدى المسلمين من عائدات الفيِّ والغنائم الشيء الكثير في الجابية، كان لابد للخليفة من القدوم بنفسه ليشرف على ما استجد من أمور عظيمة فينظم إدارة البلاد المفتوحة، ويضع القواعد لتقسيم ما أفاء الله على المسلمين بسبب هذه الفتواح (٤٩). ومن الطبيعي فإنه لا بد لعمر من أن يتوج زيارته لبلاد الشام بزيارة بيت المقتدس والاطلاع على معالمها، والأماكن المقدسة فيها، خاصة وانه مسرى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهذا بالطبع لا يتناف مع انتظار سكان المدينة المقدسة قدوم عمر بنفسه بناء على طلبهم، ليصطبغ تسليم المدينة بشكلها النهائي بمعاهدة أووثيقة موقعة من الخليفة نفسه.

وقبل أن ننتقل إلى توجه عمر من الجابية إلى بيت المقدس، ومناقشة العهدة العمرية، أو وثيقة عمار حول تسليم القدس، لابد من الاشارة أنه سبق قدوم عمر إلى بيت المقدس اثناء وجوده في الجابية وصول وقد مسيحي يمثل أهالي بيت المقدس يطلبون من عمر الأمان (٥٠). ويشعر ابن كثير أن كردوساً من المروم بأيديهم سيوف مسللة أقبلوا على

المسلمين، فقال عمر عندما لمح طلائعهم: أن هؤلاء قوم يستأمنون، فسار نحوهم، فإذا هم جند بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من امير المؤمنيين حين سمعوا بقدومه، فأجابهم عمر إلى ما سألوا، وكتب كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطأ (٥٠).

ويبدو أن وثيقة الأمان أو ما تسمى بالعهدة العمرية كانت في الجابية قبل وصول عمر بن الخطاب بيت المقدس. ومنطق الأمور يحتم أن تكون إجراءات الصلح قد تمت قبل وصول الخليفة لبيت المقدس، خاصة وأن تفوق الجيوش الاسلامية بعد المرموك لم يترك أية مقاومة تذكر في بيت المقدس، عما يؤكد أن أهلها لم يتمسكوا بأية شروط باستثناء تسليم المدينة الخليفة عمر.

#### مناقشة الوثيقة العمرية:

يبدو أن حرمة بيت المقدس، ومنظلتها الخاصة لدى المسيحيين، وكونها مركز لحجهم فضلاً عن قدسيتها وحرمتها لدى المسلمين، كانت وراء تباين الروايات التي تثاولت صلح القدس أو الموثيقة العمرية، أو عهد الأمان الذي أعطاه عمر لسكان بيت المقدس.

البلاذري (٢°) والازدي (٢°)، وابن أعثم الكوني (٤°)، وإحدى روايات الطبري ينحصر منطوق صلح القدس عندهم بأنه كان على الأمان لانفسهم وأموالهم، وأداء الجزية، والدخول فيما دخل فيه أهل الشام، في حين لا يخرج ما أورده اليعقوبي عن هذا المنطوق كثيراً ونصه: « أنكم آمنون على دمائكم واموالكم وكنائسكم ولا تخرب إلا أن تحدثوا حدثاً عاماً (°°) كما ذكر أن القوم اختلفوا في صلح بيت المقدس، فقالوا: صالح اليهود. وقالوا: صالح النصارى. والمجمع عليه النصارى.

وأما الواقدي (٢٥) والطبري (٧٥) في رواية أخرى، ثم من نقل عنهم من المتأخرين كمجير الدين الحنبيلي (٨٥) فقد أوردوا نصاً مفصلاً لوثيقة الصلح مختلف عن المنطوق الذي أورده من ذكرت من مؤرخين. أثبت هذا النص:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليساء من الأمان، أعطاهم أماناً لأشفسهم وأمسوالهم وكنسائسهم وصلبانهم سقيمها وبحريثها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجنزية كما يعطى أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوص فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. ومن اقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع التروج ويخسل بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعملي بيعهم وعملي صلبهم حتى يبلغوا مامنهم. ومن كان فيها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد، وعليه ما على أهل إيلياء من الجنزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب من عبد الله وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

> كتب وحضر سنة ١٥ هـ شهد على ذلك

خالد بن الـولـيد، عمـروبن النعـاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان توقيع عمر بن الخطاب

وقد أشار الطبري (<sup>٥١)</sup> بنص آخر أن الخليفة عمر كتب لكل كورة من فلسطين كتاباً واحداً باستثناء إيلياء، فإنه ميزها وخصها بعهد خاص.

أن مضمون النص السابق، رغم ما ورد فيه من تفصيلات لا يتنافى واتجاه المعاهدات الاسلامية في أيام الفتح الأولى، من إعطاء حق الحياة، وحق الاعتقاد، وحق الاقامة، وحق الهجرة، وحق الاختيار، وحق الأمن والاستقرار، وهذا ينسجم مع اتجاه الاسلام في احترام العهود، واحترام العقائد، وتلك هي سماحة الاسلام ونظرته إلى الحرية، واحترام على حقوق الانسان، وعدم إكراه الأخرين على الدخول في الدين الاسلامي،

ومن منطوق العهدة العمرية يتضح أيضاً كيف أن هذا العهد لم يقتصر على إعطاء الأمان إلى سكان البلاد وحدهم، بل منح الأمان للروم لمن شاء منهم أن يبقى ثم يمضي خطوة أخرى في هذا التسامع العريض، فمنح الأمان لمن كان بينهم من أهل الأرض ولم يهدف الاسلام إلى عداوة أحد بعد أن وضعت الحرب أورزارها وتم الفتح، وحتى الحروم أعداء المسلمين لم يخرجهم من الشام أسرى مقيدين، أو يحولهم مستعبدين أو يحولهم مستعبدين أو يحولهم مستعبدين أو يحولهم مستعبدين أو

وكذلك فإن تمييزبيت المقدس بمعاهدة خاصة دون غيرها أمر غير مستغرب نظراً لكانتها المتميزة بنظر المسلمين والمسيحيين على السواء، والأمر الذي يمكن أن يستوقفنا قليلاً في نص المعاهدة هو: «ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود»، فرغم أن بعض المصادر كالطبيري والواقدي نصا على ذلك، وبعض المصادر تجاهلت ذلك، إلا أنه من خلال الاضطهاد والتصفية الجسدية التي أصابت اليهود من أيام تيطس الروماني،

وهادريان، وكذلك تواطؤ اليهود مع الفرس حين تم احتلال بلاد الشام وفلسطين من قبل الفرس في الفترة ما بين (٦١٤ - ٦٢٩ م). وأما أعقب ذلك من عودة بلام الشام، وفلسطين إلى حظيرة السدولية البيازنطية المسيحية، وتربص هذه الدولة بالقلة اليهودية المتناثرة في فلسطين بسبب مواقفهم السابقة، يجعلني لا استبعد أن هناك حظراً مفروضاً على اليهسود من السكن في إيليساء قبل فتسح المسلمين لها. وأن هذا البند الوارد في المعاهدة ما هو ألا تقرير لوضع كان قائماً في السابق. بمعنى أن بيت المقدس قبل الفتح الاسلامي كان خالياً من اليهود، بل ومحظور عليهم السكن فيه. وعندما تم الفتسح الاسلامي طلب سكانها النصاري أن يحترم المسلمون هذا الواقع، فأقر عمر ذلك.

وأما المسألة المشيرة للاستغراب في هذه المعاهدة، فهي أنهما تطرقت إلى اليهبود ولم تتطرق إلى فئات السكان والطوائف التي كانت تسكن في إيلياء، وكأن العهد جعمل لجميع المسيحيين فيها، علماً بأن هذا يتناف وأسلوب المسلمين في معاهداتهم أثناء الفتح، حيث كانت معظم المعاهدات تفرد بنوداً خاصة لفئات السكان أو طوائفهم، ولعل ذلك يرجع إلى أن أغلب سكان إيلياء حينها كانوا ممن يدينون بالطبيعة الواحدة للمسيح.

أما ما أدعته بعض الروايات الاسرائيلية من أن اليهود طلبوا من عمر السماح لمائتي عائلة يهودية من مصر بالسكن في إيلياء، غير أن الخليفة لم يسمح إلا لسبعين عائلة فقط وأنه أسكنهم حياً جنوب الحرم، بسبب معارضة بطريق القدس لذلك (١٦). هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأنه نسيج من خيال الروايات الاسرائيلية ولا أدل على ذلك من أن مصر في تلك الفترة لم تكن قد فتحت بعد.

بقى قبل أن ننتقل إلى مناقشة زيارة عمر رضي ألله عنه إلى بيت المقدس، أن ألله أن المناك نصاً لمعاهدة أدعى حديثاً رجال البطريركية الأرثوذكسية في القدس أنه هو نص العهدة العمرية (٢٦). ولا يحتاج المرء إلى كثير من التدقيق والجهد ليكشف أن هذا الادعاء ملفق، ولا يمت للحقيقة بصلة السباب كثيرة من أبرزها: أن الاصطلاحات الواردة في هذا النص اصطلاحات وأضح أنها من العهد التركي المتأخر. وكذلك فإن أسلوبها وجملها وتعابيرها تختلف عن الأسلوب العربي القديم الذي كانت تكتب فيه المعاهدات.

اما ما اوردته بعض المصادر المتأخرة (۱۳) من أن عمر بن الخطاب كما اعطى اهل إيلياء عهداً اخذ عليهم ايضاً عهداً حين صالحهم. مثل هذا العهد لم يرد في اقرب المصادر لفتح بيت المقدس. فضلاً عن أن نص المعاهدة المعتمدة تضمن كثيراً من الحقوق والواجبات لسكان بيت المقدس غلا حاجة إذن أن تتكرر مثل هذه الشيريط في معاهدة أخرى يعطيها أهل إيلياء لغيراً معا يجعلني أرجح أن ذلك ملفق، ومن وضع المتأخرين.

### عمر بن الخطاب في بيت المقدس:

يتضح مما سبق أن دخول عمر بن الخطاب بيت المقدس كان بعد أن استسلمت المدينة، وبعد أن أمضى عمر لأهل إيلياء عهد الأمان، وجاءت زيارته لها لتؤكد حرمة هذه المدينة وأهميتها لدى المسلمين. ويشير الأزدي (١٤٠) أن دخول عمر إليها كان يوم أثنين. وقد استقبله البطريرك صفرونيوس، ودخل من بعده المسلمون مهالين ومكبرين. ويقدر محير الدين الحنبلي (١٥٠) عدد الصحابة الذين دخلوا بيت

المقدس مع عمر بأربعة آلاف مسلم، وفي مقدمتهم أبو عبيدة، عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل، وبلال بن رباح وخالد بن الوليد، وعياض بن غنم، وعبادة بن الصامت الانصاري، وسلمان الفارسي، وعمرو ابن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عباس، ويزيد بن أبي سفيان، وعلقمة بن مجرّر.

ولاشك أن دخول المسلمين بيت المقدس، وعسلى رأسهم الخليفة عمر مصحوباً بكبار القادة المسلمين، يعد مبدأ لسيادة المسلمين الفعلية على هذه المدينة، والاهتمام بشئونها ورعاية سكانها، وتأمين حقوقهم (١٦).

وأغلب الروايات (١٧) تذكر أن عمر أقام في بيت المقدس قرابة عشرة أيام، ومما هو جدير بالذكر أن بلالا مؤذن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان أول من أذن في بيت المقدس في مستهل دخول المسلمين إليها، وذلك حين طلب المسلمون من عمر أن يؤذن بلال، فقال له عمر «أن أصحاب رسول الله يسألونك أن تؤذن لهم، وتذكرهم بأوقات نبيهم» فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله بكى الناس حتى كادت قلوبهم أن تتصدع (١٨).

السروايات كثيرة حول زيارة عمرلبيت المقدس، ولا يخلوا بعضها من الاسرائيليات. والمتفق عليه أن صفرونيوس رافق عمر في زيارته للعديد من معالم المدينة ومقدساتها. وأنه حين كان في زيارة كنيسة القيامة حان وقت الصلاة، فأشار عليه صفرونيوس أن يصلي داخل الكنيسة فاعتذر عمر وخرج من الكنيسة، وصلى في مكان قريب منها. وعلل ذلك بأنه أن فعل ذلك فإن المسلمين سوف يرون في عمله على تعاقب القرون سنة مستحبة، فيخرجون النصاري من كنيستهم.

وفي ذلك مخالفة لعهد الأمان. كما اعتذر عمر السبب ذات عن الصلاة أيضاً في كنيسة قسطنطين المجاورة لكنيسة القيامة. وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على تقرير مبدأ التسامح وحرية العقيدة في الاسلام، وأن مثل هذا السلوك من عمر إنما هو ترجمة حقيقية لبادئ الاسلام، وتقرير لحرية العقيدة، والالتزام بتنفيذ العهود والمواثيق التي يقطعها المسلمون على أنفسهم.

أما مسألة بحث عمر بن الخطاب عن المكان الذي بني المسلمين عليه المسجد الأقصى فتختلط حولها الروايات. فمرة تذكر أن عمر طلب من البطريرك أن يريه مكان الهيكل، ومسرة أخرى تذكر أن عمر طلب من البطريرك أن يدله على مكان يبني فيه مسجد للمسلمين لا يكون ملكاً لأحد، فدله البطريرك عنى منطقة الهيكل، ولا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة، من أن عمر كان يبحث عن أى مكان خال أو غير مملوك لأحد ليقيم عليه المسجد الأقصى. فمكان بناء المسجد الأقصى كان مقصوداً لذاته، فهم الكيان والساحات المجاورة للموضع الذي أسري برسول الله (صلى الله عليه وسلم) إليه من مكة إلى بيت المقدس والذي عرج منه إلى السموات العلى. لذلك فالروايات التي ذكرت أن عمراً كان يبحث عن موضع الصخرة، هي روايات اقرب إلى الصحة والموضوعية. واثناء تحري عمر عن مكان الصخرة سأل كعب الأحيار (٦٩) عن موقعها، فقال يا أمير المؤمنين: أذرع من وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً فهى ثم، فذرعوا فوجدوها، وكان النصاري قد اتخذوها مزبلة (٧٠) منذ أن هدموا الهيكل وأزالوا كافة معالمه منذ أيام تيطس وهادريان نكاية باليهود.

فلما تحقق عمر من موقع الصخرة أمر بإزالة

ما تجمع عليها عبر قرون من الكناسة والنزبالة حتى قيسل بأنه اشترك نفسه في تكنيسها بردائه، ثم استشار كعباً، أين يضع المسجد، فأشار عليه أن يجعله وراء الصخرة ليجمع بين القبلتين. فرد عليه عمر: يا ابن أم كعب، ضاهيت والله اليهودية، ثم قال عمر، بل نجعل قبلته صدره، كما جعل رسول الله قبلة مساجدنا صدورها، فإننا لم نؤمر بالصخرة، ولكننا أمرنا بالكعبة، فجعل قبلته صدره (٧١). وتتفق البروايات أن عمر أمر بإزالة الكناسة والقاذورات في المنطقة التي تقع جنوب الصخرة، والتي كان يقام على جزء منها الهيكل زمن بني إسرائيل (٧٢)، وقال للناس أصنعوا ما أصنع، فنظف المكان، ونظفوا معه، ثم أمر ببناء مسجد بسيط في ذلك المكان هو المسجد الأقصى، ويطلق عليه البعض خطأ مسجد عمر، والحقيقة لا يجوز أن يطلق عليه إلا المسجد الأقصى كما ورد بصريح الآية الكريمة في مطلع سورة الاسراء. نعم عملر بن الخطاب جاء واستلم مدينة القدس من بطريك الروم. ولكن المسجد الاقصى يبقى يهُدِده التسمية، فلا يجوز أن نغيّره، وهناك محاولات من اليهود وأعداء الاسلام بتغيير الاسم عن طريق الاعلام والضرائط بقولهم مسجد عمر، حتى أن بعض الصحف العبربية حين تترجم خبيراً عن وكبالة أنباء أجنبية، فإن الأجانب يكتبون عن المسجد الأقصى مسجد عمر فتأتى الصحف العربية بحسن نيـة بعلم وبدون علم تكتب مسجد عمر. فهذا مطلب لا يجوز أن تقع فيه أجهزة الاعلام العربية.

لقد وردت أول اشارة عند الأزدي (٧٣) أن عمر قصد الحسرم وصلى في مكان قرب الصخرة جنوباً، ثم خط محراباً وهو موضح المسجد، ويؤكد المقدس ذلك بقوله: «فلم يزل بيت المقدس خراباً إلى أن قام الاسسلام،

وعمرُه عمر، ثم معاوية بن أبي سفيان»(٤١).

كما أن ميخائيل السوري وابن البطريق يذكر أن عمر أمر بانشاء هذا المسجد (٢٥) وكذلك فإن الأسقف آرلولف الذي زار القدس أيام معاوية (٠٠ هـ) يذكر أنه شاهد بناء مربعاً بسيطاً للصلاة يتسع إلى ثلاثة آلاف مصلي، وأن سقفه مرفوع على أعمدة كدرة (٢٦).

وفي رواية للطبري (٧٧) أن عمر جعل فلسطين قسمين إداريين الأول يتبع القدس وعين عليه عمر علقمة بن محرز، والثاني يتبع الرملة وعين عليه علقمة بن حكم. كما أن عمر كان يرى أن من واجبات الادارة الاسلامية في الأقاليم المفتوحة تعليم الناس مبادئ الدين الاسلامي فكانت فلسطين من نصيب معاذ بن جبل فلما توفي معاذ في طاعون عمواس خلفه عبادة بن الصامت (٢٨) فكان أول من ولي القضاء في فلسطين.

بقى أن أشدر إلى الادعاء بأن هيكل سليمان مدفون تحت الاقصى بأنه أدعاء باطل لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وإن بعض المؤرخين المسلمين لم ينتبهوا إلى هذه النقطة الحساسة بل هناك ما هو أكثر من ذلك حيث زعم بعض المؤرخين الغربيين (٢١) بأن هناك كنيسة في المكان الذي يقوم عليه المسجد الاقصى من بناء الامبراطور جستنيان سنة ٢٤٥ م وأن الفرس أحرقوها عام ٢١٤ م، غير أن الحفريات الاثرية أثبتت أنه لا توجد أية أنقاض لاي بناء سواء أكان كنيسة أو غيها قبل بناء المسجد أكان كنيسة أو غيها قبل بناء المسجد أكان كنيسة أو غيها

وقد أكد كروزويل ذلك بقوله بأنه لم يكن في المنطقة التي بني عليها المسجد الأقصى أي بناء عند الفتح العمري. واستنتج أن الكنيسة التي أعتقد خطأ أنها بنيت في المنطقة إنما بنيت على السفح الشرقي لجبل

صهيون وليس على جبل مورياً الذي بنى عليه المسجد الأقصى (^\).

وأخيراً اني اتفق مع عكرمة صبري في أنه يمكن الرد على الادعاء بأن هيكل سليمان تحت الأقصى من زاويتين هما (<sup>۸۲)</sup>.

السزاوية العقائدية: إذ أن المسلمين ملتزمون أن لا يعتدوا على أي من أصحاب الديانات السابقة، وعمر بن الخطاب نفسه صلى في باحة كنيسة القيامة ولم يصل بداخلها وأدى ذلك لانشاء مسجد عمر مقابل كنيسة القيامة، ومسجد عمر مقصود به هذا المسجد وليس المسجد الاقصى، ومادام الله قد نهى المسلمين ألا يهدموا كنيسة أو أماكن عبادة فكيف يقدمون على بناء المسجد الاقصى على أنقاض هيكل سليمان، لما في ذلك من تناقض واضح.

الزاوية الثانية هي الناحية الأثرية: إذ أن اليهود مند عام ١٩٦٧ وحتى اليوم قاموا بحفريات كثيرة حول الأقصى، وفي أماكن متعددة للبحث عن أنقاض هيكل سليمان، ولم يتمكن اليهود من العثور على أي أثر من العهد العبراني، وليس ذلك بمستغرب، لأن مدينة القدس تعاقب عليها شعوب وقبائل كثيرة جداً وذلك قبل الميلاد. وبين الميلاد والاسلام وكانوا على صراع مع اليهود، ولم يتركوا لهم أي أثر. وبذلك يتضع أن عمر عندما استلم القدس من الرومان لم يكن هناك أي أشر لهيكل سليمان، لا على سطح ساحة المسجد الأقصى، ولا في باطن أرضها، كما أنه لم يكن حينها أي وجود لليهود في القندس، لأنهم تعرضوا إلى تصفية جسدية على يد السروسان في العهد السوتني منذ أيام تيطس وهادريان، وفي العهد المسيحي منذ أن اعتنقت الدولة الرومانية النصرائية.

والخلاصة أن زيارة عمر بن الخطاب لبيت

المقندس، وزياراته للأماكن المقندسة فيها وكشفه عن الصخرة المقدسة، وكذلك وضعه اللمسات الأولى لبناء المسجد الأقصى في الساحة المتصلة بالصخرة من الجنوب، تعبّر عن أهمية القدس، وحرمتها، ومنزلتهما العظيمة بنظر الاسلام والمسلمين على السواء، حيث كانت قبلة المسلمين الأولى، ومسرى رسسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعروجه منها إلى السموات العلى، وعمر حين أسلمت له المدينة قيادها، دون أن تراق فيها قطرة دم واحدة، لأول مرة في تاريخ فتحها، ثم استلامها من الرومان النصاري، لم يكن لليهود فيها أي وجود أو علاقة. وبمعنى آخر فليس العبرب ولا المسلمون عبير التاريخ هم الـذين اضطهدوا اليهبود في فلسطين عامة، والقدس خاصة. وليس المسلمون أصلاً طرفاً في النبراع مع اليهبود في القندس، فلا يجبوز لليهبود أن يطالبوا إذن بمدينة القدس، لأن المسلمين لم يستلموها منهم، وإنما استلموها من الرومان النصاري بصلح سياسي، وبذلك يتضح أنه ليس هناك اتصال تاريخي أو سياسي للمسلمين مع اليهود كما أن العرب قبل الاسلام كأنوا موجودين في فلسطين، وهم أول من أسس «يبوس» بيت المقدس نسبة إلى العسرب البيسوسيسين، وكان ذلك قبل ۳۵۰۰ ق م.

وبذلك فإن القدس من المنظور الاسلامي مدينة عربية اسلامية سبق وجود العرب فيها وتأسيسها هجرة العبرانيين إلى فلسطين بوقت طويل. وعندما جاء اليهود وحكموها فإنهم قد اغتصبوها من يد العرب. ومع ذلك لم يستمر حكم اليهود لها خاصة وبفلسطين عامة، إلا لفترات متقطعة وغير متصلة. إذ تعرض اليهود أثناء ذلك إلى غزو من سرجون المخاني ٢٢٧ ق.م، ثم نبوخذ نصسر ١٨٤ ق.م أعملا السيف في رقابهم وهدما

الهيكل في القدس. وسبيا اليهود إلى العراق السبي الأول والثاني. ثم تحالف اليهود مع الفرس وأعيدوا إلى فلسطين والقدس على يد كورش الفارسي ٢٩٥ ق. م. غير أنهم خضعوا بعد ذلك للنفوذ اليوناني وتعرضوا لمذابح على أيدي اليونان. ولما ورث الرومان الوثنيون الدولة اليونانية في الشرق تعرض اليهود كذلك إلى مذابح جماعية على يد تيطس كذلك إلى مذابح جماعية على يد تيطس معظمهم. وهدم الهيكل عن بكرة أبيه وبنى معظمهم. وهدم الهيكل عن بكرة أبيه وبنى على أنقاضه معبد وثني. وعندما تنصرت على الدولة الرومانية اضطهدت من تبقى من يهود وأخرجتهم من فلسطين عامة والقدس بخاصة.

ثم بعد مجئ الاسلام أصبحت القدس مسرى رسول الله، وأولى القبلتين وشالث الصرمين، ثم آلت إلى السيادة الاسلامية بفتحها على يد الخليفة عمربن الخطاب. وكبائك السيادة فيها قبل ذلك للرومان النصارى. ومن منطوق الوثيقة العمرية التي توج ابن الخطاب فتحه للقدس فيها، نجد أنه حرم على اليهمود دخولها، ومن باب أولى أن لا يكون لليهود فيها وجود من ذي قبل. بل أكثر من ذلك فإن من تبقى من اليهود في بعض مناطق فلسطين اعتبروا مجئ المسلمين وفتحهم لبلاد الشام انقاذاً لهم من المذابح النصرانية ضدهم. وبذلك يتضح أن اليهود لم يكونوا طرف أصلاً في الحروب بين المسلمين والرومان والتي آلت فيها فلسطين والقدس إلى السيادة الاسلامية.

وظلت فلسطين والقدس عربية إسلامية منذ الفتح العمري لها وحكموها حكماً متصلاً، باستثناء فترة الغزو الصليبي المؤقت لها، والتي انتهت باسترجاعها واسترجاع فلسطين وبالد الشام على يد صلاح الدين والماليك. وباستثناء الهجمة الصهيونية منذ

مطلع القرن العشرين عليها وتصالفها مع الدول الاستعمارية بهدف انشاء وطن قومي لليهود فيها.

ولذلك فإن تحرير القدس خاصة وفلسطين

عامة واجب وفريضة على كل عربي مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، يستوي في ذلك القريب منها والبعيد عنها، يستوي في ذلك المسلم غير العربي والعربي غير المسلم.





#### المصادر والمراجع

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) ابن الأثير: على بن أحمد (٦٣٠ هـ)، الكامل في التاريخ. دار صادر/ بيروت.
  - (٣) الازدي: فتوح الشام.
- (٤) ابن البطريق (سعيد): اوفتيوس الاسكندري (٣٢٨)، التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. بيرون
  - (٥) الكبرى: أبو عبيد ألله عبد ألله، معجم ما أستعجم. القاهرة ١٩٥١.
- (٦) البلاذري: ابو الحسن (٢٧٩ هـ)، انساب الإشراف، فتوح البلدان. دار الكتب العلمية/ بيروت ١٩٧٨.
  - (٧) البخاري: صحيح البخاري، المطبعة الخيرية (١٣٠٤ هـ).
  - ( ٨ ) تيودور نولدكه: امراء غسان: بيروت ١٩٣٣، ترجمة بندلي جوزي وقسطنطين زريق.
    - ( ٩ ) جواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت ١٩٦٨.
- (١٠) ابو حمازة الأصفهاني: ابو عبد الله حمازة بن الحسين (٣٦٠ هـ)، تاريخ سنى الملوك، دار مكتبة الحياة، عبوت ١٩٦١.
  - (١١) ابن خلكان: شمس الدين الشافعي (٦٨٦ هـ)، وفيات الأعيان، القاهرة ١٩٤٨.
    - (١٢) ابن خلدون: كتاب العبر، القاهرة ١٢٨٤ هـ.
- (١٣) مجير الدين الحنبلي: عبد البرحمن بن محمد العلمي المقدسي (٩٣٧ هـ)، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، عمان ١٩٧٧.
  - (١٤) الآب مرمرجي الدومينكاني: بلدانية فلسطين العربية، بيروت ١٩٤٨.
    - (١٥) احمد بن حنبل: المستند،
    - (١٦) ابن سعد: محمد بن سعد، كتاب الطبقات الكبير، بيروت ١٩٥٧.
  - (١٧) الحافظ السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله (١٥٨ هـ)، الروض الأنف، مصر، المطبعة الجمالية ١٩١٤،
    - (١٨) شكري فيصل: حركة الفتح الاسلامي، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٠.
      - (١٩) صالح العلى: محاضرات في تاريخ العرب، غير مطبوعة.
- (٢٠) الطبري: محمد بن جرير (٣٠١ هـ)، تاريخ الرسل والملوك، القاهرة ١٩٦٨، تفسير الطبري (جامع البيان)، المطبعة الأغيرية ١٣٢٨.
  - (٢١) عبد الحميد السائح: مكانة القدس في الإسلام، عمان ١٩٦٨.
  - (٢٢) عبد العزيز الدوري: فكرة القدس في الإسلام، المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام (فلسطين) ١٩٨٠.
    - (٢٣) ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن القرشي (٢٥٧ هـ)، فتوح مصر، القاهرة ١٩١٤.
    - (٢٤) فاروق عمر: تاريخ فلسطين السياسي في العصور الاسلامية، مؤسسة الاتحاد، ابوظبي ١٩٨٣٠.
      - (٢٥) القلقشندي: نهاية الإرب في معرفة انساب العرب، القاهرة ١٩٥٩.
      - (٢٦) عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، مطبعة المعارف، القدس ١٩٦١.
        - (٢٧) ابن اعثم الكوفي: احمد بن عثمان (٣١٤ هـ)، الغتسوح.
      - (٢٨) ابن كثير: عماد الدين إسماعيل الدمشقي (٧٧٤ هـ)، البداية والنهاية، بيروت ١٩٦٦.
    - (٢٩) المقدسي: مظهر بن طاهر (٣٥٥ هـ)، البدء والتاريخ، باريس ١٩١٩، ترجمة ونشر كلمان هوار.
      - (٣٠) المقريزي, تقي الدين احمد بن على (٨٤٥ هـ)، امتاع الاسماء، القاهدة ١٩٤١
- (٣١) المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي (٣٤٦ هـ)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.
  - (٣٢) مسلم: صحيح مسلم.
  - (٣٣) النبهائي: يوسف بن إسماعيل، الانوار المحمدية من المواهب اللدنية.
  - (٣٤) ابن هشام: ابي محمد عبد الملك بن هشام (٢١٣ هـ)، السميرة، دار الجيل، بيروت.
    - (٣٥) الواقدي: أبو عبد ألله محمد بن عمر (٢٠٧ هـ)، فتوح الشام، كلكته ١٨٥٤ م.
  - (٣٦) ياقوت: شهاب الدين الرومي (٦٢٦ هـ)، معجم البلدان، مطبعة السعادة، مصر ١٩٠٥.

| عقوبي: أحمد بن أبي يعقوب (٢٨٤ هـ)، تاريخ اليعقوبي، النجف، ١٣٥٨هـ.<br>رمة صبري: مقالة بعنوان، «أولى القبلتين وثالث الحرمين» منشورة في جريدة الخليج الاماراتية بتاريخ<br>/١٩٨٣/٣. | (۴۸) عکر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Creaweel (K.A.C). Early Muslims Architecture, Ummmayyada 622-750. Oxford, 1940                                                                                                  | (٣٩)     |
| Journal, Holy City. Vol.I.P.478, by Williams (G.W)                                                                                                                              | (£ · )   |
| E. Judaica, Art. Jerusalem                                                                                                                                                      | (13)     |
| Strange (Guyle), Palestine under Muslims. London. 1980.                                                                                                                         | (11)     |
| العربية، عمان ١٩٧٠.                                                                                                                                                             | والترجمة |
| Palestine Pligrims, text society, Vol. 111, N,y. 1971. 4-5.                                                                                                                     | (27)     |



#### الهبوامش

(١) ابن خلدون - كتاب العبر - ٢٧٦/٢ وانظر أيضاً:

Journal, Holy City, by Williams, Vol.I. P. 478.

- ( ٢ ) وذلك نسبة إلى أسرته (إيليوس) ونسبة إلى التمثال جوبيتر كابتولين الذي نصبه فوق المكان الذي زعم بأن المسيح صلب فوقه.
  - (٣) عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص٧٣، جـ ١، مطبعة المعارف، القدس ١٩٦١، طبعة أولى.
- (٤) والم. غلبت. الروم. في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بصبع سدين. شو الامر من عبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر أش. ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم».
  - (٥) سورة إبراهيم. آية: ٣٤، ٣٧.
  - (٦) د. جواد على، تاريخ العرب قبل الاسلام ٢٦/٣ د. صالح العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص ٣٨.
- (٧) تيـودور نلدكـه، امـراء غسـان ص ٢٣ ومـا بعـدهـا، ترجمـة د. بنـدني جوزي، ود. قسطنطـين زريق حمزة
  الاصفهائي، تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء، ص ٧٨.
  - ( ٨ ) المسعودي: مروج الذهب، ٨٢/٢، البكري، معجم ما استعجم، ١٨/١.
    - (٩) القرآن الكريم، سورة قريش.
    - (١٠) كان لأبي سفيان قرية بالبلقاء تعرف باسم بيقنّس.
      - (۱۱) ابن هشام، السيرة، ۱۷۱/۱.
      - (١٢) القرآن الكريم، سورة الاسراء.
        - (١٣) سورة الاسراء، الآية (١).
      - (۱٤) البلاذري، انساب الاشراف ١/٥٥٠.
    - (١٥) المصدر نقسه ٢٥٥/١. ابن هشام، السيرة ٣٧/٣٠.
    - (١٦) الطبري، ١٩٣/٤، ابن سعد، الطبقات، ٢١٣/١.
      - (١٧) البكري، معجم ما استعجم ٩٩/٢م.
  - (١٨) اليعقوبي، ٢٦/٢، النبهاني، الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية، ص ٥١.
    - (۱۹) انس المراد، كتاب الإسراء والمعراج، ص ٥٩.
       مقالات الكوشري، ص ٤١٩.
- (٢٠) انظر الشيخ محمد سلمان التشربي، السراج الوهاج في الاسراء والمعراج، ص ٢١، وانظر ابن خلكان، وفيات الاعيان ٢٥٤/١، آل المرتضى ١٠٦/١.
  - (٢١) ابن هشام، السيرة، ٣٦/٢.
- (٢٢) انظر مصاضرة عكرمة صبري، في مدينة الشارقة المنشورة في جريدة الخليج الصادرة في دولة الامارات العربية المتحدة العدد ١٤٣٠ يوم ١٩٨٣/٣/١١.
  - (٢٣) المرجع نفسه، العدد ١٤٣٠، تاريخ ١٩٨٣/٣/١١.
- (٢٤) ابن سعد، الطبقات ٦/٢ وما بعدها، اليعقوبي، ٤٢/٢ ابن اسحق، السيرة، ص ٢٧٧، ابن هشام، ١٩٨/٣ وما بعدها، تفسير الطبري، ١٣٢/٣-١٣٢٨ وفي تفسير الطبري أيضاً أن الأنصار كانوا يتجهون إلى القدس قبل الهجرة، احمد بن حنبل، المسند، ٣٧٣/٤.
  - (٢٥) سورة البقرة آية ١٤٤.
- (٢٦) ابن حنبال، المسند، ٢٨/٢، كنز العمال، ٢٣٣/٣، البخاري ٧٤/٢، صحيح مسلم ١٧٤٥١/٥، سنن النسائي ٢٧/٣.
- (۲۷) كما ورد لا تشد الرحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة ومسجد بيت المقدس، المتقى الهندي، كنز العمال ۱۳۳/۱۳.
- (٢٨) حيث ورد إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء، صحيح مسلم ١٠١٥/٣.

- (٢٩) مثير الغيرام، ص ١٦٥، لقضيائيل القدس والشام، أبو محمود أحمد بن إبراهيم المقدسي (٧٦٥ هـ)، نسخة مصورة في مكتبة المتحف الفلسطيني، القدس.
  - (٣٠) النبهاني، الانوار المحمدية من المواهب اللدنية، ص ١٦٦.
    - (٣١) ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ٤٢/٣.
      - (٣٢) ابن سعد، الطبقات، ١٩/٢.
    - (٣٣) الطبري، ٣/٥٥٦، المقريزي، امتاع الأسماع، ١/٣٠٩.
  - (٣٤) بِاقُوت، معجم البلدان، ٨/١٩٠، النبهاني، ٨/١٩٠، النبهاني، الأنوار المحمدية، ص ١٠٣.
    - (٣٥) اليعقوبي، ٤٩/٢، الطبري، ٣٦/٣.
    - (٣٦) ابن سعد، الطبقات، ١٦٥/٢، ابن هشام، السيرة، ١٦٩/٢.
    - (٣٧) البلادري، فتوح البلدان، ص ٧١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨.
      - (۳۸) الطبري، ۱۸٦/۳.
  - (٣٩) د. شكري فيصل، حركة الفتح الاسلامي إلى القرن الأول، ص ٢٨ دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠.
    - (٤٠) انظر: الدوري، فكرة القدس في الإسلام، المؤتمر الثالث لبلاد الشام (فلسطين)، ١٩٨٠.
      - (11) الواقدي: فتوح الشام، 2271،
      - (٤٢) المصدر نفسه: ٢٢٩/١ وما يعدها.
      - (٤٣) الأزدي: فتح الشام، ص ٢٤٧ وما بعدها.
        - (٤٤) ابن اعثم الكوفي: الفتوح ص ٢٩٦.
        - (٤٥) البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٤.
          - (٤٦) اليعقوبي، التاريخ، ٢/١٦٠.
          - (٤٧) المصدر تقسه، ٢/١٤٦، ١٤٧،
            - (٤٨) الطيري، ٦٠٧/٣.
          - (٤٩) ابن سعد، الطبقات، ٢٠٣/٣.
      - (٥٠) ابن الأثير، الكامل، ١/٢ ٥٠، دار صادر بيروت، وابن كثير، البداية والنهاية، ٥٦/٧.
        - (١٥) ابن كثير، البداية والنهاية ٧/٢٥٠
        - (٥٢) البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٤.
          - (۵۳) الازدي، فتوح، ص ۲۵۰.
        - (14) ابن اعثم الكوان، أنتوح، ٢٩١/١.
        - (٥٥) اليعقوبي، ٢/٦٤، وانظر ابن كثير ١٩٤٧هـ
          - (٥٦) الواقدي، فتوح الشام، ٢٤٤/١.
          - (٥٧) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٢٠٩/٣.
      - (٨٥) مجير الدين، الأنس الجليل، ص ٢٥٣ لم ترد فيه عبارة (كتب وحضر سنة ١٥ هـ).
        - (۹۹) الطبري، ۲۱۰/۳.
    - (٦٠) انظر فاروق عمر، تاريخ فلسطين السياسي في العصور الاسلامية، ص ٦٤، ابوظبي ٨٣.
- E. Judaica, Art. Jerusaiem

- (٦١) انظر: (٦٢) عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس، ص ٩٣.
- (٦٣) مجير الدين الحنبل، الأنس الجليل، جـ ١، ص ٢٥٤.
  - (٦٤) فتوح، ص ٢٥٩.
- (٦٥) مجير الدين الحنبلي، الانس الجليل، جـ ١، ص ٢٥٦، وانظر: الواقدي، فتوح البلدان، ص ٢٤٢/١.
  - (٦٦) عبد الحميد السائح، مكانة المقدس، ص ٣٥.
  - (٦٧) انظر الواقدي، فتوح بلاد الشام، ص ٢٤٢/١.
    - (٦٨) الواقدي، فتوح الشام، ص ١ /٢٤٧.
- (٦٩) كان يهودياً ثم أسلم، ولا يعرف بالضبط كيف اتفق وجود كعب الاحبار هذا مع تواجد عمر في بيت المقدس. وهل أن أسلامه كان في تلك الفترة علماً بأن كعباً أفاض علينا كثيراً من القصص الاسرائيلي. أنظر: أبن عساكر، تاريخ دمشق، ص ٥٥٧، أبن أعثم الكوفي، فتوح ٢٩٣/١
  - (٧٠) أبن كثير، البداية والنهاية، ٩٨/٧-

(٧١) ابن كثير البداية والنهاية، ٧/٨٥، الطبري، ٣١١١٣.

(٧٧) عارف العارف، المفصّل في تاريخ القدس، ص ٩٩.

(٧٣) فتوح الشام، ص ٢٥٩، الواقدي، ١/١٥١.

(٧٤) المقدسي، البدء والتاريخ، ٤/٨٧.

(٧٥) ابن البطريق، ١٨/٢.

Palestine Pilgrims, text Society, Vol.iii, N.Y. 1971, PP. 4-5.

(Y7)

- (۷۷) الطبري، ۲۱۰/۳.
- (٧٨) انظر ابن سعد: الطبقات، ١٢٦/٣، وانظر: فاروق عمر، تاريخ فلسطين السياسي، ص ٦٧.

Lestrange, Palestine under the Muslims. P. 90 (۷۹)

Williams, G.holy City/P. 205

(٨٠) الآب مرمرجي الدميناكني، ص ٢٤٦.

Greawell, K.A.C. Early Muslims Architecture, P. 23.

(٨١)

(٨٢) عكرمة صبري: مقالة منشورة في جريدة الخليج الاماراتية، بعنوان (أولى القبلتين، وثالث الحرمين مسئولية الف مليون مسلم) بتاريخ ١٩٨٣/٣/١١.

#### SINGERIA DI TURINI PARTI P





يقع إقليم خراسان في القسم الشمائي الشرقي من الدولة العربية الإسلامية. وقد اوردت المصادر بعض الـروايـات في معناهـا واشتقـاقهـا اللغوي<sup>(۱)</sup> إلا أن أكثر النصوص مقاربة للحقيقة والواقع هو النص الذي يعني (مطلع الشمس)، إذ أن معنى «خر» اسم للشمس في اللغة الفارسية الدرية، و«اسان» أصل الشيء ومكانه (۱) وكان تعني في التعبير التاريخي «الأراضي الشرقية» أو «البلاد الشرقية» كما كان يقال (خراسان وما وراء النهر) (وخراسان والمشرق) وبشكل مختصر (المشرق)<sup>(۱)</sup>.

وكانت هذه الألفاظ في أوائل القرون الوسطى تطلق بوجه عام على جميع الأقاليم الاسلالمية في شرق المغازة الكبرى حتى جبال الهند فضراسان في مدلولها الواسع هذا تضنع كل بلاد ما وراء النهر التي في الشمال الشرقي ما خلاسجستان ومعها قوهستان في الجنوب، وكانت حدودها الضارجية صحراء الصين والبامير من ناحية آسيا الوسطى وجبال هند كوش من ناحية الهند (٥).

إلا أن حدودها هذه صارت بعد ذلك أكثر حصراً وأدق تعييناً، حتى ليمكن القول أن خراسان – وقد كانت إحدى أقاليم إيران في القرون الوسطى – لم يكن يمتد إلى أبعد من نهر جيدون في الشمال الشرقي، ولكنه ظل يشمل على جميع المرتفعات في ما وراء هراة التي هي اليوم القسم الشمالي الغربي من أفغانستان. وعلى ذلك فإن البلاد في أعالي نهر جيدون من ناحية الباميركانت على

مر عرفها العرب في القرون الوسطى تعد ناجية من نواحى خراسان البعيدة (١).

وهكيذا شملت خراسيان على مسياحيات وإسعة وأقاليم متعددة ومدن كثيرة من إيران في النواحي الجغرافية والإدارية (٢) ولما كانت خراسان قد فتحت عنوة، فإن العرب كان لهم بحق الفتح أن يفرضوا على البلاد المفتوحة ما يرتاؤونه من نظام وتنظيميات (٨). وهذا ما حفلت به مدن خراسيان في تغيير واقعها الجغرافي والتنظيمي لإدارتها.

فالمدينة الإيرانية كانت تتكون قبل الفتح العربي لها من قلعة تدعى (قهندز)، والمدينة الأصلية أو القديمة وتسمى (شهرستان) والتي كانت مقر الحكم. ثم القسم التجاري المذي يحتوي على الأسواق ويكاد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة محصنا بسوره الخاص (1).

ولسور المدينة عدة أبواب - أربعة في العادة - لدخول الناس وخروجهم لئلا يتزاحموا (١٠) وكان ميدان التجارة يقع خارج المدينة بجانب الباب وليس داخل المدينة، وتبدل على ذلك كلمة (بازار) ومعناها عمل بجانب الباب (١١).

ومن المفيد أن نذكر هنا أن القرشيين كانوا قادة الفتوح، فبالإضافة إلى ما كانوا يمتلكون من المهارة العسكرية كانوا على درجة كبيرة من القدرة والكفاءة الإدارية. ولذلك نراهم يتبنون إنشاء المدن وتنظيم الإدارة في البلاد المفتوحة. وقدم العرب من سكان المدن خدمة جليلة في تقوية القومية العربية في البلاد التي فتوحها. ومع امتزاج التقاليد المحلية، نشأت أصول المدن الإسلامية ، كما كان ذلك في جميع ساحات الحياة المحضارية الإسلامية (١٢).

لقد حافظ العرب زمناً طويلاً على النظام القبلي حتى بعد انتقالهم إلى الحياة الحضارية فكانت العلاقة بين رجال قبيلة واحدة أو لشق من العلاقة بين سكان معينة واحدة. وإذا فتحت مدينة، انشئت آحياء خاصة بكل قبيلة، فوجود جدران ذات أبواب بين الأحياء، بل بين الشوارع أيضاً، في كثير مدن خراسان متصل بفهم العرب للحياة.

واقرب مثل لدينا هو مدينة (مرو الشاهجان) حيث كانت على هذه الصورة نفسها (۱۲۳).

لقد ساعد العرب في إيران على تقدم حياة المدن، كما ساعدوا على تغيير أصولها (١٤) ولذلك نرى أن الحياة والحركة قد بدأت تنتقل رويداً رويداً إلى الأحياء – الربض – التي يقيم فيها الصناع والتجار (١٥) واخذت أسواق المدن تمتد بجانب الشارعين الكبيرين اللذين يقطعان المدينة من الشرق إلى الغرب

أو من الشمال إلى إلى الجنوب - نيسابور - وفي وسط المدينة ميدان فسيح به المسجد الجامع ودار الإمارة (١٦). وفي أضعاف المدينة تقع بقية الجوامع والأسبواق والخانات والحمامات والمدارس والسجون والحوانيت والسرباطات والمقابر والفنادق ومرابض الخيل ومعاطن الإبل ومرابض الغنم المنتشرة في دروب المدينة وسككها ومحلاتها. وتركوا بقية ساحاتها لدور السكن (١٧). وفي المدن التي تشقها الأنهر، بنيت الجسور والقناطر عليها لربط جانبي المدينة (١٨).

وكان محور النشاط في المدينة الخراسانية هو دار الإمارة الذي يمثل مركز السلطة ورئاسة المدينة ثم المسجد الجامع الذي يعد ملتقى الجماعة الإسالامية ومركز الحياة الثقافية والعامة، وأخيراً السوق الذي يلعب دوراً كبيراً في حياة المدينة بصفته عنصراً أماسياً لعظمتها (١٩).

ومن الجدير بالذكر أن إقليم خراسان وما وراء النهر قد ازدهر في القرن الرابع للهجرة وبلغت المدينة فيه غاية في التقدم ورجدت تعابير وألفاظ أطلقها المؤرخون العرب على المدينة الإسسلامية في إيران المدلالة على أهميتها، فقيل إنها مدينة واسعة، عظيمة، عامرة، نزهة. أو صغيرة ضيقة وما إلى ذلك من التعابير الدالة على صفة المدينة وحجمها وبهضتها ونهضتها (٢٠).

ومن الملاحظ أن المدينة كانت تتميز عن غيرها من التجمعات السكانية هي أن يكون بها منبر وقد شدد الحنفية بنوع خاص في أنه لا تقام صلاة الجمعة إلا في الأمصار الجامعة التي تقام بها الحدود، ولما كان رأي أبي حنيفة هو المتمثل في إيران الطاهريون والسامنيون – وعليه فإننا نجد في خراسان قرى كثير لا يعوزها من رسوم

المدن وآلاتها إلا الجامع(٢١).

وهذا ما يفسرلنا اهتمام الجغرافيين العرب ومؤرخيهم بدراسة المدن وذكر مساحات بعضها ومقارنتها بالبعض الآخر.

يقول البلخي إن مدينة (نيشابور) عرضها مقدار فرسخ في فرسخ (وهرات) مقدار نصف فرسخ في مثله (وبوشبخ) نحو النصف من (هـرات) ومدينة (ببن) أكبر من (بوشبخ) و(بغشور) نحو (بوشبخ) في الكبر والطالقان نحو (مرو الروذ) في الكبر، و(باشان) أصغر من (مالن)(٢٢).

إن تحديد مساحة المدينة يعطينا فكرة عن حجمها واستيعابها للسكان الذين لم يهتم جغرافيو القرن الثالث والرابع للهجرة بذكر عددهم ولا نمتلك بهذا الصدد إلا إشارات عابرة وردت عند البلخي تغيد أن (بنجهير) كان يبلغ عدد سكسانها ١٠ آلاف رجل(٢٢) كما ذكر ابن حوقل أن مدينة (بومجكث) قصبة (أشروسنة) بلغ سكانها ١٠ آلاف رجل(٤٢) وإذا افترضنا أن عدد النساء رجل(٤٢) وإذا افترضنا أن عدد النساء والأطفال كان بمعدل ٤ لكل عائلة كان عيد سكان تينك المدينتين ٥٠ الف نسمة. ولعل قصبات الكور وبعض المدن الكبيرة يتراوح سكانها بهذا المقدار مع احتمال الزيادة واحوالها والنقصان تبعاً لظروف المدينة وأحوالها العامة.

إن مساحة المدينة واستيعابها للسكان يوضح لنا بالضرورة ازدهارها العمراني ونموها الاقتصادي الذي يمثله نشاط السوق وحركته وما يلعبه من دور في رخاء المدينة واتساع حركتها التجارية.

فیدکر عن مدینة (بیکند) من أعمال بخاري أنها (مدینة التجار) (۲۵) «ومن دخل فرغانة فلابد أن بری فیها بصریاً أو حمیریاً «۲۱).

إن مدينة (هرات) كانت «مطرح الحمولات من فارس إلى خراسان وهي فرضة لخراسان وسجستان وفارس» (۲۷).

و(سرخس) «مطرح لحمولات ما يحيط به من مدن خراسان» (۲۸).

وقيل عن مدينة (الجرجانية) إنها كانت «متجر الغزية ومنها تضرج القوافل إلى جرجان والخزر وإلى خراسان» (٢٩).

كما يذكر الأصطخري عن مدينة (سمرقند) أنها «فرضة ما وراء النهر ومجمع التجار ومعظم جهاز ما وراء النهريقع بسمرقند ثم يتفرق إلى سائر الكور» (٢٠٠).

كما يشير ابن حوقل إلى اهمية (نيسابور) التجارية فيقول «وليس بخراسان مدينة أدوم تجارة وأكثر سابلة وأعظم قافلة من نيسابور» (٢١).

أما (كابل) فكانت «بها يجتمع التجار ولها عنب السهنود شأن» (٢٦) وإذا جاز لنا ان فتصور ما كانت عليه مدينتا (الجوزجان) «الكثيرة أسباب التجارة والمجالب» ومدينة (خوارزم) التي كان «عامة يسارهم من متاجرة الأتراك» (٢٦) استطعنا تقدير أهمية السوق في تلك المدن كمركز للنشاط الاقتصادي ومحور الحركة التجارية وسبباً مهماً في نهضة المدينة الخراسانية وانتعاش أوضاعها العامة (٤٦).

السوق في اللغة موضوع البياعات وعن ابن سيدة: السوق التي يتعامل فيها وتذكر وتؤنث والجمع أسواق وفي التنزيل: (إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، وفي حديث الجمعة: إذا جاءت سويقة، أي تجارة وهي تصغير السوق، سميت بها لأن التجارة تجلب إليها وتساق المبيعات نحوها(٢٥).

وتبرز أهمية السوق وخطورته فيما ورد في حديث السرسول (ص) في مضاطبته لرجل (عليك بلزوم السوق والصنعة، فإنك لاتزال كريماً على إخوانك ما لم تجنح إليهم)(٢٦). وقد أهتم (بلسنر M. Plessner) بالكتابة عن السوق وذكر أن هذه الكلمة «كثيراً ما ترد في أسسماء الشسوارع والأماكن». ودون رأي أسرانكل) الذي يعتقد أن كلمة (السوق) مشتقة من الآرامية، وقد انساق فرانكل إلى هذا السرأي بصفة خاصة على أعتبار أن «الأسسواق بهذا المعنى لابد أنها كانت غير معروفة عند العرب الأقدمين»(٢٧).

ولكن من الثابت أن الأسواق المألوفة كانت معروفة بالفعل عند العرب قبل الإسلام وأهم مصدر في هذا الموضوع هو كتاب (لامانس Lam mens ) (٢٨) ويتضح من الشواهد التي ذكرها أن كلمة سوق لم تكن مستعملة بمعنى المكان الدي يقصد فيه السوق فحسب، بل كانت مستعملة أيضها بمعنى السوق نفسه (٢٩).

وفي نفس الموقت اهتم (كندرممان والله المنابعة ويرى Kinderman ) بدارسة الأسواق العربية ويرى أن كلمة سوق تستعمل للدلالة على جميع أنواع الأسواق، ولمذلك فإننا لانزال نجد في الموقت الحاضر جميع هذه الأنواع من السقائف الخشبية البدائية إلى الأسواق المفاخرة التي تملأ نفس المشاهد بالإعجاب (١٠٠).

ويقول فودفراوا إن دراسة اسماء الأماكن في العالم الاسلامي تدلنا على أنها مليئة بأسماء أسواق، وتعني كلمة (سوق) بالمعنى الذي يستعمل في المدن هي مجموعة دكاكين ومصانع تتركز فيها الحياة الصناعية والتجارية (١٤)، ومن المؤكد أن العرب قد اتقنوا إنشاء الأسواق قديماً وتفننوا في

تطويرها واتساعها بمختلف أنواع البضائع والتجارات، على مر العصور ولهم تأثيرهم الحضاري الواضيح في هذا المضمار على مختلف الشعوب والأمم التي اتصلوا بها فيما قامت معهم الصلات التجارية الإسلامية التي كانت في القرن الرابع للهجرة مظهراً من مظاهر الإسلام وصارت هي السائدة في بلادها وكانت سفن العرب والمسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد وأخذت تجارة العرب المكان الأول في التجارة العلية (٢٤).

يشكل موقع السوق من المدينة أهمية خاصة في دراسة خططها حضارياً واقتصادياً ويكاد يرتبط موضع السوق ارتباطأ بالمسجد الجامع، لأن المسجد كان يعد المركز الديني والثقافي لسكان المدينة، والذي يقصده الناس من مختلف القرى المحيطة بالمدينة أو من انكباء متعددة من الكورة أو الإقليم لتأدية فريضًا الصلاة - وخاصة صلاة الجمعة والاستزادة من العلوم المختلفة والثقافات المتنوعة. ومن أجل ذلك بنيت الأسواق حول المسجد الجامع في أغلب مدن خراسان، لتكبون مركزا استقطاب وحركة لأولئك الذين يؤمون مراكر العبادة (٤٢) ولأن النشاط التجارى منذ بداية القرن الثالث للهجرة قد انكمش إلى الأسسواق ودور الصسرافين التي كان فيها الكثير من الأساليب الخلابة والمظاهر المشوقة (٤٤). فيذكر عن مدينة (هرات) أن الأسواق حوالي المسجد الجامع الذي يقع وسط المدينة (٤٥). ويذكر أيضاً عن مدينة (بلخ) أن «أسواقها حوالي المسجد  $(\tilde{\epsilon}^{1})^{(\tilde{\epsilon}^{3})}$ .

ويحدثنا المقدسي عن أسواق بعض المدن التي تحتضن المسجد الجامع، فنجد في كل من خير لام، واشتيقان، وشكت، وا وزكند،

وقبيا، وأوش، أن الجامع يقع وسط السوق (٤٤٧).

وتختص بعض المدن بصفة خاصة في وضع الأسواق وموقع الجامع منه، فيقال عن مدينة نسف أن لها «ربض الجامع فيه عند الأسواق» (٨٤٠).

و(الصفانيان) «الجامع وسط السوق» (14) وأن مدينة (نوقان) «قد التفت الأسواق بجامعها» (20)

ومن المسلاحظ أن بعض مدن خراسان كانت أسواقها المتخصصة بنوع معين من أنواع البضاعة قد ضمت إليها بعض المساجد.

فيدنكسر عن مدينة (رنجد) بأن سوق الأساكفة يقع فيه جامع نزيه (١٥) وسوق الكرابيسين في مدينة (تسمان) فيه جامع (٢٥) إلى جانب ذلك نجد أن قسماً من مدن خراسان يكون موقع السوق من المسجد الجامع في طرفه أو خارج عنه.

فمدينتا (مرغينان وجمشلافو) من المدن الصغيرة التي كان السوق فيهما ناء عن الجمامع (٢٠) بينمما نلاحظ في أسواق «مدن شاوغر ومر سندة وزمخشر وروزند، وسنج وخرق» أن الجامع كان في ناحية منه وعند طرف (٤). ومن المفيد أن نذكر أن أسواق بعض المدن الخراسانية قد بقيت في مدنها القديمة – الشهرستان – ولم تنتقل إلى الربض فيحدثنا الاصطخري عن أسواق مدينة (هرات) حيث كان «لمدينتها الداخلة أربعة أبواب وعلى كل باب سوق يشتمل بما مليه من المحال» (٥٠).

ويقول عن أسواق مدينة (مرو) أنها كانت في القديم على أبواب المدينة حيث المسجد العتيق فانتقلت في أيام أبي مسلم (ت

۱۳۷ هـ) إلى ماجان (۲۰).

ويذكر عن أسواق مدينة (الترمذ) أنها كانت في مدينتها القديمة وأن الحبس خارج القهندز في المدينة في السوق (٧٥).

لقد أصبح الربض منذ بداية القرن الثاني للهجرة يشكل العنصر الحيوي لنشاط السكان وتجمعهم في المدينة. وأخذ السوق يأخذ مكانته وأهميته الاقتصادية في الربض وفق التفكير العربي الجديد والضرورة الزراعية التي جعلت من تلك الأحياء نقطة تحول في ميدان العمل والسكن وهذا ما حدث في مدن «كشر، بخارا، باراب واذ خكت، وجموكت وبيكند» حيث أصبحت أسواقها في ربضها (٨٥).

ومع تنامي أسواق الربض وحركتها التجارية وتطور واتساع قدرة الربض، لام تفقد أسواق المدن القديمة أهميتها كلياً بل بقي قسم منها يمارس نشاطه لتلبية حاجة السكان. فيقال عن مدينة (اشروسنة) أن «أسواقها في المدينة الداخلة والربض حميعاً» (مدينة).

وعن مدينة (غزنين) يقول المقدسي «مع بعض الأسواق في المدينة، وبقية الأسواق والبيوت في الربض الربض المربض الم

ويشار إلى مدينتي (نبكت) قصبة «الشاش» و(تونكت) قصبة «إيلاق» أي في مدينتهما أسواق ولكن بقية الأسواق ومعظمها في الربض (٦١).

وأسواق مدينة (اسبيجاب) التي هي ثغر بوجه الغزية في المدينة والربض جميعاً. (١٢).

ويتحدث ابن حوقل عن مدينة (فرغانة) فيقول «وأسواقها في مدينتها وربضها وأكثر الأسواق في مدينتها» (٦٣).

في حين يشير إلى مدينة (قبا) بأن الأسواق في السريض وكذلك دار الإمارة والحبس في السريض أيضساً (١٤) وكذلك الحال بالنسبة إلى مدينة (نسف) حيث كانت أسواقها في الريض مجتمعة ما بين دار الإمارة ومسجد الجامع (١٥).

إن إشارات الجغرافي المقدسي إلى أسواق بعض مدن خراسان تكساد لا تختلف كشيراً عمن سبعة من الجغرافيين العرب، فيحدثنا عن مدينة (رشتان) بأنها «كبيرة للجامع باب في الأسواق وآخر في الميدان» (٢٦) ويبدو أن حديثه هذا عن المدينة القديمة في حين يقول أن معظم أسواق مدينة (سرخص) في السربض (٢٠) وهذا يعني أن هناك أسواق أخرى في المدينة القديمة، وينطبق ذلك أيضاً أخرى في المدينة القديمة، وينطبق ذلك أيضاً أسواقها في الربض (٢٥).

وفي هذه المناسبة نود أن نذكر أن واقع مدينة (سمرقند) وخططها يختلف بعض الشيء عن مدن ما وراء النهر، فالاصطخري وابن حوقل اللذان زارا المدينة وشَمَاهَبد معالمها في العقد الرابع والسادس من القرن الرابع للهجرة يذكران أن السوق والربض ممتدان من وراء وادي السغد «غير أن الربض شرقه ومجمع أسواقه رأس الطاق، ثم يتصل به الأسواق والسكك والمحال، وأكثر الأسواق والتجارات في الحربض إلا شيئاً يسيراً في المدينة «(١٩)).

ولأسواق مدينة (نيسابور) وضع خاص ولها صفة تميزها عن بقية مدن خراسان في تخطيط معالمها الحضارية يصفها الاصطخري فيقول «وأما أسواقها فإنها خارج من المدينة».

وأعظم أسواقها سوقان، أحدهما تعرف بالمربعة الكبيرة والأخرى بالمربعة الصغيرة.

وإذا أخذت من المربعة الكبيرة نحو المشرق فالسوق يمتد إلى تجاوز مسجد الجامع، وإذا أخذت من المربعة نحو الغرب، فالسوق يمتد إلى أن تجاوز المربعة الصغيرة وإذا أخذت من المربعة نحو الجنوب فالسوق ممتدة إلى قرب مقابر الحسينيين، ويمتد السوق من المربعة في شماليها حتى ينتهي إلى رأس القنطرة، والمربعة الصغيرة بقرب ميدان الحسينيين حيث دار الامارة (٢٠٠).

إن خطط الأسبواق في مدينة (نيسابور) ربما لا تشابه خطط مدن خراسان الأخرى. يكون بشكل ينسجم وخطط المدينة وموقعها. يكون بشكل ينسجم وخطط المدينة وموقعها. فأسواق مدينة (بخاري) كانت «داخل الحائط – السور – وخارجه.. متصلة معلومة» وهذا السوركان كبيراً «يضرب المدينة والربض معاً» (۱۷) ومدينة مرو التي كانت ألم دى قصبات خراسان، إذ أن المدينة القاميمة على تل وعند باب الربض عمارات وسويلقة، ومن أشهر أسواقها سوق الصيرافة على ما يبدو (۲۷).

إن هذه الصور المختلفة في مواقع السوق تبدو أكثر وضوحاً في خطط المدن التي فيها أنهار، وربما يكون السوق بالنسبة للمدينة والنهر - يختلف موقعه عما هو الحال في المدن التي ليس فيها أنهار. فنجد سوق (سرخص) يمر من خلاله النهر (٢٧) وسوق مدينة الخوارزمية يقع على جانبي النهر الذي يسمى (جردور)

وسوق مدینة (كاث) إحدى قصبات إقلیم خوارزم یشقه نهر (خركرور)(۵۷).

وحينما ندرس مدينة (بخارا) عند الجغرافيين العرب نراهم يتصدثون عن أسواقها التي يشقها نهر السند، ويقولون أن هذا النهر يتفرع منه أنهار صغار على أسواقها الأخرى

وسككها ومحالها في الربض(٢٦).

وفي أسواق مدينة (سمرقند) يجري بها نهر يمر في وسطها «بموضع يعرف برأس الطاق وهو أعمر موضع بسمرقند» (٧٧) ويشير المقدسي إلى أسواق (بيكند، وخور لوغ) بأن الأنهار تشق أسواقهما (٨٧).

ومن الطريف أن أسواق مدينة (زامين) تقع على جانبي المدينة، وفي وسطها نهر يشقها وعلى هذا النهر جسور صغار (٧٩).

ليست لدينا معلومات مفصلة عن مساحة الأسواق في طولها وعرضها. لأن معرفة أبعاد هذه الأسواق – وإن كان بشكل نسبي – يساعدنا على فهم خطط المدينة وحجمها وحركة النشاط التجاري فيها.

ويبدو أن أسواق المدن الخراسانية على العموم تمتد بصورة طولية أو عرضية وفق الشكل الذي كانت عليه المدن إبان فترة ما من تاريخها.

ويتضع أن المقدسي الذي كان أحد جغرافي القرن الرابع للهجرة (ت ٢٧٥هـ مقد الهتم بتدوين مثل هذا النوع من دراسة الأسواق والمدن وإن جاءت معلوماته في كثير من الأحيان عامة تفتقر إلى الدقة – فقد وصف سوق مدينة (اخسيكت) قصبة إقليم (فرغانة) بأنه كان في «عظم الرملة مرة ونصفاً» (١٠٠٠).

وإذا درسنا مدينة (الرملة) عند المقدسي وجدنا مساحتها (ميل في ميل) (<sup>(٨)</sup> وهذا يعني أن أسسواق مدينة (اخسيكت) كانت كبيرة واسعة مما يوضح كبر المدينة نفسها، ويدل على كثافة سكانها أيضاً.

ويصف أسواق مدينة (نموجكت) قصبة بخارى بالسعة والنفاسة (<sup>(۸۲)</sup>).

وكان سوق مدينة (جكربند) كبير عامر، الجسامع في طرفه (<sup>۸۲)</sup> و(للطالقان) سوق كبير (<sup>۸۱)</sup> في حين يوصف سوق مدينة (طبس التمر) (<sup>۸۵)</sup> بالصغر.

وفي نفس الوقت قال المقدسي عن الأسواق في مدينة (نيسابور) أنها «أسواق فسيحة "(١٨) وفي بعض الأحيان يطلق كلمة (سويقة) على بعض الأسواق الصغيرة التي ربما تقع ضمن أسواق المدن أو خارجها كما هو الحال في (سويقة) مدينة (سرخس) و(سويقة) مدينة (مرو) الواقعة عند باب الربض التي فيه عمارات (١٨٠).

يعتبر السوق مركزاً هاماً لاستقطاب التجارة ومجالاً حيوياً للنشاط المالي وبهذا يعد عنصراً أساسياً في رخاء المدينة وازدهار حياتها الاقتصادية ورفاهها الاجتماعي ومن هنا كان الاهتمام بالسوق أمراً ضرورياً لإظهراره بشكل يليق ومكانة المدينة في النواحي الجمالية والتنظيمية.

وفي الحقيقة نحن لا نملك معلومات دقيقة عن كنفية أجراء التصليحات والترميمات أو أعمال البناء التي يقتضيها السوق فهل هناك إدارة خاصة للسوق تكون مسؤولة عن القيام بأعمال الصيانة هذه وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الأسواق قد تتعرض إلى بعض النكبات والأحوال الطبيعية كالفيضانات والحريق والهدم وغير ذلك من العوارض المتي قد لا تخلو منها مدينة خراسانية، ولكن يبدو أن هناك اهتماماً مشتركاً بين السلطة المركزية أو الإدارة المحلية وبين الأفراد الموسرين للاعتناء بأسواق مدنهم لجعلها محلات خلابة تستهوى الناس من أجل البيع والشراء.

فيحكى عن مدينة (التسرمة) التي تعد «أجمل مدينة على جيحون» بأنها نظيفة طيبة وهي إحدى العرصات وأسواق هذه المدينة مفروشة أرضيتها بالآجر(^^^).

كما أن أسواق قصبة (الصغانيان) كانت مظللة (<sup>^1</sup>) ويقال أن مدينة (ساباط) كانت عامرة وجل أسواقها مظلة بسقوف قصار (<sup>1</sup>).

وأسواق مدينة (نوزوار) في إقليم خوارزم مغطى كله إلا قليلاً (١١).

وعن مدينة (زم) يحدثنا المقدسي أن أسواقها كانت مغطاة وهي من المدن الكبيرة على شط جيجون (٩٢) كما كانت أسواق (آمل) مظللة ايضاً (٩٢).

ومن الطريف أن تظليل الأسواق كانت حالة متبعة في أسواق مدن خراسان لحمايتها من وهيج الشمس وحرارتها ولحفظ أرضية السوق من هطول الأمطار وحدوث الأطيان

وفي هذا الصدد توجد إشارة صريحة على أسواق مدينة (مرو الروذ) التي قبل عنها أنها كانت تظلل في الصيف (١٤) وهكذا يمكن أن نجد أو نتصور كيف كانت تلك الأسواق ذات ظلال منعشة في النهار ومضاءة بكوى ترسل نوراً وتكون مليئة بالحركة زاخرة الإلوان (١٥).

إن بناء الأسواق وصيانتها والاعتناء بها كان يمشل وجهة النظسر المتطورة للفكس الإقتصادي العربي الاسلامي. بحيث أصبح التاجر العربي هو ممثل الحضارة الإسلامية التي صارت من الناحية المادية كثيرة المطالب باعثة على الاستطالة في ذلك (٢١).

وبهذه المناسبة يمكن أن ندون إشسارة المقدسي عن مدينة (طرثيث) بأن لها سوقاً قد بني جديداً سوى ما حوله من الدكاكين (٩٧).

وهكذا تحاول الإدارات المحلية للمدن (<sup>^^</sup>) عمارة الأسبواق وترميمها ورصد المبالغ الضبرورية لها لإظهارها بمظهر يليق ومكانة المدينة. ولذلك قيل عن بعض أسواق المدن أنها أسواق (عامرة) (<sup>^9</sup>).

وحيثما كانت هذه الأسواق تظهر بشكل لائق وحسن ولها النشاطات المألوفة كان يقال عنها (سوق رصيف) أو (واحر سوقاً)(١٠٠٠).

وإلى جانب السلطات المحلية كانت هناك مبادرات الأفراد وأصحاب المصالح والدكاكين في اهتماماتهم وعنايتهم بالأسواق فذكر الاصطخري في سياق حديثه عن مدينة (مرو) بأن سوقها كان من بناء أحد أمرائها(۱۰۰).

وفي رباط (اسبيجاب) يقول المقدسي أن (فراتكين ٣١٥هـ/٩٢٧م) أحد القواد العسكريين قد أوقف غله (سوق) تلك المدينة على الضعفاء، وقد بلغ قيمة ذلك ٧ آلاف درهم في الشهر(١٠٢).

كما أن أسواق مدينة (اشتيخن) قد اشتيخن) قد المرتصفياها الخليفة المعتصم (٢١٨ – ٢٢٧هـ / ٢٨٨ – ٢٤٨م) ثم أقطعتها المعتصم (٢٥٦ – ٢٧٩هـ/ ٢٠٨ – ٢٩٨م) إلى الأمير الطاهري محمد بن طاهر بن عبد الله (ت ٢٩٥هـ / ٢٠٩م) الذي تعهد بإصلاح السوق وترميمه وصيانته (١٠٠٠)

إن هذا الاهتمام في الأسواق لابد وأن يصاحبه عناية في تنظيمها ونظافتها لتستهوى الناس والبزوار. فعن أسواق مدينة (مرو) يحدثنا الاصطخري أنها كانت (من أنظف أسواق الأمصار). ويؤيده المقدسي في ذلك (المفرايين) ثم يذكر أسواق مدينة (اسفرايين) فيصفها بأن لها (أسواق حسنة)(١٠٠٠).

في نفس الموقعة كانت بعض الأسواق يصيبها الإهمال فيذكر المقدسي عن أسواق مدينة (نيسابور) أنها كانت «حوانيت منكرة، وخانات شعثة...»(١٠٦١).

إلا أن من المؤكد أن هناك أشخاصاً مسؤولين عن نظافة هذه الأسواق كالزبالين والكناسين وممن يقومون برشها بالماء وإزالة الاتسربة عنها وتبليطها أو ترصيفها بالآجر ولعل ذلك كان يحدث في المساء أو الليل بعد إقفال السوق أو في الصباح الباكر.

شهد القرنان الثالث والرابع للهجرة تطوراً ملحوظاً في نظم الأسواق وأحوالها العامة وأصبحت لها تقاليد وعبادات مألوفة، هذا بالإضافة إلى أن واقع السوق ووجوده ونشاطه التجاري بات متصلاً بشكل أوثق بالمدينة ذاتها من حيث أهميتها الزراعية وقدرتها الصناعية وإنتاجها الاستهلاكي. كما أن نهضة السوق وحركته الاقتصادية أخذ يتعلق بصورة واضحة بمركز المدينة الإداري وموقعها الجغرافي وبخاصة وقوعها على طرق القوافل التجارية المهمة.

كانت الأسواق عادة تفتح أبوابها صباح كل يوم فتكون مليئة بالحسركة زاخرة بمعروضاتها زاهية بألوانها حتى المساء حيث تهجر ليلاً وتموت ولا يبقى سوى الحراس الذين يحولون دون حوادث السطو وثقب الجدران (۱۰۷) وكان ذلك يجري على مدار السنة، إلا أن هناك أسواقاً لها أيام وأوقات معلومة تباع فيها البضائع وتروج فيها التجارة. فمدينة (الطواويس) لها سوق ومجمع ينتابه الناس من أقطار ما وراء النهر في وقت معلوم من السنة. ويرتفع منها من الثياب القطن ما ينقل إلى سائر المواضيع وبخاصة العراق (۱۸۰۱).

ويحدثنا النرشخي عن سوق هذه المدينة التي يسميها (طوايسة) أن تجارته كانت تقوم لمدة عشرة أيام في السنة في فصل الخريف (١٠٩).

وقد علق المقدسي عليه بأن «طال سوقها وكثر خبرها» (١١٠).

وسوق مدينة (شرغ) أيضاً كان يقوم بالتجارة لمدة عشرة أيام في السنة ولكن في فصل الشتاء(١١١).

ومن الطبيعي أن المواد الأساسية التي كانت تباع في أسواق تلك المدينتين هي منتوجاتهما في فصلي الخريف والشتاء والتي تنفرد بهما بشكل خاص.

وأسواق مدينة (بخارا) كانت داخل الحائط (السور) وخارجه، وهي أسواق «متصلة معلومة في أوقات من الشهريجري فيها من الشراء والبيع للثياب والرقيق والمواشي وغير ذلك مما يتسع به أهلها»(١١٢).

والسوق في مدينة (اسكجكت) كان يقام كل يوم خميس، وفي (زندنة) كل يوم جمعة، وفي (وردائة) يفتح السوق أبوابه يوماً في الأسبوع (١١٢). وفي مدينة مرسمندة هناك مجمع سوق يرتاده الناس من الأماكن البعيدة، وهو سوق مشهور في رأس كل شهر مرة.

ومن تقاليد سوق مدينة (ورخشة) أن يقام كل خمسة عشريوماً في السنة. وحيثما يكون السوق آخر العام يجعلونه عشرين يوماً وفي اليوم المحادي والعشريان يحتفلون بر (النوروز) ويسمونه نوروز الفلاحين ولذلك يحافظ فلاحوا بخاري على احتساب أيامه ويعتمدون عليه (١١٤).

وفي (بخاري) نفسها هناك سوق يسمى بازار ماخ روز أي سوق ماخ روز كان يقام

مرتين في العام لمدة يوم في كل مرة (١١٥).

ومدينة (ده نوجكت) من أعمال اسبيجاب، مدينة صغيرة لها سوق ثلاثة أشهر أيام الربيع يكون اللحم المخلع اربعة أمناء بدرهم(١١٦).

هذا بالاضافة إلى وجود أسواق كانت تقوم بالبيع والشراء في أوقات معلومة من الشهر في بعض المدن(١١٧).

إن هذه الأسواق الموسمية تكاد تكون مختصة في أنواع معينة من البضائع التي تنتجها قراها ومدنها كما يبدو. وأن من عادة الفلاحين وأصحاب الاقطاعات والتجار أن يرسلوا بنتاجهم وبضائعهم إلى هذه الأسواق للاتجار في أوقاتها المعلومة التي عادة ما تكون مزدحمة بالسكان.

لقد لاحظ الرحالة المتقدمون والجغرافيون العرب طبيعة الأسواق ونشاطها في المدن التي زاروها أو سكنوها فوصفوها بكلمات دالة على قدرتها وحسركتها. فقال الاصطخاري على أسواق مدينة (كاث) أنها «عامرة وتجارتها داره)(١١٨).

وعن مدينة (اسبيجساب) قال إن «لها اسبواق مشحونة» (۱۱۹) ووصف ابن حوقل اسواق مدينة (كشميهن) قوله «لها سوق صالحة» (۱۲۰) كما ذكر أسواق مدينة بخاري بأنها «أسواق جادة» (۱۲۱).

في حين أورد المسقدسي جملة صفات لأسواق مدن خراسانية أخرى فوصف سوق مدينة (نمرجكت) بأنها «نفيسة». وبيكند «سوق عامر» وسمنجان «أسواق حارة» وعن مرو «أسواقهم حسنة» والطابران أن بها «سوق حار وتجار، رخية الأسعار»(١٢٢).

ومن الجديسر بالسذكسر أن أسسواق مدن خراسان لم تكن كلها على تلك المواصفات أو

الأوضاع الجيدة، فهناك أسواق كانت سيئة. فعلى سبيل المثال لا الحصر وصف المقدسي أسواق مدينة (نيسابور) بأنها كانت «لا ترى فيها سوقاً حسناً ولا خاناً لبقاً»(١٢٢).

وهذا يعني أن مثل هذه الأسواق لم تكن نشطة، وتجارتها غير دارة مما قد يصيبها الكساد وسوء الأحوال، وفي الوقت الذي تكون فيه التجارة في حركة وقوة، والأموال في تداول مستمر. فهذا يفسر كثرة الانتاج والتداول، ورخص الأسعار، مما يجعل السوق في هذه المدن أو تلك على صورة بهية نظيفة، وعماراتها جيدة.

إن تسمية السوق يعطي دلالة كبيرة على الهميت ومكانته الاقتصادية، وبصورة أكثر وضوحاً على اختصاصه فيما يتداوله أو يتاجر به، ومما تشتهر به المدينة من إنتاج زراعي أو صناعي.

ولاب من أن هناك بعض الأسواق قد سميت بأسماء أشخاص. سواء أكانوا أمراء أو قادة أو أصحاب مكانة اجتماعية وثقافية. والأكثر واقعية تلك الأسواق التي تسمى بأسماء من بنوها أو اشتروها أو أقطعوها فأسواق مدينة (اسبيجاب) يبدو أنها كانت تسمى باسم القائد (قرانكين) الذي أوقف غلته على الفقراء (١٢٤).

ولعل سوق مدينة (اشتيض) التي سبق وإن استصفاها الخليفة المعتصم، قد سميت باسم الأمير الطاهري محمد بن طاهر بن عبد الله أمير خراسان آنذاك بعد أن أقطعها المعتمد له (١٢٥). كما كانت بعض الأسواق تسمى باسم المحال أو المكان الذي يقع فيه من المدينة، فيذكر الاصطخري إن أعظم أسواق مدينة نيسابور «سوقان إحداهما تعرف بالمربعة الكبيرة والأخرى بالمربعة الصغيرة «١٢٢١).

وفي (سمرقند) كانت أسواقها التي تقع في ربضها تسمى (راس الطاق) لوقوعها في مجمع تلك المنطقة (۱۲۷).

ومن المحتمل أن بعض أسواق المدن الخراسانية كانت تسمى باسم تلك المدن. ليس لدينا معلومات أكيدة عن تسمية الأسواق في مدن خراسان باسم الأيام أو الأسبوع أو الشهر وما إلى ذلك من الفصول أو السينة. إلا أن الإشارات القليلة التي أوردها بعض الجغرافيين قد تدل على ذلك فقيام النشاط التجاري في بعض الأسواق فقيام النشاط التجاري في بعض الأسواق من السنة) أو في (وقت معلوم من السنة) أو في (اوقات من الشهر) أو في (رأس كل شهر مرة) (۱۲۸). ربما يعطي دلالة واضحة في تسميتها بأسماء دالة على ذلك. كما كان الحال في بغداد من تسمية (سوق الثلاثاء).

إن أعظم التسميات وأكثرها شيرعاً وانتشاراً هي تلك التي كانت تطلق على الأسواق وفق البضاعة التي تشتهر ببيلها أن صناعتها (١٢١)

ومن الجدير بالذكر أن الأسواق تتأثر تأثراً ملحوظاً بطابع المدينة الخراسانية فيما إذا كانت زراعية أم صناعية. وبهذا تنشط حركة السوق ويتعين على الأغلب تنوع البضاعة التي تكون قيد التجارة.

ومن المعروف أن اقتصاد المدن الخراسانية كان معظمه ريفي زراعي. فلا غرابة من أن تجد في مبيعات تلك الأسواق الغالبية العظمى التي تعتمدها الانتاج الزراعي، هذا إلى جانب التنوع الذي تشهده أسواق خراسان من البضائع وفق القدرات الصناعية بحيث كانت «أوجدها لسائر ما يحتاج إليه من ليل ونهار» (١٣٠٠).

كما كان لكل سوق ما يميزه عن غيره من الأسواق الأخرى في المدينة الواحدة (١٢١) فعلى سبيل المثال نجد أسواق مدينة (نيسابور) تتنوع فيه «القلانسيين في سوقهم وكذلك الأساكفة والخرازون والحبالون إلى غير ذلك (١٣٢٠) كما كانت هناك أسواق متخصصة في بيع بضاعة أو صناعة ما كأسواق (الصيارفة)، الصفارين، الصاغة، الكرايدسيين، الصاغة، البزازين.

وهكذا تنوعت أسواق مدن خراسان طبقاً لطبيعة المدينة الزراعية أو إنتاجها الصناعي فهناك أسواق الحبوب والبذور على اختلاف أنواعها (١٣٢). ويبدو أن هناك محلات أو خانات خاصة لها في تلك الأسواق (١٢٤).

ثم هناك أسواق القطن وما يترتب عليه من عروض للصناعات القطنية كالملابس والأنسجة الأخرى (١٢٥).

ومن الطريف أن نجد أسواق الحلويات وخاصة في المدن التي تشتهر بإنتاج السكر في مدينتي بلخ وهرات (١٣٦).

وتكاد لا تخلومدينة من مدن خراسان من أساق الفاكهة والخضروات والتوابل على اختلاف أنواعها لتلبية حاجة الاستهلاك اليومي (١٣٧).

وبجانب هذا النوع من الأسواق تجد أسواق الحيوانات والمواشي المختلفة ومنتجاتها من الألبان واللحوم ومن ثم الأسماك وأنواع الطيور(١٣٨).

كان إقليم خراسان عندما فتحه العرب مركزاً لكثير من المؤسسات الصناعية، فحافظوا عليها وساعدوا على نموها وتطورها ويرجع ازدهار الصناعة إلى تشجيع العرب لها وتوافر الثروات الطبيعية المعدنية والنباتية والنحيوانية. ولندلك وجددت الأسرواق

المتخصصة والمتنوعة لكثير من المواد التي تحتاجها التجارة. وهكذا نجد وبصورة مختصرة وعلى سبيل المثال أسواق «البيزازون، القالانسيون، الأساكفة، الخرازون، السراجون، الحبالون، القصارون، القوايريون، المعفارون، القصارون، القصابون، الكربيسيون، المصاغة، النجارون، النقاشون، البقالون، العلاقون، العطارون، الفستقيون، الصيراقة، التبانون، الحاكة، النساجون والصواقون، السجادون، الصوابون، والزياتون، وأسواق الورق والزجاجون، وغيرهم من أصناف الصناعة والمنتوج والتجارة (١٢٦١).

ومن الجدير بالذكر أن بعض التجارات والبضائع كانت صناعتها تتم في السوق نفسه فعلى سبيل المثال نجد المصوغات الذهبية وصناعة الأواني والخرف، كما نشاهد الصناعات الخشبية التي يقوم النجارون بصناعتها من الأدوات المنزلية والمرخرفة وعمل النقش والحفر والتحف والهدايا الجميلة وكذلك بعض المعناعات الجلدية كالسراجة والأحذية والأحزمية والحقائب وبعض المصنوعات النسيجية والحياكة والملابس وغيرها من الصناعات المتنوعة التي لا تتطلب صناعتها أجهزة كبيرة ومساحات من العمل واسعة (١٤٠٠):

لم يقتصر نشاط السوق على بيع الانتاج المحلي أو الوطني، إذ أن تجارة الشرق التي كانت رائجة على مختلف العصور تتكون من مبادلة منتوج الأقطار الإسلامية والأجنبية بمنتوج الصناعات المحلية. كما أن عمل الطبقات العاملة في المدن الإسلامية الكبرى لم يرض الحاجات المحلية فحسب بل أمكن تصدير بعض الصناعات المحلية منها إلى الخارج (١٤٢)، ولما كان السحوق هو المحور

المسركسرى الأسساسي لذلك النشساط المالي والاقتصادي. لذلك تجده يعبع بالتجار والسماسرة النذين يقومون بأعمال البيع والشراء. ومن هنا وجب على السوق أن يوفر المستلزمات الضرورية لتأمين حاجة الباعة والتجار وراحتهم. وتشير المصادر إلى وجود الحوانيت والدكاكين والمطاعم والخانات والفنادق والحمامات، فيحدثنا ابن حوقل: بقوله «وفي خلال هذه الأسواق خانات وفنادق يسكنها التجار بالتجارات، وفيها الخانبارات للبيع والشراء، فيقصد كل فندق بما يعلم أنه يغلب أهله من أنواع التجارة، وكل فندق منها لا يضاهي أكابر أسواق ذوي جنسه، ويسكن هذه الفنادق أهل اليسار ممن في ذلك الطريق من التجار وأهل البضائع الكبار والأموال الغزار.. ولغير المياسير فنادق وخانات يسكنها أهل المهن وأربياب الصنبائع بالدكاكين للعمورة والحجر المسكونة والحوانيت المشرحونة بالبضائع ... إلى غير ذلك في أضاحاف أساواقهم الفنادق المملؤة بذوى الصنائع منهم»(١٤٢).

ولابلاسمان وجود المخازن المختلفة الحجوم لخنزن البضائع، ولعل الخانبارات هي التي كانت تقوم بهذه المهمة (۱۶۳) ويتضبح أن بعض هذه الخانبات كان لها أسماء معلومة فذكر ابن رستة وجود (خان جابر) في مدينة هرات (۱۶۵) وأشار ابن خرداذبة إلى وجود (خان اشتران) يبعد عن رباط محمد بن يزداد ٦ فراسخ (۱۶۵).

كما ذكر السمعاني وجود (خان تيم) في صف الكرابيسين بسمرقند (١٤٦) كما أشار إلى خان (رخش) بنيسابور (١٤٠) ولعل تسمية هذه الخانات جاءت وفق الأمكنة التي توجد في هذه الرضاعة التي تتاجر بها.

ولا نستبعد وجود دكاكين وحوانيت أو فنادق كانت هي الأخرى لها تسمياتها المختلفة.

لقد بلغت أهمية التنظيمات الحرفية (الأصناف) حداً بحيث أن تخطيط المدينة الإسلامية التي بنيت أساساً على فكرة السوق قرر في كثير من الحالات وفق متطلبات الحرفيسين (١٤٨). ومن هنا تقرر أهمية وجود المحتسب وديوانه في السوق لكي يكون له الاشراف والهيمنة عليه (١٤٩).

ويبدو أن ظهور المهن المتنوعة والأصناف المتعددة في الأسواق والتي كانت تمارس أنشطتها الاقتصادية والتجارية قد استوجبت ظهور مثل هذه الوظيفة، للسيطرة على تعقد الحياة وحركتها في الأسواق (١٥٠٠) ويكفينا أن نتصفح كتب الفقه الاسلامي ومصادر الحسبة للوقوف على صلاحيات المحتسب ومهامه والشروط الواجب توافرها فيه لكي يقوم بمسؤولياته تجاه المجتمع (١٥٠١).

وبالنظر لملازمة المحتسب السوق لمعرفة نشاطه ووضع حد لتجاوز أصحاب البيوعات فقد وجدت في أسواق بعض المدن الخراستانية

السجن لإبداع المخالفين وزجهم فيه.

ففي مدينة (الترمذ) يثير الاصطخري إلى وجود السجن في السوق(١٥٢).

ويقول ابن حوقل أن سجن مدينة (قبا) كان في السوق(١٥٢).

ومادامت أسواق الصيرفة موجودة ضمن الأسواق الرئيسية في المدن التجارية (١٥٤) فلابد وأن تكون هناك الأدوات التجارية والموسائل المالية التي تتيح التعامل وتسهل الصفقات التجارية في السوق.

وهكذا نجد حركة الجهيذ والسفتجة والصلك قد أخذت مكانها في العمليات التجارية في تلك الأسواق(١٥٥).

إن هذا التطور الذي ارتقت إليه حركة الاقتصاد الإسلامي في مدن خراسان وأسواقها التجارية يرجع الفضل فيه إلى العقلية العربية الجبارة وفكرها التقدمي النير المناخي ساهم في خلق المجتمع الحضاري المتطور على مر العصور المختلفة وعبر الأقطار المتعددة حتى بات أثره وعمقه واضحاً بيننا إلى يومنا هذا.



#### مصادر البحث

- (١) ابن الأشير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ)، اللباب في تهذيب الانساب ٣ الجزاء، مكتبة المثنى، بغداد طبعة الأوفست.
- (٢) ابن الأخوه: محمد بن محمد القرشي (ت ٧٢٩ هـ)، معالم القرية باعتناء روبن ليوي، كيمبرج ١٩٣٧ م.
- (٣) الادريسي: أبو عبد أنه محمد بن محمد الحسني (ت ٦٥٠ هـ)، نزهة المشتاق، طبعة أبريل، إيطاليا ١٩٧٠ م.
- (٤) الاصطخري: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي (ت ٣٤١هـ)، مسالك المماليك، دى غويه، إبريل، لندن ١٩٢٧ م.
- ( ه ) ابن بسام: محمد بن أحمد المحتسب (ت قبل ٤٤٨هـ)، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٧٨ م.
- (٦) ابن بطوطة: أبو عبد أنه محمد بن عبد أنه (ت ٧٥٤ هـ)، كتاب الرحلة، المسمى تحفة النظار، بيروت المعادة المعادة
- ( ٧ ) البكري. الوزير الفقيه عبد اشبن عبد اشالاندلسي (ت ٤٨٧ هـ)، معجم ما استعجم، ٤ أجزاء، القاهرة العربي ( ١٩٤٥ م.
- (٩) الثعبالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت ٤٢٩هـ)، ثمار القلوب، القاهرة ١٩٦٥ م. لطائف المعارف، مصر ١٩٦٠ م. يتيمة الدهر، القاهرة ١٩٥٨م.
  - (١٠) الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ)، تاج اللغة وصحاح العربية، ٦ اجزاء، القاهرة ١٩٥٦ م.
- (۱۱) الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي (ت ٤٠٤ هـ)، تاريخ نيسابور، تلخيص احمد بن محمد الخليفة النيسابوري، جابخانة. اتحاد طهران-۱۹۳۹ هـ.
- (١٢) الحبشي: أبو عبد أش محمد بن عبد الرحمن (ت ٧٨٧ هـ)، البركة في فضل السعي والحركة، مطبعة الفجالة الجديدة.
  - (١٣) حدود العالم: المؤلف المجهول (ت ٣٧٢ هـ)، باعتباء مينورسكي، ط٦، لندن ١٩٧٠ م.
  - (١٤) ابن حوقل: أبو قاسم محمد بن على النصيبي (ت ٣٦٧ هـ)، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت.
- (١٥) ابن خرداذيه: أبو القاسم عبيد اش بن عبد الله (ت ٣٠٠ هـ)، المسالك والمماليك، دى غويه، أبريل، لندن الممال
  - (١٦) الخوارزمي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الكاتب (ت ٣٦٦ هـ)، مفاتيح العلوم، القاهرة ١٣٤٢ هـ.
  - (١٧) ابن رستة: أبو على أحمد بن عمر (ت ٢٩٠ هـ)، الاعلاق النفيسة، دى غويه. (بريل، لندن ١٨٩١ م.
- (١٨) السمعاني: الامام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي المروزي (ت ٦٦٠ هـ)، الانساب باعتناء د. س. مارغليوت، أبريل، لندن ١٩٠٢ م.
  - (١٩) الشيزري: عبد الرحمن بن نصر (ت ٥٨٩ هـ)، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، بيروت ١٩٦٩ م.
- (۲۰) الطبري: (بو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ هـ)، تاريخ الرسل والملوك، ۳ مجلدات، دى غويه، ابريل، لندن العبد العبد المبدئ ال
- (٢١). ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس (ت ٣٠٩ هـ)، الرسـالة، المجمع العلمي العربي، دمشق ١٩٥٩ م.
- (٣٢) ابن الفقية: أبو بكر أحمد بن محمد الهمنابي (ت ٣٦٥ هـ)، مختصر كتاب البلدان، دى غويه، أبريل، لندن (٣١) مدهد الممد المدن (٣١٠ م.
- (٢٣) ابن فندق: ابو الحسين علي بن زيد بيهقي (ت ٦٥٥ هـ)، تاريخ بيهق، جابخانه، كانون طهران ١٣١٧ هـ.
- (٢٤) القرّويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت ٦٢٣ هـ)، آثار البلاد واخبار العباد، دار صادر، بيروت ١٩٦٠ م.

- (٢٥) الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ)، الأحكام السلطانية، ط ٢، القاهرة ١٩٦٦ م.
- (٢٦) المقدسي: أبو عبد ألله محمد بن أحمد البشاري (ت ٣٧٥ هـ)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دى غويه، أبريل، لندن ١٩٠٦ م.
- (۲۷) ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ۷۱۱ هـ)، لسان العرب، ۱۴ جزءاً، دار صادر، بيروت (۲۷) م.
- (٢٨) ناصر حُسرو: ابو معين الدين ناصر خسرو المروزي (ت ٤٣٨ هـ)، سفرنامـة، ترجمة يحي الخشاب، القاهرة هـ) ١٩٤٠ م.
  - (٢٩) النوشخي: ابو بكر محمد بن جعفر (ت ٣٤٨ هـ)، تاريخ بخاري،
- (٣٠) ياقبوت: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت ٦٢٦ هـ)، معجم البلدان، ٧ اجزاء، باعتناء د. س. مرغليوت، القاهرة ١٩٢٥ م.
  - (٣١) ادى شير: الإلفاظ الفارسية المعربة، بيروت ١٩٠٨ م.
    - (٣٢) بار تولد: الحضارة الاسلامية، القاهرة ١٩٥٨ م.
- (٣٣) الحديثي: د. قحطان عبد الستار، الطاهريون، رسالة ماجستير، بغداد ١٩٦٦ م. خراسان في العهد الساماني، رسالة دكتوراه، ١٩٨٠ م.
  - (٣٤) حسن: زكى محمد، الفنون الايرانية في العصر الاسلامي، القاهرة ١٩٤٠ م.
    - (٣٥) حسيني: س. ١. ق، الادارة العربية، القاهرة ١٩٥٨ م.
    - (٣٦) دائرة المعارف الاسلامية، ١٥ جزءاً، الترجمة العربية، القاهرة ١٩٣٣ م.
- (٣٧) الدوري: د. عبد العزيز عبد الكريم، تاريخ العراق الاقتصادي، بغداد ١٩٤٨ م. المؤسسات العامة في المدينة الاسلامية، مجلة الابحاث السنة (٢٧)، ١٩٧٩ م.
  - (٣٨) ديماند: م. س، الفنون الاسلامية، ترجمة أحمد محمد عيسى، مصر ١٩٥٤ م.
    - (٣٩) زياده: د. نقولا، الحسبة والمحتسب في الاسلام، بيروت ١٩٦٢ م.
    - (٤٠) الشيخلي: صباح إبراهيم، الأصناف في الجصر العباس، بغداد ١٩٧٣ م.
- (٤١) العلى: د. صالح أحمد، إدارة خراسان، مجلة كلية الأداب، جامعة بغداد العدد (١٥)، سنة ١٩٧٧ م. الإنسجة، مجلة الأبحاث العدد (١١)، سنة ١٩٦١ م
  - (٤٢) غود فراوا: م، النظم الاسلامية، تُرجمةِ لا. فيصل الساحر، بيروت ١٩٦١ م.
    - (٤٣) لسترنسج: غي، بلدان الخلافة الشرقية، بغياد ١٩٥٤ م.
      - (٤٤) متعن: آدم، الحضارة الاسلامية، ط ٢، بيروت ١٩٦٧ م.
  - (٤٥) ابن مرشد: عبد العزيز بن محمد ونظام الحصية في الاسلام الرياض ١٩٧٩ م.
- The Fncyclopaodia of Islam, Leidan Brill, 1913-1934, 2nd Edit. ( £ 7)
- Lewis: Bernard. The Islamic Guilds, Economic History Review Vol. III, P. 1937.
- Shaban: M. A. Khurasan At the time of the Arabcanquest. Cambridge 1975. (£A)

### الهسوامش

- انظر: خراسان في العهد السياماني الصديثي، رسالة دكتوراه، ص ١٧٢-١٧٣ حيث دونا النصوص المختلفة التي أوردها المؤرخون في اشتقاقها ومعناها اللغوى.
- ( ۲ ) البكري: المعجم ۲/۱۶، السمعاني. الإنساب ورقة ۱۹۲، ياقوت. البلدان ۲/۱۰، ابن الأثير: اللباب
   ۲۹/۱، وانظر: هيوار، دائرة المعارف الاسلامية، مادة خراسان.

E.I. 2nd. Edit, S.V. Khurasan By: Boswonth Vol. V. P. 55.

- ( ٣ ) الطبرى: التاريخ ٢/٣٩، .١٠٣٩ ( ٣ )
  - ( ٤ ) لسترنج: بلدان الخلافة، ص ٤٢٤-٤٢٤.
- ( ٥ ) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٥٣، لسترنج: بلدان الخلافة، ص ٤٢٣.
  - (٦) لسترنج بلدان الخلافة، ص ٤٢٤.
- ( ٧ ) انظر: رسالتنا في الدكتوراه، خراسان في العهدالساماني، وقد ذكرنا مفصلاً كافة النصوص الواردة في تقسيمات خراسان الادارية، ص ١٧٣ وما بعدها وتكاد تكون (آبيورد، اسفزار، اشروسنة، امل، باذ غيس، باميان، بخارا، بلخ، بوشبخ، الترمذ، الجوزجان، اختل، خوارزم، زم رسرخس، سمرقند، الشاش اسبيجاب، اللاق، الصغانيان، طخارستان، طوس، غرج الثار، خرغانة، فوهستان، القواديان، كش، مرو، مرو الروذ، نسا، نسف، نيسابور، هرات. وانظر: رسالتنا في الماجستين الطاهريون، ص ١١٠.
  - ( ۸ ) العلى إدارة خراسان، ص ٣١٣.
- ( ٩ ) البلخي. صور الاقاليم ورقة ١١٦-١١١، الاصطخري. مسالك الممالك، ص ٢٥٤-٢٥٥، القزويني: الاثار، ص ٨. وانظر: متز: الحضارة الاسلامية ٢٧٣/٢، وكان بين المدينة الرسمية والاحياء الخارجية عنها شغب دائم، حسيني: الادارة العربية، ص ٣٨٥.
- (١٠) وكان لبعض المدن سور واحد مثل غزنة، والبعض لها سوران كمرو وبخاري. والأخر ثلاثة اسوار كبلخ.
   انظن: البلخي: صور الاقاليم، ورقة ١١٢، الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٦٠، المقدسي: (حسن التقاسيم، ص ٣٠٤، دائرة المعارف الاسلامية، مادة بلخ ٤/٨٧.
  - (١١) بارنولد. الحضارة الاسلامية، ص ٦٠.
    - (۱۲) ن م، ص ۱۲.
- (١٣) انظر: خطيط مدينية مرو عنيد البلخي: صور الأقياليم ورقبة ١١٣، الاصطفري مسياليك الممالك، ص ٢٥٨-٢٥٩، وكذلك: باربولد: الحضارة الاسلامية، ص ٢٦-٦٣، الدوري: المؤسسات العامة، ص ٥.
  - (١٤) بارتولد: الحضارة الاسلامية، ص ٦٥.
- ( ١٥ ) البخلي: صور الأقاليم ورقة ١١٦، ١٤٨، الإصطخري. مسالك الممالك، ص ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧٨، المقدسي: . احسن التقاسيم، ص ٢٨١، ٢٩٦، ٢٠٩٨.
- ( ١٦ ) كثير من مدن خراسان كانت على هذه الصورة كمرو وهرات وسرخس والترمذ. انظر على سبيل المثال البلخي: صور الإقاليم ورقة ١١٢–١١٤، الاصطخري: مسالك المالك، ص ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٨ وما بعدها، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٨، ٢٨٠، القزويني: الأثار، ص ٨، وانظر: الدوري: المؤسسات العامة، ص ٥.
- ( ۱۷ ) انظر عن خطط مدن خراسان البلخي: صور الاقاليم ورقبة ۱۱۳، ۱۱۳ وما بعدها، الاصطخري: مسالك المبالك، ص ۲۰۱، ۲۰۹، المقدسي: أحسن التقاسيم ۲۷۱، ۲۷۸، ۲۰۹، الحاكم النيسابوري تاريخ نيسابور، ص۱۱۷، ۱۲۷–۱۲۲، ابن فندق: بيهق، ص ۳۶، ۳۰.
- ( ١٨ ) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٧٠، المقدسي: أحسن التقاسيم ص ٢٨٩، ٣١٣ ومن الطريف أن جسور بعض المدن كانت ترتفع كل ليلة احتراساً للأمن كما في مدينة زمخشر، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٨٩.
  - (١٩) الدوري: المؤسسات العامة، ص٦، غود فراوا: النظم، ص ٢١٣.
- ( ٢٠ ) ابن رستة الاعلاق النفيسة، ص ١٧٣، البلخي: صور الاقاليم ورقة ١١٦، الاصطخري مسالك الممالك، ص ٢٦٤، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٩١، ٢٩١، ٣٢١.

- ( ٢١ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٨٢. ويقول «وكم تعب أهل بيكند حتى وضعوا المنبر»، وانظر العلي: إدارة خراسان، ص ٣٣٩، متز: الحضارة الاسلامية ٢٦٨/٢٦٨٢.
- ( ٢٢ ) انظر في ذلك: صور الأقاليم ورقة ١١٢، ١١٦-١١٨، الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٦٤، ٢٦٧، المقدسي: احسن التقاسيم، ص ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٠٨٠.
  - ( ٢٣ ) صور الأقاليم ورقة ١١٢.
  - ( ٢٤ ) صورة الأرض، ص ١٤٤.
  - ( ٢٠ ) أبن خرداذبة: المسالك والممالك، ص ٢٥، ابن الفقيه: البلدان ٣٢٥.
    - ( ٢٦ ) ابن الفقيه: البلدان، ص ٥١.
  - ( ٢٧ ) الاصطخري: مسالك الممالك ص ٢٦٥، والفرضة: المكان الذي تفرض فيه عشور التجارة أو الضرائب.
    - ( ٢٨ ) الاصطفري: مسالك المالك، ص ٢٧٣، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٢٧٢.
      - ( ٢٩ ) الاصطفري: مسالك المالك، ص ٢٩٩.
        - ( ٣٠ ) مسالك الممالك، ص ٣١٨.
        - ( ٣١ ) صورة الأرض، ص ٣٦٣.
        - ( ٣٢ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٠٤.
      - ( ٣٣ ) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٧٠، ٣٩٨.
- ( ٣٤ ) النرشخي: تاريخ بخاري، ص ٢٨، الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٣١٣. وهناك امثلة عديدة لمدن خراسانية اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية تشكل صورة جيدة من الرفاه وكان سببه السوق وحركته التجارية. انظر على سبيل المثال: الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٨٠، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٢٠٤، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٨، ٢٨١.
  - ( ٣٥ ) الجوهري: الصحاح مادة (سوق) ١٤٩٨/٤، ابن منظور: لسان العرب مادة (سوق) ٣٢/١٢.
- ( ٣٦ ) الحبشي: البركة، ص ٢٦، وهناك أحاديث كثيرة في كتب التشريع والفقه الاسلامي تدلل على أهمية السوق.
  - ( ٣٧ ) دائرة المعارف الاسلامية، الترجمة العربية، مارة: (سوق) وكتاب فرانكل هو:

Die arom. Fremdworter in Arab. La Macque a La: H. Lammens H. I. F. A. O. Veille de L'Hegire.

- (۳۸)ن.م
- ( ٣٩ ) دائرة المعارف الاسلامية، مادة (سوق) البقلم: بلسنر.
- ( ٤٠ ) انظر: دائرة المعارف الاسلامية، الترجمة العربية، مادة (سوق). ومن المصادر التي تحدثت عن السوق بشكل عام:

المرزوقي: الازمنة والأمكنة، حيدر آباد، سنة ١٣٣٧. هـ ١٦١٧. وما بعدها. الألوسى: مجلة المشرق سنة ١٨٩٨ م ١٩٦٨.

أحمد أمين: مجلة كلية الأداب، الجامعة المصرية، سنة ١٩٣٣ م ٢٦/١-٢٠.

- (٤١) النظم الإسلامية، ص٢١٣.
- (٤٢) متر: الحضارة الإسلامية، ٢/٣٧٠.
- ( ٤٣ ) الاصطفري: مسالك المالك، ص ٢٧٨، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٦، ٣٧٣، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١٩.
  - ( £\$ ) متز: الحضارة الإسلامية، ٢/٣٧١.
  - ( ٤٥ ) الاصطفري: مسالك الممالك، ص ٢٦٥، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٦.
    - (٤٦) الاصطخري: مسالك المالك، ص ٢٧٨.
      - (٤٧) أحسن التقاسيم، ص ٢٧١، ٢٧٢.
        - ( ٤٨ ) ن، م، ص ٢٨٧.
      - ( ٤٩ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٨٣.
        - ( ٥١ ) ن، م، ص ٣١٩.
        - ( ۱۹ ) ن. م، ص ۲۷۱.
          - (۲۰) ن.م.
        - ( ۵۳ ) ن. م، ص ۲۷۲، ۲۷۳.
- ( ۵۶ ) ن. م، ص ۲۷٤، ۲۷۸، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۱، وهناك أمثلة كثيرة فيما ذكرنا من موقع السوق بالنسبة للجامع في مدن خراسانية أخرى.

```
( ٥٥ ) مسالك الممالك، ص ٢٦٥، وابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٦.
                                                                       ( ۵۹ ) ن. م، ص ۹۹ ۲.
                      ( ٥٧ ) الاصطخرى: مسالك المالك، ص ٢٩٨، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٩٤.
( ٥٨ ) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٣٠٦، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٩٨، ٤١٢، ٢٠٤، المقدسي. احسن
                                                         التقاسيم، ص ٧٧٣–٢٧٥، ٢٨١.
                                                      ( ٩٩ ) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ١٤٤.
                                                             ( ٦٠ ) أحسن التقاسيم، ص ٢٠٤.
             ( ٦١ ) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤١٧، ٤١٨، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٦، ٢٧٧.
                                                      (٦٢) أبن حوقل: صورة الأرض، ص ٤١٨.
                                                                (٦٣) صورة الأرض، ص ٤٢٠.
                                                      ( ٦٤ ) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤٢٠.
                                                                       ( ۹۵ ) ن. م، ص ۱۹۳.
                                                             (٦٦) (حسن التقاسيم، ص ٢٧٢.
                                                                       ( ۲۷ ) ن. م، ص ۳۱۳.
                                                                       ( ۱۸ ) ن. م، ص ۲۷۹.
                 (٦٩) الاصطخري: مسالك الممالك، ص٣١٧، ابن حوقل: صورة الأرض، ص٤٠٦، ٤٠٧.
                                ( ٧٠ ) مسالك الممالك، ص ٢٥٥، وابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٢.
                                                                       ( ۷۱ ) ن، م، ص ۲۱٤.
                                                      ( ٧٢ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١١.
                                                                 ( ۷۳ ) حدود العالم، ص ۱۰۹.
                                                     ( Vt ) الإصطفري: مسالك الممالك، ص ٣٠١.
                                    ( ٧٥ ) ن.م، ص ٣٠٥، وانظر: ابن حوقل: صورة الأرض: ص ٣٩٥.
( ٧٦ ). الاصطحّري: مسألك الممالك، ص ٣٠٧، ابن حوقل صورة الأرض، ص ٣٩٣، ٣٩٩،، حدود العالم، ص ٢٠٩.
                                                     ( ۷۷ ) الاصطفري: مسالك المالك، ص ٣١٧.
                                                        ( ۷۸ ) أحسن التقاسيم، ص ۲۷۲، ۲۷۳.
                                                                       (۷۹) ن. م، ص ۲۷۷.
                                                                       (۸۰) ن. م، ص ۲۷۱.
                                                             ( ٨١ ) احسن التقاسيم، ص ١٦٥.
                 الميل = ٤ آلاف ذراع. الذراع = ٣ أشبارٌ. انظر َ يَاقُوتُ البلدانَ ٢٥/٢ وما بعدها.
                                                       ( ٨٢ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٨٠.
                                                                       ( ۸۳ ) ن. م، ص ۲۸۹.
                                                                       ( ۸٤ ) ن. م، ص ۲۰۳.
                                                                       ( ۸۵ ) ن، م، ص ۳۲۱.
                                                                       ( ۸٦ ) ڻ، م، ص ٣١٤.
                                                                       ( ۸۷ ) ن. م، ص ۳۱۳.
```

- ( ٨٨ ) الاصطفري: مسالك الممالك، ص ٢٩٨، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٩٤، المقدسي: احسن التقاسيم، ص ٢٩١.
  - ( ٨٩ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٨٣.
    - ( ۹۰ ) ن. ن. ص ۲۷۷.
    - ( ۹۱ ) ن، م، ص ۲۸۹.
    - (۹۲) ن. م، ص ۲۹۱.
    - ( ۹۳ ) ن. م، ص ۲۹۲.
  - ( ٩٤ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١٤.
  - ( ٩٠ ) غودفراوا: النظم الإسلامية، ص ٣١٣.
    - (٩٦) متن الحضارة الإسلامية، ٢٧١/٢.
      - ( ۹۷ ) أحسن التقاسيم، ص ۳۱۸.

- ( ٩٨ ) كانت الادارة المحلية لكل مدينة تتالف من مجموعة من العمال هم: الأمير الذي يقف على رأس السلطة ثم قاضي وصاحب بريد وبندار - جباة خراج - وصاحب معونة وأمراء دون أمراء الصفع، انظر أبن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦١.
  - ( ٩٩ ) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٨، ٢٨٨.
    - (۱۰۰) ن. م، ص ۳۲۰، ۳۲۱.
  - (١٠١) مسالك الممالك، ص ٢٥٩. وانظر ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٤.
    - (۱۰۲) أحسن الثقاسيم، ص ۲۷۳.
    - (١٠٣) الاصطخري: مسالك المالك، ص ٣٢٣.
    - (۱۰٤) ن. م، ص ۲۵۹، أحسن التقاسيم، ص ۲۱۱.
      - (١١٥) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١٨.
        - (۱۰۹) ن. م، ص ۲۱۹.
      - (١٠٧) غودفراوا: النظم الاسلامية، ص ٢١٣.
  - (١٠٨) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٣١٣، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤٠٣.
    - (۱۰۹) تاریخ بخاری، ص ۳۹.
    - (۱۱۰) أحسن التقاسيم، ص ۸۱.
    - (۱۱۱) النرشخي: تاريخ بخاري، ص ۳۰.
  - (١١٢) الاصطفري: مسالك الممالك، ص ٣١٤، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤٠٤.
    - (١١٣) النرشخي: تاريخ بخاري، ص ٢٩، ٣٠-٣١.
      - (١١٤) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤١٦.
        - (١١٥) النرشفي: تاريخ بخاري، ص ٣٤
          - (۱۱۱) ن، م، ص ۲۸،
    - (١١٧) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٤، ٢٧٩.
      - (١١٨) الاصطفري: مسالك المالك، ص ٣١٤.
    - (١١٩) ن. م، ص ٣٠٥. وانظر الادريسي: نزمة المشتاق، ص ٤٦/١.
      - (۱۲۰) ن. م، ص ۳۳۳.
      - (۱۲۱) صورة الأرض، ص ۳٦٥.
        - (۱۲۲) ن. م، ص ۲۰۳.
    - (١٢٣) أحسن التقاسيم، ص ٢٨٠، ٢٨١، ٢٠٠ المَّرِيَّ المَّرِيِّ المُرَّعِيِّ التَوَالِيُّ:
      - (١٧٤) المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١٦.
        - (۱۲۰) ن. م، ص ۲۷۳.
      - (١٢٦) الإصطفري: مسالك المالك، ص ٣٢٣.
- (١٢٧) ن. م، ص ٢٠٥٠. وانظر السمعاني: الإنساب في سكة الصاغة الذي فيه سوق الصاغة في مرو ونيسابور، ورقة ٣٤٩.
  - (١٢٨) الاصطفري: مسالك الممالك، ص ٣١٧، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤١٦.
- (١٢٩) الاصطخــري: مسالـك الممالك، ص ٣١٣، ٣١٤، ابن حوقيل: صورة الأرض، ص ٤١٦، المقـدسي. احسن التقاسيم، ص ٢٧٩.
  - (١٣٠) كندرمان: دائرة المعارف الإسلامية، مادة سوق.
    - (١٣١) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٤.
    - (١٣٢) الاصطفري: مسألك الممالك، ص ٢٦٣.
    - (١٣٣) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٢–٣٦٣.
- (١٣٤) انظر: ابن حوقل: صورة الأرض، ص٣٦٣، ٤٠٦، المقدسي: احسن التقاسيم، ص ٢٧١، ٢٧٢، ٣١١، ٣١٢. السمعاني: الانساب ورقة ٣٤٩ أ، ابن الاثير: اللباب ٢٣٣/٢.
- (١٣٥) وتشمل هذه الحبوب الحنطة والشعير والرز والسمسم والحمص والعدس والفستق واللوز والبندق وما إلى ذلك من البدور وبخاصة في اسواق مدن (بياورد، اسبيجاب، اسفرايين، باذ عيس، بخارا، بلخ، خوارزم، سرخس، سمرقند، طوس، فرغانة، نسا، نيسابور، هرات) انظر: ابن فضلان: الرسالة، ص ٨٥، ٩٤، البلخي صورة الأقاليم ورقة ١١٩، ١٤٨، الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٧٠، ٢٧١، النرشخي: تاريخ بخاري.

- ص ٤٦، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧٣، ٣٠٤، ٣٢٥–٣٢٥، الثعالبي: اليتيمة ١١٨/٤، ابن بطوطة: الرحلة ٤٠١/١، وهذا الرحلة ٤٠١/١، ١١٨/٤.
- (١٣٦) ويبدو أنها كانت أشبه ما يكون عندنا باسم (علاوى الحنطة) أنظر: السمعاني: الانساب ورقة ١٠٥، ٢٧٢ أ، أبن الأثير: اللباب ٢١٠/١.
- (١٣٧) وبخاصة في مدينتي مرو ونيسابور. انظر: البلخي صورة الاقاليم ورقة ١١٥، الاصطخري: مسالك الممالك، ص ١٣٧/٦٣، ابن الفقيه: البلدان، ص ٣٢٠، حدود العالم، ص ١٠٧، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣٢٤-٣٢٠.
  - (١٣٨) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٢٨٠، ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٧٦، حدود العالم، ص ١٠٨.
    - (١٣٩) انظر الحديثي خراسان في العهد الساماني، ص ٤٣٤ وما بعدها.
- (١٤٠) وربما كانت هناك (الوكفة) كالمواشي والأغنام ولعل بعض الأسواق لا تخلو من سوق المسمك (السماجة). انظر أيضاً خراسان في العهد الساماني، ص ٤٤٠، وما بعدها حيث استوعبنا كافة المصادر التي تحدثت على ذلك.
- (١٤١) الاصطخري: مسالك الممالك، ص ٣٠٨، ٣١٦، ٣٢٤، النرشخي: تاريخ بخاري، ص ٣٨، ٤١، ٨٠، ٨٠ المالك المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٢٧١، ٢٧١، ٢٨١، ٣١١، ناصر خسرو، سفرنامة، ص ٣٥، السمعاني، الانسباب ورقبة ١٩٩ ب، ٢٧٣ ا، ٣٤٩ ا، والتحبير ٢/٤٥٤، ٣٢٢/٢، وانظر الحديثي خراسان في العهد الساماني، ص ٤٤٦ وما بعدها.
- (١٤٢) انظر مثلاً: ابن فضالان، البرسالة، ص ٩٣، الاصطفري: مسالك المالك، ص ٢٥٤ وما بعدها، النرشفي: تاريخ بخاري، ص ٢٩، المقدسي: احسن التقاسيم، ص ٢٧١ وما بعدها، الثعالبي: ثمار القلوب، ص ٥٤٠، اللطائف، ص ٢٩٠، ٢٢٦. وانظر: العلي: الانسجة، ص ٥٥٠، حسن: الفنون الايرانية، ص ٢١٠–٢١٤، ناصر خسرو، سفرنامة، ص ٥٥، بماند: الفنون الاسلامية، ص ٢٦١–٢٦٢، متز: الحضارة الاسلامية عراسان في العهد الساماني، يقني ٥٥٤ وما بعدها.
  - (١٤٣) غودفراوا: النظم الاسلامية، ص ٢٠٥، ١٤٪
  - (١٤٤) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٣٦٣-٣٦٣، ٣٦٠. وانظر: الادريسي: نزهة المشتاق، ص ٤٨٧.
- (١٤٥) ابن حوقال: صورة الأرض، ص ٣٦٣، السمعاني: الانساب ورقة ٢٠٠ ب، ابن الأشير: اللباب ٢٠/٢ وقد سميت اسواق القيصرية فيما بعد.
  - (١٤٦) الإعلاق النقيسة، ص ١٧٣.
    - (١٤٧) المسالك والممالك، ص ٥١.

(101)

- (١٤٨) الانساب ورقة ١١٣ ب، وابن الاثير: اَللبَاب ٢٣٣٧٦.
- (١٤٩) ن. م، ورقة ٢٥٠ ب وكان يقعد فيه او بكر محمد بن أحمد التاجر من أهل نيسابور.
- Lewis: The Islamic Guilds Vol. VII. P. 20
- (١٥١) الترشخي: تاريخ بخاري، ص ٤٤، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١٥. وانظر: غودفروا: النظم الاسلامية، ص ٢١٤.

Lewis: The Islamic Guilds Vol. VII. P. 20

- (١٥٢) انظر: زيادة، الحسب والمحتسب، ص ١٢-١٢، الشيخلي: الأصناف، ص ١٣٩-١٤٩. وانظر: القسم الخاص بالعمال واصنافهم في الفصل الثاني من الباب الثالث الحديثي خراسان في العهد الساماني.
- (١٩٣) المناوردي: الأحكام السلطنانينة، ص ٢٤١، الشيئري: نهاية الرتبة، ص ٨ وما بعدها، ابن الأخوة معالم الغربية، ص ٩. ابن بسنام: نهاينة الرتبة، ص ١٥، حسيني: الادارة العربية، ص ٣٤٧، ابن مرشد. نظام الحسية، ص ٤٩-٠٥.
  - (۱۵٤) مسالك المالك، ص ۲۹۸.
  - (١٥٥) صورة الأرض، ص ٢٠٤.
  - (١٥٦) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٤٠٦، المقدسي: أحسن التقاسيم، ص ٣١١.
- (١٥٧) الخوارزمي: مفاتيح العلوم، ص ٣٧، ٣٨، ٤١. السوقسوف على معساني ودلالات وأهميسة هذه التعساب ير انظر الدوري – تاريخ العراق الاقتصادي ص ١٥٩ وما بعدها ادى شير – الألفاظ، ص ٤٦.

# تعريب المغرب ابان الفتوحات الاسلامية إلى نهاية بني الأغلب

د. صالح محمد فياض أبو دياك
 كلية الآداب / جامعة اليرموك

تعرض الباحث في بحثه إلى تسمية المغرب وإلى المعتقدات التي كانت سائدة قبل مجيً الاسلام والأسباب التي ساعدت اللغة العربية على الانتشار.

وتعرض الباحث إلى المراحل التي مرت بها اللغة العربية في المغرب، قسمّها إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن ما قام به الخلفاء والقادة، من بناء المدن،

والمساجد، والأربطة التي كانت مراكز اشعاع لنشر العقيدة واللغة، واختلاط القادمين من المشرق بالسكان والتزاوج معهم، ودخول أبناء البلاد في الجيش كجند وقادة، مما رغبهم في الدخول في الاسلام وتعلم لغته.

أما المرحلة الثانية، فتمتاز بظهور التخصص في العلوم، كالفقهيات وعلوم القرآن وغيرها من العلوم الأخرى إلى جانب العلوم الأدبية الممتازجة بالشعور الوطني أيام بني الأغلب، ونبوغ عدد من العلماء والأدباء من أهل المغرب والأندلس، وازدهار العلاقات الثقافية ما بين المغرب وصقلية والمشرق، ورحيل عدد من علمائه إلى العراق ومصر، وظهـور عدد من المذاهب إلى جانب المذهب المالكي، بحيث أصبحت القيروان محط أنظار العلماء من مختلف الجنسيات العربية والاسلامية، ممّا أدى إلى نمو الحركة الفكرية وإثراء اللغة العربية، وتأثر مدرسة القبروان والمدارس المغربية والأندلسية الأخرى بمدرسة الفسطاط المالكية، وتفسوق هذا المذهب على المذاهب الأخرى وانتشاره في جميع أرجاء المغرب والأندلس.

وأشار الباحث في بحثه إلى الطابع الديني الذي طبع به انتشار اللغة العربية مستشهداً

وألذي اشار فيه إلى أن دراسة الصبي للقرآن وألذي اشار فيه إلى أن دراسة الصبي للقرآن في نظر أهله ، هي حماية له من المرض والمس من الجنون، ونيل الأجر والثواب، ولكن هذه الفترة لم تخل من قطع شعرية ونثرية ترمز إلى الحماسة والشجاعة، قيلت على السن أمراء بني الأغلب، وعلى السن شعراء وأدباء من أهل البلاد.

وختم البحث بالاشارة إلى الألفة بين اللهجات البربرية واللغة العربية منذ أيام الفتح إلى يومنا هذا، مع بقاء عدد منها في مختلف أرجاء المغرب وخاصة المناطق الجبلية منها.

قبل الحديث عن الفتح الاسلامي للمغرب، لابد لنا من الاشارة إلى هذه التسمية، التي اتخذت مفهوماً جغرافياً وسياسياً خاصاً في ظروف لا مستطيع تحديدها على وجه الدقة.

ولم يتضبح مفهوم هذه الكلمة حتى بعد

اكتمال علم الجغرافيا، وظلت كلمة المغرب تعني الأقاليم الواقعة في الشمال الأفريقي دون مصر والأندلس.

وابتداء من القرن الضامس للهجرة الحادي عشر للميلاد، أخذ الجغرافيون العرب يميزون الأقاليم المغربية بحسب قربها أو بعدها عن المشرق، فالملكة المغربية سميت بالمغرب الأقصى، والجزائر سميت بالمغرب الأوسط لتوسطها بين المغربين الأدنى والأقصى (١).

أما المغرب الأدنى - تونس - فكان يسمى عند المؤرخين بافريقية أو بلاد القيروان نسبة إلى مدينة القيروان التي بناها عقبة بن نافع .

أما أسباب تعريب المغرب، فترجع إلى عدالة الاسلام وبساطته وإلى المساواة بين العرب والبربر، وإلى العلاقة العرقية القائمة بين البربر والعرب حسب قول ابن الكلبي، وابن قتيبة، والجرجاني، والطبري، ومن حدّا وإلى انتشار اللغة البونية «لغة الفيئيقيين» وما يوجد من علاقة بينها وبين اللغة العربية، وإلى تماثل البيئة في بعض المناطق المغربية مع طبيعة بلاد الجزيرة العربية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي، مما يترتب عليه نتائج ذات طبيعة متجانسة بسبب الاجتماع والعمران (٢)، مع وجود الخلط العقدي الذي كان بينهم، فلم تكن لديهم أفكار واضحة عن الإله وعن مصير الانسان.

وكل ما كان لديهم من المعتقدات الدينية إذا استثنينا من تهود او تنصر لم تخرج عن ذلك النوع من الديانات المعروفة في المجتمعات البدائية، كعبادة النار، والشمس، والقمر، والأصنام، والاعتقاد بالسحر والشعوذة (٢٠).

أما العقيدة المسيحية، فقد ضعف شأنها

بسبب الانقسام الديني والصسراع بين الطسوائف المسيحية الذي أضعف شأنها وأعاق نموها، وجعل بعض معتنقيها ينبذون هذا الصسراع ويعتزلون المجتمع، وأطلق على هؤلاء «الرهبان» وعنهم انبثق نظام الرهبنة.

في هذه الفترة تعرضت بلاد المغرب لغزو الوندال أصحاب المذهب الأريوسي القائل بطبيعة المسيح البشرية وعلى وجه التحديد سنة ٢٥٥ م، فقد أنزلوا بالكاثوليكية ضربة قاضية لم تفق منها، واضطهدوا القساوسة وشردوهم ومنعوهم من إقامة شعائرهم الدينية، وتناقص عددهم إبان فترة حكم الوندال من سنة ٢٥٥ – ٢٥٥ م من خمسمائة أسقف إلى مائتين وسبعة عشرة أسقفاً.

ولما استرد الرومان المغرب من الوبدال تناقص عددهم مرة أخرى إلى أن وصل مائة وعشرة أساقف بسبب عدم رعاية الأباطرة لهم الماسبحت الكنيسة إبان الفتح العربي عبارة عن أشلاء مبعشرة لم تترك أشراً في البلاد لأنها كانت عاجزة عن ترجمة النصوص المقدسة إلى اللهجة البربرية لأنه لم يكن لديهم لغة مكتوبة كاللغة القبطية في مصر، ولأن تأشير الكنيسة كان محصوراً في المدن دون الأرياف(٤). يضاف إلى ذلك ما كان الأساليب المرومان من أثر سلبي في إيجاد حواجز فيما بينهم وبين السكان الذين لم يأخذوا بأساليب الحضارة البرومانية ولم يتفاعلوا معها مما سهل على المسلمين تحقيق أهدافهم في نشر العقيدة واللغة العربية بين أبناء هذه الأمة التي لم تكن لها خلفية ثقافية قوية تحتمى بها مثلما حصل للفنرس النذين احتماوا بتنزاثهم الحضناري ولغتهم الفارسية فأسلموا دون أن يتعربوا.

أمَّا الفتسح العربي الاسلامي فقد انطلق من مبدأين، الأول: نشر رسالة الاسلام.

والثاني: إيجاد مراكر حربية في المغرب تحمي الدولة الاسلامية بمصر. ونتيجة لذلك، وفحد مع القادة الأول عدد كبير من عرب الجزيرة والشام ومصر، وإن كان هذا الانسياح البشري له قدمه في التاريخ، بنزوج بعض القبائل الفينيقية إلى هذه البلاد قادمة من بلاد الشام، وتكوين دولة لها سميت بالدولة القرطاجنية (٥). ويعد عقبة بن نافع الفهري من القادة الأول الذين بن نافع الفهري من القادة الأول الذين دخلوا افريقية، وأن كانت له المرتبة الثالثة في الامارة بعد ابن خالته عمرو بن العاص، وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح، ومعاوية بن حديج.

وبقى عقبة بن نافع الفهرى مرابطاً بالأراضى المغربية منذ دخوله سنة ۲۲ هـ/۱٤۳ م إلى استشهاده سنة ٤٢ هـ/٦٦٣ م في هذه المسدة تعصرف على صفات القبائل وعرف سرّ أرتداد بعضها، وعبر عن ذلك بقوله : «إن أفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الاسلام. فإذا خراج مثها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى كفر، فأرى لكم معشر المسلمين أن تُتَخِيَّهُ وَا بِهَا ا مدينة تكون عزًا للاسالام إلى أخر الدهر. فاتفق الناس على ذلك، وأن يكون أهلها مرابطين إلى آخر الدهر<sup>(٦)</sup>». يفهم من هذا النص، أن هدف عقبة من بناء مدينة القيروان، كان لجعلها معسكراً للجند ومأوى لذويهم، ومستودعاً لذخائرهم، ورباطاً ينم عن الاستقرار، وقاعدة انطلاق تنطلق منها التجييوش لفتح ما حولها من الأراضي الأفريقية، ومنارة للثقافة، تعمل على تكريس الاسلام واللغة العربية بين السكان، ومقر حكم للولاة المسلمين.

كل هذا جعلها بحق نواة أفسريقية، مما دفع الولاة الذين أتوا من بعده إلى الاهتمام بها، فحسان جدد بناء مسجدها وزاد في

عمرانها بما أقامه من مصالح حكومية فيها. وموسى بن نصير، اهتم بتوسيعها وأنشأ دار الضرب فيها لسك النقود، مما زاد في أهميتها السياسية إلى جانب أهميتها في النواحي الدينية والثقافية والاجتماعية (٧).

أما يزيد بن حاتم المهلبي، فقام بترتيب أسواقها وجعل لكل صناعة مكاناً خاصاً بها على نسق الأساوق في مدن المشارق، وسرى نظام أساواقها إلى عواصم المغارب كله (^). وأضحت نقطة التقاء بين العرب والبربر سواء عن طريق السارايا العسكرية أو عن طريق الأساواق التجارية، عزز هذا اللقاء سماحة الاسلام ومطالبته بالمساواة بين الناس، مع التشاب في النظم الاجتماعية والأساليب المعيشية بين الشعبين، مع ضعف انتشار المسيحية فيها، وانتكاسها بسبب ضربات الوندال لها، كل هذا أفساح المجال أمام المسلمين لنشر الاسلام في هذه الديار.

وبفضل النظم الاجتماعية والأساليب المعيشية قويت الوشائج بين الشعبين العربي والبربري، وبات البربر من سكان مدينة القيروان آمنين على أنفسهم وأموالهم وحسن السلامهم. وهذا ما أشار إليه ابن الأثير بقوله: « ...وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان، وآمنوا واطمأنوا على المقام فيها (٩)».

وجاء أبو المهاجر دينار، وابتنى قرية وسط جموع البربر سميت بتاكروانه (۱۱)، وكان الهدف منها التقرب من السكان وكسب ولائهم للاسلام، وربط أواصر الحلف معهم ضد الرومان، ويتضع ذلك بكسب كسيلة وإعلان ولائه للاسلام، ولكن إنجازه لم يدم بسبب عزله وإعادة عقبة ثانية إلى ولايته (۱۱).

وإلى جانب المسجد الجامع بالقيروان الدي أقامه عقبة في مدينة القيروان، أقام عدداً من المساجد والأربطة كان من أهمها،

رباط شارك الذي أقامه صاحبه شاكر بالقرب من وادي تنسيفت بمراكش في المغرب الأقصى.

ومازال هذا الاسم يطلق على هذا المكان إلى الآن (١٦)، وإليه يعود الفضل في نشر الاسلام بين قبائل المصامدة بتعليمهم أصول الدين وتحفيظهم القرآن الكريم. وتولى أمر السلمين في أفريقية بعد موت عقبة بن نافع، زهير بن قيس البلوي، وبعد استشهاده، عين خسان بن النعمان الغساني على أفريقية بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان، واختلف المؤرضون في سنة توليته الواقعة واختلف المؤرضون في سنة توليته الواقعة ما بين سنة ٢٩ – ٧٩ هـ، ١٩٨٨ – ١٩٨٨ موان وانضم إلى جيش حسان مسلمون من البربر المؤريقية المؤرضون ب «الجيش وانضم إلى جيش حسان مسلمون من البربر المؤريقية المؤريقية (١٤)، وكان من أبرز قادتهم محمد بن بكير، وهلال بن ثروان اللواتي (١٤).

وامتاز حسان ببعد النظر وحسن المعاملة والمرونة في تطبيق القوانين إلى جانب تقواه وورعه فكان يلقب بشيخ الأمة (١٥٠).

وعد حسان الأرض المغربية أرضاً مفتوحة صلحاً لا عنوة، وبذلك أمّر البربر على ما بأيديهم من الأرض على أن يؤدوا ما عليها من مال الدولة.

واعتبرهم حسان مساوين للعسرب في الحقوق والواجبات وفي الاشتراك في الحرب واقتسام الغنائم، فكان لهذه السياسة أكبر الأثر في نفوسهم (١٦).

فأقبلوا على تعلم اللغة العربية والانضمام لجيوش الفاتحين خاصة بعد مقتل الكاهنة، فأذعن البربرله (١٧) وطلبوا الأمان شريطة أن يمدوه بالرهائن التي بلغ عددهم اثنى عشر الفا من زعماء القبائل، وعقدوا لولدي الكاهنة «يفرن» و«يزديان» كل واحد على ستة آلاف، وألحق بهما ثلاثة عشر رجلًا من العلماء

لتعليمهم أصول الدين وتحفيظهم القرآن الكريم، وبفضل الله ثم بفضلهم تمّ إسلامهم بمن فيهم ابنّى الكاهنة (١٨).

وتوج أعماله بالمشروع في إقامة مدينة على الساحل تكون عيناً لمدينة القيروان الواقعة إلى الشمال منها والتي تبعد عنها بمسافة مائة وستة وخمسين كيلو متراً، واتخذها المسلمون محرساً ترقب تحركات الروم وتقوم برد غاراتهم، واحتلت المكانة التي كانت لمدينة قرطاجنة من قبل، لاسيما بعد بناء دار لصناعة السفن فيها الواقعة على بحيرة تونس والذي أقام عليها مرفأ عمل فيه أحواضاً لتعويم السفن (١٩١).

وجلب لدار الصناعة الأقباط من مصر ومعهم أسرهم بلغ عددها ألف أسرة، جمعوا إلى جانب خبرتهم معرفتهم للغة العربية مما أساعد على تعريب البربر بسبب احتكاكهم المباشر معهم أثناء العمل فكان البربر يأتون بالخشب من الغابات بعد قطعه، وكان الأقب اط يقومون بتصنيعه في دار اليونناعُية (٢٠). مما ساعد على دخول المسميات العربية في أدوات الأسطول وفي مواد تصنيعه (<sup>۲۱)</sup>. وأصبحت المدينة بعد بناء دار الصناعة فيها، مصراً من الأمصار، بفضل تشجيع حسان الهجرة إليها بعد أن قام بتعميرها وجعلها مركزاً للبعوث تنطلق منها وتعود إليها، وأقسام بيت المال فيها، وجعلها مقرأ للقضاة يؤمها الناس للفتوى والتقاضي.

وقام الولاة من بعده بتوسيعها وبناء المساجد فيها وأهمها مسجد الزيتونة الذي وضع أركانه حسان، وأتمه من بعده من الولاة حتى أصبح منارة من منارات العلم إلى يومنا هذا (۲۲).

وبالجملة، فقد تمكن حسان من استغلال

طبقة العلماء والفقهاء أحسن استغلال حينما جعل اللغة العربية، اللغة الرسمية في البلاد بها ترفع الشكاوي وتحرر الرسائل للعمال، ويكتبها كتاب الدواوين، ويخطب بها خطباء المساجد في أيسام الجميع والأعياد، وتدرس يومياً في المسجد عن طريق قراءة القرآن(٢٢). واشترط على موظفى الدولة إتقانها لاستخدامها في مختلف الدواوين. وقام حسان بتنظيم الجيش، فقسمه على عدة تُغور وفرض له العطاء من بيت المال، وساوى بين الفاتحين والمسلمين من أهل البلاد في العطاء والغنائم والرتب والمعالمة ٢٤)، وتجلت في هذه المساواة معالم المواطنة الكاملة التي وجدت منذ فجر الدولة الاسلامية، فكان لهذا الاخاء أثره الطيب في تعلم أصول الدين واللغة بين المسلمين .

أما موسى بن نصير، فقد ظهر عمله واضحاً في المغرب الأقصى، باتخاذه طنجة قاعدة بلاد المغرب الأقصى مركزاً له عمل على تحويلها إلى رباط عسكري ومدرسة كبيرة للتعليم الديني (٢٥).

كما سلك المسلك السذي سلك حسيان نفسه في أخذ الرهائن وترك معهم سبعة عشر فقيها وقارئاً يعلمونهم أصول الاسلام ويحفظونهم القرآن (٢٦).

وبقي شاكر الذي اعتمد عليه موسى مثلما اعتمد عليه عقبة من قبل يواصل مهمته التعليمية في نشر الاسلام واللغة العربية. بفضل رعايته وبجهود العلماء والمعلمين تم نشر الاسلام بين القبائل البربرية الموجودة في كل من طنجة وغمارة وبرغواطة، وأسكن بعض العرب مع البربر وأمر العرب بتعليمهم أصول الدين وتحفيظهم القرآن واللغة العربية وهذا يدل على بعد أفقه (۲۷). أما عن تعيينه لطارق على ولاية طنجة فقد دل على بعد نظره وكياسته، بدليل توافد جموع البربر

على رباط طارق ومن معه من الفقهاء لتعلم الاسلام ولغته، لاسيما وأنه منهم مما أوجد ثقة مسبقة بينه وبين بني جنسه ساعدت على التشجيع في الانضمام للمسلمين والاغتراف من مناهل الثقافة الاسلامية.

وظهرت نتائسج هذه الأعمال في الأعداد التي انضمت إلى جيش طارق إبان فتح الأندلس حيث بلغ عدد جيشه اثنى عشر ألفأ سبعة آلاف من البربر وخمسة آلاف من العرب، دلّ هذا العمل على وحدة الهدف بين العرب ومسلمي البربر، وعلى نجاح سياسة الـولاة ومنهم موسى بن نصير الذي ربط بين سياسية التعليم عنيد حسيان وسياسية الأحلاف عند أبي المهاجر (٢٨). مما جعل البربر يرتبطون مع العرب بأواصر النسب كما ارتبطوا معهم في الدين، وأصبح الانتسباب للعرب والانبدماج فيهم، موضوعاً ون مواضيع الفضر ومعنى من معانى المدح والثناء. ولم يقتصر الأمر على المغرب الأقصى اللذي بني فيه موسى بن نصير عدداً من المساجد من أبرزها مسجد أغمات بمراكش، بل تعبيراه إلى المغرب الأوسط حيث بني في تلمسان مسجداً سمى باسمه ليقوم بتأدية الرسالة المنوطة به في تعليم أصول الدين وتحفيظ القرآن الكريم لأهل البلاد .

أمّا دور الخلفاء فيتمثل في العدل والسير على الشريعة. ويظهر جلياً في زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك، ويشيد ابن الرقيق القيرواني بأعمال الخليفة سليمان وحسن اختياره للولاة خاصة واليه محمداً بن يزيد مولى قريش، فسار «في أحسن سيرة وأعد لها ببركة سليمان» (٢٩).

وحرص الخليفة عمر بن عبد العزيز على إعفاء من أسلم من أهل الذمة من الجزية لترسيخ دعائم الاسلام في الديار المفتوحة وتشجيع سكانها للدخول فيه، فقد ورد له من

عامله على مصرحيان بن شريع يخبره بتناقص الجزية نتيجة إسلام كثير من أقباط مصر، ويستأذنه بفرض الجنزية على من أسلم، فرد عليه عمر بعبارته المشهورة: «قبح الله رأيك، أن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابياً فضع الجنزية عمن أسلم»(٢٠٠)، كما كتب لواليه على خراسان عبد الحميد بن عبد الرحمن بالمعنى نفسه.

وصرص عمر بن عبد العزيز على إسلام المغرب مثل حرصه على غيره من أقطار الدولة العربية الاسلامية، فعين عامله إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وأرسل معه عشرة من التابعين من ذوى العلم والفضل، فبذلوا جهوداً كبيرة في نشر العقيدة الاسلامية واللغة العربية (٢١).

ويعد مسلك إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، وحسن سريرته وتقواه، ودعوته المستمرة للبربر في الدخول إلى الاسلام، وإبطال عادة دفع الأبناء في الجزية المأخونة من قبيلة لواته البترية المقيمة في إقليم برقة، تصحيحاً للوضع القديم الذي الغاه عمر بن عبد العزيز بإصدار تعليماته إلى ولاته بقوله: «من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى ابيها أو فليجعها» (٢٦). بالاضافة إلى ما قام به من إصلاح مالي، هذه الأعمال كلها رغبت البربر في الدخول في الاسلام، فاعتنقه الوثني والمسيحي منهم وتمكن من نفوسهم وانتشرت الثقافة الاسلامية بما فيها اللغة العربية وتراثها الأدبى بينهم.

والمسلاحظ أن المسد العديبي الاسسلامي لم يتوقف في تدفقه على المغديب إمّا لتوسيع الفترحات وامّا لاخماد الثورات في المغرب، ففي سنسة ١٢٢ هـ/ ٧٤٠ م، قام ميسسرة المطغري، وخالد بن حميد الزناتي من بعده بشورات بالمغرب ضد ولاة بني أمية، وأدت هذه الشورة إلى القضاء على عدد من قادة

وجند العرب في معركة الاشراف، مما أغضب الخليفة هشام بن عبد الملك، وقال قولته المشهورة: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولابعثن إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي» (۲۲). ويتابع قوله «والله لا تركت حصناً بربرياً إلا وجعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو تميمي» (۲۲).

ويبدو أن تصرف الخليفة هشام في إرسال عدد ضخم من الجند كان يتم عن وعي وبعد نظر، وهمو المذي اهتم بتعريب الدواوين في بلاد فارس وفي نشر الأمن في ربوع المدولة العربية الاسلامية وطبع دواوينها بالطابع العربي، وكان من آثار الحملة أن أعطت للتعريب دفعاً وللاستقرار قوة (٢٥).

وبالجملة، دأب خلفاء بني أمية على اختيار الولاة المعينيين على أفريقية ممّن اتصفوا بالحماسة والورع والقيادة الحازمة وسعة الأفق السياسي والاعتدال في السلوك لأن الوالي في هذه البلاد كان يتمتع بسلطات واسيغة تختلف عن سلطات غيره من الولاة في واسيغة تختلف عن سلطات غيره من الولاة في الأمصار الأخرى للدولة، فهو المتصرف في المحير المجيوش وتطبيق الأحكام ورعاية المجتمع، وإمامة الناس في الصلاة، وتقسيم الغنائم (٢٦). ولذا كان لسلوكه القويم أثر كبير في دخول البربر في الاسلام وانتشار الأمن في دخول البربر في الاسلام وانتشار الأمن في البيلاد، وسوء سيرته تؤدي إلى القيام بالشورات والتردد في الدخول في الاسلام والانتماء إليه.

ويبدو أن معالم الاسلام المتمثلة في آبار ابن حديب وماء الفرس في صحراء فزان، ومعسكر القرن، والقروان، وتاكروان، والمسجد الجامع بالقيروان، ومسجد الزيتونة، ومسجد تلمسان، ومسجد أغمات، ومسجد الحبلي، ومسجد محمد بن خيرون بالقيروان، وغيرها من المساجد الأخرى التي أصبح بناؤها تقليداً متبعاً عند الولاة وأبناء الأمة،

مع ما يضاف لها من الأربطة والمحارس والبعوث العلمية كل هذا ساعد على نشر الثقافة الفقهية والاقبال على دراسة الأحكام والقوانين الاسلامية التي كان لها الصدارة بين العلوم الأخرى (٧٦)، وسبب ذلك يعود إلى شيئين، أولهما : ناتج عن حاجة المجتمع إلى قوانين فقهية تنظم علاقاته لاسيما وأن طبقاته كانت مفككة قبل الاسلام (٨٦).

ثانيهما: يعود إلى حاجة المغربي في تنظيم علاقاته مع خالقه ومع الكون والعالم الآخر ولذا أخذ يبحث في القرآن والسنة عما ينظم سلوكه ويوجه شؤونه في مختلف المجالات المدنية منها والقضائية (٢٩). فأعطى للعلوم الفقهية الأولوية أكثر من غيرها كالأدب والتاريخ التي اعتبارت عنده علوم مكملة للعلوم الفقهية.

ومرت الحركة الفقهية والأدبية في المغرب بمرحلت بن، الأولى : تبدأ منذ أيام الفتح إلى سقوط الدولة الأموية، والثانية : تبدل بظهور الدولة العباسية وتنتهي بقيام الدولة الفاطمية.

وقد امتاز المرحلة الأولى بالرواية والنقل خاصة في أمور الفقه والحديث والتفسير، وقاموا برحلات عديدة للمشرق، وجاء عدد من العلماء المشارقة إلى المغرب على شكل بعوث علمية أو مع الجند والقادة، وتدفقت أعداد من العرب القادمين من المشرق على سبيل الاستقرار والتجارة.

كل هؤلاء امتازوا باتقانهم للغة والمامهم بأصول الدين وأجادة العلماء منهم للفقه والتفسير.

كما كان الجند على جانب من الفصاحة والبلاغة في صبياغة الخطب وقول الشعر، والعلماء والفقهاء كانوا ينقلون الثقافة الاسلامية يومياً عن طريق المساجد (٢٠٠).

أما التجار فقد نقلوا لهم المفردات اللغوية السليمة باحتكاكهم المباشر معهم في الأسواق (٤١)، كل هذا أدى إلى ظهور عدد من الأدباء والفقهاء المغاربة كان من بينهم سابق المطماطي المكني بسابق البربري الذي نظم قصيدة يعظ بها الخليفة عمر بن عبد العزيز بقوله:

إنّ الأمور إذا استقبلتها اشتبهت وفي تدبرها التبيان والعاجر

والمسرء ما عاش في الدنيا له أمل إذا انقضى سفر منها أتى سفر لها حالاوة عيش غير دائمسة وفي العواقب منها المروالصبر(٢٤١)

ومنهم، عبد الرحمن بن زياد الذي ولد بافريقية سنة ٧٤ هـ/٦٩٣ م وتوفي سنة ١٦١ هـ/٧٧٧ م وهو أول مولود بالاسلام من أهل المغرب، ولي القضاء زمن بني أمية من قبل الخليفة مروان بن محمد الجعدي (٢٤).

أما رجال البعوث العلمية التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى القيروان منهم، أبو عبد السرحمن الحبلي، واسمه عبد الله بن يزيد المعافري، استقر بالقيروان وقام بتأدية رسالته العلمية فيها، وتوفي سنة الأنصاري، وأبو السماعيل بن عبيد الرحمن بن رافع، وأبو سعيد، سعيد بن مسعود بن رافع، وأبو سعيد، سعيد بن مسعود التجيبي، الذي كان له فضل في نشر العقيدة، لا يخاف في قول الحق لومة لائم.

وموهب المعافري، وحيان بن أبي جبلة القرشي، وأبو تمامة بكر بن سوادة الجذامي، وأبو سعيد جعثل، وأبو عبد الحميد إسماعيل القرشي المخزومي، الذي نذر نفسه لخدمة الدين وأسلم على يديه خلق كتير، وطلق بن جابان أو جعنان الفارسي، الذي لا يقل

عن السابقين في نشاطه في خدمة الدين ونشر اللغة العربية في هذه الربوع (ألف). وكان لهؤلاء العشرة دور إيجابي كبير في إخماد الثورات في المغرب إلى جانب دورهم التعليمي الذي اكسبهم مكانة خاصة بين أبناء الأمة المغربية على اختالاف طبقاتها. ودليل ذلك. عندما ثار الخوارج على الوالي حنظلة بن صفوان بطنجة، استعان بهم في اخماد الثورة وتهدئة الثائرين (63).

ونجد في كتب التراجم الكثير من أهل العلم والفضل ممن نذروا أنفسهم في خدمة الدين احتساباً لله، فهذا أبو عبد الله على بن رياح بن نصر اللخمى الذي قدم إلى القيروان غازيا يختط بها مسجدا ويقوم بمهمة المقرى، فحفظ الكثير من أهلها القرآن على يديه، وأبو رشيد حنش الصنعاني، الذي غزا مع رويفسع وشهد فتح الأندلس مع موسى بن نمسیر سنسة ۹۲ هـ/۷۱۰ م ثم سکس القيروان واختط بها مسجداً سمي باسمه وتسوفي سنسة ١٠٠ هـ/٧١٨ م وأبسو عطيف الهذلي ويسمى جندب بن بشر، أو حبيب بن بشسر وهو من الصحابة التايعيين، وأبو سعيد المقبرى، الذى اتخذ من القيروال سكناً له وروى عنه أهلها وتوفي سنة ١٠٠ هـ (٤٦) ومغيرة بن أبي بزدة الكناني الندى رافق موسى بن نصير في حملته على المغرب ومن ثم الأندلس، والذي اشترك مع البلدين (٤٧) في الثورة ضد والي القيروان يزيد بن أبى مسلم بسبب جوره وذلك سنة ١٠٢ هـ/٧٢٠ م، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، الذي أقام بالقيروان وأخذ يبث علمه بين الناس، وقد اتخذ له مكاناً غربي صومعسة المستجد وتوفي سنة ۱۰٥ هـ/۲۲۷ م (۲۹).

وبعد، فقد كان لهؤلاء الفقهاء دور كبير في تنشيط الحسركة الففهية، نتيجة سعيهم

المتواصل وعملهم الدؤوب، استطاعوا أن يكونوا عدداً من المتفقهين، كما قاموا بتأليف العديد من المؤلفات الفقهية، وكان للفقيه تأثير كبير في المجتمع، فهو رجل قانون وإمام وولي يحترمه العامة والخاصة من الناس، ويستفتونه في كثير من الأحكام، ويستعينون به على حل مشاكلهم.

ولـذا يمكننا القـول أن هذه الفترة من تعريب المغرب، اتسمت بالطابع الفقهي اكثر منها بالطابع الأدبي، ورغم ذلك فقد انتشرت اللغة العربية لارتباطها بالشريعة الاسلامية بسبب نزول القرآن بها، وبسبب الاستقرار الاجـتماعي لطـوائف الجنـد وغـيهم من الوافدين من المشرق، مما أدى إلى التزواج فيما بينهم وبين نساء أهل هذه البلاد، ونتج عن ذلك ظهور جيل جديد ينتمي إلى الاسلام عقيدة وإلى العربية لغة.

إما المرحلة الثانية فتمتاز بظهور خصائص طنها، محاولة التخصص في الفقهيات وعلوم القرآن الأخرى، وظهور نزعة التقيد بمذهب واحد دون سواه مثل المذهب المالكي، وظهور مؤلفات في العلوم الفقهية، وعلم العقائد (٤٩).

ولكن الأمربقي إلى حين، فسرعان ما واكبه تقدم في العلوم الأدبية، ويظهر هذا واضحاً في المغربين الأدنى والأوسط. ففي المغرب الأدنى اتسمت هذه المرحلة إلى جانب العلوم الفقهية بظهور الأدب الممتزج بالشعور الحوطني أيام بني الأغلب (ث). ففي مبدأ العصر نبغ جماعة من العلماء والأدباء من العمل الأندلس، والمغرب، وأفريقية، وصقلية، بفضل ربط الصلات الثقافية بينهم جميعاً وحسل الخصوص بين صقلية والأندلس، ولعمين النها، ورحيل عدد من العلماء الأندلسيين إليها، وعودة العلماء الصقليين ثانية من صقلية للأندلس والمغرب، والذين شاركوا إخوانهم

من علماء إفريقية في مختلف العلوم الفقهية والعقائدية والأدبية (ثاء).

وأصبحت أفريقية محط أنظار العلماء من مختلف الجنسيات، فهناك الخراساني، والمغربي، والبربري والصقلبي (٢٥). كل هذا ادى إلى ظهور تآليف عدة في التربية والفقه والأدب، كما أدى إلى مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في التعليم والتدريس، كخديجة بنت سحنون التي كانت تدرس في حلقة علمية، وأبوها في حلقة أخرى (٢٥). وظهرت المعاهد التعليمية التي تدرس العلوم التجريبية كالطب والهندسة والصيدلة وغيرها (١٥).

ونشط جامع القيروان في عهد الأمير الأغلبي زيادة الله الثالث آلذي تولي الامارة من سنة ٢٩٠ – ٢٩٦ هـ / ٢٠٩ – ٩٠٨ م نشاطاً ملحوظاً. ولم يقتصر النشاط على الانتاج العلمي المحلي بل تعداه إلى اقطار مشرقية أخرى، فقد توطدت العلاقات الثقافية بينها وبين مصر، فكان جامع الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص ملتقي العلماء والفقهاء من مصريين ومغارية يؤمه الطلبة من مختلف الأقطار الاسلامية وخاصية المغرب لتلقي العلم وحضور حلقات الدرس والمناقشة (٥٠).

ومن الأمور المسلم بها أن الأمير إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة قد تتلمذ على يد فقيه مصر الليث بن سعد (٢٠).

ونهل المصريون والتونسيون من معين فكري واحد، فأخذوا بمذهب مالك واتجهوا إلى المدينة «دار الهجرة» يتعلمون فيها أصول الفقه المالكي.

وإذا كان فقهاء أفريقية أمثال علي بن زياد (٥٠) والبهلول بن راشد (٥٠) وأسد بن الفرات (٥٩) وغرهم قد رافقوا مالكاً بالمدينة ونقلوا عنه مذهبه إلى أفريقية فلاشك

أنهم التقوا هناك باخوانهم فقهاء مصر من أمتسال عبد الله بن وهبب<sup>(۲۰)</sup>، وابن القاسم<sup>(۲۱)</sup>، وأشهب<sup>(۲۲)</sup> وغيرهم من أعلام المالكية في مصر.

وكانت مدرسة الفسطاط في تتافس مع مدرسة القيروان في اقتناء المذهب المالكي لكنها فارت في هذا التنافس وتفوقت عليها، ورغم هذا التفوق فقد بقيت متأثرة بالتقاليد العلمية للمدرسة الفسطاطية واصبح لدى علماء القيروان مكانة مرموقة بين أبناء الأمة المغربية مثلما كان لعلماء مصر (٦٢).

وظهر إلى جانب المذهب المالكي في القيروان مذاهب اسلامية أخسرى أخذت تزاحمه في إفسريقية كالمذهب الشافعي الذي أتى من العراق لارتباط القيروان ثقافة بها، مما أدى إلى نمو الحركة الفكرية فيها، وتبارى علماء كل مذهب باتيان الحجيج والبراهين لاثبات صححة أحكامهم وفتاواهم.

وتأثرت مدرسة القيروان بمدسة الفسطاط في العلوم القرآنية ومن أبرزها علم القراءات مراعد والمعروف أن القراءات في مصر كانت تتبع رواية نافسع التي نقلها عثمان بن سعيد المصري المعروف بورش من المدينة المنورة وعاد بها إلى مصر ليتولى رئاسة الاقراء بها إلى أن توفي سنة ١٩٥ هـ/ ٨١٠ م، وخلفه في الاقراء تلميذه أبويعقوب الأزرق بن عمر الاقراء تلميذه أبويعقوب الأزرق بن عمر يسار، وكان لورش وأبي يعقوب أثر كبير في انتشار قراءة ورش عن نافع في مصر والمغرب.

ولم تقتصر الحركة الفكرية في افريقية على الناحية الدينية فحسب، بل تعدتها إلى الجوانب اللغوية والأدبية، وظهر فيها علماء امتازوا بغزارة انتاجهم، من هؤلاء، إبراهيم بن محمد الضبي الذي كان يتكلم في تسعة عشر فناً من فنون العلم (٦٤).

أما اللّغويات، فقد برز النحوي عبد الله بن محمد القيرواني النذي كان ملماً باللغة العربية والغريب من الفاظها وشعرها وأيام العرب، وكان يؤمه الطلبة من مختلف أنحاء البسلاد (١٦)، وأحمد بن إبسراهيم اللؤلؤي القيرواني النذي أحاط بالغريب من الألفاظ، وشرح معظم دواوين العرب (٢٦).

ويبدو أن القيروان تمتعت بحرية فكرية أكثر من غيرها من الأقطار المشرقية لاسيما مصر، حتى غدت ملاذاً للمضطهدين من العلماء والمتصوفة. فالمتصوف (ذو النون) الذي يعد من رواد التصوف حين تعرض للاضطهاد في مصر، فرّ لاجئاً إلى المغرب حيث وجد متنفساً لآرائه وأفكاره.

ولا غرو فب لاد المغرب اكتسبت شهرة عريضة في هذا الصدد حتى أصبحت مقصد النزهاد والعباد، وظهر فيها نوع من الشعر تضمن سلوكاً معيناً في العبادة، وأسلوباً معيناً في التفكير، وأصبح للزهاد مريدوهم يؤمون حلقاتهم العلمية رغبة في المعرفة وتهذيب النفس، وحرصاً على الحصول على رضى اش (١٧).

ومن قسيم الأرزاق بين عبياده وفضيل بعض النياس فيها على بعض فمن ظن أن المسرص فيها يزيد فقولوا له يزداد في الطول والعرض (٦٨)

ومنهم، ربيع بن عبد الله القيرواني الذي كان من أهل التخلي والانقطاع (١٩١). ومنهم

من استخدم النثر في تقويم النفس وتربيتها على الفضيلة أمثال، ابن سحنون (٢٠٠) الذي كتب لولده ناصحاً أياه : «...سلم على الناس، فإن ذلك يزرع المودة في القلوب، وسلم على عدوك وداره، فإن رأس الايمان مداراة الناس...»(٢١).

ولم يقتصر الأمر على أبناء العوام، بل زهد أبناء الحكام أمثال أبو عقال بن غلبون الذي انتقل إلى مصر وعاش فيها زمناً، وكان في تعداد العامة من «أولياء الله» (۲۷)، وهناك من أبناء البيت الأغلبي من لم يكونوا مثله، فإبراهيم بن الأغلب اختلف عنه في سلوكه ومسلكه، فكان إلى جانب فروسيته أديبا بليغاً. كتب يوماً إلى خريش الكندي الذي بليغاً. كتب يوماً إلى خريش الكندي الذي تمرد عليه في مدينة العباسية الواقعة بالقرب من تونس سنة ١٨٦ هـ/ ١٨٨ م يقول له: «أما بعد، فإن مثلك مثل البعوضة التي قالت النخلة عندما سقطت عليها: «استمسكي فأبني أريد الطيران، فقالت النخلة ما شعرت بسقوطك فيكربني طيرانك (۲۷)».

أمّا المغارب الأقصى، فإن الأمير إدريس المكتاني المدي تولى الامارة من سنة ١٧٧ - ٢٢٢ هـ، فقد أتضد مدينة فاس عاصمة له، وإليه يرجع الفضل في رعاية اللغة المعسربية حيث استقبسل في دولتسه حوالي خمسمائة من القيروانيين الذين قدموا إليه من مدينة القيروان بافريقية، كما رحل إليه عدد من المشارقة. ولعل استقباله لهم كان ناتجاً عن شعوره بالوحدة لعيشه في وسط كبير من جموع البربر، فأخذ يعينهم في مناصب الدولة ويستأثرهم عمن سواهم من البربر، واتخذ منهم الندماء، وجرت بينه وبينهم مناظرات ومساجلات أدبية وشعرية لاسيما وأنه كان ممن يتذوق الأدب والشعر (٧٤). ولعًل تمسرف هذا أوغر صدر بهلول بن عبد الواحد المطغري وأمشاله،

فمالت نفوسهم إلى أبن الأغلب بعد أن اغراهم ببريق الذهب والفضة (٧٥).

ومن أشعاره، مخاطبته لابن بهلول محذراً أياه ومتهكماً عليه :

أبهلول قد شممت نفسك خطة

تبدلت منها ضلة برشاد اضلك إبراهيم من بعد داره

فأصبحت منقاداً بغير قياد كأنك لم تسمع بمكر ابن أغلب

وقد ما رمى بالكيد كل بلاد ومن دون ما منتك نفسك خالياً

ومنَّاك إبراهيم شوك (٧٢) قتاد

ويبدو أن هذه الأسيات قد صيغت في أسلوب تهكمي وفي تقريع لابن بهلول ناكر الجميل.

نستنتج من هذا البحث ظهور مسلكين في التعريب، الأول: يمثل الاتجاه العسكري الثقافي الدني تزعمه القادة الفاتحون ومن معهم من الجند، ورجال الدين. والثناني ويمثل الاتجاه الثقافي الذي قام به الفقهاء وعلماء اللغة والأدب، وأصحاب المذاهب الاسلامية الذين عملوا على الذكراء الفكن الاسلامي واللغة العربية قصد إثبات حججهم ونقض حجج غيرهم.

وطبع التعريب في هذه الديار بطابع ديني حتى وقت متأخر، فابن خلدون حينما يتحدث عن التعليم يشير إلى أن دراسية القرآن للصبي في نظر أهله هي حماية له من المرض والمس من الجنون، وإلى نيل الأجر والثواب من الله ولوالديه (٧٧).

وبالرغم من تأييده لوجهة نظر الفقيه ابن رشد في أسلوب الدراسة، إلا أنه يؤكد على تعليم الصبي القرآن وهو صغير قبل تجاوزه سن البلوغ لقدرة والديه على توجيهه لقرآة القرآن وحفظه.

ويبدو أن هذه العادة مازال لها تأثيرها بين أبناء الأمة المغربية إلى يومنا هذا وتظهر جلية واضحة في وجود الكتاتيب المنتشرة في مختلف أرجاء المغرب الكبير التي تقوم باقراء القرآن وتحفيظه للصبية إلى جانب المواد العلمية الأخرى.

ورغم ذلك فإن بعض اللهجات البربرية مازالت حية في المغرب وخاصة في الأقاليم الجبلية غير المطروقة. لكن هذه اللهجات لا تستخدم إلا في حدود ضيقة في نطاق الأسر وداخل البيوت.

وأكبر منطقة تستخدم فيها اللهجة البربرية، منطقة الأوراس وجبال جرجرة في الجزائر، فالأولى تستخدم فيها الشاوية والثانية تستخدم فيها القبائلية وهناك بعض اللهجات البربرية الموجودة في المغرب الأقصى وخاصة في أطلس العليا الغربية في حبال درن موطن المهدي بن تومرت، وفي وادي سوس (السسوس الأقصى) وتسمى ولمجتهم تأشلحيت (Tachehait) وهم فرع من المصامدة.

أما أقاليم الأطلس الأوسط المدادي للمتحراء، في تكلم أهله لهجة تعرف بد (تامازيغت) (Tmazirhit) ويسمون بالبرابر أو الأمازيغين (lamazirhen) وهم فرع من قبيلة صنهاجة الكتامية.

وتوجه بعض اللهجات البربرية الأخرى في بعض مناطق الريف المغربي، وجميع هؤلاء السكان يجيدون قراءة القرآن دون فهم الفاظه، فالفرد منهم يقرأ القرآن ولكنه عاجز عن التعبير باللغة العربية لأنه لا يمارسها وبالتالي يعجز عن توظيف مفرداتها فيما يرغب (٨٨).

وبعد، لم نلحظ من النصوص التاريخية التي وصلتنا بأن هناك صراعاً ما بين

اللهجات البربرية واللغة العربية منذ الفتح الاسلامي إلى يومنا هذا باستثناء ما قام به المهدي بن تومرت من كتابة تواليفه كالعقيد

والمرشدة باللهجة البربرية بحروف عربية في مطلع القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد، لتيسير نشر تعاليمه بينهم (٢٩).



## الهوامش

- (۱) الاصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي، المسالك والممالك، ط القاهرة ١٩٦١م، ص ٢٣، أبو العباس، لحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، وزارة الثقافة والارشاد القومي، مصر، د ث جـه، ص ٩٩، جوليان اندري، تاريخ افريقيا الشمالية، تعريب، محمد مزالي، بشير سلامة الدار التونسية للنشر، تونس ط (٣)، جـ ١، ص ١١ وما بعدها، زغلول سعد تاريخ المغرب العربي، جـ ١، الاسكندرية ١٩٧٩م، ص ٢٦، وما بعدها.
  - ( ٢ ) ابن خلدون، المقدمة جـ ١، تحقيق عبد الواحد وافي ط (٣) القاهرة ص ٣٣٧ وما بعدها.
- (٣) البكري، أبو عبيد ألله عبد ألله أبن عبد العزيز، المسالك والممالك، نشر رسلان الجزائر ١٨٥٧م، ص ١١٠، 1٤٥ وما بعدها، أبن خلدون، العبر ط، القاهرة، جـ ١، ص ٩٤.
- ( £ ) أندري جوليان، تاريخ افريقيا الشمالية، جـ ١، ص ٣٤٠ وما بعدها، زغلول سعد، تاريخ المغرب العربي، جـ ١، ص ١٢٠، ١٢٥ ١٢٩.
- Gautie, Lepasse del, Afrique du Nord, P. 130 note 3, Larnude, Al Gerie, P. 65, ( a ) جولیان، ټاریخ شمال افریقیا، جـ ۱، ص ۸٦ وما بعدها
- (٦) ابن عذاري، أبو عبد الله محمد، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب تحقيق ج سكولان وليفي بروفنسال، ط (٢)، بيروت دار الثقافة ١٩٨٠، جـ ١، ص ١٩، جـ ١، بيروت مكتبة صادر ١٩٤٨-١٩٥٠م، ص ١٤٨٠ جـ ١، الدوري سعيد العزيز التكوين التاريخي للأمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ١، سنة ١٩٨٤، ص ٧٧.
- (٧) ابن الأثير، عبد الكريم عبد الواحد الشيباني الجزري، اسد الغابة في معرفة الصحابة، نشر مطابع الجمعية التعاونية عمان، جـ٣، ص ١٨٤، حسن حسني عبد الوهاب، ورقات في الحضارة الاسلامية بافريقية، جـ١، تونس ١٩٦٥، الكعاك عثمان، مراكز الثقافة في المغرب، مطبوعات معهد الدراسات اللغوية العالية، القاهرة ١٩٥٨م، ص ١٢، ١٢.
  - (٨) ورقات جـ ١، ص ١٦٠.
  - (٩) أبن الأثير، الكامل في التاريخ، حـ٣، ص ٢٣٥.
- (١٠) ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصري، فتوح مصر وأخبارها ليدن بمطبعة، بريل ١٩٣٠م، ص ١٩٧٠، المالكي، أبو بكر عبد ألله بن أبي عبيد الله، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية، نشر كشن مؤنس، ميكتبة النهضة المصرية ١٩٥١م، ص ٢١.
- (١١) أبو العرب تميم، محمد بن احمد التميمي القيروائي، طبقات علماء افريقية وتونس، تحقيق على الشابي، ونعيم حسن اليافي، الدار التونسية للنشر ١٩٦٨م، ص ١٢٠.
- (۱۲) يبدو أن صغار لواته من البنين والبنات، كان لتربيتهم في كنف العرب، قد حقق أهداف رئيسية، أولها ديني بتنشئتهم على العقيدة الاسلامية، ونشر الدين، وثانيهما عمل اجتماعي بتعريبهم عن طريق اللغة العربية وتربيتهم على العادات والتقاليد العربية ثم التزواج معهم، وثالثهما سياسي وهو نتيجة طبيعة للسببين السابقين وقد أدى إلى توثيق أواصر الصلة بين العرب والبربر وهذا أدى بالتالي إلى تقوية الدولة العربية الاسلامية من الناحية العسكرية، كل هذه الأسباب أوجدت جيلاً عربي اللسان مسلم العقيدة ساعد على نشر الدين واللغة. راجع، زغلول سعد تاريخ المغرب العربي، جـ ١، ص ١٣٧.
  - (١٣) أبن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ليدن ١٩٣٠، ص ٢٠٠٠.
- (١٤) البيان المغرب، طبيروت ١٩٤٧-١٩٥٠، نشر مكتبة صادر، جـ ١، ص ٢٣، ابن الرقيق القيرواني، ابو اسحاق إبراهيم بن القاسم، تاريخ افريقية والمغرب، تحقيق المنجي الكعبي، نشر مطبعة الوسط تونس، ص ٦٦، ٧٧.
- (١٥) المالكي، أبو عبد ألله بن أبي عبد ألله، رياض النفوس، ط القاهرة ١٩٥١، نشر حسين مؤنس، جـ١، ص ٣٨، أبن عذاري، البيان المفرب، تحقيق - كولان، ليفي - بروفنسال، دار الثقافة - بيروت، جـ١، ص ٣٨، حسين مؤنس، فتح العرب للمغرب، القاهرة ١٩٤٧م، ص ٢٧٥-٢٧٦.
- (١٦) يقول ابن خلدون «فض جموعهم وأوقع بهم وقتل الكاهنة واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فيه زهاء مائة ألف». راجع، العبر جــ ٧، القاهرة د ت، ص ٩. ويتابع قوله: «.. وأذعن البربر لحكمه ورسخت فيهم كلمة الاسلام فتناسوا الردة». راجع، أبن خلدون، العبر، جــ ٦ ط القاهرة، د ت، ص ١١٠.

- (١٧) ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله القرشي، فتوح مصر والمغرب، ط القاهرة ١٩٦١، نشر عبد المنعم عامر، ص ٢٠١، ابن عذاري، البيان المغرب، جب ١، ص ٣٥، المالكي، رياض النفوس، جب ١، ص ٣٤، زغلول سعد عبد الحميد، المغرب الكبير، جب ١، ص ٢٤٤.
- (١٨) الثعالبي، عبد العريز (الفتح العربي لشمال افريقية) القاهرة، جريدة الضياء، العدد ٥، سنة ١٩٣١م. الدباغ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري، معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، نشر المطبعة الرسمية بتونس ١٣٢٠هـ، ص ١٦٨.
- (١٩) ابن عداري، البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب، تحقيق كولان، ليفي، بروفنسال دار الثقافة، بيروت،
   جــ ١، ص ٣٨، ابن الـرقيق القـيرواني، تاريخ افـريقية والمغرب، تحقيق المنجي الكعبي، مطبعة الوسط ~
   تونس سنة ١٩٦٨م، ص ٣٥، ٦٦.
  - (٢٠) عبد الوهاب حسن حسني، ورقات القسم الأول، ص ٨٩-٩١.
- (٢١) ادى جامع الزيتونة دوراً إيجابياً ايام الاحتلال الفرنسي، حيث هاجر إليه عدد كبير من الشبان الجزائريين لتلقي العلم، ثم رجعوا إلى بلادهم فانشاوا المدارس القرآنية التي حفظت على الشخصية الجزائرية ووقفت حاجزاً منبعاً ضد الغزو الثقافي الغرنسي راجع، ابو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية، جـ ٢، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٧، ص ١٢٧-١٢٨.
- (٢٢) المالكي، رياض النفوس، جـ ١، ص ٣٦، البيان المغرب، جـ ١، ص ٣٦-٣٧، الكعاك عثمان، المراكز الثقافية ص ١٦، زغلول سعد، تاريخ المغرب العربي، جـ ١، ص ٢٢٨ وما بعدها.
- - (٢٤) ابن عذاري، البيان المغرب، جـ١، ص ٣٨.
  - (٢٥) نفس المصدر ص ٣٦-٣٨، عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جـ ٢، ص ٢٥٧.
    - (٢٦) ابن عذاري، البيان المغرب، جـ١، ص ٣٦-٣٧.
      - (٢٧) نفس المصدر والصفحة.
    - (٢٨) ابن الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص ١٠٠٠ ١٠٠٠
- (٢٩) المسعودي، ابو الحسن على، مروج الذهب، جـ ٢، تحقيق، محمد محي الدين القاهرة ١٩٥٨م، ص ١٨.
- (٣٠) المالكي، أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله، رياض النفوس، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة ١٩٥١م، ص ٦٤-٤٧.
  - (٣١) البلاذري، فتوح البلدان، ط القاهرة ١٩٥٩م، ص ٢٥٥.
- (٣٢) ابن عذاري، أبو العباس احمد، البيان المغرب، تحقيق كولان ليفي بروفنسال، جد ١، ص ٥٥، عبد العمرين سالم، المغرب الكبير، جد ٢، ص ٣٠٧، وغلول سعد، تاريخ المغرب العمريي، جد ١، ص ١٩٧٩، ص ١٩٧٩، ص ٢٩٢.
  - (٣٣) ابن عذاري، جدا، ص٥٤، رُغلول سعد عبد الحميد، المغرب العربي، ص ٢٩٢.
- (٣٤) الدوري عبد العزيز،التكوين التاريخي للأمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٤م، ص ٧٦.
- (٣٥) لعلّ هذه الوظيفة نوع من الولايات العامة. راجع، الماوردي علي بن حبيب البصري، الأحكام السلطانية، ط، القاهرة ١٩٠٩م، ص٢٤-٢٥.
  - (٣٦) المالكي، رياض النفوس، جـ ١، ص ٦٦-٦٧، ٨٤ وما بعدها، الكعاك، مراكز الثقافة، ص ١٢-١٤.
    - (٣٧) بونار رابح المغرب العربي تاريخه وثقافته الجزائر ١٩٨١م، ص ٧٠.
      - (۳۸) نفس المرجع ص ۷۰.
- (۲۹) ابو العرب تميم، طبقات علماء افريقية وتونس ط الجزائر ۱۹۱٤، ص ۳۰-۲۱، ص ۳۳، بونار رابح،المغرب العربي تاريخه وثقافته الجزائر ۱۹۸۱م، ص ۷۰
- (٤٠) لويس «ارشيبالد): القوى البحرية والتجارية في حوض البحرالمتوسط، ترجمة أحمد عيس القاهرة ص ٥٩١٠.
- (٤١) أبو العرب تميم، الطبقات ص ٣٦، عبد النافع محمد الطيب النادي، تاريخ الأدب والنصوص ط القاهرة سنة ١٩٦٣م، ص ١٧٣.
- (٤٢) المالكي، أبو بكر عبد أنه بن أبي عبد أنه، رياض النفوس في طبقات علماء أفريقية القاهرة ١٣٧٠هـ/١٩٥١م، حِد 1، ص ١٠١.

- (٤٣) المالكي، رياض النفوس ط القاهرة ١٣٧٠هـ/١٩٥٩م، جدا، ص ٦٤-٧٦، عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جد٢، ص ٢٩٠.
- (11) أرسل الفقهاء رسالة إلى الخوارج جاء فيها:

  بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن أهل العلم بأله وكتابه وسنّة نبيه محمد صلى ألله عليه وسلم، قالوا أنه

  يرجع جميع ما أنزل الله عزوجل إلى عشر آيات: آمرة، وزاجرة، ومبشرة، ومخبرة، ومحكمة، ومتشابهة، وحلال،

  وحرام... إلخ، راجع، عبد الوهاب حسن حسني، مجمل تاريخ الأدب، مكتبة المنار، تونس ١٩٦٨م،

  ص ١٩-١٩٠.
  - (٤٥) المالكي، رياض النفوس، جــ١، ص ٩٢، ص ١٠٧.
- (٤٦) وهم العرب المحليون الذين يعيشون جماعات مترابطة فيما بينهم في الحواضر وما جاورها، وهم اخلاط من العرب، والعجم، والبربر والأفارقة. راجع، حسين مؤنس، معالم في تاريخ المغرب والأندلس ط (١) القاهرة ١٩٨٠م، ص ٢٦، عبد العزيز سالم، المغرب الكبير جـ ٢، ص ١٩٨٠م،
  - (٤٧) أبو العرب تميم، الطبقات ص ٢٩.
  - (٤٨) بونار رابح، المغرب العربي، تاريخه وثقافته ص ٦٥.
- (٤٩) المالكي، رياض النفوس، جـ ١، ص ١٦٣، الكعاك عثمان، مراكز الثقافة ط القاهرة ١٩٥٩م، ص ٢١.
- (٥٠) الدوري تقي الدين عارف، صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي، منشورات وزارة الثقافة والاعلام بغداد ١٩٨٠م، ص ١٩٦١، ٢١٨، ٢٦٧.
  - (٥١) احسان عباس، العرب في صقليا، دار الثقافة، بيروت ١٩٧٥ م، ص ٣٤.
    - (٢٩) الكعاك، المراكز الثقافية ص ٢١.
    - (٥٣) زكي محمد حسن، قنون الاسلام، القاهرة ١٩٤٨م، ص٥٦.
  - (44) سيدة كاشف، مصر في عصر الولاة، القاهرة ١٩٦٠م، ص ١٨١، ١٩٨٢.
- (۵۰) راجع، القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة (علام مذهب ملك، جـــ ٣، ص ٥٦، ٣٥، ٥٨، ٨٠، حسن احمد محمود، حضارة مصر في العصر الطولوني، القاهرة ١٩٦٠م، ص ١١٨.
- (٥٦) هو أبو الحسن، ولد بطرابلس، وانتقل إلى تونس واتخذها مقراً له وهو غير أبو الحسن على بن زياد الاسكندري، اتصف بالبورع ومعرفة الأحكام في النوازل، أخذ العلم عن مالك وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأخذ عنه بهلول، وأبن راشد، وسحنون. من مؤلفاته، كتاب «خير من زنته». راجع القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. جـ٣، المطبعة الملكية الرباط ١٩٦٨م، ص ٨٠ وما بعدها.
- (٥٧) هو البهلول بن راشد بن عمرو من أهل القيروان، كان مجتهداً، لا يُحْشى في الحق أحداً، قال عنه سحنون «كنّا نختلف إلى البهلول، نتعلم منه السمت». امتحن على يد العكي والي القيروان، فثار عليه أهلها، فاضطر أن يعتذر له، توفي سنة ١٨٣هـ/٧٩٩م. راجع، القاضي عياض، ترتيب المدارك، جـ٣، ص ٨٣ وما بعدها.
- (٥٨) أسد بن الفرات، ولد سنة ١٤٥هـ/٧٦٢م بحران نيسابور، وكنان قدومه من المشرق لافريقية سنة ١٨١هـ/٧٩٧م، ومنذ وصبوله اتخذ من البادية مقراً له يقوم بتحفيظ ابنائها القرآن، لكنه ترك هذه المهنة وارتحل إلى المشرق فلازم مالك بن انس، وذهب إلى العراق وأخذ عن أبي يوسف، ومحمد بن الحسن. من وصايا مالك له، التقوى والقرآن، من أهم كتبه، المدونة، تولى القضاء في عهد الأمير الأغلبي زيادة أنه سنة من وصايا مالك له، التقوى ومنصبه حتى رأس حملة حربية لفتح صقلية سنة ٢١٧هـ/٢٧٨م فكنان أميرها
- وقاضيها، ومات في حصار سرقوسة سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦، راجع، ترتيب المدارك، جـ٣، ص٢٩١ وما بعدها. (٩٥) عبد الله بن وهب مسلم القرشي، مولى يزيد بن ريصانه، ويقال مولى يزيد بن انس الفهري، أخذ العلم عن الامام مالك، والليث، وابن جريسح، بلغ عدد أشياضه من المصريين والحجازيين والعراقيين نحو اربعمائة
- شيخ، أخذ عنه سحنون، وأحمد بن صالح، وأبو الطاهر وغيرهم. لقبه الأمام مالك دون غيره بالأمام الفقيه، وأكد هذا اللقب الأمام أحمد بن حنبل، كان منهجه في الرواية المساءلة، لا يكتب شيئاً إلا بعد أن يسأل الأمام مالك عنه. من مؤلفاته، كتاب البيعة، وكتاب المناسك، وكتاب المغازي، وكتاب الردة. راجع، ترتيب المدارك، جـ٣، ص ٢٨٨ وما بعدها.
- (٦٠) أبو عمرو أشهب بن عبد العرير بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر، اسمه مسكين وأشهب لقبه وكنيته أبو عمرو ولد سنة ١٤٠هـ/٧٥٧م وتوفي بمصر سنة ٢٠هـ/٧٥٧م.

روى عن الامام مالك، والليث، والفضيل بن عياض وغيرهم، وروى عنه الحارث بن مسكين، ويونس الصدق، وسعيد بن حسان وغيرهم، تفقه بفقه مالك والمدنيين والمصريين وعمل في خراج مصر كاتباً، من مؤلفاته، كتاب في الفقه، قرأه سعيد بن حسان وغيره، وكان اكثر قضاة مصر معرفة بالفقه حتى عده البعض من مثل محمد بن عبد الحكم بانه افقه من ابن القاسم.

راجع، ترتيب المدارك، جـ٣، ص ٢٦٢ وما يعدها.

- (٦١) عبد الرحمن بن قاسم العتيقي يكني بابي عبد الله، مولى زبيد بن الحرث العتقي. أصله من مدينة الرملة بفلسطين، اتخذ من مصر مسكناً له.
- ولد سنة ١٣٢هـ/٧٤٩م وتوفي سنة ١٩١هـ/٨٠٦ عن عمر يناهز ثلاثة وستين عاماً. تتلمذ على يد الليث، وعبد العزيز بن الملجشون، وابن زبيد وغيرهم، واخذ عنه أصبغ وسحنون، وعيسى بن دينار وغيرهم. اشاد بخصائصه الامام مالك بقوله: «عافاه أند، مثله كمثل جراب مملوء مسكاً». راجع، ترتيب المدارك، جـ٣٠، ص ٢٤٤ وما بعدها.
- (٦٢) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، سنة ١٣٢٧هـ.
   جـ ١، ص ٢٧٧.
  - (٦٣) الدباغ، معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، جدا، تونس سنة ١٣٢٠هـ، ص ٢٥٥٠.
    - (٦٤) السيوطي، بغية الوعاة، جـ ٢، ص ٦٠.
    - (٦٥) السيوطي، المرجع السابق، جدا، ص ٢٩٣.
    - (٦٦) حسين مؤنس، مقدمة رياض النفوس، ص ٢٥، ٣٦.
- (٦٧) بونسان رابسع، المغسرب العسربي تاريخته وثقبافته، ص ١٠٨، زغلول سعد، تاريخ المغرب العربي، جسالا، منشاة دار المعارف - الاسكندرية سنة ١٩٧٩م، ص ٣٤.
  - (٦٨) الدباغ، معالم الايمان، جـ ٢، ص ٢٠٠.
- (٦٩) عبد السلام بن سعيد بن حبيب، يكني بابي سعيد ويلقب بسحنون ولد سنة ١٦٠هـ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ/١٩٨م.
- اخذ العلم عن مشايخ مدينة القيروان من أمثال، أبي خارجة، وبهلول، وعلى بن زياد، وابن أبي حسان، وبعد إتمام دراسته بها رحل إلى تونس وهناك أخذ العلم عن أبن زياد، ثم رحل إلى مصر والحجاز عمره ثمانية عشر عاماً، وتتلمذ هناك على أبن القاسم، وأبن وهب، وأشهب، وعاد إلى أفريقية سنة ١٩١٨هـ.
- ولي قضاء الحريقية سنة ٢٣٧هـ/٩٤٦م، وعمره أربع وسبعون عاماً وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي، ويعد أول من نظر في الاسواق وقام بتغيير المنكر ومقاومة أهل البدع، وأول من عين إماماً للجامع يصلي بالناس وكان هذا الأمر للأمراء، وجعل الدودائع في بيوت الأمناء بدلاً من بيوت القضاة، وكتب أسماء أصحاب الشكاوي في الرقاع للبحث في شكاويهم، ووزع الوظائف على أهلها ممن أتصف منهم بالتقى والاتقان من أهم مؤلفاته، المدونة في فقه مالك بن أنس. راجع، ترتيب المدارك، جـ٤، ص ٥٤ وما بعدها، زغلول سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جـ٢، ص ٨٦ وما بعدها.
  - (٧٠) عبد الوهاب حسن حسني، المنتخبات الأدبية ط تونس ١٩١٩م، ص ٢٤
    - (٧١) الدباغ، معالم الايمان، جـ ٢، ص ١٤٩.
- (٧٢) بونار رابع، المغرب العربي تاريخه وثقافته، ص ١٠٨، زغلول سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جـ ٢، ص ٣٤.
- (٧٣) عبد الوهاب حسن حسني، المنتخب المدرسي من الأدب التونسي، ط بولاق بمصر ١٩٤٤م، ص ٢٣.
  - (٧٤) زغلول سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جـ ٢، ص ٤٤١ وما بعدها.
    - (٥٧) عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، جــ ٢، ص ٤٧٨.
    - (٧٦) بونار رابح، المغرب العربي، تاريخ وثقافته ص ١١١.
- (٧٧) عُبِد الله الأمين التعيمي، المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية ١٣٨٩هـ البيان ص ٨٠-٨١.
  - (٧٨) زغلول سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جدا، ص ١١١-١٢١.
    - (۷۹) نفس المرجع، جـ١، ص ١١٠.

# ثبت بأسماء المصادر والمراجع

\_\_\_\_\_

- (١) أبن الأثير. عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، نشر، مطابع الجمعية التعاونية عمان، د، ت. الكامل في التاريخ، جـ٣ المطبعة الأزهرية المصرية ١٣٠١ هـ.
  - ( ٢ ) الاصطخري: إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي، المسالك والممالك ط/القاهرة ١٩٦١ م.
    - (٣) إحسان عباس، العرب في صقلية، دار الثقافة، بيروت ١٩٧٥ م.
  - ( ٤ ) البكري، أبو عبيد أنه عبد أنه بن عبد العزيز، المسالك والممالك، نشر، رسلان، الجزائر ١٨٥٧ م.
    - ( ٥ ) البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان ط/القاهرة ١٩٦٣ م، ١٩٥٩ م.
      - ( ٦ ) بونار رابح: المغرب العربي، تاريخه وثقافته، الجزائر ١٩٨١ م.
  - (٧) الثعالبي: عبد العزيز، الفتح العربي لشمال افريقيا، القاهرة، جريدة الضياء، العدد ٥، ١٩٣١ م.
- ( ^ ) جوليان اندري: تاريخ افريقيا الشمالية، تعريب، محمد مزالي، بشير سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس ط (٣)، جـ ١.
  - ( ٩ ) حسن، أحمد محمود: حضارة مصر في العصر الطولوني، القاهرة ١٩٦٠ م.
- (١٠) ابن خلدون: المقدمة جدا، تحقيق، عبد الواحد وافي، ط٣، القاهرة د، ت. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، جدا، ٧، ط/القاهرة د، ت.
  - (١١) خليفات: عوض، نشأة الحركة الأباضية، عمان ١٩٧٨ م.
- (١٢) الدوري: عبد العزيز، التكوين التاريخي للأمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط (١)، ١٩٨٤ م.
- (١٣) الدوري: تقي الدين عارف، صقلية وعلاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية، من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، بغداد ١٩٨٠ م.
- (١٤) الدباغ: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري. معالم الايمان في معرفة اهل القيروان، نشر المطبعة الرسمية بتونس ١٣٢٠ هـ.
- (١٥) ابن الرقيق القيرواني: أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم، تاريخ افريقية والمغرب، تحقيق، المنجي الكعبي، نشر، مطبعة الوسط، تونس د، ت.
  - (١٦) زكي: محمد حسن، فنون الاسلام، القاهرة ١٩٤٨ م
  - (١٧) زغلول سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، عبران إر الاسكندوية ١٩٧٩ م.
  - (١٨) سالم عبد العزين، المغرب الكبير، جـ ٢، الدار القومية للطباعة والنشر، الاسكندرية ١٩٦٦ م.
- (١٩) السيوطي جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة، جـ ١، القاهرة العرب ١٣٢٧ هـ.
  - (٢٠) السيدة كاشف: مصر في عصر الولاة، القاهرة ١٩٦٠ م.
  - (٢١) عبد النافع. محمد الطيب النادي، تاريخ الأدب والنصوص، ط/القاهرة ١٩٦٣ م.
- (۲۲) ابن عداري: أبو عبد أش محمد، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جـ ١، تحقيق، ج. س. كولان، وليفي بروفنسال، ط (٢) دار الثقافة، بيروت ١٩٨٠ م، جـ ١، بيروت، مكتبة صادر بيروت ١٩٤٨-١٩٥٠.
- (٢٣) عبد الوهاب: حسن حسني. ورقات في الحضارة الاسلامية بافريقية جـ ١، تونس ١٩٦٥ م، مجمل تاريخ الأدب التونسي، مكتبة المنار، تونس ١٩٦٨ م، المنتخبات الادبية، ط/تونس ١٩١٩ م. المنتخب المدرسي من الادب التونسي، ط/بولاق، القاهرة ١٩٤٤ م.
- (٢٤) ابن عبد الحكم، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد ألله بن عبد الحكم القرشي المصري: فتوح مصر وأخبارها، مطبعة، بريل ١٩٣٠م .
- (٢٥) أبو العرب تميم محمد بن أحمد التميمي القيرواني، طبقات علماء افريقية وتونس، تحقيق، على الشابي، ونعيم حسن اليافي، الدار التونسية للنشر، ١٩٦٨ م.
- (٢٦) القاضي عياض، موسى بن عياض السبتي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، جـــ ٣، ٤، المطبعة الملكية الرباط ١٩٦٨ م.

- (٢٧) القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الانشاء، وزارة الثقافة والارشاد القومي، جـ ه، مصر، د، ت.
- (٢٨) أبو القاسم: سعد أشاء الحركة الوطنية الجزائرية، جـ ٢، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة العامرة العربية، القاهرة العامرة عند الشاء العربية العامرة العربية العامرة العربية العامرة العربية ا
- (٢٩) الكعاك: عثمان، مراكز الثقافة في المغرب، مطبوعات، معهد الدراسات اللغوية العالية، القاهرة ١٩٥٨، ١٩٥٩ م.
  - موجز التاريخ للجزائر ط/تونس ١٣٤٤هــ/١٨٢٥ م.
- (٣٠) لويس: ارشيبالد، القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط، تعريب، أحمد عيسي، القاهرة، د، ت.
- (٣١) المالكي: أبو عبد أنه بن أبي عبد أنه: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية، نشر، حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٥١ م، ط/١٣٧٠ هـ/١٩٥٩ م.
  - (٣٢) مؤنس حسين: قتح العرب للمغرب، القاهرة ١٩٤٧ م.
     مقدمة في رياض النفوس، القاهرة، د. ت.
  - معالم في تأريخ المغرب والاندلس ط (١)، القاهرة ١٩٨٠ م.
  - (٣٣) الماوردي: على بن حبيب البصري، الأحكام السلطانية، ط/القاهرة، ١٩٠٩ م.
  - (٣٤) المسعودي: أبو الحسن على، مروج الذهب، جـ ٢، تحقيق، محمد محى الدين، القاهرة، ١٩٥٨ م.
- (٣٦) النعيمي: عبد الله الأمين، المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ١٣٨٩ هـ/١٩٨٠ م ليبيا.





ماتزال الدراسات التحليلية في كثير من أبواب المعرفة الإنسانية قاصرة عن تحديد الظواهر التاريخية أو الاقتصادية أو الفكرية التي صاحبت حركة النهوض المبكر للانسياح العربي وهـو يحمل الاشعاع الفكري ومقومات الحياة الانسانية التي بشرّ بها الرسول الكريم (صلوات الله عليه) واستوعبها الصحابة الأخيار، ودافع عنها (بناء الأمـة التي حملت بنورها صالحـة وادركت اسرار قدرتها مؤمنة وهيات لها من الأجـواء النفسيـة ما يناسبها أداء والتزاماً، وهي مسائل وقف عندها المفكرون والباحثون وأهل التاريخ والادب يفسرون أسبابها ويجدون في المناهج المطروحة على بساط الاجتهاد ما يستعينون به على هذا التحليل أو التفسير، ولكن الحقائق التي تمتع بها الانسان العربي في المرحلة الصعبة، والمسؤولية المصيرية التي اضطلع بها وهو يواجه حالات غريبة ويحمل رسالة التغيير الأساسي لما جبلت عليه النفوس، ويجابه أمماً وشعوباً ترسخت في أقدارها قيم واستقرّت في حياتها معتقدات، وتنامت في فكرها أساطير ومبادئ، إنها حالة ليست يسيرة، وظاهرة ربما لم تكن مألوفة، لأن أسلوب التغيير الذي يمتلك وسائل تفرض عليه المعالجة الجنريـة الحـاسمـة وإن كانت الأسـاليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخيار الخياريـة الحـاسمـة وإن كانت الأسـاليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخيار الخياريـة الماليب محددة تترك الخيار الخياريـة الحـاسمـة وإن كانت الأسـاليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخيار الخياريـة الحـاسمـة وإن كانت الأسـاليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخياريـة الحـاسمـة وإن كانت الأسـاليب التي أخذ نقسه بها أساليب محددة تترك الخيار

الذاتي أحياناً والحرية المسموح بها أحياناً أخرى إلّا أن المدى البعيد الذي يتوخاه هذا

الإنسان هو خلق المجتمع الموحد فكراً وعقيدة وبناء وعلاقاتٍ إلى الشكل الذي يحقق به

الصورة التي آمن بها والتزم بأدائها وفقاً للشريعة والقانون والمبادئ الإنسانية.

فالتغيير في حدّ ذاته قدرة لا تمتلكها إلا فئات توضّحت في أعماقها صورة التغيير المطلوب واستقامت في حياتها رؤية النموذج الدي يجدونه فيه ما يعينهم على تحقيق الأهداف التي حددوها في أصول التغيير وآمنوا باستكمالها في إطار النموذج.

ومن الطبيعي أن تكون المهمة في هذه المجالات صعبة، لأن النفس البشرية معقدة من حيث التركيب ومتراكمة من حيث التأثر، ومستجيبة من حيث التلقى. وإن أيَّة محاولة لإضعاف هذا النسيج أو تبديل هذا التكوين يُخلخل المعادلة المتوازنة في الذات، ويُضعف

المكونات الثابتة التي أعطت هذا الإنسان اللون الاجتماعي، وتركت لمواصفاته أن تأخذ الشكل الذي يُصننف بموجبه، وهي مواصفات قد يكون الزمن المحدد في تكوينها غير ثابت، ولكنها تبقى أصولها وتقاليدها خاضعة لقدرات لا يمكن تجاوزها، وحدودها محكومة بقواعد واعتبارات ليس من اليسير الخروج عليها. فالمنطق الذي يُحكم الصبيغة التاريخية منطق سليم يعتمد المقولة العقالانية التي تبيح له بناء الأحكام في ضوء المسائل قريبةً - على الأقل - من النتائج التي وضعت مسائلها الأولى في إطار الأحكام المقررة، وهو ما يفرضه مجال البحث ويدعو إليه منطق الأحداث، ولكن التساؤل الغريب الذي لازم الأحداث في السربع الأول من القسرن الأول الهجري ظل قائماً حتى أصبحت مشروعية الادلاء به أو التقديم له من أحاديث الباحثين الذين يجدون فيه أسباباً لاستثارة (الحماس العلمي) وتهيئة لاستجابة المتلقين وهم يقفون أمام هذه الحقيقة التي لا يجدون النقاش فيها مقبولاً.

قد تكون الإحاطة بواقع المجتمع الغربي قبل الإسلام سبباً من أسباب ضعف الربط بين التطّور الذي كان مهيئاً لهذا الانسياح الدواسع، وقد تكون المعلومات التي إحاطت بنشأة الصحابة الأوائل غير معروفة أو لم تصل إلينا كما ينبغي – إلى الحد الذي يحدد قسمات الوضوح الميز لما كانوا يتمتعون به ولكن هذا لا يؤشر في الأسباب الرئيسية التي جاء بها القرآن الكريم والقدرة النه عليه) وهويحول الأمة إلى مسارها الصحيح، ويمنحها من الاندفاع ما تستطيع به أن تأخذ هذه المكانة خلال الفترة القصيرة التي أدهلت المفكرين والباحثين، والتشبع الحقيقي بما اقتفوه من أثار وهم يلتزمون الحقيقي بما اقتفوه من أثار وهم يلتزمون

بوصايا الرسول (ص) ويحرصون على أدائها ويعتبرون بالقياس شرعاً والسنة مبدأ.

وليس من السهل على الباحث أن يقف أمام هذا التراث الهائل ليعرض له في مثل هذا البحث، ولكن الذي ظل يلازمني منذ حقبة (١) بعيدة هو جانب واحد من جوانب الفتوح التي امتدت من الجزيرة ولحقبة قصيرة لتصل أعلامها شرقا إلى أقاصي ما وراء النهر وغرباً إلى أعالي بلاد الشام وإذا كانت قوافسل المحسررين تتحرك من الجزيرة أو العراق فإن قيادتها المركزية كانت في المدينة، تتلقّى منها أوامرها، وتحدد لكل تحرك قادته وامراؤه، وترسم الخطط الكفيلة بما يحقق النصر، وتضع أمامهم الصالة المستقبلية التي يمكن أن تمدهم بأسباب القوة لما يستجد من ظروف. وهي مسألة تثير أكتر من استفسار وتوجب أكثر من محاولة الإعطاء الأهمية التي كانت القيادة تؤديها في تقدير الموقف وتحديد زمن المعارك وطرق التحشد والاستنفار واتخاذ المواقف المناسبة والمستجدة في حالبة تغيير دفية المعارك وم يصاحب الالتحام من مستجدًات - مع أن القادة الميدانيين الذين يؤمّرون لقيادة الجند كانوا يتمتعون بقدرات عالية وتجارب عريقة وخبرة قتالية متميزة - ولكن القرار العسكري الحاسم ظل بيد الخليفة في المدينة فهو الذي يُعطي أوامره بالتحرك وأماكن نزول الجند ويحدّر من المواقع المخوفة وفي هذه المصاولة متابعة لما ظل يساورني بشأن هذا الموضوع الذي أعده واحداً من الموضوعات التي يجب الوقوف عنده لمعرفة أسباب الاندفاع الكبير الذي هيأ لهذه الأمة دورها السريع والحاسم في توطيد مبادي الرسالة الإسلامية وتحقيق السعادة التي بشربها الترسيول الكتريم والشرم بأدائهنا الصحابة الأخيار في حقبة قصيرة ومرحلة صعبة

وظروف ليست يسيرة.

فالحرب كانت على جبهتين واسعتين ولعمق في المسافة يزيد على أكثر من الفي ميل لكل جهة وهي تمتد لمسافات تزيد عن هذا الرقم وباتجاهات مختلفة، وأن أعداد المقاتلين من جيوش الأعداء في بعض المعارك تصل إلى أكثر من مائة ألف مقاتل كما هو الحال في القادسية واليرموك ونهاوند وأن حركة القوات المقاتلة توجب المواجهة الحاسمة والمناورة في القطعات والانتقال السريع وإن كل مواجهة كانت تفرض حالة من القتال واسلوباً من المنازلة وطريقة في التعامل بعد أن أصبحت السدعسوة إلى شهسادة أن لا إلمه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والأقرار بما جاء به من عند الله هي الحالة الأولى، فمن لم يستجب فالجزية ومن لم يُعطها يُؤذن بحرب ثم يُقاتل. وإن كُلّ حالة من هذه الحالات لها ما يقابلها فمنائلة الذي يدخل في دين الله ويستجيب تكون واحدة فيما افترض الله على الجملع، الشريف والموضيع والأول والآخر.. وقد يتعرض القادة وهم يحاورون الأمم باسئلة تفرض عليهم الاجتهاد، فعندما أراد (جَرُجة). مقدم عسكر الروم يوم اليرموك أن يدخل في الإسلام سأل خالد بن الوليد جملة أسئلة. منها هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: انَّا دخلنا في هذا الأمسر وبايعنا نبينا (ص) وهو حى بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء، ويخبرنا باللَّكتب، ويُسرينا الآيات، وحُقّ لمن رأى ما رأينا، وسمع ما سمعنا من العجائب والحجيج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل منا(٢) إنها صورة من المسور التي كانت تواجمه القادة فيجتهدون في الأجابة ويبيدون لأنفسهم اتخاذ الموقف المناسب والقرار المقبول في ظل

القياس الذي وجدوه والتعقل الذي خبروه والتجربة التي اطلعوا عليها وهم يصاحبون الرسول (ص) والخلفاء (رضوان الله عليهم) والصحابة الأبرار.

إن التزام أبي بكر (رضى) بوصية الرسول (ص) حققت الفكرة الأساسية التي تحلّت في كل وصية من وصايا الرسول (ص) ففي شخوص الخليفة الراشد وهو يشيع أسامة بن زيد في السنة الحادية عشرة وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبى بكر فيقول له اسسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبنَ أو لانزلن فيقول: والله لا تنزل ووالله لا أركب، ومساعلي أن أغير قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له، وسبعمائية درجية ترتفع له. وتُرفع عنيه سبعمائة خطيئة ثم يقف الخليفة وهو يودع جند المؤمنين ليبصرهم بحقائق التشريع ويقسع أمامهم نموذج الخلق الأنساني الكريم والتعامل النبيل ويحملهم أمانة المقاتل الذي يمثل الصورة الفريدة وهو يبشر برسالة الاستلام ويقدم للعالم الوجه المشرق لما جبلت عليه سماحة هذه الأمة وفاءً لتقالدها وإكراماً لمبادئها ليقول: أيها الناس قفوا أوصيكم بعشرة فاحفظ وها عنى.. لا تخونوا ولا تُغلُّوا ولا تُغْدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًا صغيراً ولا شيضاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تصرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغّوا أنفسهم له (٢).

ولأسباب احتياطية واستراتيجية يحول أبو بكر (رضي) دون مشاركة المرتدين في القتال وربما يدخل هذا الموقف في عداد المتقدير الدي يراه الخليفة ليتمكن من

المواجهة بمقاتلين مؤمنين ورجال عاهدوا الشعلى أن يكونوا أول الشهداء وقد حدا هذا بالخليفة أن يكتب إلى عمال الردّة، أمّا بعد فإن أحبّ من أدخلتم في أموركم إلى من لم يرتد، فأجمعوا على ذلك، فاتخذوا منها صنائع، وائذنوا لمن شاء في الانصراف، ولا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو(٤) وتتكرر هذه المقولة في ثلاثة مواضع(٩).

وكانت حركة الجند ترتبط بأوامر الخليفة وهو يحدد البداية التي تنطلق والوجهة التي يمكن أن يتوجه بها القائد فحين كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة أن يسير إلى الشام أمره أن يبدأ بالعراق فيمر بها<sup>(۱)</sup>. ولما قدم المثنى بن حارثة الشيباني على أبي بكر (رضي) قال له: أمّرني على من قبلي من قومي اقال له: أمّرني على من قبلي من قومي ناحيتي ففعل ذلك (() وكتب أبو بكر (رضي) إلى خالد بعد أن فرغ من اليمامة:

إن الله فتح عليك فعارق حتى تلقى عياض، وكتب إلى عياض بن غنم وهموجين البناج والحجاز: أن سرحتى تأتى المسيّخ فابدأ بها ثم أدخل العراق من أعلاها وعارق حتى تلقى خالداً وإن الدخول إلى العراق يبدأ بفرّج أهل السند والهند - وهو يومئذ الأبلّة.. ليوم قد سمّاه. وكان لابد لخالد أن بأخذ بهذه الوصية ويسلك المسلك المحدد ويواعد جنده الأبلة التزامأ برأي الخليفة وتحقيقاً لما أمربه وتتجلى خطة المعركة ونتائجها في الصورة التي يرويها الطبري لتحديد المعركة وما يمكن أن تتمخض عنه وما يتوقع بعد انتهائها.. فحين كتب أبو بكر (رضى) إلى خالد بن الوليد إذ أمّره على حرب العبراق أن يدخلها من أسفلها، وإلى عياض إذ أمره على حرب العراق أن يدخلها من

أعلاها، ثم يستبقا إلى الحيرة، فأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه وقال: إذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتُما أن يؤتي المسلمون من خلفهم فليكن أحدكما ردّاء المسلمين ولصاحبه بالحيرة، وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقرّ عزّهم المدائن (^).

ليس من السهل على الباحث أن يتصور هذا التخطيط أو يقف على هذا التصور لقائد يقود معركة على بعد مسافة قد تصل إلى أكثر من الفي كيلو متر يستشرف طبيعة الأرض وظروف المعركة والنتائج المتحققة وحالة التأهب والاقتحام وما يمكن أن تتطور إليه أو الحالات المستجدة التي تفرزها طبيعة المواجهة.

ولما أمرً أبو بكر (رضي) خالد بن سعيد بأن ينزل تيماء أمره ألّ يبرحها وأن يدُعو من حول بالانضمام إليه، وألا يقبل إلا ممن أمرة. ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمرة. فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة. وبلغ الروم عظم ذلك العسكر. فضربوا على العرب المناحية البعوث بالشام إليهم فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم من القبائل. فكتب إليه أبو بكر: أن أقدم ولا تحجم واستنصر الش فلما دنا منهم تفرقوا واعروا منازلهم فكتب إلى أبي بكر بذلك فكتب إليه أبي بكر بذلك فكتب إليه ولا تقدم ولا تقدمي كر: أقدم ولا تقدمي كر: أقدم ولا تقدمي كر: أقدم ولا تقدمي حتى لا تُؤتى من خلفك (٩).

وتظل المدينة مركز القيادة منها تنطلق مواكب السرجسال وتُصدّدُ مهسامهم ويحتفى بمسواكبهم وتُسوَّدع أعسداد الجند وتُحمّسل بالوصايا وتأخذ الطرق والمسالك التي تسمّى لهم (۱۰) وتحرك القطعات التي تمد القادة بمن معهم من أهسل القوة إذا شعروا أن ظروف المعركة تقتضي مثل هذا الامداد (۱۱).

ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب (رضي) ويتواصل السير وفق الخطة وتظل المدينة مركز القيادة توجه منها الفتوح وترسم خطط المعارك «فحين كتب المنثى إلى الخليفة عمر (رضي) بعد تجمع الفرس حول يزدجر واطمئنانهم لقيادته وتباري الرؤساء في طاعته ومعونته كان جواب الخليفة».

وكان أوّل كتاب كتبه عمر (رضي) حين ولي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفني ما سواه، الذي هدانا من الضلالة، وأخرجنا من الظلمات إلى النبور، وقد استعملتك على جُنبد خالب بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحقّ عليك، ولا تقدّم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهم، وتعلم كيف مأناه، ولا تبعث سرّية إلا في كثف من الناس، وإيّاك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد أبلاك أنه بي وبألاني بك، فغمض بصرك عن البدنيا وأله قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعتهم (١٢).

وتتكرر حرص الخليفة على المقاتلين واعتزازه بهم والمسلمون في المراحل الأولى وأنهم يقبلون على أحداث مصيرية ويحملون رسالة إلى العالم وأن المقاتل له دوره في كل معركة والحفاظ عليه وتأمين حياته إشعاره بهذا الاعتزاز يمنحه الثقة ويرسخ في نفسه أصالة الايمان ويدفعه إلى أن يؤدي الأمانة وفق الصورة التي شاهدها عند الصحابة الأوائل والمجاهدين الصادقين الذين ظلوا رموزاً لكل مؤمن ففي وصية للنعمان بن منذر بعد أن اجتمعت نهاوند الأعاجم يقول: سلام عليك فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا أتاك

كتابي هذا فسر بأمر الله، وبعون الله، وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعراً فتؤذنهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلهم غيضة، فإن رجلاً من المسلمين أحبً إلي من مائة الف دينار والسلام عليك(١٣).

وينهج الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) في تأمير الأمراء ما أخذ به أبوبكر الصديق (رضى) فيبقى الأمراء السذين استعملهم إلا ما كان من عمسرو بن العساص وخسالسد بن الوليد فإنه ضمّ خالداً إلى أبى عبيدة وأمّر عماراً بمعارفة الناس حتى يصير الحرب إلى فلسطين ثم يتولى حربها (١٤)، وكتب إلى أهل اليرموك بأن عليكم أبا عبيدة بن الجراح وكتب إليه: إنك على الناس فإن أظفرك الله ناصر أهل العراق إلى العراق(١٥) وأمرّ على بني كنانة على غالب بن عبد الله وسرّحه وأمّر على الأزد عزمج هرثمة (١٦) وهلاب بن عُلقه الرتيمي فيمن اجتمع إليه من السرباب وابان المثنى الجشمي على بني سعد (١٧) وعبد الله بن ذي السهميك على خثعم وربعي في أناس من بني حنظلة (١٨). وكانت اختيارات الخليفة للقادة تأخذ بنظر الاعتبار أمورا كثيرة وتراعى حالات محسوبة وتتصف بصفات لها أشرها في أداء المهمات القتالية ودورها في تحديد شخصية القائد وما تثيره في نفوس المقاتلين من تساؤلات على أن المعيار الثابت الذي يعطى الترشيح صورته الثابتة هو قدرة الأمر وسبقه إلى الدفاع وسرعته إلى العدو واستجابته إلى الندبة والدعاء وهي خصائص تفضله على غيره إلى جانب الاعتبارات الأخرى فحين ندب الخليفة عمر (رضي) الناس مع المثنى إلى العراق كان أول منتبدب أبلو عبيند مسعلون وسنعبد بن عبيد الأنصاري فأولاه بالرئاسة وقال له: اسمع من أصحاب النبي (ص) وأشركهم في الأمر،

ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين، فإنها الحرب والمحرب لا يصلحها إلا السرجل المكيّث (الرزين) الذي يعرف الفرصة والكف(١٩).

وقال عمر (رضى) لأبى عبيد: إنه لم يمنعنى أن أزمَّ رسليطاً إلا سرعته إلى الحرب، وفي التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان، والله لولا سرعته لأمرته ولكن الحرب لا يصلحها إلا المكيث (٢٠) وحين قيل لعمر (رضى) أمّر عليهم رجلًا له صُحبه قال: إنما فضل الصحابة بسرعتهم إلى العدو وكفايتهم من أبى فإذا فعل فعلهم قدمً واثاقلوا كان الذين ينفرون خفافا وثقالًا اولى بها منهم، وألله لا أبعث عليهم إلا أوّلهم انتداباً فأمّر أبا عبيد وأوصاه بجنده (٢١) وكتب إلى سعد مرتحله بن زرود أن أبعث إلى فرج الهند (الأبلة) رجللًا ترضاه يكون بحياله ويكون ردء لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم ويقصد بهم الفرس فبعث المغيرة ین شعبة<sup>(۲۲)</sup>.

ولما نزل سعد بشراف كتب إلى عمر بمنزلة وبمنازل الناس فكتب إليه عمر (رضي) رُإِدَا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرّف عليهم (أجعل عليهم عرفاء) وأمّر على أجنادك وعنّهم ومّرٌ رؤساء المسلمين فليشهدوا، وقدّرهم وهم شهود ثم وجههم إلى أصحابهم ووأعدهم القادسية، وأضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله وكتب إلى بالذي يستقر عليه أمرهم. وترك الخليفة اختيار من يعشر أو يعرّف أو يؤمِّر للقائد نفسه لأنه أعرف بهم وأدرى بسبقهم، ويمن لهم وسائل في الاسلام حددً له المقساييس التي تؤهسل كل واحد منهم لما اختير له فقدّم من سُوّد في الجاهلية ووفد على النبى (ص) أو من كان من أصحاب النبي (ص) أو من قاتل أهل الردّة ووفي الله فُعرف ذلك له، فكان أمراء التعبية (٢٣). ويحدد مسار

القادة أحياناً ففي رسالة إلى سعد يقول: فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين، وتسوكسل على الله، واستعن به على امسرك كله وأعلم فيما لديك أنبك تقدم على أمة عددهم كثير، وعدتهم فاضلة، وبأسهم شديد، وعلى بلد منيع - وإن كان سهالًا - كوؤد لبحوره وفيوضه.. وإذا لقيتم القوم أو أحداً منهم فابدؤهم الشد والضرب، وإياكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعنكم فإنهم خدعة مكرة. أمرهم غير أمركم (٢٤) ويكتب في رسالة أخسرى إلى سعد: وأكتب إليّ أين بلغك جمعهم، ومن رأسهم الذي يلي مضادمتكم، فإنه قد منعنى من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليهم والذي أستقر عليه أمر عدوكم، فصف لنا منازل المسلمين. والبلد المذي بينكم وبسين المدائن صفة كأنى أنظر إليها، وأجعلني من أمركم على الحلية (٢٥).

ولما جاء كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب (رضي) بالذي يبدأ به كتب إليه عمر (رضي) أما بعد فبدءوا بدمشق فانهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم (٢٦).

وَحِينَ نَزَلَ شَرَ حَبِيلَ بِالنَّاسِ مَحَلًّ وَالروم ببيسان وبينهم وبسين المسلمين تلك المياه والأوحال وكتبوا إلى عمر (رضي) بالخبر وهم يحدثون انفسهم بالمقام ولا يريدون ان يريموا فحلًّ حتى يرجع جواب كتابهم من عند عمر ولا يستطيعون الأقدام على عدّوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال(٢٧).

وحسين كتب المثنى إلى عمسر (رضي) بعد تجمسع الفسرس حول يزدجسرد واطمئنسانهم لقيادته وتبارى الرؤساء في طاعته ومعونته كان جواب الخليفة..

أما بعد فاخرجوا من بين ظهري العجم، وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود

ارضكم وأرضهم ولا تدعسوا في ربيعة أحداً ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل النجدات ولا فراساً الا اجتلبتمسوه، فإن جاء طائعاً وإلا حشرتمسوه، أحملوا العرب على الجد إذ جد العجم، فلتلقوا جدهم بجدكم (٢٨) وكتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل: لا تدعا أحداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى. والعجل

العجل<sup>(۲۹)</sup>.

إن النفير الذي يستدعي كل القادرين والدعوة التي تجمع كل فارس يحمل السلاح وتنتفسع من كل صاحب رأي يمكن أن يدلي برأيه أو ذي حيطة يحوط حريم قومه أو يمنع ذمارهم أو إليه انتهت أحسابهم ورأيهم.. إنها الحرب التي لم تترك الخيار لأحد، ولم تعمط الفرصة لمن يتأخر فحشد السلاح مسألة مطلوبة وتهيئة المقاتلين حالة موجبة، ودعوة الخبرات القتالية لحالة المواجهة الحاسمة أصبحت أمرأ مفروغا منه بعد إأن إعد العدو نفسيه وهيأ جنده وحشد حموعه لمعركة قد تكون فاصلة .. ولم يكن للخليقة بد من أن يطلب من المثنى أن ينتئ إلى الكير ويدعو من يليه ويقيم منهم قريباً عَلى حدونا أرضه وأرضهم حتى تأتيه الأوامر (٢٠) فخطط المعركة كانت تتوالى تباعأ لتأخذ طريقها إلى القادة وهي خطط مرحلية توجها حالة المقاتلين وتصددها طبيعة الظرف القتالي وتتناسب وما يمكن أن يتخذ من مواقف تتفق وحركة العدو، وتأتلف ومجريات الأعداد الذي يهيّ له العدو، وأممّر الخليفة سعداً على حرب العراق بعد أن تم اختياره وأوصاه (٢١) وكان الخليفة يقف على العسكر يذكرهم أمر الدنيا ويعيد عليهم تباشير الرحمة وأمارات العدل ويخاطب سعداً فيقول له: إذا انتهبت إلى زرود فانزل بها وتفرقوا فيما حولها وأندب من حوالك منهم وانتخب أهمل النجمدة والمرأي

والقوة والعدّة (٢٢).

ويحدد الخليفة عمر (رضى) للقادة اليوم الذي يرتحلون فيه (٢٢) وكان - على الرغم من بعد المسافة - يقدر الموقف تقديراً دقيقاً، ويأخذ للوقائع حسابها في المجال العسكري والتعبية والسوق، فجهة اليرموك التي أصبحت بحاجة إلى المدد قد فرضت على الخليفة أن يعد لها ما يوفر لها الجهد العسكري، ويحقق لها النصر الحاسم ليكون بداية موفقة في هذه الجبهة. وقد أستطاع بما هيأ من جهد ومدد أن يكسب المعركة فكان أول فتح أتاه السيرموك على عشرين ليلة من متوفى أبي بكر، ورجع بعدها أهل العراق ليكونوا مدداً في المعركة الحاسمة.. معركة القادسية لأنهم أقدر على المجابهة وأشدُّ على الأعداء، وأعرف بضروب القتال وأكثر خبرة في معادلة العجم. ولما علم العرب أن مهران قد عسكر بجلولاء وخندق عليمه وأن أهل الموصل قد عسكروا بتكريت كتب سعد بذلك إلى عمر فكتب إلى سعد: أن سرّح هاشم بن عتبة إلى جلولاء في اثنى عشر ألفاً واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى ميمنته سعد بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة، وأجعل على ساقته عمرو بن مرة الجهني (٣٤).

وحين انتهى سعد بالناس إلى جلولاء وهزم الله الفرس وأصاب المسلمون منها من الفي أفضل مما أصابوا بالقادسية كتب سعد إلى عمر بما فتح الله على المسلمين فكتب إليه عمر (رضي): أن قف ولا تطلبوا غير ذلك. فكتب إليه عمر: أن قف مكانك ولا تتبعهم، واتخذ للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد. ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً. فنزل سعد بالناس الأنبار، فاحتووها وأصابتهم بها الحمي، فلم توافقتهم، فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك،

فكتب إلى سعد أنه لا تصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة في منابك العشب، فانظر قلاة في جنب البحر فارتد للمسلمين بها منزلاً (<sup>70</sup>).

ويدل سياق الأحداث أن القادة كانوا على صلة وثيقة بالخليفة، يكتبون إليه بكل أمر، ويستشيرونه عند كل حدث، وهو تقليد إدارى درج عليه قادة الفتح، وأن الخليفة كان يدبر الشؤون الادارية والعسكرية والقتالية بتصور كامل واستيعاب شامل ومتابعة لكل جبهة من جبهات القتال، وتؤكيد الأحداث أن حضور الخليفة عن طريق وقوفه من خلال الرسائل وتوجهه دفة المعركة كانت تعطى القائمين بها والمشرفين عليها حق الاطمئنان في النتائج المتوقعة والارتياح النفسى في المشاركة المؤشرة. بعد أن تتضم الصورة بتفاصيلها والقادة بمواضعهم وظروف التنفيذ بمواعيدها المحددة وأوامر الخليفة تبلغ إلى القائد وخاصمة ما يتعلق منها بالقيادة ويتارك الإ الخيار في الحالات المستجدة أو التي تفرضها ظروف المعركة أو التحرك الذي تتطلبه حالات المناورة فحين كتب سعد إلى الخليفية عَيِّن (رضى): إنا وردنا بهرسير بعد الذي لقينا فيما بين القادسية وبهرسير فلم يأتنا أحد للقتال، فبثثت الخيول وجمعت الفلاحين من القرى والأجام فما رأيك، فأجابه. إن من أتاكم من الفلاحين إذا كأنوا مقيمين لم يعينوا عليكم فهو أمانهم ومن هرب فادركتموه فشأنكم به. فلما جاء الكتاب خلى عنهم<sup>(٢٦)</sup>.

ولما رجع هاشم بن عبتة من جلولاء إلى المدائن بلغ سعداً أن أذين من الهرمزان قد جمع جمعاً فخرج بهم إلى السهل فكتب بذلك إلى عمر (رضى) ...

ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند وأجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي وعلى

مجنبتيه عبد الله بن وهب الراسي خليف بجيلة والمضارب بن فلان العجلي فخرج ضرار بن الخطاب (۲۷).

ولما اجتمعت جموع آهل الجزيرة وأمدوا هرقل على أهل حمص وبعثوا جنداً إلى أهل هيت كتب بذلك سعد إلى عمر (رضي) فكتب إليه عمر (رضي) أن أبعث إليهم عمر بن مالك عتبة بن نوفل في جند وأبعث على مقدمته الحارث بن زيد العامري وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومالك بن حبيت (٢٨).

ولما حاول يزدجرد إثارة أهل فارس أسفا على ما خرج منهم، وينذكرهم الأحقساد ويؤنبهم، فتحركوا وتكاتبوا وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على النصرة وجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجاءت جزء وسلمي وحرملة فكتبو إلى عمر (رضى) فكتب عمر (رضى) إلى سعد: أن أبعث إلى الأهـوارْ بعثـاً كثيفاً مع النعمان ين مقرن وعجل وأبعث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله الحمايرى وجرير بن عبد الله البجلي، فلينزلوا بازاء الهرمازان حتى يتبينوا أمره وكتب إلى أبِي موسى أن أبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً، وأمر عليهم سهل بن عدي وأبعث معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور.. وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبوسبرة ابن أبي رهم، وكل من أتاه فمدد له (٢٩) وكانوا كل ما تقدموا إلى مدينة كتبوا إلى عمر (رضي) ليرد عليهم بما يراه مناسباً (ننا فكان كتابه إلى نعيم بن مقرن أن سرحتى تأتى همدان وأبعث على مقدمتك سوید بن مقرن وعلی مجنبتیك ربعی بن عامر ومهلهل بن زيد هذا طائي وذاك تميمي (٤١) وتبقى ضيعة الفتوح وفق هذه الحالة بتجديد القادة وهم ينتقلون من مدينة إلى أخرى فكان فتح الري وفتح قومس  $(^{27})$  وفتح ادربيجان  $(^{71})$  والأهوز  $(^{21})$ .

وتتجلى هذه الصورة سنة سبع عشرة حين أذن الخليفة عمر (رضى) في الانسياح ففرق الأمراء والجنود ووضع على رأس كل جماعة أميراً وبعث بالألوية (٤٥) ولما رأى عمر (رضي) أن يزدجرد يبعث عليه في كل عام حرباً وقيل له: لايزال هذا الدأب حتى يخرج من مملكته أذن للناس في الانسياح في أرض العجم حتى يغلبوا يزدجرد على ما كان في يدي كسرى (٤٦) وأمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس حيث كانت وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسر إلى أرض فارس وكرمان وأصهان وبعض من كان منهم بناحية الكوفة وما هاتها إلى أصبهان وأذربيجان والرى (٤٧) والظاهر أن تغييراً واضحاً في أسلوب المعركة والأمر بالانسياج وتعقب الفرس والاجهاز عليهم في كل موقع أصبح السمة الجديدة التي بدأت تأخذ شكلها في هذه المرحلة بعد أن أصبحت حالة الحرب قائمة مادام هؤلاء يثيرون في كل عام حرباً.

ولم تقتصر أوامر الخليفة على تأمير القادة وإنما تتجاوز ذلك إلى تحديد من يتولى حمل القيادة بعد استشهاد القائد ومن يتولى حمل الراية إذ سقط حاملها. ففي معركة نهاوند كتب عمر (رضي) إلى النعمان: إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان فإن حدث بحدي الناس نعيم حدث بحدي وقال: إن فتح الله عليك فأقسم ما أفاد الله عليهم بينهم ولا تخدعني ولا ترفع إلى باطلاً، وإن نكب القوم فلا تراني ولا أراك (٢٩) وحالة تحديد القيادة حالة ولا أراك (٢٩) وحالة تحديد القيادة حالة الشهادة هي المرتبة العليا وأن القائد يضع نصب عينيه الاستشاد وبالتالي فإن الخليفة نصب عينيه الاستشاد وبالتالي فإن الخليفة أقدر على معرفة القائد الذي لا يختلف في

قيادته للجند عند القائد الذي يستشهد، وربما يكون ترك الأمور دون هذا التحديد يضع المقاتلين في دوامة الحيرة والضياع مما يفقدهم حماستهم ويضيع عليهما فرص الاستمرار في القتال والانهماك في مشاحنات الترشيح أو الاختيار وهي أسباب تضعف الحالة النفسية وتحول دون تحقيق النصر وقد جرت التقاليد بهذا الاجراء في كثير من المعارك الحاسمة عن طريق الخليفة أو عن طريق القائد الميداني قبل دخول المعركة وربما تكون الحالة الثانية مسألة متفق عليها مع الخليفة كما صنع أبو عبيد (٢٩).

وكان قطع الأمداد على العدو يأخذ جانباً من خطط المعركة فقد كتب الخليفة عمر (رضي) إلى أربعة من القادة كانوا بين فارس والأهسواز وطلب منهم أن يشغلوا فارس عن المسلمين ويحوطوا بذلك امتهم وارضهم ويقيموا على الصدود ما بين فارس والأهواز حتى يأتيهم أمر تال<sup>(٥٠)</sup> وحين كتب أبو عبيد إلى عمر (رضي) يخسرة بضروج الروم إليه، وشغلهم أجناد أهل الشام عنه كتب إلى سعد بن ماليك: أن أندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرّحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص، فإن أبا عبيدة قد أحيط به وتقدم إليهم في الجد والحث(٥١) ووجه عمر بن المخطاب (رضى) عتبة بن غزوان إلى البصرة، وأمره بنزولها بمن معه وقطع مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم (۲<sup>۵)</sup>.. وقال له: قد فتح الله جل وعز على إخوانكم الحيرة وما حولها، وقتل عظيم من عظمائها، ولست آمن أن يمدهم إخوانهم من أهل فارس، فإن أريد أن أوجهك إلى أرض الهند، لتمنع أهل تلك الجزيرة من إمداد إخوانهم على إخوانكم وتقاتلهم(٢٥).

ولم يترك الخليفة للقادة الانسياح مفتوحأ

وإنما يحدد لهم المواقع والنهايات التي يقفون عندها فحين بعث عتبة قال له: أنطلق انت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العجم فأقيموا (٤٠).. وكان قطبة بن قتادة يغير بناحية الحيرة فكتب إلى عمر (رضي) يعلمه مكانه وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر بمن قبله من العجم فنفاهم من بلادهم فكتب إليه الخليفة: إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم، وقد أصبت ووفقت، أقم مكانك، واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيك أمرى (٥٠).

ومثل ما كان قطع الأمداد عن العدو عاملًا من عوامل التأثير في معنوياته فإن مد الجبهة بالمقاتلين كان عامل قوة وحسم لتحقيق النصر فحين حسر الشتاء عن سعد سار من شراف (٢٦) يريد القادسية وسمع به رستم فضرج إليه بنفسه، فلما سمع سعد بذلك وقف وكتب إلى عمر يستمده فبعث إليه عمر المغيرة بن شعبة الثقفي في أربعمائة رجل مدداً من المدينة، وأمده بقيس بن مكشوط المرادي في سبعمائة وكتب إلى أبي عبيدة أن أمد سعد بن أبي وقاص أمير العراق بالعي رجل من عندك وكان من لدن وجه أمراء الشام يمد كل أمير جند ويرميه بالأمداد حتى إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الروم كتب إلى يزيد أن يبعث معاوية في خيله إلى قيسارية (٥٧) ولما نزل عمسر (رضي) الجابية وفرع أهل حمص أمد عياض بن غنم بحبيب بن سلمة، فقدم على عياض مددأ وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية يساله أن يضم إليه عياض بن غنم<sup>(٨٥)</sup>.

وكان عمر (رضي) لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازياً ويكره التغرير بجنده استناناً بالنبي (ص) وبأبي بكر (رضي) فلم يغزو فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا أبو بكر ولما

بلغ عمر (رضي) الذي صنع العلاء الحضرمي من بعثه الجيش في البحر ألقى في روعه نحو من الذي كان فاشتد غضبه وكتب إليه بعزله وتوعده وأمره باثقل الأشياء إليه وأبغضها لنفسه (٥٩) ولما حاول الأحنف أن يوغل في الفتح كتب إليه عمر (رضي) لا تجوزن النهر واقتصر على ما دونه، وقد عرفتم بأي شيء دخلتم على خراسان، فداوموا على الدي دخلتم به خراسان يدم لكم النصر، وإياكم أن تعبروا فتفضوا (١٠٠).

وحسين كتب الأحنف إلى الخليفة عمس (رضي) بفتح خراسان قال قولته المشهورة: لوددت أنى لم أكن بعثت إليها جنداً، ولودت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار(١١١) ولما علم بنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في إتباعهم، فأبى. وقال: لوددت أن بين السواد وبين الجبال سداً لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم، حسبنا من الريف السواد، إنى آثرت سُلامية المسلمين على الأنفال(١٢) إن حرصه على الجند كانت تحمله على متابعة أحوالهم ومن الغريب أن يصل الحرص إلى الحد الذي يستفسر فيه عن هيئتهم وحوائجهم فحين قدمت الوفود بعد فتح جلولاء وحلوان وتكريث على عمر (رضي) لما رآهم قال: والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها، ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن وأنهم لكما أبدوءا، ولقد أتيتكم فما غيركم؟ قالوا وخومة البلاد، فنظر في حوائبهم، وعجل سراحهم(٦٢) وكتب إلى سعد بن مالك: انبئني ما الذي غير الوان البعيرب ولحيومهم فكتب إليبه: إن العيرب (خددهم) أهزلهم وغير الوانهم وخومة المدائن فكتب إليه: إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان ما بعث سلمان رائداً وحذيفة - وكانا رائدي الجيش - فليرتادا منزلاً برياً بخرياً ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا حسر ولم يكن بقى من أمر الجيش شيء

إلا وقد أسنده إلى رجل (١٤) وكانت صلة الخليفة بالجيش وثيقة ومعرفته بالوقائع دقيقة وكان الأمراء لا يصنعون شيئاً دون استئذانه فحين أرسل صاحب الاسكندرية إلى عمرو بن العاص بشأن المصالحة ودفع الجزية قال عمرو: إن ورائي أميراً لا استطيع أن أصنع أمراً دونه (١٥) وكان لا يخفي على الخليفة شيء في عمله (٢٦) ولما نزل الهرمزان المهرفر ضاقت عليه الأهواز والمسلمون حُلال فيها فيما بين يديه طلب الصلح فكتب فيه حرقوص إلى عمر (رضي) فكتب إليه عمر وإلى عتبة يأمره أن يقبل منه على ما لم يفتحوا منها فأجابهم إلى ذلك (٢٠).

وكانت تكون لعمر رحمه الله العيون في كل جيش (٦٨) وكان يطلب من الولاة والقادة أن يوفدوا وفدوداً ليسمع منهم(٦٩) ومثل ما كان لعمر عيون في الجيش فقد كان لكل قائد عيون تلتقط أخبار الأعداء وتنقل تحركاتهم وترصد مواقعهم وأن هذه المعلومات ترسل إلى الخليفة مباشرة (٧٠) ولعل طلب الخليفة مل القادة أن يكتبوا له في كل يوم ما يستجد من الأمور وما يستدعي الأخبار يؤكد الهداء الحقيقة (٧١) وكان القادة يصرصون على اختيار الموفود الذين يعرفون بصلاح الرأى وحسن المنظر وسالامة الاجتهاد ومن عليهم المهابة (۷۲) كما كانوا يستعينون بالترجمان والأطبة والكتاب والمصاسبين والرواد والقصاص والقضاة والقراء وصاحب الأقباض ولكل صنف من هذه الأصناف(٢٧) دوره في الأداء والإسعاف وتحميس المقاتلين.

وكان عمر بن الخطاب (رضي) يتابع المعارك الحاسمة على بعد آلاف الأميال فلا يقرّ له قرار ولا يجد راحة حين يشعر باقتراب الأيام الحاسمة فلما أتاه نزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل

القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى أهله ومنزله، فلما لقي البشير سأله من أين فأخبره قال: يا عبد الله حدثني، قال: هزم الله العدو وعمر يستخبره والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بأمرة المؤمنين فقال: فهلا أخبرتني رحمك الله، أنك أمير المؤمنين وجعل عمر يقول: لا عليك أمير المؤمنين وجعل عمر يقول: لا عليك يا أخي (٤٤).

ولم ينم ليلة نهاوند طوال تلك الليلة يتململ وهو يقدر يوم اللقاء فجعل يخرج ويلتمس الخبر فبينا هو في ليلة خارج المدينة أتاه رجل من المسلمين فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الإسلام وأهله وأذل به الكفر وأهله. فحمد الله عز وجل، ثم قال: النعمان بعتك؟ قال: احتسب النعمان يا أمير المؤمنين فبكى عمر واسترجع. قال: ومن ويحك! قال: فلان وفلان حتى عد له ناساً كثيرين ثم قال: وأخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم، فقال عمر وأخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم عمر ولكن وقد وليكي: لا يضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم عمر ولكن

إنه الإحساس بالمسؤولية واستيعاب للدور الذي يمكن أن يترتب على النتائج التي تنتهي البيا هده المعارك، وحين انساحت جيوش العاسمير في بلاد الشام وابتعدت عن مركز القيادة وجد الخليفة عمر (رضي) أن يكون قريباً من قواعد الإنطالاق فكان ذهابه إلى الشام ونزوله بالجابية.. ولم يغب عن باله التعامل الإنساني مع القادة والحرص على التعامل الإنساني مع القادة والحرص على احترام آرائهم والحفاظ على مواقفهم فحين عزل شرحبيل واستعمل معاوية وأمّر عبيدة وخالداً فقال شرحبيل: اعن سخطة عزلتني وخالداً فقال شرحبيل: اعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إنك لكما أحب ولكني أريد رجلاً أقوى من رجل، قال: نعم، فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة، فقام في

الناس، فقال: أيها الناس، إنى والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة، ولكنى أردت رجلاً أقوى من رحل (٧٦) وتأخذ ظروف ما بعد المعارك اهتمام الخليفة لأنها تعد استكمالاً للنصر الصاسم وتحقيقاً لما كانت تتوقعه القيادة العسكرية فقبل وقعة جلولاء كتب سعد إلى عمر فكتب إلى سعد: أن سرح هاشم بن عتبة إلى جلولاء في اثنى عشر ألفاً وأجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وعلى ميمنته سعر بن مالك وعلى ميسرته عمروبن مالك بن عتبة. وكتب إلى سعد: إن هزم الله الجندين: جند مهران وجند الانطاق، فقدم القعقاع حتى يكون بي السواد وبين الجبل على حد سوادكم (٧٧) وقال: إن فتح الله عليكم جلولاء فسرح القعقاع بن عمرو في آثار القوم حتى ينزل بحلوان، فيكون ردءاً للمسلمين ويحرز الله لكم سوادكم (٧٨).

ومن مقتضيات التخطيط الذي كانت تسعى إليه الدولة هو وضع القواعد الثابتة للحالات التي تصادفها وهي تجابه أوضاعاً جديدة فحين توجه شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى ليدخلوا في الاسبلام كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب (رضي) فكتب إلى أبي موسى: أعطيهم ما سألسوك $^{(\tilde{P}^{\tilde{V}})}$ ولما جرى الحديث بينهم وبين أبي موسى بشأن المشاركة في الحرب كتب أبو موسى إلى عمر (رضي) في ذلك فكتب إليه: أن الحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب (٨٠) أما الفلاحون الذين كانوا وراء المدائن فقد أحصوا وكانوا يضعة وبثلاثين ومائة ألف. فكتب سعد في ذلك إلى عمر فكتب إليه: أن أقر الفلاحين على حالهم، إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك فادركته، وأجرلهم ما أجريت للفلاحين قبلهم، وإذا كتبت إليك في قوم فأجسروا أمثالهم مجراهم، أما من سوى الفلاحين

فذاك إليكم ما لم تغنموه - يعني تقتسموه - ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم. فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسسمتها فذمة، وإن لم تدعوهم ففي لكم لمن أقاء الله ذلك عليه (١٨) وظلت حالة التعبئة قائمة وإمداد الجبهة بالمقاتلين مستمرة والمناورة بالقطعات معروفة وانتقالها من مكان إلى مكان من الأسباب التي حسمت الكثير من المعارك كما وقع ذلك في القادسية واليرموك حيث الشترك بعض القادة في اليرموك ثم عادوا للمشاركة في القادسية فكان لهم النصيب الأوفي في الحسم بعد أن خابت آمال الفرس وهم يتطلعون إلى كواكب الفرسان وكراديس وهم يتطلعون إلى كواكب الفرسان وكراديس المقاتلين وهي تشق طريقها إلى قلب المعركة.

ولعل مشاركة أهل الردة في القتال تعد من الأمور الجديدة التي واجهت الخليفة بعد أن غلل أهل الردة بعيدين عنها وهوما شهدته سُمَاحةً المعارك فأبو بكر (رضى) كتب إلى عمال الردة إن أحب من أدخلتم في أموركم إليّ من لم يربد، ومن كان ممن لم يربد، فاجمعوا على ذُلك فَاتَحَدُوا منها صنائع وأنذنوا لمن شاء في الانصراف، ولا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو (٨٢) ولما أمد أبو بكر خالداً بالقعقاع وقال: لا يَهـزم جيش فيهم مثـل هذا، وأمـد عياضاً بعيد بن عوف الحميري، وكتب إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاً يغزون معكم أحد أربد حتى أرى رأي. فلم يشهد الأيام مرتد (٨٢) ولما أمر أبو بكر خالداً بأن ينزل تيماء، ففصل ردءاً حتى ينزل تيماء، وقد أمره أبو بكر ألا يبرحها وأن يدعو من حواسه بالانضمام إليه وألا يقبل إلا ممن لم يرتد، ولا يقاتل إلا من قاتله (٨٤).

ولابد أن يكون موقف الخليفة الراشد

أبي بكر (رضي) قد حدد بموجب اعتبارات فرضتها طبيعة المرحلة فقرب عهد المرتدين بالسرّدة وتأشرهم بما وقعوا تحته من هواجس وما تراكم في نفوسهم من مواقف لا تنسجم مع توجه الدولية كانت تثير في نفس الخليفة مخاوف جمة وتبعث فيها ما يدعو إلى التحذير منهم خشية مظاهرتهم الأعداء وفي ذلك تعظيم الأمورعلى المسلمين واشتداد شوكة الخصوم وهم يقاتلون أقواما رسخت دياناتهم، وتأصلت جذور حقدهم على أمة العبرب لأسبباب أصبحت معبروفة ولكن تغير الموقف وتبدل الأحوال واتساع ساحة المعركة والأثر النفسى الذى يتركه إهمالهم وأبعادهم عن المشاركة وعرابهم عن العطاء الذي كان يصيب المقاتلين ربما يثير إحساسهم ويقطع أواصر المشاركية البوجيدانية والعقائدية ويضعهم في الموضع المعادى أو المناهض. إن هذه الأحوال وحاجة الساحة إلى الرجال حملت الخليفة الراشيد عميرين الخطاب (رضي) على أن يأذن الأهمل السردة بالغرول فكان في الامداد إلى السيرموك في زمنه قيس بن هبيرة ورجع مع أهل العراق ولم يكن منهم، وإنما غزا حين أذن عمر لأهل الردة في الغزو (٨٥) واستنفرهم ولم يولّ منهم أحداً (٨٦) ولما عهد إلى سعد أمرهم طلب منه ألا يولي رؤساء أهل الردّة على مائة (٨٧)، وفصل هاشم بن عتبة بالناس من المدائن في صفر سنة

ست عشر في اثني عشر ألفاً منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن أرتدو ومن لم يرتد (^^).

إن هذه المحاولة المحصورة في عدد السنوات القليلة وفي إطار الموضوع الضيق تعطى الفكرة الكاملة للأسباب التي حولت الأمة من حالة إلى حالة ومكنت الإنسان من أن يأخذ دوره الرائد ويبوثق عقيدته في مجابهة قوى الشرك والضلالة والعدوان. وقد تمثلت في الجانب العسكرى والقتالي والقيادي أحوالا تدعو إلى الدراسة وصورا تثير التساؤل المشروع في أساليب البريد والوسائل الكفيلة بنقل الجند وتموين المقاتلين وتحديد أساليب المعارك وتسمية القادة ومعاملة أصحاب الأرض المحررة والمفتوحة والاشراف الكامل على الخطط الكفيلة بالنصر. إن هذه التساؤلات حملتنى ومنذ فترة طويلة على دراسة هذه الحقبة وإيضاح ما أراه من مظاهر تصلح أن تكون منهجاً لدراسة واسعة والتوقيف على كل حالبة بمنا يتناسبها لرسم الصورة الكاملة المتعلقة بكل طرف من أطراف إدامة زخم المعركة وإدارة دفتها والتحكم بالنتائج المتوقعة بعدها وهو ما وجدناه واضحاً ومتميزاً ومناسباً من حيث اتضاد المسواقف وتسوجيه القسرار والتحكم بالظروف المتوقعة.

3202222222222222

### الهوامش

```
(١) يقتصـر حديثي على الحقبـة من السنـة الحـاديـة عشـرة وهي نهاية خلافة ابي بكر(رضي) إلى السنة الثالثة
                                     والعشرين للهجرة ونهاية خلافة عمر بن الخطاب (رضي).
                                                                    (۲) الطبري ۳۹۹/۳.
                                                           (٣) الطبري ٢٢٦/٣ وتنظر ٤٧٥.
                                                                     (٤) الطيري ٣٤١/٣.
                            ( ٥ ) تنظر الصفحات ٣٤٧، ٣٨٨، ٤٨٩ من تاريخ الطبرى الجزء الثالث.
                                                                    (٦) الطبري ٣٣٤/٣.
                                                                     (٧) الطبري ٣٤٤/٣.
                                                                     ( ٨ ) الطبري ٣٤٦/٣.
                                                                     (٩) الطبري ٣٤٧/٣.
                                                                (۱۰) الطبري ۳۸۸/۳-۳۸۹.
                                                                    (۱۱) الطبري ۳۹۰/۳.
                                                                     (۱۲) الطبري ۱۹/۳۶.
                                                                     (١٣) الطبري 4/174.
                                        (١٤) الطبري ١/٤/٤–١١٥ و٣/٢٤٤، ٤١١ وتنظر ١/٨٧.
                                                                    (١٥) الطبري ٤٣٦/٣.
                                                                    (۱۹) الطيري ٤٤٨/٣.
                                                                    (۱۷) الطبري ٤٦٣/٣.
                                                                    (۱۸) الطبري ۲/٤٦٤.
                                                                    (۱۹) الطبري ۴٫٤٦٤.
                                                           (۲۰) الطبري ۳/810 وتنظر ٤٤٨.
                                                                    (۲۱) الطيري ۲۹ه؟.
                                                                    (۲۲) الطيري ۲۲٪٤٤.
                                                                    (۲۳) الطيري ٤٨٨/٣.
                                                                    (٢٤) الطبري ٤٤٨/٣.
                                                                    (۲۵) الطيري ۴/۹۸۹.
                                                                    (۲۲) الطبري ۲/۰۶۰.
                                                                    (۲۷) الطبري ۳۹۱/۳.
                                                                    (۲۸) الطبري ۲۸/۳۳.
                                                                    (٢٩) الطبري ٤٤٢/٣.
                                                                    (۳۰) الطبري ۲۸/۳٪.
                                                     (٣١) الطبري ٣/٨٧٤-٤٧٩، وتنظر ٤٨٣.
                                                                    (٣٢) الطبري ٤٨٢/٣.
                                                                    (۳۳) الطيري ٤٨٣/٣.
                                                                    (٣٤) الطبري ٣/٥٨٥.
                                                                    (۳۵) الطبري ۲۹۱/۳.
                                                                     (٣٦) الطبري ٢٤/٤.
```

(٣٧) الطبري ٣/٩/٥. (٣٨) الطبري ٤/٥. (٣٩) الطبري ٤/٣٠. (٤١) الطبري ٤/٣٨.

```
(٤١) الطبري ٤/٤.
                                    (٤٢) الطبري ٨٦/٤.
                                   (٤٣) الطبرى ٤/٧٤.
                              (٤٤) الطبرى ٤/٥٥، ١٥١.
                                   (٤٩) الطبري ١٥٣/٤.
(٤٦) الطبري ١٢٧/٤ وتنظر الصفحات ١/٤٥٤، ١٥٨، ١٦٨، ١٧٢.
                                    (٤٧) الطبري ٤/٤.
                                   (٤٨) الطبري ١٣٨/٤.
                                   (٤٩) الطبري ١٢٧/٤.
                                   (٥٠) الطبري ٢/٢٥٤.
                             (١٥) الطبري ٤/٧٧١ و٤/٧٧.
                                     (٥٢) الطبرى ١/٤٥.
                                    (۵۳) الطبري ۹۰/۳
                              (٥٤) الطيري ٩١/٣، ١٩٠٥.
                                   (۵۵) الطبرى ۹۱/۳ه.
                                   (٥٦) الطبري ٩٣/٣.
                                   (۵۷) الطبری ۲/۲۷ه.
                                   (۵۸) الطبري ۲۰۵/۳.
                                    (٥٩) الطبري ١/٥٥.
                                     (٦٠) الطبرى ١١/٤.
                        (٦١) الطبري ١٦٨/٤ وتنظر ٢٦٣/٣.
                                    (٦٢) الطبري ١٦٨/٤.
                            (٦٣) الطبري ٤/٨٨ وتنظر ٧٩.
                                     (٦٤) الطبري ٤٠/٤.
                            (٦٥) الطبري ١/٤ وتنظر ٤٢.
                                     (٦٦) الطبرى ١٠٥/٤
                                     (٦٧) الطبري ٤/٦٧.
                                     (۱۸) الطبري ۱۸/۶.
                                     (۲۹) الطبري ۲۹/۳.
                                     (۷۰) الطبري ۲۸/٤.
                                    (۷۱) الطبري ۲/۹۹٪.
                                    (٧٢) الطبري 4/0/4.
                                    (۷۳) الطبري ٤٩٦/٣.
        (۷٤) الطبري ٢/٩٨٤، ٤٩٨، ٤٢٥، ١٥٨، ٢٠٦، ١١٦/٤.
                                    (۷۵) الطبري ۸۳/۳ه.
                                    (٧٦) الطبري ١٢٠/٤.
                                     (٧٧) الطبري ٢٥/٤.
                                     (٧٨) الطبري ١٧٤/٤.
                                     (۷۹) الطيري ٤/٣٤.
                                     (۸۰) الطيري ٤/٠٩.
                             (٨١) الطيري ١٩٤٤، ٩٣، ٩٤.
                                     (۸۲) الطبري ۱۳۰/۶.
                                    (۸۳) الطبري ۳٤١/۳.
                                    (۸٤) الطبري ۳٤٧/۳.
                        (٥٥) الطبري ٤/٣٨٨، وينظر ١٩/٤.
```

- (٨٦) الطبري ٤٤٨/٣.
- (۸۷) الطبري ۴/۹۸۹. (۸۸) الطبري ۳/۷۵۰. (۸۸) الطبري ۶/۵۲.



# جند الأردن ودور القبائل اليمنية في استرداد سلطة بني أمية

د. شحادة على الناطور كلية الآداب / جامعة اليرموك



قد يبدو غير ممكن بحث مسألة إعادة السلطة إلى بني أمية في بلاد الشام ثانية، بعد موت معاوية الثاني، وفي معزل عن العصبية القبلية التي تمثلت في قبيلة كلب - بادئ الأمر - تلك القوة التي قد تبدو خفية حيناً، لكن تأثيرها بدا واضحاً في حياة القبائل اليمنية، تحت ضغط المتغيرات التي أدت إلى تحولات سياسية،

قلبت موازين الحكم لمصلحة الأمويين بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلم يبق ما يميل إليهم ويؤيدهم سوى الأردن ومركزه طبريا.

لذا، فإن الأردن يكتسب أهمية خاصة في التاريخ العربي الاسلامي لهذه الحقيقة انطلاقاً مما لهذا الجزء من دور بارز في مؤتمر الجابية الذي أسهمت قراراته في توحيد صف الأمويين وأنصارهم من اليمنيين بزعامة كلب، حيث انعكس بريق الأمل الذي تمحور عنه أخطر القرارات، التي أدت إلى معطيات هامة لا نستطيع تجاهلها في السياق التاريخي للمنطقة.

لقد استطاعت قبيلة كلب وأنصارها بقيادة زعيمها «حسان بن مالك الكلبي» أن تثبت قدرتها على الصمود ومن ثم الخروج إلى ساحة التحديات التي واجهتها، باستيعاب الصراع الداخلي بادئ ذي بدء، والتجمع حول «خالد بن يزيد بن معاوية»، فضلاً عن إيجاد منافس قري (مروان بن الحكم)

أستطاع أن يستوعب المطامع الشخصية لكل طرف، والمُروج بالجميع إلى مناجزة الخصم القسوي في الحجاز (عبسد الله بن الـزبـير) والانتصار عليه.

ويكاد يكون مؤتمر الجابية وما نتج عنه من خطوات عملية بداية التصول من بيعة القبيلة إلى بيعة الأمة، وبذلك أرسى مشروعاً سياسياً واضح المعالم.

ومن هذا المنظور علينا البحث في الموقع المجغرافي للأردن وسكانه من زاوية الانعكاس على العلاقة القبلية بين الكلبيين وأتباعهم من الميمن من جهة والقيسيين أولاً، ثم ما بين الكلبيين والأمويين ثانية.

كان مقتل الحسين بن علي في كربلاء (١٠ مصرم سنة ٦١ هـ (١) مصرم سنة ٦٨٠ م) أدى إلى

مأساة دموية تركت بصماتها بوضوح على الحكم الأموى الذي اهتزت أركانه ليس في العراق أو شبه الجنزيرة فقط ولكن في معقل الأمويين وبقية الأرجاء الأخرى من دولتهم مما أدى إلى تخلخل الحكم الأموي(٢). ولكنه بدا واضحاً في شبه الجزيرة وبصورة ملفتة للنظر، تمثلت في عدة انتفاضات على الحكم الأموى، بحيث أصبحت الدولة غير قادرة على ضبط الأمور فيها، مما دفعها إلى اللجوء للقوة علها تنقذ نظام حكمها المرتبط عضويأ بمصالحها المهددة، فجهارت جيشاً لغزو مدينة الرسول بقيادة مسلم بن عقبة المري ومعيه أثنيا عشير الف رجل<sup>(٣)</sup>، فكانت واقعة الحسرة ٦٣ هـ/٦٨٣ م)(٤) التي قتسل فيهسا ثمانون صحابياً، بحيث لم يبق بدري بعدها (°)، وأذلت المدينة اذلالا لم يسبق له مثيل<sup>(١)</sup>، ثم كانت ثورة اليمامة بقيادة نجيب بن عامر النخعي، التي لم يولها الأمويون اهمية مستعجلة، بل أعطوا انتفاضة مكة التي تأججت بغضل الحدثين السابقين، حإن قام عبد الله بن الزبير (سنة ٦١ هـ) ينادي علانية بضرورة القضاء على بني أميية كما أخذ يدعو للشوري في الحكم $(^{(\vee)})$ .

ويتجه الجيش الأموي نحو مكة بعد أن أدى مهمته في المدينة، ويتسلم الحصين بن نمير السكوني قيادة الجيش بعد أن هلك مسلم بن عقبة في الطريق ليقضي على ثورة أهل مكة، ولكن الحصين وعلى الرغم مما بذله في حصار المدينة لم يستطع تحقيق النصر، وتسجيل ضربة ثانية في خدمة الأهداف الأموية، بل توقف عن متابعة حصار مكة نتيجة طارئ لم يكن في البال، ألا وهو موت الخليفة يزيد بن معاوية (سنة ١٤ هـ) الذي كان موته صاعقة كبيرة قلبت الموازين لحصين نفسه يحدد معه موعداً للقائه، الحصين نفسه يحدد معه موعداً للقائه،

يعرض عليه مرافقته للشام وأخذ البيعة له (^).

وإذا كان الحصين بن نمير السكوني قد استهدف من اللقاء بأبن الـزبير إهدار كل ما ارتكبه الشاميون في المدينة (أ) ومكة، إلا أن الأخير لم يكن بإمكانه تلبية رغبته في المرافقة لحرصه على مشاعر ومحبة أهل الحجاز، ولعدم وجود أنصار له في الشام حينئذ، وعدم توافر جيش منظم لديه، بالاضافة لمعرفته الأكيدة بأن الحصين بالاضافة لمعرفته الأكيدة بأن الحصين لا يمثل الأمويين وأتباعهم (١٠٠) لذا كان الرفض حتمياً من قبل ابن الربير حتى لا يدفع بنفسه نحو الانتحار السياسي (١٠٠).

وفي الوقت الذي اتخذ فيه الحصين خطة الانسحاب إلى الشام بعد فشل حملته على مكة ورفض ابن الزبير مرافقته مما دفعه إلى إعلان نفسه خليفة (١٢) مستفيداً من غياب المنافسين له بعد استشهاد الحسين بن علي (رضي) (١٤). فتمت له البيعة سنة أربع وستأين (١٤)

وفي ظل هذه الظروف، كان لابد أن يواجه التخليفة الجديد مسؤولية كبيرة بدءاً باستيعاب متطلبات المرحلة من حيث تجسيد رغبات الحجازيين وذلك في إطار صيغة الكراهية العميقة التي انعكست عن الأحداث السابقة، ومروراً من سيرة يزيد السيئة التي عاصرت هذه الأحداث غير العادية، فكانت عاصرت هذه الأحداث غير العادية، فكانت نهاية يزيد بداية الاستقطاب الواسع الذي بدا بالحجاز لتتلوه باقي أقاليم الدولة الاسلامية ما عدا الأردن ومركزه طبرياً (١٥) كما سدق الاشارة.

لكن أبن الربير، وفي غمرة المستجدات الايجابية لصالحه، أمر واليه في المدينة (عبد الله بن الربير) باجلاء بني أمية ومواليهم (١٦)، وكان منهم مروان بن الحكم،

وابنه عبد الملك وعمرو بن سعيد الأشدق (۱۷) وتوجه وأجميعاً نصو الشام بعد اعتقادهم بعدم جدوى بقائهم في الحجاز من ناحية وإجبارهم على ذلك من ناحية أخرى، ولو أنه ترك لهم الخيار لرحلوا عنها لعدم قدرتهم على استيعاب التصولات الجديدة حينئذ، ولكن مروان وصحبه واجهوا تجمعاً قبلياً بقيادة حسان الكلبي، فكان لابد أن يعاصر هذه الأحداث غير العادية، من استقطابات في الحجاز إلى استقطاب آخر للقبائل اليمنية في الشام.

والواقع أن جميع الدروايات متفقة على الدور المبدئي لدور حسان القلي، فقد طرحت القبلية وبصورة جدية من قبله على القبائل اليمنية التي حافظت خلال العهود السابقة على خصائص نظامها القبلي حيث وجدت الصلات المشتركة من التنظيم الاجتماعي مما جعلها تحافظ على كيانها وطابعها حيثما نزلت سواء في البادية أو القرى أو المدن (١٨٠).

لقد استغل حسان الكلبي العصبية القبلية في تحريك القبائل اليمنية، فدعا أهل البلقاء وأذرعات (١٠١) وقبائل تدمر إلى جانب قبائل طبريا والجولان، فالتفوا حوله، وأخذ يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية (٢٠١) مدة أربعين يومأ (٢٠١) وفي الوقت نفسه يحرض هذه القبائل ضد خليفة الحجاز عبد أله بن الزبير (٢٠٠) فما الذي دعا الحجاز عبد أله بن الزبير (٢٠٠) فما الذي دعا حسان أن يتبنى الدعوة لابن أخته خالد بن يزيد بالخلافة (٢٠٠).

إن موقف حسان جاء معبراً عن موقفه القائم على الساسية القبلية التي احتلت حيزاً من العلاقات الجيدة المتبادلة مع الدولة الأموية من حيث النفوذ داخل نظام الدولة منذ عهد معاوية ومن تلاه بحيث تبلور إلى ما يمكن أن يسمى السلطة الظل لها.

وقد بدت هذه العلاقات واضحة فيما كان يفرض لهم من الصدارة والحل المعقد والمطاء (٢٤).

وإذا ما توقفنا عند ذلك، سنجد أن القبيلة جسدت السلطة القبلية من حيث الاهتمام والتركيز فعكست طبيعة العلاقة المتبادلة للمنافع في إطار طبيعية التعامل بين القبيلة والدولة ضمن حلف الولاء من أجل المصلحة المشتركة الغباية التي يتوقعها كل طرف من الخلوف من أجل الحوافز الدائمة والمنافع لكليهما، وكان ذلك هاماً بقدر الحاجة الملحة للطرفين.

وهكذا فرض الواقع عليها شدة الالتصاق والاستقطاب المتزامنين مع مصالحهما المشتركة للمحافظة على مواقع كل منهما في مكان السلطة والنفوذ، لأن ثمة رياحاً عاصفة قادمة قد تجرد الطرفين من كل نفوذ وسلطة.

ولكن ثمة ما يلفت للأحداث، فقد وصل مراوان بن الحكم وبنسو أميسة ومسواليهم إلى الشام، كما وصل عبيد الله بن زياد هارباً من البعيراق (دم) والحصين منسحباً من الحجاز(٢٦)، وتقول الروايات التاريخية أن مروان بن الحكم هم بالسير إلى مكة واللقاء بأبن النربير ليبايعه بالخلافة ويأخذ لنفسه ولبني أمية الأمان (٢٧). لكن عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير مازالا به حتى أقنعاه بالعدول عن رأيه وعدم التوجه نحو الحجاز، بل أكثر من ذلك فقد أكدا له بأنه أولى الناس بزعامة بنى أمية كيف لا وهو شيخ قريش وسيد القوم حينية، فهو أحق الناس بالخلافة، وهما مستعدان للبيعة، وبذل كل ما يستطيعان، وقسد لامس ما طرح عليه الرغبة الكامنة في نفسه.

ولكن المشكلة أن حسان قد أخذ البيعة لابن أخته، فكان لابد من التوفيق بين

الطرفين حتى ينتصر الجميع على مشكلتهم الداخلية استعداداً لمن يهدد وجودهم من خطر في الحجان، وقد فرضت المصاعب التي يواجهونها اللقاء، فكان مؤتمر الجابية (٢٨) الذي عقد في ذي القعدة سنة ١٤ هـ.

لماذا مؤتمر الجابية؟ أن البحث عن مقر المؤتمر لم يكن مجرد تفكير عفوي، ولكن لابد أن يكون محصلاً لتجمع يمني أموي، وذلك نتيجة لقرار حاسم ينتظر منه تغيير مجرى الأحداث.

لقد حدثت في هذا المؤتمر تفاعلات للآراء المختلفة حيناً والمتناقضة حيناً آخر لتخرج في النهاية قرارات هي لصالح بني أمية ومن معهم، ولعل اكثر العوامل تأثيراً للخروج بقرارات حاسمة، خوف الجميع من خليفة الحجاز وما يصاحب انتصاره من تهديد لامتيازاتهم المتعددة وسقوطهم في النسيان.

ومن هنا، كان في مقدمة الأولويات في المؤتمر توحيد الرأي لاختيار رجل قادر على الخروج ببني أمية وحلفائهم اليمنيين من المأزق الذي هم فيه غارقون.

ويتجه الرأي العام إلى اختيار رجل كبير مجرب ذي رأي وحيلة ولديه القدرة على مقارعة الرجال، وهذا يتطلب الابتعاد عن اختيار الأولاد والغلمان.

وكان لابد أن يسبق هذا التوجه موجة من الاعلام، فهذا عبيد أنه بن زياد (٢٩) يبذل أقتصلى جهده ويستساركه بن زنباع الجددامي (٢٠) وعبد السرحمان بن عبد أنه الثقفي (٢١)، والحصاين بن نساير السكوني وعبد أنه أبن عضاة الأشعري (٣٢) وعمرو بن سعيد الأشدق (٢٣).

ولم يكتف هؤلاء بالتلميح والتلويح بعدم قبولهم باختيار الأطفال بل، أخذوا يعارضون

بصراحة ووضوح، فهذا ابن زياد يقول:
«إنكم أخطأتم الرأي في بيعة خالد، وقد بايع
الناس ابن النبير.. تبايعون غلاماً حديث
السن ليست له حنكة، وتبريدون أن تقارعوا
ابن النبير، وأرى أن تبايعوا مروان
بن الحكم، فإن له سناً وفقهاً (٢٤)».

وأراد حسان أن يعرف موقع ابن أخته خالد، بعد سمعه الآراء المتعددة فيه، فخطب الناس وشهر بأبن الزبير، فقال له المجتمعون: «نبايعك على قتال من خالفك وأطاع ابن الربير على أن تجنبنا هذين الغلامين: خالد بن يزيد وأخيه عبد الله، فإنهما حديثة أسنانهما، ونحن نكره أن يأتي الناس بشيخ ونأتيهم بصبي» (٥٣٠).

وهكذا وجد نفسه أمام ضغط من أصحاب الرأي ومضطراً للتخسي عن مساندة ابن أخته (٢٦)، لاعتقاده بعدم جدوى أستمرار دعمه، فتوجه نحو مروان بن الحكم الأكثر قدرة على استيعاب الظروف الآتية فضلًا عن قدرته على التغيير للخروج بالجميع مما هم فيه نحو الأحسن والأفضل.

ولكن حسان «ومن يمثلهم من القبائل»، إذا كانت لديه السرغبة لمبايعة مروان إلا أنه لابد أن يحتفظ بكل الامتيازات السابقة، وأن يحقق مكاسب جديدة أقلها أن يكون ابن أخته من بعده (٢٧).

وقدر لمروان أن يشاهد في المؤتمر من كان أكثر صلة والتصاقاً بالعصبية القبلية، وكذلك أصحاب المطامع والمطامع الشخصية (٢٨) وتمكن بقدرته أن يستوعب رغبات الجميع، لترميم الأوضاع المتهاوية، لمحاولة انقاذ النظام المرتبط عضوياً بمصلحة الجميع المهددة، فخطا الخطوة الأصعب، فاستقطب لجميع ضم تحالف متزامن من المواعيد حتى التي إليه السيطرة الفعلية متجاوراً بآماله

الشؤون الحياتية إلى خوض المجابهة، حيث قادته إلى الباب الرئيسي للخلافة، بعد أن أسقط تحالف الكلبيين مع خالد بن يزيد ليواجه الخلافة في (٣ ذي القعدة سنة اليواجه الخلافة في (٣ ذي القعدة سنة في التاريخ، ولم يتردد مروان – في مؤتمر الجابية – في ركوب الموجة القبلية والمطامع الشخصية، واستوعب رغبات أصحابها، فانحنى أمام مطالب حسان بن مالك (٤٠٠) ويستجيب لمطالب مالك بن هبيرة اليشكري (١٤١)، ولبي شروط الحصين بن نمير (٢٤٠) ويبعد عمرو بن سعيد بان نمير الخلافة بعد خالد.

ولم يكتف مروان بذلك، فتزوج أم خالد (٤٤)، شقيقة حسان، ليعزز الأواصر مع الكلبيين ولتزداد وتتعمق العلاقة المتبادلة بينهما.

وانتهى مؤتمر الجابية بقرارات حاسمة (٥٤) لصالح المجتمعين وفي مقامتها جميعاً عدم مبايعة ابن الزبير واستبعاد خاله والبيعة لمروان بالخلافة باعتباره الشيئخ المحنك القادر على إخراج الجميع من هذه الأزمة، على أن يتولى خالد بن يزيد من بعده ثم عمرو بن سعيد بعده.. وأخيراً الاستعداد لمجابهة أتباع ابن الربير في الشام، وهذا لا يكون إلا باللقاء، فكانت مرج راهط (محرم سنة ٥٥ هـ) (٢٤٠).

وهكذا قدر لمروان ومن خلال مركزه الأفادة من المطالب القبلية أو الشخصية المبطنة والظاهرة. واحتوائها في صورة متوازية وواقعية من أجل ضمان قوة نجاحه في البيعة له بالخلافة التي أخذت تكتسب نوعاً من الاطار الشرعي بين المتضامنين، لابد من التضحية من أجله، في توجه نحو لقاء حتمي يعتمد استمرار الامتيازات أو زوالها، فكان

اللقاء مع القيسيين «أتباع ابن الزبير» حيث هزم القيسيون. وفي الوقت الذي أصبحت فيه بلاد الشام تابعة للأمويين فتحت أمامهم الأقاليم الأخرى، وكان نجاحهم في مرج راهط قد ثبت حكمهم (٢٤٠)، ورد لهم ملكهم (٢٤٠).

والـواقـع أن عضوية العلاقة بين السلطة الأموية والنفوذ القبلي في عهد مروان، كان له تأثـير كبـير على التحالف السياسي، مما أدى إلى قيام ظاهرة جديدة من الأهداف المشتركة في تكتل سياسي، وفي الوقت الذي شهد تأييداً كبـيراً لابن الـزبير الذي كان العنصر الأقوى في الخلافة بالحجاز، كان هذا التكتل في نمو متزايد.

وثمة علاقة بين القبلية وبين السلطة، شعور الطرفين إلى توسيع دائرة الاستقطاب واستنهاض البطون اليمنية المتعددة ضد الخصوم الممثلين في أتباع ابن السزبير، ومن هنا كان لابد من الابتعاد عن الانشقاق. وكان من البديهي أن يسفر تحالف الطرفين وبدوافعهم المتعددة إلى الحرص على حماية مصالحها الآنية والمستقبلية لمرحلة تاريخية حاسمة.

على أن مروان رغم استقطابه لهذه القبائل وزعمائها في مؤتمر الجابية نراه وبعد نجاحه في مرج راهط وإعادة مصر لصالحه (جمادي الأولى سنة ٦٥ هـ) (٤٩)، يضع حداً لبعض القرارات ويتراجع عنها، فبعد انتصاره وجماعته بالحيلة والدهاء في مرج راهط نراه يأمر بعدم متابعة المدبرين (١٠٠٠)، وهو بذلك مصمم على حقن الدماء لئلا يغرق فيه، عله يجد من بينهم بعض الانصار في المستقبل فيصل ما انقطع، ليحقق موقعاً متوازناً بين القوى (١٥).

وبعد استنفاد مروان طاقة أتباعه في تحقيق النصر في بلاد الشام، وضم مصر،

وفي ضوء التطورات الجديدة التي آلت إليه مكانته، لم يعد خافياً أنه يرغب في استئثار الخلافة في أبنائه، فلم يتردد من إسقاط وعدده المبطنة مع المحافظة على صيغة الموادعة المنطوية على حدود معينة من المصالح المشتركة.

فبعد أن أمسك بالسلطة التامة، ومن منظور الأبوة، أخذ يتحرش بخالد بن يزيد ويتعمد أهانته أمام الأخرين (٢٠) بغية تحجيمه وإعطاء صورة للناس بعدم صلاحيته للخلافة، ثم خطا الخطوة التالية فأخذ البيعة لولديه (في بداية سنة ٦٠ هـ) عبد الملك ثم عبد العزيز (٢٠).

ولاشك أن إعادة السلطة والخلافة لبني أمية ثانية تعود لقدرة مروان على استيعاب القبلية وقدرته على توجيهها، ثم استغلاله لكافة الفعاليات الفردية والجماعية، هذا إلى جانب إسهام ابن الزبير من حيث لا يقصد، عندما سمح لمروان وأتباعه الخروج علماً أن وجوه قريش عابوا عليه ذلك بقولهم إنيا بعثت عليك أفساعي لا يبل سليمها أن الفراجسه لهم هو الذي أوصل مروان إلى عرش دمشق (٥٠)، هذا فضلًا عن وقسوف متفرجاً على أتباعه في حروبهم (٢٥).

وهكذا، ومن خلال المعطيات السابقة، يتضبح لنا دور مروان، ودور العصبية القبلية وما تم بينهما من التنسيق على الصعيد السياسي، فاستطاع مروان الخروج من أزمة الحكم إلى مركز الصدارة والقيادة، وهذا لم يكن حدثاً عادياً محدود التأثير وإنما هو عودة جديدة، للحكم بعد القضاء على الخصوم من جهة وتجريد السفيانيين من الخلافة وتحويلها إلى المروانيين من جهة ثانية.

لقد تصدت القبلية في الأردن إلى أتباع ابن الـزبـير، ومـرت بمراحل انتقالية شهدت التجمع والائتلاف ثم مرحلة التصدي فالنصر تحت قيادة مروان الذي أصبح يمثل الاطار الشـرعي لأهـل الشـام بادئ الأمر، ولم يكن ثمة ما يحول دون استمرار التقدم عند ابنه عبد الملك ليصبح الخليفة الوحيد في العالم الاسلامي.

لقد كان ائتلاف الجابية انطلاقة عملية تحو إعادة البناء المتهدم، ومحصلة أساسية تحمل في مضمونها إعادة السلطة إلى بني أمية وقد انهارت بعد موت يزيد، ولم يكن ذلك ليتم دون توافر البيئة المناسبة التي أوجدت الجهة القبلية المتماسكة في الأردن والمؤلفة من البلقاء وطبريا وأذرعات والجولان.

### المصسادر

- (١) ابن الأثير: عز الدين، ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني (توفي ٦٣٠ هـ)، الكامل في التاريخ، بيروت دار صادر، سنة ١٩٧٩ (نسخة مصورة عن برل سنة ١٨٦٧م).
- (٢) البلاذري: احمد بن يحيى بن جابر، (توفي سنة ٢٧٩ هـ)، انساب الإشراف، جـ ٤، تحقيق ماكس شولزنجر، القدس سنة ١٩٣٦ م. انساب الإشراف، جـ ٥، تحقيق جوتين، القدس سنة ١٩٣٦ م.
  - (٣) البيهقي: إبراهيم بن محمد البيهقي، الماحسن والمساوئ، بيروت، دار صادر، سنة ١٩٧٠ م.
- ( ٤ ) ابن خياط: خليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق اكرم العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٧ م.
- ( ٥ ) الدينوري: أبو حنيفة أحمد داوود (ت سنة ٢٨٢ هـ)، الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة، وزارة الثقافة والأرشاد القومي، سنة ١٩٦٠ م.
- (٦) الذهبي: شمس الدين، أبو عبد أش، محمد بن أحمد بن عثمان (ت سنة ٧٤٨ هـ)، دول الأسلام، تحقيق فهمي محمد شلتوت، محمد مصطفى إبراهيم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة، سنة ١٩٧٤ م.
- (٧) السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ هـ)، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،
   القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الرابعة، سنة ١٩٦٩ م.
- ( ^ ) الاصفهائي: أبو الفرج، على بن الحسين، الاغاني، بيروت، مؤسسة جمال، صورة عن نسخة، دار الكتب.
- (٩) الطبري: أبو جعفر، محمد بن جرير، (توفي سنة ٣١٠ هـ)، تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل، القاهرة، دار المعارف (١٩٦٠–١٩٧٠ م).
- (١٠) ابن طباطبا «الطقطقي»: حطي الدين محمد بن علي (ت سنة ١٦٠هــ)، تاريخ الدولة الاسلامية، بيروت، دار صادر، سنة ١٩٦٦ م.
- (١١) أبو القداء: عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت سنة ٧٣٢ هـ)، المختصر في اخبار البشر، بيروت، دار المعرفة، سنة ١٩٥٦.
  - (١٢) «ابن قتيبة»: الامامة والسياسة، القاهرة، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٦٣.
- (١٣) ابن كثير: أبو القداء، إسماعيل بن عمر (ت سنة ٧٧٤ هـ)، البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعارف، سنة
- (١٤) المسعودي: أبو الحسين، على بن الحسين بن على (ت سنة ٣٤٦ هـ)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٥٨، التنبيه والاشراف، بيروت، دار التراث، سنة ١٩٦٨ م.
- (١٥) المقدسي: مظهر بن طاهر، (ت ٣٥٥ هـ)، البدء والتاريخ، بيروت، دار خياط (صورة عن الكتاب المطبوع في مدينة شالون}.
- (١٦) ياقوت: شهاب الدين ابو عبد الله (ت سنة ٦٣٦ هـ)، معجم البلدان، بيروت، دار الكتاب العربي سنة ١٩٨٠ م.
- (١٧) اليعقوبي: احمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت سنة ٢٩٢ هـ)، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر، سنة ١٩٦٠ م.

### الهـوامش

- (۱) الطبري: تاريخ الطبري، جه، ص ٤٠٠.
- (٢) إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، ص ١٩٠٠.
  - (٣) الطبري: تاريخ الطبري، جـ ٥، ص ٤٨٧.
    - (٤) المصدر نفسه، چه، ص ٤٨٣.
  - ( a ) «ابن قتيبة»: الامامة السياسية، جـ ١، ص ١٩٨.
- (٣) انظر المؤرخين: أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٢٦٤. الطبري: تاريخ الطبري، جـ ٥، ص ٤٨٧. المسعودي: التنبيه والاشراف، ص ٢٦٤. أبن الأشير: الكامل، جـ ٣، ص ٣١١. أبن كثير: البداية والنهاية، جـ ٨، ص ٢١٨. البيهقي: المحاسن والمساوئ، ص ١٣٤. ياقوت: معجم البلدان، جـ ٢، ص ٢٤٩.
  - (٧) السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص٢٠٦.
    - ( ٨ ) انظر الحوار:
- اليعقوبي: تاريخ، جـ ٢، ص ٢٥٣. البلاذري: انساب الأشراف، جـ ٤، ص ٥٧. أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٢٦٨. الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ٢٠٠. أبن كثير، البداية والنهاية، جـ ٨، ص ٢٢٦. أبن قتيبة: الامامة والسياسة، جـ ٢، ص ١٠.
  - (٩) ابو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٣٦٨. قال ابن الزبير بصدد ذلك «دون أن أقتل بكل رجل من أهل الحجاز عشرة من أهل الشام».
  - (١٠) انظر شحادة الناطور: عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد بني أمية ص١١٠-١١٠.
    - (١١) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية، ص ١٦٤.
    - (١٢) البلاذري: انساب الأشراف، ج ٤، ص ١٩٨ ابن العبري/ تاريخ الدول، ص ١١١.
      - (۱۳) الطبرى: تاريخ، جـ٥، ص ٤٧٥.
      - (۱٤) خليفة بن خياط: تاريخ، ص ٢٥٧.
- (۱۵) البلاتري: انساب الاشراف، جه ٥، ص ١٥٦، ١٨٨. الطبري: تاريخ، جه ٥، ص ٥٣٧. المسعودي: مروج الذهب، جه ٣، ص ٩٢.
- (١٦) خليفة بن خياط: تاريخ، ص ٢٥٥. ابو حنيفة الدينوري. الأخبار الطوال، ص ٢٦٤. البلاذري: انساب الإشراف، ج ٤، ص ١٣٤. الذهبي: دول الاسلام، ج ١، ص ٤٧. ابو الغداء: المختصر، ج ١، ص ١٩٣. ابن كثير: البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٨.
  - (۱۷) الطبري: تاريخ، جه ٥، ص ٤٧٥.
- (١٨) احسانَ النص: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي، ص ٥٧، دمشق، دار الفكر، ط ٢، سنة ١٩٧٣ م.
  - (١٩) البلاذري: انساب الأشراف، جه، ص ١٢٨.
- (٢٠) البلاذري: انسلب الاشراف، جـ ٤، ص ٦٠. الطبـري: تاريـخ، جـ ٥، ص ٥٣٥. المسعـودي: مروج الذهب، حـ ٣، ص ١٤٨. ابن الاثير: الكامل، جـ ٤، ص ١٤٦.
  - (٢١) البلاذري: انساب الأشراف، جه، ص ١٣٥.
  - (۲۲) البلاذري: انساب الاشراف، ج٥، ص١٣٢. الطبري: تاريخ، ج٥، ص١٣٥.
- (٣٣) الطبيري: تاريسخ، جـ ٥، ص ٣٦٥. المسعبودي: مروج النهب، جـ ٣، ص ٩٣. ابن الأثير: الكياسل، جـ ٤، ص ١٤٧. الطقطقي: تاريخ الدولة الاسلامية (الفخري)، ص ١١٩.
- (٣٤) المسعودي: مروج الذهب، جـ٣، ص ٩٥. «كان يفرض لهم لالفي رجل الفين، وأن مات قام أبنه، أو أبن عمه، فكان على أن يكون لهم الأمر والنهي وصدر المجلس وكل ما كان من حل وعقد...».
  - (٢٥) الذهبي: دول الاسلام، جـ ١، ص ٤٨. المقدسي: البدء والتاريخ، جـ ٣، ص ١٨.

- (٢٦) ابو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال، ص ٢٦٨، ٢٨٥.
- (۲۷) ابو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال، ص ۲۸۰. الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ٥٣٠. المسعودي: مروج الذهب، جـ ٣، ص ٣٤٠. ابن الأثير: الكامل، جـ ٤، ص ١٤٤. ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ٨، ص ٢٣٩.
  - (۲۸) السعودي: جـ ۳.

«قرية في نواحي الجولان على مسيرة يوم، إلى الجنوب من دمشق.

(٢٩) البلاذري: انساب الأشراف، چـ ٥، ص ١٣٨.

وقال ،ما لكم في توليه الأحداث خير، وهذا مروان شيخ قريش وسيد بني أمية وهو ذو رأي وحيلة وتجربة،..

- (٣٠) ابن الأثير: الكامل، جـ ٤، ص ١٤٨، دواما مروان بن الحكم، فوات ما كان في الاسلام صدع إلّا كان مما يشعبه، وانا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستبشروا الصغيره.
- (٣١) البلاذري: انساب الاشراف، جـ ٥، ص ١٣٨.
   رما لكم في تولية الأحداث خير، وهذا مروان شيخ قريش وسيد بني أمية، وهو ذو رأي وحيلة وتجربة للحرب.
- (٣٢) البلاذري: انساب الأشراف، جـ ٥، ص ١٦٨. «اتجعل نحورنا أغراضاً للأسنة والسهوم بهذا الغلام، وهو نائم، وإنما صاحب هذا الأمر الجد المشمر الحازم المتيقظ، «ويقصد مروان».
  - (٣٣) المسعودي: مروج الذهب، جـ٣، ص ٩٤
  - (٣٤) البلاذري: انساب الأشراف، جـ ٥، ص ١٤٤.
  - (۳۵) البلاذري: انساب الاشراف، جـ ٥، ص ١٣٢، ١٢٨. الطيري: تاريخ، جـ ٥، ص ٥٣٢.
    - (٣٦) البلاذري: انساب الأشراف، جـ ٥، ص ١٢٨.

«سار حسان في كلب إلى الجابية فاجتمع إليه الحصين بن نمير السكوني ومالك بن هبير السكوني، وروح بن زنباع الجندامي، ورهل بن عمر العندري، وعبد الله بن مسعد الفزاري، وعبد الله بن عضاة الاشعري، وأبو كبشة جبويل بن يسار السكسكي وزاروا خالداً فوجدوه نائماً، وزاروا مروان فوجدوا درعه إلى جانب رمحه، فرجعوا إلى حسان وقالوا أنهم مجمعون على مروان لانه كبير قريش وشيخها، فقال حسان: راي فرايكم تبعه.

ابن الأثبر: الكامل، جه ٤، ص ١٤٩.

دعا حسان خالداً فقال: «يا ابن اختي إن الناس قد أبوك لحداثة سنك وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك، وما أبايع مروان إلا نظراً لكم، فقال خالد: عجزت عناء.

أبو الفرج الاصفهاني: الأغاني، جُالارْ حَس عَقْدُ:

- (٣٧) ابن خياط: تاريخ، ص ٢٥٨، البلاذري: انساب الأشراف، ج ٥، ص ١٤٤.
  - (٣٨) المسعودي: مروج الذهب، جـ٣، ص ٩٤.

«وعد مروان الأشدق بالخلافة بعد خالد لما بذله في إقناع حسان بن مالك في بيعة مروان».

- (٣٩) خليفة بن خياط: تاريخ، ص ٢٥٩. البلانري: انساب الاشراف، جـ ٥، ص ١٣٨. الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ٣٤ه.
  - (٤٠) المسعودي: مروج الذهب، جـ٣، ص ٩٥
    - (٤١) المرجع والصفحة

«فإن تكن لنا على ما كان إيام معاوية ويزيد نصرناك،

(٤٢) الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ٤٤ه.

- «اشترط أن تنزل البلقاء من كان بالشام من كنده، وأن يجعلها لهم مأكلها، فأعطاه ذلك».

- (٤٣) المسعودي: مروح الذهب، جـ٣، ص ٩٤.
- (٤٤) الاصفهاني: الأغاني، ج ١٧، ص ٣٤١. الطبري: تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤١٥.
  - (٤٥) البلاذري: انساب الأشراف، جـ ٥، ص ١٤١، ١٥٦.
- (٤٦) انظر: شحادة الناطور: عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية في عهد بني امية، ص ١٣١–١٣٢. الطبري: تاريخ، جده، ص ٣٥٥.
  - (٤٧) بركلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية، ص ١٣١ (مجلد).
    - (٤٨) المسعودي: التنبيه والأشراف، ص ٢٦٧.

- (٤٩) البلاذري: أنساب الأشراف، جـ ٥، ص ١٤٨. الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ٥٤٠. ابو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ص ١٦٥.
  - (٥٠) ابن كثير: البداية والنهاية، ج١، ص١٩٤. أبو القداء: المختصر في أخبار البشر، ج١، ص١٩٤.
    - (٥١) شحادة الناطور: عبد الله بن الزبير والانتفاضة الثورية، ص ١٣٦.
- (۴۲) الطبيري: تاريخ، جـ ٥، ص ٢١١. المسعودي: مروج الـذهب، جـ ٣، ص ٩٨. الامــامــة والسياســة، جـ ٢، ص ١٩٤. ابن الطقطقي: تاريخ الدولة الاسلامية، ص ١٧٧. ابو الفـداء: المختصــر في أخبــار البشــر، جـ ١، ص ١٩٤. ابن الطقطقي: تاريخ الدولة الاسلامية، ص ١١٩. الاصفهائي: الاغائي، جـ ١٧، ص ٣٤٥.
  - (٥٣) خليفة بن خياط: تاريخ، ص ٢٦١. البلاذري: انساب الإشراف، جـ ٥، ص ١٤٥.
    - (١٤) البلاذري انساب الأشراف، جـ ٤، ص ١٣٦. الطبري: تاريخ، جـ ٥، ص ١٢٦.
      - (٥٥) فلهوزن: تاريخ الدولة العربية، ص ١٧٨.
  - (٥٦) إبراهيم بيضون: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، ص ١٨٥.



### مكانة الشورى في سياسة وإدارة دولة الرسول (ص)

د. هاشم يحى الملاح
 كلية الأداب / جامعة الموصل

مفهوم الشورى:

الشورى في اللغة من الكلمات التي تدل على اشياء ومعاني حسنة. وهي مشتقة من كلمة «شور» وتعني استخراج الشيء المفيد من موضعه فيقال : شرت العسل واشترته أي اجتنيته من موضعه. كما تعني «الشارة والشورة» الحسن والهيئة واللباس، فيقال: انه لحسن الصورة والشورة.

وقد تستخدم كلمة الشورى بمعنى عرض الشيء واختباره لغرض معرفة قيمته وحقيقته: فيقال شرت الدابة، إذا أجريتها للتعرف على قوتها، ويقال شرت الشيء إذا قلبته لفحصه والتعرف على قيمته (١).

وفي مجال الرأي والفكر فإن معنى كلمة شورى لا يبعد كثيراً عن المعاني التي دل عليها في مجال الأشياء. فالمساورة هي «الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستضرج ما عنده»(١). من أجل اختبار الآراء المختلفة والوصول إلى أحسن ما فيها. فيقال: شاورت الرجل واستشرته، وفلان خير شير، أي يصلح للمشاورة (١) فالمشاورة إذا هي وسيلة لتفاعل وتسلام الآراء المختلفة من أجل الوصول إلى أفضل الآراء. ومن ثم فليس من الضروري أن يكون الرأي الذي ينتج عن الشورى هو رأي أحد الرأي الذي ينتج عن الشورى هو رأي أحد الرأي الذي نتاج

عن تفاعل رأيين أو أكثر من الأراء التي طرحت أثناء المشاورة. قال الشاعر:

الرأي كالليل مسلود جوانيه والليل لا ينجلي إلا باصلباح فاضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح

### الشورى عند عرب ما قبل الاسلام:

لقد عرف العرب قيمة الشورى فتمسكوا بها واعتبروها خير وسيلة لتجنب الغبن والوصول إلى الموقف الصائب. «قال إعرابي: ما غبنت قط حتى يغبن قومي، قيل : وكيف ذلك؟ قال : لا أفعل شيئاً حتى أشاورهم، وقيل لرجل من عبس : ما أكثر صوابكم؟ قال : نحن ألف رجل وفينا حازم واحد، ونحن نطيعه، فكأنا ألف حازم» (٥).

ولم يكن مبعث اهتمام العرب بالشورى مجرد إدراكهم لفوائد ممارستها في حياتهم

العملية: بل أن نظام حياتهم الاجتماعية والسياسية كان يتطلب ممارسة الشورى واعتبارها إحدى الفضائل الأخلاقية التي ينبغي عليهم التحلي بها وذلك لأن القبيلة كانت هي الوحدة الاجتماعية والسياسية التي يعيشون في إطارها. وكان أفراد القبيلة الحواحدة، وخصوصاً الصرحاء منهم، يعتقدون أنهم ينحدرون من جد أعلى واحد. ومن ثم، فقد كانوا لا يطبقون وجود طبقة مصطنعة فوقهم تحكمهم أو تتحكم فيهم لأن ذلك يتنافى مع روح الاخوة والمساواة التي تربطهم إلى بعضهم (1).

ومن ثم كانت الشورى وسيلة ضرورية لتأليف القلوب والمحافظة على وحدة القبيلة. كما كان التواضع والحلم والحكمة من الصفات الضرورية لمن يريد أن يسود قومه (٧).

لقد كان لكل قبيلة أو عشيرة مجلس أو ناد يجتمعون فيه وغالباً ما يكون ذلك في بيبغ شيخ القبيلة. ولم يكن هنالك قواعد أو شكليات خاصة تتولى تنظيم الدخول أو المساركة في هذا المجلس، بل كان من المسموح به لكل بالغ من رجال القبيلة أن يحضر هذا المجلس وأن يشارك فيه بآرائه وتعليقاته. ولم تكن أحاديث المجلس مقصورة على الأمور الخطيرة كمسائل السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك... بل أنها تمتد لتشمل أحاديث التسلية والمسامرات وكذلك انشاد الشعر والتفاخر به. وكان من الطبيعي ان يبرز في هذه المجالس ذوى الآراء الحسنة والاسنة الطليقة، وهم غالباً من سادة القوم وقادتهم وكانوا يعرفون ب «رجال الملأ» (^).

لقد زودتنا كتب التاريخ والسيرة النبوية بمعلومات وافية نسبياً عن رجال الملأ المكي ودار الندوة التي انشأها قصي بن كلاب

« وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها» (٩) فلم يكن يدخلها من غير ولد قصى إلا ابن أربعين سنة للمشورة، وكان يدخلها ولد قصى كلهم أجمعون وحلفائهم.

ولا ريب أن هذا النص قد ينطبق على الأوضاع أيام قصي، حيث كان عدد أولاده محدوداً (۱۱). أما في عصبر الرسول (ص) فيستنتج مما رواه ابن هشام عن اجتماع رجال الملأ في أمر الرسول (ص) قبل هجرته إلى المدينة أن الحاضرين في دار الندوة من كل عشيرة كان يتراوح بين واحد إلى ثلاثة حسب قوة كل عشيرة (۱۱).

وكان رجال الملأ يجتمعون في دار الندوة المداولة واتخاذ القرارات في كل ما يعنيهم من أمور «ففيها يكون أمر قريش كله، وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما يُنوبهم» (١٠٠). كما كان يتم في دار الندوة الإعلان عن بلوغ المواطنين «حتى أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها إلا فيها» (١٠٠). «ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوة» (١٠٠).

وهذا يعني أنه «كان يجري فيها ما يشبه عند الاغريق الاقرار بالوصول إلى سن المواطنة «<sup>(°1)</sup>. وكذلك فقد كانت «دار الندوة المركز الذي تنطلق منه وتعود إليه القوافل التجارية <sup>(°1)</sup> فكانت دار الندوة مركز الحكومة المكية ومجلس الشورى الخاص بها.

ولم يكن هناك نظام لاجتماعات دار الندوة، وإنما كانت الاجتماعات تتسم بصورة تلقائية، وعند الحاجة، نظراً لبساطة المجتمع المكي في ذلك الحين. كما أنه ليس لدينا صورة واضحة عن الكيفية التي تتخذ فيها القرارات. ولكن يبدو أن المداولة كانت تتم في جو من الحرية بعيداً عن الاجراءات

والشكليات. وكان الهدف هو الوصول إلى قرارات تنال موافقة الجميع، ولكن في حالة تعذر ذلك، فقد كان الجميع ينزلون عن الرأي الذي يرجحه رئيس القبيلة قصي بن كلاب لما كان يتمتع به من تقدير واحترام عظيمين حتى لقد كانوا يعبدون أمره «كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته» (١٧).

أما بعد وفاة قصي، فلم يبرز من رجال مكة من يستطيع ملء المكان الذي كان يحتله قصي، لذا فقد كان رجال الملأ يعتبرون انفسهم أنداداً لبعضهم ومن ثم فقد كان لابد من صدور القرار باجماع الآراء كي يكتسب قوة ملزمة، لذا فقد كان رجال الملأ يبذلون مجهوداً ضخماً في المداولة والمساومة من أجل الوصول إلى هذه القرارات. وقد أعانهم على ذلك قدرتهم التجارية العالية على المساومة والاقناع (١٨).

ولكن في حالة الاخفاق في التوصل إلى قرار جماعي، فقد كانت الأغلبية تحاول فرض رايها على الاقلية عن طريق الضغط الألبي والاقتصادي أو حتى المقاطعة كما فعلت أغلبية عشائر قريش من بني هاشم حينما أصروا على حماية الرسول (ص)(١٠١). وقد يصل الأمر إلى تهديد الأغلبية باستعمال الحرب لفرض رايها على الأقلية كما حصل في حلف الفضول حينما تعاقدت بعض عشائر مكة وتعاهدت «على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس عليه مظلمته وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته مظلمته عليه مظلمته وكانوا على من ظلمه حتى ترد

ويلاحظ أن فقدان النظام الذي يساعد على اتخاذ القرارات بموجب رأي الأكثرية في مكة وعدم وجود رئيس معترف له بالرئاسة من قبل الجميع فيها بعد وفاة قصي بن كلاب كان من العوامل التي أضعفت دولة -

المدينة في مكة وكانت مثاراً للأزمات التي وصل بعضها إلى حد تهديد بعض العشائر المكية باستخدام السلاح ضد العشائر الأخرى كما حصل قبل حلف الفضول (٢٦) ولكن على وحصل بعد حلف الفضول (٢٦) ولكن على السرغم من ذلك فقد تمكن رجال الملأ أن يتغلبوا على هذه الثغرة بفضل مرونتهم ومهارتهم في المساومة والاقناع التي حصلوا عليها نتيجة احترافهم لمهنة التجارة (٢٢).

## السبورى وسنجايا البرسول (ص) الشخصية :

تشير المعلومات المتوفرة عن حياة الرسول (ص) قبل البعثة - على الرغم من قلتها -أنه كان يشارك قومه حياتهم العامة وأنه كان يحظى باحترامهم وتقديرهم. فقد روى أنه شارك في المسشاورات الستسي دارت في دار عِبد الله بن جدعان والتي تمخض عنها حلف الفضول. وقال (ص) عنها: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمير النعم، وليو أدعى به في الاستلام لاجبت (٢٤) كما وقع عليه اختيار قومه لاستشارته وتحكيمه في الخلاف الذي وقع بينهم حول من يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه حينما قاموا بإعادة بناء الكعبة. فقد روى أن زعماء قريش اتفقوا على أن يحكم في خلافهم أول من يدخل باب المسجد «فكان أول داخل عليهم رسول أنه (ص) فلما راوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد، فلما انتهى اليوم وأخبروه الخبر قال (ص) : هلم إلى ثوباً فأتى به فأخذ الركن فوضعه بيده، ثم قال : لنأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم أرفعوه جميعاً، ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده ثم ېنى عليه <sub>«(۲۵)</sub>.

وحينما نزل عليه الوحي شعر عليه السلام بنوع من الخوف والرهبة والحيرة إذ لم يسبق له أن شاهد الوحي أو مر بمثل هذه التجربة العظيمة فعاد إلى زوجته خديجة يستشيرها في الأمر. فقد روى البخاري أن الرسول عاد إلى بيته بعد أن تلقى الوحي وفؤاده يرتجف، وقال لزوجته دلقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يضزيك الله أبداً، إنك التصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم: وتقيين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة (ص) فطمأنهما وقال : هذا الناموس الذي (ص) فطمأنهما وقال : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى (٢٧).

إن ما تقدم يؤكد أن الرسول (ص) كان منذ مطلع حياته يشير ويستشير مما جعل الشورى سجية من سجاياه الشخصية (٢٨) حتى لقد روى عن أبي هريسرة أنه قال: «ما رأيت أحداً أكثر مشورة الصحابه من رسول ألله (ص)» (٢٩) وأنه (ص) قال في مزايا ممارسة الشورى «ما هلك أمرق من مشورة قط» (٢٠) وفي زاوية «ما هلك قوم عن مشورة قط» (٢٠).

وقد أكد القرآن الكريم هذا البعد في شخصية الرسول (ص) حينما قال مخاطباً له في إحدى السور المدنية : «فيما رحمة من الله لنبت لهم، ولموكنت فظماً غليه القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» (٢٢).

### الشورى والدعوة الاسلامية في مكة:

إن وجوه التشابه بين الشورى، وتبليغ الدعوة أن كلتيهما تعتمد على حسن التعبير عن الافكار والقدرة على مشاقشتها من أجل الوصول إلى الراي الأفضال. ولكن الدعوة

تتطلب لمن يباشرها بالاضافة إلى ما تقدم، إيمان الداعية بالقضية التي يدعولها والقدرة على اقناع الآخرين بها بوسائل الشورى وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن (٢٣).

لقد نجع الرسول (ص) في خلال المرحلة المكية في تكوين أمة من المؤمنين على الرغم من معارضة رجال الملأ ومقاومتهم للدعوة بشتى السبل (٤٢). وكانت أهم الأسس التي قامت عليها هذه الأمة بالإضافة إلى الايمان بالله ورسوله اعتبار المؤمنين اخوة متساوين أمام الله: لا فضل لاحدهم على الآخر ألا بالتقوى (٤٦) وأن العلاقات بينهم تقوم على أساس التعاون والتكافل واستشارة بعضهم بعضاً في شتى الأمور (٢٦) لقد وصف القرآن بعضاً في شتى الأمور (٢٦) لقد وصف القرآن لربهم، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون (٢٧).

لقد أوضع القدرآن الكدريم الصورة السياسية للأمة الجديدة قبل هجرة الرسول (ص) إلى المدينة وتأسيس الدولة الاسلامية فيها من خلال تقديم نماذج لأنواع الحكم التي عاشت في ظلها الأمم السابقة فأدان الأشكال الفاسدة وأثنى على الأشكال الصالحة منها:

- (۱) إن ابرزنموذج للحكم الفاسد تحدث عنه القرآن الكريم في عشرات من الآيات هو حكم فرعون الذي جاءه نبي الله موسى بالدعوة فكفر بها واستكبر وراح يضطهد قومه : «إن فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين» (٢٨).
- (۲) إن الحكم الفاسد لا يمكن أن يستمر ويدوم لذا فقد أهلك الله فرعون بذنوبه

ومكن لموسى وقومه في الأرض: "ونريد أن نمانعلى الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون" (٢٦). وهنا لابد من المقارنة بين ما كان يفعله فرعون وما كان يفعله ما المسير الذي آل إليه فرعون ومصير الذي آل إليه فرعون ومصير النهى إليها المؤمنين من حيث التمكين رجال الملأ.. ثم ملاحظة النتيجة التي النهى إليها المؤمنين من حيث التمكين موسى وفي عهد الرسول محمد (ص).

(٣) لقد تحدث القرآن الكريم عن الحكم الذي يقوم على أساس النبوة كنموذج للحكم الصالح لأنه يحقق رسالة الله في الأرض ويقيم العدل بين الناس وقد ضرب مثلاً لذلك حكم نبي الله داود ومن بهده سليمان : «يا داود أنا جعلناك خليفة في الأرض فاحـكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سببيل الله لهم إن الدين يضلون عن سببيل الله لهم الحساب» (٠٤).

ولا ريب أن هذا الحكم ينطبق من باب أولى على الرسول (ص) باعتباره خاتم الأنبياء.

(3) لقد أورد القرآن الكريم قصة النبي سليمان مع ملكة سبأ وأشاد بتصرفها حينما استشاره رجال الملأ من قومها فيما يجب عمله بكتاب سليمان إذ «قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون» (٢١).

نخلص مما تقدم إلى أن القرآن الكريم كان قد رسم في نهاية الفترة المكية صورة الحكم الصالح الذي ينبغي على المؤمنين إقامته في الأرض. وهو حكم يقوم على طاعة الله ورسوله وإقامة العدل في الأرض على أساس من مبادئ الاخوة والمساواة والتكافل والشوري. لذا فقد عمل الرسول (ص) في نهاية الفترة المكية على التخلص من سطوة قريش والبحث عن ملجأ آمن يحقق فيه قريش والبحث عن ملجأ آمن يحقق فيه عرض نفسه في مواسم الحج «على قبائل العرب يدعوهم إلى الله، ويخبرهم أنه نبي العرب ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه» (٢٤).

وكان من جملة القبائل العربية التي عرض نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة عرض نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة فقال رجل منهم يدعي بيحرة بن فراس «واش، لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك: أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله الأمر لغينا: لا حاجة لنا بأمرك» (٢٤).

وروى ابن اسحاق أن السرسول (ص) أتصل بفتية من بني عبد الأشهل من الأوس كانوا قد جاءوا إلى مكة لطلب التحالف مع قريش ضد قومهم من الخرج فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأنزل على الكتاب.. ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن.. فقال إياس بن معاذ، وكان غلاماً حدثاً: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له (الكالي). ولكن قومه لم يوافقوه على رأيه وأنبوه لأنهم جاءوا إلى

مكة لغير هذا الهدف ولكن أياس آمن بالاسلام وبقي على إيمانه حتى وفاته حتى أن قومه كانوا يحدثون «أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات» (٥٤).

وحسين قدم سويد بن الصامت من بني عمرو بن عوف وهي إحدى عشائر الأوس إلى مكة «حاجاً أو معتمراً، وكان سويد إنما يسميه قومه فقيهم الكامل، لجلده وشعره وشرف ونسبه» (٤٦). فتصدى له رسول الله (ص) حين سمع به «فدعاه إلى الله وإلى الاسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له رسول الله (ص) وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان - يعني حكمة لقمان - فقال له رسول الله (ص): أعرضها على فعرضها عليه، فقال له : أن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور، فتلى عليه رسول الله (ص) القرآن : ودعاه إلى الاسلام: فلم يبعد عنه، وقال: أن هذا لقول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنصراه قد قتل وهو مسلم»(٤٧).

إن السروايسات السواردة أعسلاه تشسير إلى أن أهسل المسدينة كان لديهم استعداد لقبول الاسسلام، ولابد أن هؤلاء النفر الذين لقيهم السرسول (ص) في مكة قد حدثوا قومهم عن الاسسلام حين عودتهم إلى المدينة مما هيأ اذهانهم لقبوله «وقال ابن اسحاق : فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وأعزاز نبيه (ص) وانجاز موعده له خرج رسول الله (ص) في الموسم» (٨٤) الذي لقيه فيه سنة من الخزرج عند العقبة فقال لهم : «من انتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال : من موالي يهود؟ قالوا نعم،

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى (أئ) يتضع من هذه المحاورة أن الرسول (ص) كان يحس أن هؤلاء القوم قد يكونون أقرب إلى قبول دعوته من غيرهم بحكم جوارهم لليهود وتأثرهم بالعقائد التي كانوا يؤمنون بها كعقيدة التوحيد والايمان بالأنبياء والبعث بعد الموت وغير ذلك من القيم الدينية والأخيان السماوية.

كما أن المنازعات الشديدة التي كانت قائمة بين العرب واليهود كانت تحمل اليهود على تهديد العرب بقرب ظهور نبى من بينهم ليقودهم إلى النصرضد أعدائهم (٥٠) فلما كلم رسول الله (ص) أولئك النفر قال بعضهم لبعض : «يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعا إليه بأن صدقوه وقبلوا منه مًا عرض عليهم من الاسلام، وقالوا له إنا قد تركنا قومنا: ولا قوم بينهم من العداة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهمانه بك، فسنقدم عليهم ندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه، فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا»(٥١) ولكن بصفتهم الفردية وحتى دون أن يعطوا بيعة أو يعقدوا اتفاقاً محدداً مع السرسول (ص) بأسم قومهم ويتشاوروا معهم فيما سمعوهم وراوه من رسول الله (ص) لأن ذلك يتطلب منهم أن يرجعوا إلى قومهم.

### قيام دولة الرسول في المدينة على اساس الشورى:

بعد عودة النفر الستة من الخزرج إلى المدينة أخذ الاسلام ينتشر في المدينة على نطاق واسع حتى «لم يبق دار من دور

الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول اش (ص)»(٢٥) فلا عجب أن قام أهل المدينة في العام التالي بارسال وفد إلى مكة مؤلفاً من اثني عشر رجلاً: تسعة من الأوس وثلاثة من الخزرج لمقابلة الرسول (ص).

وعند العقبة قابل الرسول (ص) هؤلاء السرجال فبايعوه على الا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا، ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه من بين أيديهم وارجلهم، ولا يعصونه في معروف (٢٠) ويلاحظ أن هذه البيعة لم تتضمن أي شرط ذا بعد سياسي أو قتائي وإنما تضمنت شروطاً كلها ذات طبيعة دينية وأخلاقية، فهي بيعة دينية بالدرجة الأولى، وقد سميت هذه البيعة فيما بعد ببيعة النساء بمقتضاها وقد أورد القرآن الكريم نص هذه البيعة في سورة المتحنة (٤٠).

لقد عرفت البيعة بأنها «العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمسر نفسه وأمسور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره (٥٠٠).

لذا فإن بيعة العقبة الأولى تعد بمشابة تعهد من قبل مسلمي أهل المدينة بتسليم أمر قيادتهم إلى السول (ص) وإطاعته في كل ما يأمر به من معروف.

وقد قام الرسول (ص) بعد ذلك بإرسال مصعب بن عمير إلى المدينة «وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الاسلام ويفقهم في الدين» (٢٥) كما أخذ مصعب يصلي بأهل المدينة إماماً «وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض» (٧٥) نتيجة للخلافات التي كانت مستحكمة بينهم.

لقد نجح مصعب بن عمير بمساعدة من أسلم من أهل المدينة في نشر الدعوة فيها

حتى لم يحن موعد الحج التالي إلا وكان المسلمون يشكلون عدداً لا يستهان به من سكان المدينة مما دعاهم إلى إرسال وفد مؤلف من ٧٣ رجلاً وامراتين إلى مكة لمفاوضة المرسول (ص) من أجل اقناعه بالهجرة إلى المدينة وكان من ضمن هؤلاء بعض زعماء الأوس والخزرج (٨٥).

وعند العقبة في سنة ٦٢٢ م، وفي جو من السرية التامة تمت بيعة العقبة الثانية بين وفد أهل المدينة وبين رسول الله (ص) على أن يهاجر وأتباعه إلى المدينة مقابل تعهدهم له بالحماية والطاعة. فقد ذكر ابن ساحاق أن الـرسـول (ص) افتتـح لقـاؤه بأهـل المدينة بتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والترغيب في الاسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، قال: فأخذ البيراء بن معيرور بييده ثم قال: نعم والذى بعثك بالحق نبيأ لنمنعك مما نمنع منه أزرنا/ فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. قال : فاعترض القول، والبراء يكلم الرسول الله (ص) وأب الهيثم بن اليتهان فقال: يا رسول الله أن بيننا وبين الرجال حبالًا، وإن قاضوها - يعنى اليهود - فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله (ص) ثم قال : بل الدم بالدم، والهدم بالهدم، أنا منكم وانتم منى احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.. ثم قال: أخسرجسوا إليّ منكم اثنى عشــر نقيبـاً ليكـونـوا على قومهم بمـا فيهم، فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس» (٥٩).

إن التأمل في نص بيعة العقبة الثانية وما رافقها من مناقشات وما أعقبها من إجراءات تقنع الباحث بأنها نوع من «العقد السياسي» ثم بين الرسول (ص) وأهل المدينة

يقوم الرسول بموجبه بالهجرة إلى المدينة مع أتباعه المكيين ويتولى أهل المدينة بالمقابل حمايتهم في المدينة كما يحمون أبناؤهم ونساؤهم كما تضمن هذا العهد بتعهد أهل المدينة بطاعة الرسول (ص) في المنشط والمكره (٦٠) أي تسليمه القيادة السياسية لهم. كما حددت هذه البيعة «الوضع القانوني للنبي بين أهل يشرب، فهي قد عهدت النبي من عداد أهل مكة فانتقلت بذلك تبعية النبي من مكة إلى يشرب، وهذا نوع من تغيير الجنسية في تعبيرنا الصديث، ولهذا أخفى المسلمون امرهذه البيعة وأمرهذا الشرط بضاصة من قريش لأن الفترة الواقعة بين هذه البيعة وبين وصول النبى إلى يثرب فترة لا يستطيع فيها اليثربيون أن يحموا النبي لأنه بعيد عنهم»<sup>(۲۱)</sup>.

في ضوء ما تقدم، فقد أمر الرسول (ص) اتباعه من أهل مكة بالهجرة إلى المدينة بقوله: «إن الله عز وجل قد جعل لكم أخواناً وداراً تأمنون بها» (١٢) فأخذوا بالهجرة إلى المدينة فرادي وجماعات حتى إذا استقر معظمهم فيها واطمأن إلى حسن استقبال الانصار لهم تسلل هو وأبو بكر إلى المدينة في جو من التوتر والسرية التامة خشية اغتيال مشركي مكة لهم. وقد وصلا يشرب في ٢٢/٩/٢٤ م حيث كان أتباعه المكبون في انتظاره بفارغ الصبر (١٣) اعتباراً من هذا التاريخ تحول مركز الرسول (ص) من قائد حركة معارضة مضطهدة في مكة إلى قائد حركة تقود المجتمع وإدارة الدولة الناشئة في المدينة.

لقد كانت المعضلة الكبيرة التي واجهت الرسول (ص) هي انقسام سكان المدينة إلى اوس وخررج، فصاول أن يحلها عن طريق اعتبارهم فئة واحدة يطلق عليها اسم «الأنصار» لأنهم نصروا أخوانهم المكيين

الذين أطلق عليهم «المهاجرين». وبذلك أحل رابطة العقيدة محل العربية القبلية.

كما اتجه لحل مشكلة المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق «المؤاخاة» بينهم وبين الأنصار، «ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم عن مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض» (١٤).

بالاضافة إلى ما سبق، فقد قام الرسول (ص) ببناء المسجد ليكون مقراً للأمة الناشئة تقيم فيه عبادتها، وتتداول فيه في مختلف أمورها(٢٥).

ولم يغفل الرسول (ص) عن أمر تنظيم علاقاته ببقية سكان المدينة من اليهود والمشركين. فكتب «كتاباً بين المهاجرين والانصار، وأدع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم» (١٦) وقد اعتبرهذا الكتاب بمثابة دستورينظم العلاقة بين ألرسول (ص) بصفته رئيساً للدولة الناشئة وبقية فئات الشعب من مسلمين ومشركين ويهود في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية (٢٥).

لقد أسس الرسول (ص) سلطته في المدينة قبل هجرته إليها على أساس «عقد ديني» التزم فيه المسلمون من أهل المدينة بمحض إرادتهم بقبول مبادئ الاسلام وطاعة النبي بصفته رسول الله بموجب «بيعة العقبة الأولى» كما أقام سلطته السياسية بموجب «عقد سياسي» التزم فيه أهل المدينة بحماية الرسول (ص) وطاعته في العسر واليسر بصفته قائداً أعلى للأمة الناشئة، أما بعد بمجرته (ص) إلى المدينة فقد قبل مشركو الأوس والضررج سلطته لأنهم وجدوا غالبية قرمهم قد قبلوا الاسلام ورحبوا بزعامته. لذا فلم يكن من المناسب ولا الموافق للعرف فلم الضروج عن إرادة قومهم. أما اليه ود فقد المها

كانوا حلفاء للأوس والخررج، فرأوا أن المصلحة تقتضي بمحالفة من يحالف حلفاءهم (١٦٠ وبذلك أصبحت زعامة الرسول (ص) لأهمل المدينة بجميع فئاتهم موضع قبول من الجميع. ومن ثم فقد عد الرسول (ص) رئيساً لدولة المدينة الناشئة حيث توفرت لها كافة مقومات الدولة الكاملة من إقليم وشعب وحكومة واستقلال سياسي.

لقد قامت هذه الدولة على أساس الشورى والتعاقد دون أي استخدام للقوة.. لقد كانت القــوة الــوحيـدة التي تقف وراءها هي قوة الكلمة المتمثلة بالقرآن الكريم، وقوة الرسول (ص) على إقناع الأخرين بصحة وصواب ما يدعو إليه.. لذا سيكون من الطبيعي جداً أن يواصل الرسول (ص) نفس السياسية في حكم وإدارة دولة المدينة الناشئة.

مكانة الشورى في تقرير سياسة الدولة : اقد أمام الشرة الباليس ما (م)

لقد أمر الله تعالى الرسسول (ص) بالمشاورة (١٩) فقال «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» (٢٠) ومن ثم فلم تعد المشاورة مجرد ممارسة مستحسنة وإنما أصبحت تشريعاً ملزماً للرسول (ص) ولغيرة من أولى الأمر من باب أولى. لذا فقد أورد القرطبي عن ابن عطية قوله : «والشورى من قواعد المسريعة وعزائم الأحكام، من قواعد المسريعة وعزائم الأحكام، من هذا ما لا خلاف فيه» (٢١).

أما الأمور التي أمر الله رسوله (ص) بالمساورة فيها فإن الاستقراء التاريخي يوصلنا إلى أنها كانت في المجالات الآتية :

### ١ - أمور الحرب:

لقد كان الرسول (ص) يستشير أصحابه في اتضاد قرارات مصاربة الأعداء وفي رسم الخطط الصربية اللازمة لذلك. فقد استشار أصحابه قبل معركة بدر ولم يكتف بتأييد

المهاجرين بل اتجه نصو الأنصار قائلًا: «أشسيروا على أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك لأنهم عدد الناس وأنهم حين بالعبوه بالعقبة، قالوا يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا. فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكمان رسول الله (ص) يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمديئة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله (ص)، قال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال : أجل، قال : فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامضى يا رسول الله (ص) لما أردت فنحن معك $^{(YY)}$ .

وقد سررسول الله بموافقة الانصار ومضى بهم إلى حرب المشركين. وقبل معركة بدر اختار الرسول (ص) موقعاً ليكون ساحة نزال للمشركين ولكن الحباب بن المندر اعترض على هذا الاختيار بقوله: «يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله فإن والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل (٣٠٠) ثم أشار على الرسول (ص) بموقع آخر فقبل الرسول (ص) رأيه وقال له: «لقد أشرت بالرأي» (٤٠٠).

إن التأمل في الحوار الذي دار بين الرسول (ص) وبين الخباب بن المنذر يوصلنا إلى أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الشورى مسموح بها في كل أمر لم ينزل به وهي إلى الرسول (ص). لذا فإنه لم يعترض على اختيار الرسول (ص) للمكان إلا بعد أن تأكد أن ذلك الاختيار كان مجرد اجتهاد شخصي

من قبل الرسول (ص) وأن الوحي ليس له فيه أمر.

كما أشار سعد بن معاذ على السول (ص) قبل بدء المعركة أن يتخذ له عريشاً وهو شبه خيمة يستظل بها ويراقب المعركة منها فقبل الرسول (ص) ذلك (٥٠٠).

وقبل معركة أحد استشار الرسول (ص) أصحاب في كيفية مواجهة جيش المشركين. وكان (ص) يفضل أن يقاتل المشركين في داخل المدينة وكان عبد الله بن أبي - زعيم المنافقين - قد حضر هذا اللقاء وكان يرى رأى السرسول (ص) في هذه المسألية. ولكن جماعة من المسلمين وخصوصاً ممن فاتتهم المشاركة في معركة بدر كانوا يرون الخروج لمقاتلة المشركين خارج المدينة لئلا يحسب المشركون أن السلمين قد جبنوا وضعفوا عن مواجهتهم فلم يزل الناس برسول الله (ص) حتى دخـل بيتـه فلبس عدة الحــرب تهيئاً للخروج لمقاتلة العدو. فلما رأى الناس لألك ندموا وقالوا استكرهنا رسول الله (ص) ولم يكن لنا ذلك ولكن الرسول (ص) وفيض الرجوع عن القرار المتخذ وقال : « ماينبغي لنبى إذا لبس لأمت أن يضعها حتى . (۲۲) ّ. **تاق**ب

لقد كانت من نتائج إتباع الرسول لمشورة الناس في القتال خارج المدينة خسارة قاسية للمسلمين، ولكن الآيات القرآنية التي نزلت في هذه المناسبة أكدت مبدأ الشورى بشكل جازم حينما قالت: «وأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» (٧٧) مما يدل على أن مبدأ الشورى مبدأ صحيح حتى وأن ترتبت على ممارسته في بعض الأحيان بعض النتائج السلبية.

وفي غزوة الخندق استفاد المسلمون من تجربة غزوة أحد، لذا فقد فضلوا البقاء في

المدينة لقتال المشركين واقترح سلمان الفارسي على الرسول (ص) أن يحفروا خندقاً أمام المدينة «فأعجب رأي سلمان الفارسي المسلمين وذكروا حين دعاهم النبي (ص) يوم أحد أن يقيموا ولا يضرجوا فكره المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في المدينة» (٨٧).

### ٢ - معاملة الأسرى:

لقد كان الرسول (ص) يستشير أصحابه في كيفية معاملة الأسرى فقد ذكرت المصادر التاريخية أنه استشار بعض اصحابه وكان من أبرزهم أبوبكر وعمر في كيفية معاملة أسرى معركة بدر.. فأشار عليه عمر ابن الخطاب بقتلهم لأن هؤلاء الأسرى كانوا « صناديد المشركين وقادتهم وائمتهم» أما أبو بكر فقد أشار على الرسول (ص) بأخذ الفدية منهم لأنهم «بنو العم والعشيرة والاخوان» كما أن أموال الفدية ستساعد على تقوية المسلمين فاقتنع الرسول (ص) برأي أبي بكر وعمل به (٢٩).

وبعد معركة حنين أتى وفد قبيلة هوازن إلى المرسِّبول (ص) مسلمين ورجوه أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم الذين وقعوا في الأسر، فأخبرهم أنه قد وزع أموالهم على المقاتلين باعتبارها غنائم حرب.. أما أسراهم من النساء والأولاد فقد اقتسمهم المقاتلون باعتبارهم سبى حرب ولكنه وعدهم أن يساعدهم في استرجاع نسائهم وأولادهم<sup>(^^</sup>). فجمع من معه من المسلمين ثم قام فيهم خطيباً فقال : «إن هؤلاء قد جاءوا مسلمين وإنا قد خيرناهم بين النذراري والأموال فلم يعدلوا بالاحساب شيئأ فمن كان عنده منهم شيئاً فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن لا فليطعنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه، قالوا يا نبي الله قد رضينا وسلمنا، قال : إنى لا أدري لعل فيكم

من لا يرضى فمروا عرفاءكم يرفعون ذلك إلينا، فرفعت إليه العرفاء أن قد رهنوا وسلموا»(٨١).

### ٣ - توقيع الاتفاقات:

لقد اتفق الرسول أثناء غزوة الخندق مع قبيلة غطفان على اعطائهم «ثلث ثمار المدينة» على أن ينسحبوا من الأحزاب الذين كانوا قد ضيقوا حصارهم على المدينة وكتب بذلك كتابأ وقبل أن يوقع على الكتاب ويشهد عليه، «بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له : يا رسول الله، أمراً نحبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال : بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا أنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت ان أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاها القوم على الشرك بالله وعبادة الأوبان لا نعلد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أوبيعاً المصين اكسرمنا الشه بالاسسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله (ص) فأنت وذاك فتناول سعد بن معساذ الصحيفة، فمحا فيها من الكتاب، (۸۲).

أن التزام الرسول (ص) بنتيجة الشورى هنا يتعارض مع موقف في صلح الحديبية، فإن السرسول (ص) حين أراد توقيع صلح الحديبية مع قريش لم يدع أصحابه لمعرفة رأيهم فيها. كما لم يقبل اعتراض عمر بن الخطاب حينما جاءه معترضاً على شروط الصلح لانها في رأيه تعطي تنازلات كبيرة للمشركين على حساب مكانة وعزة المؤمنين

وأجابه بقوله : «أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعني» (<sup>۸۲)</sup> فعرف عمر أن رسول الله (ص) لا يتصرف في هذا المجال عن اجتهاده الخاص بل أنه يعمل وفقاً لأوامر الله تعالى (٨٤) ويسبدو أن الدني أشار هذا الالتباس في ذهن عمر وأذهان عموم المسلمين أنهم خرجوا إلى مكة وهم «لا يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله (ص) أنه حلق رأسه، وأنه دخل البيت، فأخذ مفتاح الكعبة، يعرف مع المعرفين، فلما رأوا الصلح دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا "(٥٥) وذلك حينما رفضوا طاعة الرسول (ص) حينما قال لهم بعد توقيع الصلح: «قوموا قاتصروا وأحلقوا فلم يجبه رجل إلى ذلك، فقالها رسول الله (ص) ثلاث مرات، كل ذلك يأمرهم، فلم يفعل أحد منهم ذلك، فانصرف رسول الله (ص) حتى دخيل على أم مسلمة زوجته مغضياً شديد الغضب»(<sup>٨٦)</sup> لكن أم مسلمة أشارت على السرسول (ص) إلا يكتفى بالقول بل الأفضل أن يباشرهو بنصر هديه أمامهم وعند ذلك سيقتدون به لإنهم موقد ون أن قراره نهائى لا رجعة فيه.. ققبسل مشسورة أم سلمة وقنام بنجسر هدينه فسارع المسلمون إلى الاقتداء به وطاعته<sup>(۷۸)</sup>.

### ٤ - تعيين الولاة :

لقد أورد ابن سعد أن الرسول (ص) قال: «لو كنت مؤمراً أحداً دون شورى ألسلمين الأمرت أبي أم عبد (عبد الله بن مسعود) (م) مما يدل على التزام الرسول (ص) بقاعدة الشورى حينما يريد تأمير أحد الأن ذلك أمر من أمور المسلمين العامة. ومما يقوى هذا الأثر أن الرسول (ص) عين عثمان بن العاص أميراً على أهل الطائف حينما دخلوا في الاسلام بناء على مشورة أبى بكر

التصديق حيث قال يا رسول الله، إني قد رأيت هذا الغالام منهم من أحسرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القرآن فقبل الرسول هذا الرأي وعينه أماراً على قومه على الرغم أنه كان من أحدثهم سناً (٨٩).

### ه - اتخاذ خاتم للتوقيع :

حينما أراد الرسول (ص) بعد عودته من صلح الحديبية في سنة ٦ للهجرة أن يرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الاسلام قيل له «يا رسول الله إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ الرسول (ص) يومئذ خاتماً من فضة، فصه منه، نقشه ثلاثة أسطر، محمد رسول الله وختم به الكتب» (٩٠٠).

### ٢ - الإذان :

بعد بناء المسجد في المدينة فكر الرسول (ص) باتخاذ وسيلة لدعوة الناس إلى الصلاة في مواقيتها «فهم أن يجعل بوقاً كبوق يهود الندين يدعون به لصلاتهم ثم كرمه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة»(٩١) فبينما على ذلك رأي عُبْدَ الله بن زيد من الخزرج في منامه نداء الصتلاة بصفته الشرعية القائمة حالياً.. فأخبر الـرسـول (ص) بذلك فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه، فليؤذن بها فإنه أندى صوباً منك. فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيتـه»<sup>(٩٢)</sup> فجـاء إلى الـرسـول (ص) مسرعاً وأخبره أنه قد رأى مثل الذي رآه عبد الله بن زيد فسر الرسول (ص) بذلك وقال : شه الحمد على ذاك<sup>(٩٣)</sup>.

### ٧ - اتخاذ المنبر في المسجد :

لقد أورد بن سعد أن الرسول (ص) كان يخطب يوم الجمعة «إلى جذع في المسجد

قائماً فقال: إن القيام قد شق على فقال له تميم الداري: آلا آعمال لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام، فشاور رسول الله المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه (١٤) ثم قاموا بعمل منبر مكون من درجتين ومقعداً ليجلس عليه الرسول (ص) أثناء خطبة الجمعة.

### المشاورة في أموره الخاصة :

لقد كان الرسول (ص) يستشير أصحابه «حتى في قوت أهله وأدامهم» (٩٥) وكن يعطي أهمية خاصة للقضايا ذات الصلة بالمصلحة العامية ووحدة الجماعة حتى وأن كانت في جوهرها تتصل بخاصة نفسه وعائلته. لذا فقد استشار بعض أصحابه في شأن زوجته عائشة عندما أخذ المنافقون في المدينة يشيعون حديث الإفك وراح بعض المسلمين يتأشر بهذا الحديث ويرده دون إدراك منهم لخطورة وعواقب مثل هذا الحديث. وكان ممن استشارهم حسبما روى البخاري علي بن أبى طالب وأسامة بن زيد "فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم نفسه من الود لهم فقال إسامة : أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا حيراً وأما على فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كشير، وسل الجارية تصدقك «(٩٦) عند ذلك اتجه الـرسـول (ص) إلى نساء بيته فسأل بربرة عنها بقوله «يا بربرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك، فقالت بربرة لا والذي بعثك بالحق أن رأيت منها أمراً أغمضه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام على العجين فتأتى الداجن فتأكله» (٩٧) كما سأل زوجه زينب بنت جحش عنها فقالت : «يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيراً «(٩٨) عند ذلك جمع الرسول (ص) أصحابه في المسجد فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلول الذي جاء بحديث

الافك، فقال «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً.. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله: أنا والله أعـذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخـواننا من الخررج أمرتنا فعملنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة وهـو سيد الخـزرج وكـان قبـل ذلك رجـلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية قال كذبت والله لا تقتله، ولا نقـدر على ذلك. فقـام أسيد بن الحضـير فقـال : كذبت لعمـر الله : والله لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخررج حتى هموا ورسول الله (ص) على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا» (٩٠٩).

لقد عاش المجتمع الاسلامي محنة قاسية، هددته بالانقسام من جراء حديث الافك لمدة شهر حتى نزل الوحى على الرسول (ص) ببراءة عائشة (رضي) (١٠٠٠) من مقالة السوء وتوجيه اللوم إلى عصبة المنافقين التي جاءت بحديث الافك وذلك في سورة النور التي حوت العديد من الآيات التي تستهدف تحصين المجتمع الاسلامي من القوالي السائم ومروجيها (١٠٠١).

إن ما تقدم يشير إلى أن الرسول (ص) كان يستشير أصحابه ولكن دون الترام بقاعدة أو نظام معين في كيفية المشاورة فتارة يستشير مجموع المسلمين الدين معه كما حصل قبل معركة بدر وأحد والخندق وتارة أخرى لا يكتفي بالموافقة الاجتماعية لهم بل يطلب معرفة رأي كل واحد منهم على حدة كما حصل في مسألة سبي قبيلة هوازن. كما نلاحظ أن الرسول (ص) كان يكتفي في بعض الحالات باستشارة بعض زعماء المسلمين كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ من المهاجرين.

بل أنه في بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة كان يستشير زوجاته أو إحدى جواريه كما فعل بالنسبة لحديث الافك ويبدو أن طبيعة الحالة أو المشكلة التي كانت تواجه الرسول (ص) التي كانت تملي عليه الأسلوب الواجب أتباعه في المشاورة وعدد الناس الذين ينبغي عليه مشاورتهم.

ومن الملاحظ أن المبادرة للمشاورة لم تكن تأتي من جانب الرسول (ص) دائماً بل أنها في كثير من الحالات تأتي من جانب المسلمين في صبيغة اقتراح أو اعتراض أو تساؤل. وقد رأينا ذلك في العديد من الحالات في معركة بدر وصلح الحديبية واتخاذ خاتم الرسول (ص) وألاذان وغيرها. كما سجل القرآن الكريم بعض هذه الحالات وخصوصاً تلك الحالات بعض هذه الحالات وخصوصاً تلك الحالات منها «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» (١٠٢).

ولم يكن الرسول (ص) يقف موقفاً سلبياً من نزوع المؤمنين للمشاركة في إبداء الرأي أو الاعتراض على بعض ما يقوم به من أعمال بل كان يرتاح لذلك ويشجعهم عليه لأنه من مظاهر تضامن المؤمنين وشعورهم بالمسؤولية الجماعية. وقد أطلق القرآن الكريم على هذا البعد من الشوري «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكس، وأمس المسلمين بممارسته على سبيل الجزم فقال : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخدير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكسر وأولئك هم المفلحون»(١٠٢) لذا فقد أجمعت الأمسة على وجسوب الأمسر بالمعسروف والنهي عن المنكر واعتبره الفقهاء واجبأ كفائياً ينبغى تحققه من خلال قيام أمة من المؤمنين به فإن لم يقوموا به أو عجزوا عن تحقيق أهدافه تحول إلى واجب عيني ينبغي

على كافة المؤمنين تحقيقه (١٠٤) لذا فقد ذهب الشيخ محمد عبده إلى اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقوى دلالة على وجوب تحقيق الشورى في المجتمع الاسلامي من الآيات الكريمة «وأمرهم شورى بينهم» «وشاورهم في الأمر» لأن الأولى وصف خبري لحال طائفة مخصوصة من المؤمنين والثانية أمر للرئيس «بالمشاروة يقتضي وجوبه عليه، ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر، فماذا يكون إذا هو ترك» وأما هذه الأية فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة الآية فإنها تفرض أن يكون الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو علم في والحكام والمحكومين» (١٠٠٥).

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير ضمانة للمحافظة على صلاح الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس لذا فقد وصف القرآن الكريم جماعة المؤمنين بقوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله «(١٠١) كما نقل على السرسول (ص) الكثير من الأحاديث التي تحث المؤمنين على الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر منها:

احن قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر (رضي) بعد أن حمد الله واثني عليه: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله (ص) يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب، وأني سمعت رسول الله (ص) يقول: ما من قوم يعمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغمل فيهم المعاصي ثم يقدرون على أن يغمل فيهم المعاصي ثم

إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب «أخرجهما أبو داود والترمذي» (١٠٧).

٢ - عن أبي سعيد الخدري (رضي) أنه قال «سمعت رسول الله (ص) يقول:
 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان» أخرجه الخمسة إلا البخاري وهذا لفظ مسلم (١٠٠٨).

ويلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقصور على موقف المحكومين من الحكام، بل أنه يمتد ليشمل العلاقة بين المحكومين أنفسهم.. فيراقب بعضهم بعضاً وينصح بعضهم بعضاً لذا فقد قال (ص): «الدين النصيحة قلنا يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» أخرجه أبوداود والنسائي ومسلم

وهكذا نستنتج أن الشورى، والأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهان لعملة واحدة. فإذا كانت الأولى ترسم صورة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين أنفسهم في تبادل الآراء في شتى المسائسل وصولاً إلى الرأي الأفضل في جو من المساواة والتكافل فإن الثانية تضمن تحقيق ذلك بالقول والفعل.

ولم تقتصر الشورى في العصر النبوي على المؤمنين الصادقين بل أنها امتدت لتشمل المنافقين أيضاً لأنهم قبلوا الاسلام بالسنتهم وإن أبطنوا الكفر في قلوبهم. فقد استشار الرسول (ص) عبد الله بن أبي، الذي اشتهر بأنه زعيم المنافقين في المدينة بشأن غزوة أحد (١١٠).

ومن الجدير بالذكر أن الرسول (ص) لم يكتف بذلك بل سمح بوجود «معارضة»

لحكمه في المدينة وأن هذه المعارضة كانت تتألف بصورة أساسية من المنافقين واليهود. إن استقراء أحداث السيرة النبوية في المدينة تشيير إلى أن السرسول قد سمح للمنافقين واليهود أن يعبروا عن آرائهم في نقد سياسته والتشكيك بدعوته طالما أنهم كانوا يكتفون بالمعارضة. وكان القرآن الكريم يتولى الرد عليهم والتفنيد بأقوالهم وادعاءاتهم. أما حين يتجاوزون ذلك إلى التآمر أو استخدام القوة ضد المسلمين فعند ذلك كان الرسول (ص) يلجأ إلى محاربتهم واجلائهم عن المدينة يلجأ إلى محاربتهم واجلائهم عن المدينة وبني قريظة (١١١). وأدناه أهم الوقائي

١ - حينما حاصر الرسول (ص) يهود بني قينقاع بسبب نكثهم للعهد قام إليه عبد الله بن أبي فقسال : «يا محمد أحسن في موالى، وكانوا حلفاء الخيرج فأبطأ عليه رسول الله (ص) فقال يا محمد أحسن في موالي : قال فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله (ص) .. فقال له رسول الله (ص) ارسلني، وغضب رستول الله (ص) حتى كان لوجهه ظللًا. قال: ويحك أرسلني، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي اربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسبود، تحصدهم في غداة واحدة إني والله امرؤ اخشى الدوائس فقال رسول الله (ص) : هم لك الم (١١٢).

٢ -- حينما خرج السرسول (ص) لقساتلة المشركين في غزوة أحد غضب عبد الله بن أبي لأنبه لم يأخذ برأيه (١١٣) لذا فقد انسحب من الجيش ثلاثمائة من أتباعه وكانوا يؤلفون ثلث الجيش (١١٤) وقد استغمل المنافقون واليهود خسارة

المسلمين في المعركة، فأخذ المنافقون يرددون : «لــو أطـاعونا ما قتلوا»(١١٥) كما راح اليهود يقولون : «ما محمد إلا طالب ملك، ما أصبيب هكذا بني قطر، أصبيب في بدنه وأصبيب في أصحابه «(۱۱۱) لذا فقيد تولى القرآن الكريم الرد على هذه الأراجيف بقوله : « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو أدفعوا قالوا لو نعلم قتالًا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان، يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، الذين قالبوا لاخبوانهم وقعدوا لو أطباعبونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، (۱۰۷).

لقد اقترح عمر بن الخطاب (رضي) على الرسول (ص) أن يسمح له بقتل اليهود والمنافقين بعد أن افصحوا عن حقيقة موقفهم بعد معركة أحد ولكن الرسول (ص) رفض ذلك بقوله: «إن لليهود ذمة فلا اقتلهم» أما المنافقون فإنهم «يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأنسي رسول الله» وأن الله قد نهى عن قتل قائلها (١١٨).

٣ - وفي غزوة تبوك اتخذ المنافقون موقفاً شبيهاً بموقفهم في غزوة أحد وتخلف عبد الله بن أبي مع من تخلف من المنافقين وقال منتقداً خروج الرسول (ص) لمقاتلة الروم: «يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به؟

أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب؟ ثم قال.. وأيم الله لكأني أنظر

إلى أصحابه فدا مقرنين في الحبال» (١١٩).

لقد تولى القرآن الكريم فضح موقف المنافقين في هذه المناسبة في عشرات من الآيات حيث أوضح أن دوافع تخلف المنافقين عن المساهمة في الغزو ترجع إلى العجز والتردد وعدم الايمان (١٢٠).

كما أكد أن تخلفهم عن الاشتراك في غزوة تبوك كان من صالح المؤمنين «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين» (١٢١).

٤ - لقد قام المنافقون من أتباع أبي عامر الراهب الذي وصفه رسول الله (ص) ب «الفاسق» قبل غزوة تبوك في ٩ هـ ببناء «مسجد» في قباء من أجل أن يكسونسوا فيه لايغشساهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مشل رأيهم الأن أبا عامر كان يقول لهم : «لا أقدر أن أدخيل مربدكم هذا - يعني موسود قباء المخصص لعموم المسلمين وذلك أن أصحاب محمد يلحظونني وينالون منى ما أكره، فقال له أتباعه : «نحن نبنى مسجداً تتحدث في عندنا «(٢٢٠) فلما أكملوه جاءوا إلى السرسدول (ص) وقالوا : يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجداً لذى الصاجـة والعلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال: إني على جناح سفر، وحال شغل .. ولوقد قدمنا إن شاء الله لاتيناكم، فصلينا لكم فيه (١٢٢). فلما نزل عليه الوحي بسورة براءة

التي جاء فيها بشأن هذا المسجد

ما نصه: «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً، وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل (<sup>۱۲۲</sup>). أمر الرسول (ص) اثنين من أصحابه فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه» (۱۲۰).

وهكذا نلاحظ أن الرسول (ص) قد توسع في سياسته القائمة على الشورى إلى أبعد الحدود، فكانت مساهمة المؤمنسين مساهمة بناءة تستهدف تطويس الجماعة والوصول بها نحو الأفضيل كميا كانت تقوم على الأمير بالمعروف والنهى عن المنكر أما اليهود والمنافقون فقد أستغلوا هذه السياسة لاشاعة الفتنة وتفريق جماعة المؤمنين ولكن الرسول (ص) عاملهم بروح العدل والتسامح طالما اكتفوا بالمعارضة السلمية التي تستند على الحجة والراي وأكتفى برد القرآن عليهم وتفنيد اقاويلهم ولم يقبل بقتلهم أو اضبطهادهم لأنه كان لليهود عهد وذمة عند المسلمين أما المنافقون فكانوا يعلنون الاسلام ولم يكن الرسول (ص) يقتل أحداً أقر بالشهادة كما أنه لم يكن يحب أن يتحدث العسرب بأن محمداً يقتل أصحابه (١٢٦).

### الشورى والتشريع

لقد تحير بعض الفقهاء والمتكلمين في معنى أمسر الله تعمالي للرسول (ص) بالمشاورة مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من الصحابة (۱۲۷).

والحقيقة أن وضع المسألة بهذا الشكل هو الذي يثير الالتباس والحيرة إذ لا يتصور أن يأمر الله تعالى نبيه بالمشاروة في المسائل

التي قد جاءه فيها الوحي لأن الرسول (ص) والمسلمين ملزمين باتباع أوامر الله التي يأتي بها الوحي، ولكن الوحي لم يكن يأتي حسب رغبة الرسول (ص) وفي كل الأوقات فقد فتر نزول الوحي على السول (ص) في الفترة المكية مدة طويلة أوصلتها بعض الروايات إلى ثلاث سنوات، كما تأخر نزول الوحي على الرسول لمدة شهر في مسألة حديث الافك كما قدمنا (١٢٨).

إن الحياة كما هو معروف دائمة الحركة والمسائل دائمة الظهور والتجدد لذا كان على الرسول (ص) أن يجتهد في مواجهة مختلف القضايا التي تواجهنا وتطرح عليه. لذا فقد اجتهد الرسول (ص) في قضايا كثيرة وقد أشار القرآن الكريم إلى العديد منها وخصوصاً في معرض تصويبه عندما لا يوافقه الوحي على اجتهاده (١٢٩).

إن الأمور التي أمر الله تعالى نبيه بمشاورة أصحابه فيها الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي أي تلك التي لم ينزل أيها وحي (١٣٠).

لذا فقد روى أن الرسول (ص) قال لأبي بكر وعمر حينما شاورهما في حادثة : «قولا فإني فيما لم يوح إلى مثلكما» (١٣١) والحقيقة أن القرآن الكريم يشهد لصحة هذا الأثر في العديد من الآيات نحو قوله : «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى» (١٣٢) و«قال ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أن أتبع إلا ما يوحى إلى» (١٣٢).

و"قال لا أقاول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقاول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحي إلي" (١٣٤) إن هذه الآيات تدل على أن الرساول (ص) بشار وأن خبارته ومعارفته في الأصور التي لم ينزل عليه فيها وهي موازية لخبارة غيره مع البشار. ومن ثم

فهو بحاجة إلى مشاوراتهم من أجل الوصول إلى السرأي الصحيح وقد كان الصحابة يدركون هذه الحقيقة بصورة واضحة. لذا كانوا يسألون الرسول (ص) حينما يريدون مخالفته في أمر من الأمور إن كان ذلك الأمر قد جاءه به السوحي أو هو إجتهاد من عنده كانوا بأخذون حريتهم في الاعتراض والمناقشة يأخذون حريتهم في الاعتراض والمناقشة وهذا ما أوضحناه عندما تكلمنا عن أخذه بمشورة الحباب بن المنذر في معركة بدر وكذلك عند نزوله على رأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في معركة الخندق.

إن ما تقدم يؤكد أن الشورى لم تكن مقصورة «على مكائد الحروب وعند لقاء العدو» (١٣٥).

وإنما كانت الشورى شاملة لكل الأمور ذات الأهمية للمسلمين والتي لم ينزل بها البوحي لحاجة الرسول (ص) إلى الاستفادة من آراء وخبرات أصحابه.

إن مما هو جديسر بالتذكسر بختصوص الشورى في العهد النبوي أن الشورى فيه كانت المخاطة بعناية الوحي ورقابته. فلم يكن الرسول (ص) على الخطأ فيما يتخذه من قرارات نتيجة للشورى. لذا فقد نزل الوحي بعتابه عندما قيل أخذ الفدية من أسرى معركة بدر: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» (١٢٦).

إن الذي يلاحظ بالنسبة لمسألة الأسرى أن الدنين استشارهم الدرسول (ص) من الصحابة كما أوضحنا ذلك آنفاً قد اختلفوا فيها إلى رأيين فأخذ الرسول (ص) بأحدهما وترك الثاني، وقد جاء الوخي مؤيداً له.

هذا ولم نلاحظ في ما وصلنا إليه من آثار عن قرارات اتخذت نتيجة الشورى وجاء الوجي منتقداً لها، مما يدل على أن احتمالات الوصول إلى قرارات خاطئة نتيجة للمشاورة محدودة جداً بعكس القرارات التي قد تصدر نتيجة لاجتهادات فردية.

وقد يعترض على هذا الرأي بما حصل في معركة أحد. ولكن التمحيص الدقيق لما حصل في هذه المعركة وما نزل بسببها من آيات كريمة يوصلنا إلى أن القرآن الكريم لم ينتقد نزول الرسول (ص) عند رأي الأغلبية في الخروج لقتال المشركين وإنما انتقد خروج بعض الصحابة على أوامر الرسول (ص) أثناء المعركة.

هل كانت الشوري ملزمة للرسول (ص):

لقد أثار الفقهاء والمفسرون هذه المسألة نظراً لاختلافاتهم في تفسير قوليه تعالى : "وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله "(۱۲۷). فذهب بعضهم إلى أن نتيجاً الشيوري غير ملزمة للرسول (ص) لأن الله تعالى قد أغنى الرسول (ص) بوحيه من زأي أصحابه لذا فقد تحير أصحاب هذا الرأي في البحث عن حكمة أمر الله تعالى لرسوله بالمساورة فذكروا أن ذلك تطييباً لنفوس أصحابه ورفعاً لاقدارهم وتألفاً على دينهم لان سادات المعرب إذا لم يشاوروا شق عليهم الأمر (۱۲۸).

وقيل أن الغاية من ذلك أن تفتدي به أمته في المشاورة. وذكر أيضاً أن الهدف من ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ليتميز الناصح من الفاش (١٣٩).

وكان ممن ذهب إلى هذا الرأي الطبري (۱٤٠) والطبرسي في تفسيرهمسا (۱٤۱). والحقيقة أن سند هذا الرأي ضعيف وقد سبق للباحث أن

أشبت أن السرسول (ص) لم يكن يشاور أصحابه إلا في الأمور التي لم ينزل عليه فيها البوحي. ومن ثم فإن كافة التبريرات التي قدمت لتفسير لماذا يأمر الله نبيه بالمشاورة في البوقت الذي اغناه عنها بالوحي لم يعد لها ضرورة (وهي بمجموعها غير منسقة وتناقض بعضها بعضاً).

وقد نقبل القرطبي عن قتادة بشأن هذه المسألة قوله: «أمر الله تعالى نبيه عليه السمالم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم والعزم هو الأمر المروي المنقح وليس ركوب الرأي دون روية "(١٤٢).

أن هذا الـرأي موافق للرأي السـابق في عدم الزام نتيجة الشورى إلى الرسول (ص) ولكنه لا يحـاول تأسيسـه على أساس إغناء الله لرسـولـه (ص) والوحي ولكن على أساس للغني اللغوي للآية والذي سنناقشه لاحقاً.

أما بن كثير فإنه يرى أن نتيجة الشورى كانت ملزمة للرسول (ص) فقد روى عن علي بن أبي طالب أنه قال : «سئل رسول أنه (ص) عن العرم فقال : مشاورة أهل الرأي ثم أتباعهم» كما روى أن الرسول (ص) قال لأبي بكر وعمر : «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» (١٤٣).

ويبدو أن ما ذهب إليه ابن كشير هو الأصوب في هذا المجال فبالاضافة إلى الآثار التي أوردها والتي تؤكد أن الرسول (ص) كان يلترم بنتيجة الشورى فإن الرأي المخالف قد استند إلى المعنى اللغوي لكلمة العرم فقط، وهو لا يعني بالضرورة عدم الأخذ برأي أهل الشورى بل العكس هو الصحيح إذ أن العزم يعني الحزم وهو عدم التردد والمضي في تنفيذ ما استقر عليه الرأي (١٤٤).

إن الرجوع إلى أسباب نزول هذه الآية حول كل لبس ثار حول معنى «العرم». فقد نزلت هذه الآية لتأييد موقف الرسول (ص) الذي اتخذه في الخروج للقتال نزولاً عند رأي الأغلبية وعدم موافقته على التراجع عن هذا الموقف حتى بعد أن ندم أصحابه وجاءوا إليه قائلين : «استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد.. فقال رسول الله (ص) : ما ينبغي لنبي إذ لبس لأمته أن يضعها حتى ما ينبغي لنبي إذ لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» (ما أن يشاور أصحابه فإذا الرسول (ص) ان يشاور أصحابه فإذا التهوا إلى قرار معين فإن عليه أن يمضى في

تنفيذه بحزم وألا يتراجع عن ذلك حتى وإن بدأ التردد على بعض أصحابه (١٤٦١).

إن دراسة مجموع الحالات التي استشار السول (ص) فيها أصحابه إضافة إلى المعنى الذي ترجح لدينا للآية الكريمة، يوصلنا إلى أن السول الكريم (ص) كان يأخذ بما يستقر عليه رأي الأغلبية من أهل الشورى. وهو ما يتفق مع سماحة خلق السول الكريم (ص) وطبيعة الجماعة الاسلامية القائمة على الشورى وما جرى عليه العرب من عادات وتقاليد في إدارة أمورهم.

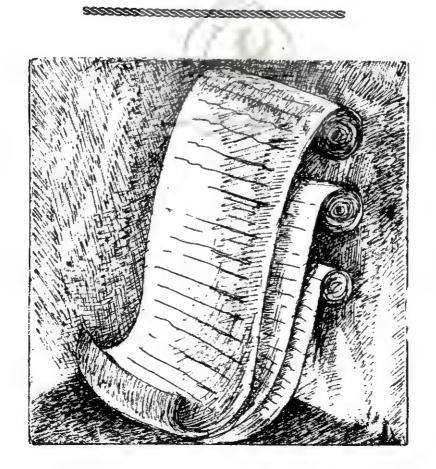

### مصادر ومراجع البحث

```
(١) ابن منظور: لسان العرب، بيروت (دار راصد) جـ٤ ص ٤٣٤-٤٣١.
                                 ( ٢ ) ابن العربي، احكام القرآن، القاهرة ١٩٥٩ م، جــ١، ص ٢٦٧.
(٣) المصدر السابق: جـ٤، ص ٤٣٧، يراجع أيضاً الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القران، (بيروت، دار أحياء
                                                       التراث العربي) المجلد ١، ص ٣٦٥.
                               ( ٤ ) ابن عبد ربه: العقد الفريد، القاهرة ١٩٦٥ م، المجلد ١، ص ٦٣.
       ( ٥ ) ابن قتيبة، عيون الأخبار، مصر (مصورة عن طبعة دار الكتب) جـ ١، مجلد ١، ص ٣٢-٣٣.
                     ( ٦ ) العلى، صالح، محاضرات في تاريخ العرب، الموصل ١٩٨١ م، ص ١٥٤-١٥٥.
  ( ٧ ) الألوسي، محمد شكري، بلوغ الإرب في معرفة احوال العرب، مصر ١٣٤٢ هـ، جــ ٢، ص ١٨٧-١٨٨.
( ٨ ) فروخ، عمر، تاريخ الجاهلية، بيروت ١٩٦٤ م، ص١٥٢-١٥٣، العلي، محاضرات في تاريخ العرب،
                                                                         ص ۱۵۹–۱۵۳.
                                 ( ٩ ) ابن هشام، السيرة النبوية، مصر ١٩٥٥ م، قسم ١، ص ١٢٥.
                                           (١٠) العلى، محاضرات في تاريخ العرب، ص١١٠-١١١.
                                                ( ۱۱ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٤٨١–٤٨٦.
                                 (۱۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، ١٩٦٠ م، جـ ١، ص ٧٠.
                                                     ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ١٢٥.
                      (١٣) ابن هشام، السيرة قسم ١، ص ١٢٥، ابن سعد ز الطبقات، جـ١، ص ٧٠.
                                                       (١٤) ابن سعد، الطبقات، جـ١، ص ٧٠.
                                                (١٥) العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص ١٠٠٠.
                                                       (١٦) ابن سعد، الطبقات، جــ ١، ص ٧٠.
                                  (١٧) للرجع نفسه، ص ٧٠، ابن هشام، السايرة، قسم ١، ص ١٢٥.
Watt, W.M. Muhammad at Mccca, Cambridge, 1956, P. 8.
                                                                                      (AA)
                                                (١٩ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ١٣٥٠_١٥١.
                                                  ( ۲۰ ) المصدر نفسه، قسم ۱، ص ۱۳۳ ۱۳۳۰ 🚅
                                                    ( ۲۱ ) المصدر تقسم ، ص ۱۳۰–۱۳۳٪
                                                    ( ۲۲ ) المصدر نفسه، قسم ۱، ص ۱۳۳-۱۳۴.
          ( ٢٣ ) يراجع بحث دولة المدينة بين اثينا ومكة، مجلة أداب الرافدين، عدد ٤، الموصل ١٩٧٢ م.
                                                ( ۲۶ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ١٣٢-١٣٤.
                                                          ( ۲۵ ) للصدر نفسه، قسم ۱، ص ۱۹۷.
   ( ٢٦ ) ابن المبارك، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، بيروت، (دار الارشاد)، جـ ١، ص ٥-٦٠
                                                             ( ۲۷ ) المصدر نفسه، جــ ۱، ص ۲.
              ( ٢٨ ) ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، القاهرة، ١٩٥١ م، جـ١، ص ٨٥٠.
( ٢٩ ) المصدر نفسه، جد ٢، ص ١٥٧، البناء، (حصد عبد البرحمن، الفتيح الرباني لترتيب مسند الاعام أحمد
                                      بن حنبل، القاهرة (الطبعة الأولى) جـ ٢١، ص ٩٠-٩٦.
                                        ( ۳۰ ) المسعودي، مروج : بيروت ١٩٦٥ م، جـ ٢، ص ٢٩٦.
                              ( ٣١ ) السرخسي، شمس الدين، الميسوط، مصر (ط ١)، جـ ١٦، ص ٧١.
                                                                 ( ٣٢ ) سورة آل عمران : ١٥٩.
                                                                    ( ٣٣ ) سورة النحل : ١٢٥.
                 ( ٣٤ ) تراجع اخبار تطور الدعوة في مكة في ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٢٤١-٤٦٨.
                                                                  ( ٣٥ ) سورة الحجرات : ١٠.
                                                                      ( ٣٦ ) سورة المائدة : ٢٠.
                                                                  ( ۳۷ ) سورة الشورى : ۳۸.
```

```
( ۳۸ ) سورة القصيص : 1.
```

- ( ٣٩ ) سورة القصيص : ٥-٦.
  - ( ٤٠ ) سورة ص: ٢٦.
  - ( ٤١ ) سورة النمل : ٣٢.
- ( ٢٤ ) ابن هشام، السيرة قسم ١، ص ٢٧٤.
  - ( ٤٣ ) المعدر تقسه، قسم ١، ص ٢٤ه.
  - ( £\$ ) المصدر تقسم أ، ص ٢٧٤.
  - ( ٥٤ ) المصدر نقسه، قسم ١، ص ٤٢٨.
- ( ٤٦ ) المصدر تقسه، قسم ١، ص ٤٧٩-٤٧١.
  - ( ٤٧ ) المصدر تقسه، قسم ١، ص ٤٧٧.
  - ( ٤٨ ) المصدر تقسه، قسم ١، ص ٤٢٨.
  - ( ٤٩ ) المندر تقسه، قسم ١، ص ٤٧٨.
- ( ٥٠ ) يراجع بحثنا : المنافقون في الرسول، مجلة كلية الدراسات الاسلامية، عدد ٥، بغداد سنة ١٩٦٥ م، ص ٤٧٥.
  - ( ٩١ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٤٢٩.
    - ( ٥٢ ) المصدر نفسه، فسم ١، ص ٤٣٠.
    - ( ۵۳ ) المصدر تقسه، قسم ۱، ص ٤٣٣.
      - (٤٥) سورة المتحنة: ١٢.
  - ( ٥٥ ) ابن خلدون، المقدمة، القاهرة ١٩٦٥ م، جـ ٢، ص ٧١٨-٧١٩.
    - ( ٥٦ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٤٣٤.
    - (٥٧) المصدر نفسه، قسم ١، ص ٢٤٤-٤٣٥.
    - ( ۵۸ ) المصدر تقسه، قسم ۱، ص ۱۳۸–۱۹۹۱.
    - ( ٥٩ ) المصدر نفسته، قسيم ١، ص ٤٤٢–٤٤٣.
      - ( ٦٠ ) المصدر تقسم، قسم ١، ص ١٥٤.
  - ( ٦١ ) الشريف احمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، القاهرة ١٩٦٥ م، ص ٢٨١.
    - ( ٦٢ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٤٦٨.
    - ( ٦٣ ) المسعودي، مروج الذهب، جـ ١/١ ص ٢٩٧.
    - ( ٦٤ ) السبهيل، الروض الانف، مصر ١٩٨٤ س جَبَ الديض ١٤٠٥ ...
      - ( ٦٠ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٤٩٦.
        - ( ٦٦ ) المصدر نفسه، قسم ١، ص ٥٠١.
      - ( ٦٧ ) يراجع بحثنا، دستور المدينة، مجلة الجامعة، الموصل.
      - ( ٦٨ ) يراجع بحثنا، المنافقون في مدينة الرسول، ص ٤٧٩-٤٧٩.
- ( ٦٩ ) ابن تيمية : السياسة الشرعية في اصلاح البراعي والرعية، بيروت ١٣٨٣ هـ، ص ١٣٥-١٣٦، يراجع ايضاً : أبويعلي الحنبلي، الأحكام السلطانية، مصر ١٩٣٨ م، ص ٢٩، الماوردي : الأحكام السلطانية، مصر ١٩٣٠ م، ص ١٩٦٠ ع. ص ٤٤-٤٤، الجصاص، أحكام القرآن، مصر ١٣٤٧ هـ، جــ٧، ص ٤٨.
  - ( ۷۰ ) سورة آل عمران : ۹۹۱.
  - ( ٧١ ) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة ١٩٥٧ م، جــ ٤، ص ٧٤٩.
    - ( ۷۲ ) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٦١٥.
      - (٧٣) المصدر نفسه، قسم ١، ص ٦٢٠.
      - ( ٧٤ ) المصدر تفسيه، قسيم ١، ص ٣٢٠.
    - ( ۷۰ ) المصدر نفسه، قسم ۱، ص ۱۲۰–۱۲۱.
      - ( ۷۲ ) المصدر نقسه، قسم ۲، ص ۹۳.
        - ( ۷۷ ) سورة آل عمران : ۹۹.
  - ( ٧٨ ) الواقدي، المفازي (تحقيق مارسدن جوت) بيروت ١٩٦٦ م، جـ ٢، ص ٤٤٥.
- ( ۷۹ ) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، مصر ۱۹٦٠ م، جــ ۲، ص ۶۷۶–۷۷۵. يراجع ايضاً، ابن سلام، ابو عبيد، الاموال، القاهرة ۱۳۵۲ هـ، ص ۱۱۶–۱۱۰.

```
( ۸۰ ) ابن هشام، السيرة، قسم ۲، ص ۸۸۸–۹۹۰.
```

(٩٣) المصدر نفسه، قسم ١، ص ٥٠٩، يراجع أيضاً أبن سعد، الطبقات، جـ ١، ص ٢٤٧-٢٤٧. سنن أبي داود، مصر ١٩٥٢ م، جـ ١، ص ١١٦، ابن سيد الناس، عيون الاثر، القاهرة ١٣٥٦ هـ، جـ ١، ص ٢٠٣-٥،٥٠.

( ٩٥ ) السرخسي، المبسوط، جـ ١٦، ص ٧١، يراجع أيضاً ابن سعد، الطبقات، جـ ٨، ص ٦٨-٦٩.

( ٩٦ ) ابن المبارك : التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح، جـ ٢، ص ٤.

(١٠٤) الجمناص، احكام القرآن، جـ ٢، ص ٣٤-٣٥، ابن العربي، احكام القرآن، جـ ١، ص ٢٩٧.

(١٠٥) - محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم، مصر ١٣٦٧ هـ، ص ٤٥.

(۱۰۹) سورة آل عمران : ۱۱۰.

(١٠٧) الشبياني. ابن ربيع، تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول، مصر ١٩٣٤ م، جـ ١، ص ٣٣.

(۱۰۸) المصدر ناسبه، جدا، ص ۳۲.

(١٠٩) المصدر نفسه، جــ ٤، ص ٢٤٨.

(۱۱۰) ابن هشام، السيرة، قسم ۲، ص ٦٣.

(١١١) لمزيد من التفاصيل، يراجع بحثنا: المنافقون في مدينة الرسول.

(١١٢) ابن هشام، السيرة، قسم ٢، ص ٤٨.

(۱۱۳) الواقدي، المغازي، جــ ۱، ص ٣١٦.

(١١٤) ابن هشام، السيرة، قسم ١، ص ٦٤.

(١١٥) الواقدي، المفازي، جـ ١، ص ٣١٧.

(١١٦) المصدر نفسه، جــ ١، ص ٣١٧.

(۱۱۷) سورة آل عمران: ۱۲۵–۱۲۱–۱۲۷.

(١١٨) الواقدي، المغازي، جــ ١، ص ٣١٨.

(۱۱۹) المصدر نفسه، المفازي، جبـ ۲، ص ٩٩٠–٩٩٦.

(۱۲۰) تراجع سورة براءة : ۲۱–۱۲۹.

(۱۲۱) سورة براءة : ۷۷.

(۱۲۲) الواقدي، المفازي، جــ ۲، ص ۱۰٤٩.

(١٢٣) ابن هشاء، السيرة، قسم ٢، ص ٢٩٥.

(۱۲٤) سورة براءة : ۱۰۷.

- (١٢٥) ابن هشام، السيرة، قسم ٢، ص ٥٣٠.
- (١٢٦) ابن القيم : زاد المعاد، جـ٣، ص ٣٣.
- (١٢٧) الجصاص، احكام القرآن، جـ ٢، ص ٤٨، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٤٣-٤٤.
  - (۱۲۸) الصالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، بيروت، ١٩٦٥ م، ص ٣٧-٣٨.
- (١٢٩) يراجع على سبيل المشال: سورة عبس: ١-١١، سورة الأنفسال: ٦٧–٦٨، س<mark>ورة الأحـزاب: ٣٧، سورة</mark> التوبة : ٤٣، ٨٤.
  - (١٣٠) الجصاص، أحكام القرآن، جـ ٢، ص ٤٨، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ ٤، ص ٢٥٠.
    - (١٣١) السرخسي، الميسوط، جـ١٦، ص ٧٠.
    - (١٣٢) سورة الكهف : ١١٠، سورة قصلت : ٥.
      - (١٣٣) سورة الأنفال: ٩.
      - (١٣٤) سورة الأنعام : ٥٠.
    - (١٣٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ ٤، ص ٢٥٠.
    - (١٣٦) سورة الانفال : ٦٧-٦٨، أبو عبيد، الأموال، ص ١١٤-١١٥.
      - (۱۳۷) سورة آل عمران : ۱۹۹.
      - (١٣٨) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ ٤، ص ٢٥٠.
      - (١٣٩) الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، جـ ١، ص ٧٧ه.
    - (١٤٠) الطبري، جامع البيان، القاهرة (دار المعارف) جـ٧، ص ٢٤٦.
      - (١٤١) الطبرسي، مجمع البيان، جـ٣، ص ٥٢٧.
      - (١٤٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ ٤، ص ٢٥٢.
    - (١٤٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصر (مطبعة عيسى البابي الحلبي)، جـ ١، ص ٤٢٠.
      - (١٤٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ ٤، ص ٢٥٢.
        - (۱٤٥) ابن هشام، السيرة، قسم ٢، ص ٦٣.
      - (١٤٦) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جــ، عن ٢٥٣-٢٥٣.

STATES OF THE ST



وجدنا أن خير اسم نطلقه على هذا البحث هو «الامارة الشاهينية في البطائح».

إنسبة إلى مؤسسها عمران بن شاهين، الذي ظهر على مسرح الأحداث في أوائل
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وقد تبين لنا بالبحث والتنقيب أن هذه
الشخصية غير معروفة في مراحل حياتها الأولى في الأوساط العلمية والسياسية،

لذلك لم يرد لها ذكر في كتب التراجم، أما مصادر التاريخ فتذكر أن عمران إنسان عادي لم يكن له شأن غير محمود السيرة، ولكن بعد انتقاله إلى منطقة البطائح استطاع أن يكون له قوة عسكرية من المفارين إلى هذه المنطقة، وأغلبهم من المجرمين واللصوص والعبيد، وقد سعى بكل طاقاته لتثبيت نفوذه في المنطقة، وأخذ يقارع السلطان فأصبح خطراً على الدولة العباسية، يهدد أمنها وطريق مواصلتها العسكرية والتجارية، مما اضطر الدولة العباسية أن تستعد للقضاء على هذا المتمرد. وقد أثبتت الأحداث أنها لم تقو عليه، ويعود السبب في ذلك إلى مناعة المنطقة، فلم تتمكن الجيوش العباسية التي أرسلت مرات عديدة من الوصول إليه. وقد شجع ذلك عمران بن شاهين أن يعلن نفسه أميراً على منطقة البطائح، ويستقل بها عن الدولة العباسية.

وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى مراحل نشوء الإمارة الشاهينية في البطائح، ثم علاقتها بالبويهيين الذين غلبوا على الخلافة وحكموا بغداد. وبدأنا الحديث عن هذه العلاقة منذ عهد معز الدولة البويهي، ثم مع أبنه بختيار عز الدولة، ثم أوضحنا موقف عمران بن شاهين من النزاع الذي وقع بين البويهيين على السلطة في بغداد والذي انتهى بتغلب عضد الدولة ومقتل بختيار.

وتحدثنا عن الأوضاع في البطائح بعد موت عمران بن شاهين، فأبرز هذه الأحداث

النزاع الذي داربين أبناء عمران على السلطة، وانتهى بتغلب أحد الأبناء، ولم يكن ذا سياسة حميدة خصوصاً مع كبار القواد وقد دفعهم ذلك إلى الثورة عليه فأطاحوا بإمارته، وقد وضعت هذه الثورة حداً لحكم آل عمران بن شاهين في البطائيح، فزال حكمهم واستمر حكم القادة الضباط.

### · أولاً: التعريف بصاحب البطائح<sup>(١)</sup>:

إن مؤسس هذه الامسارة عمسران بن شاهسين، وبعد رجوعنا إلى كتب التراجم لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية، وجدنا أنه

لم توجد لسيرته ذكر فيها. ربما يعود السبب أن مثل هذه الكتب لا تهتم في الغالب إلا بسير البارزين من رجال الدين والعلم، وعمران بن شاهين لا ينتمى لهذه الطبقة، وقد تأكد لنا ذلك عند رجوعنا إلى كتب التاريخ التي هي مصدر مادتنا، فقد وصفت هذه الكتب الصدر الأول من حياة عمران، على أنه إنسان عادي، وأجمعوا على أنه سيَّ السلوك وغير محمود السيرة، ومن أقوالهم فيه أنه هرب من قريته الجامدة<sup>(٢)</sup> لارتكابه جريمة باعتدائه على أحد الأشخاص، فلجأ إلى منطقة البطائح خوفاً من السلطة (٢) وقد عرفت منطقة البطائح بمناعتها، فكانت على الدوام مغمورة بالمياه وتتخللها مرتفعات يابسة لا يصل الماء إليها، فهذه المرتفعات اليابسة تعتبر من المواضع المنيعة التي يأوي إليها المجرمون والفارون من السلطة، فهي كالمعاقل تحتمى بها هذه الجماعات، وقد أشار ابن رسته في كتابه «الاعلاق النفيسة» إلى هذه المواضع أثناء حديثه عن البطائع $\binom{1}{2}$ .

وعندما هرب عمران بن شاهين مِن قرية الجامدة إلى البطائح اختبأ بين زقاق القصليف والأجام (٥)، وعاش على ما يصبطاده من السمك، وعمد إلى التلصص وقطع الطريق على المجتازين من التجار وعابري السبيل، وانضمت إليه جماعات من الصيادين واللصوص المحترفين، فأخذوا يقطعون الطريق على قوافيل التجار وينهبونها فاشتهر أمرهم ووصلت أخبارهم إلى بغداد مقر الخلافة العباسية، فعزمت السلطة القبض على عمران وجماعته، ولما علم بذلك لجأ عند البريديين حكام البصرة، في عهد حاكمهم أبو القاسم البريدي مستأمناً، وكانت العلاقة بين البريديين وحكومة بغداد سيئة، فقبل أبو القاسم لجوء عمران بن شاهين المتمرد وسأعده، فجعله مسئولاً عن قرية الجامدة (٦)

والأهوار، وهي من نواحي منطقة البطائح $(^{(Y)}$ .

وييدو أن عمران بن شاهين استفاد كثيراً من هذا التقارب الذي تم بينه وبين البريديين، فقد اتسع نفوذه وكثر مؤيدوه، فتمكن خلال هذه المدة أن يكون نفسه عسكرياً، واستطاع في سنة ٣٣٨ هـ (٩٤٩م) أن يمد نفوذه على منطقة البطائع بأسرها(^)، زمن معز الدولة البويهي حاكم بغداد (٩).

وهكذا تمكن عمران بن شاهين من بسط نفوذه على منطقة البطائح، وأن يؤسس له إمارة في هذه المنطقة التي تشغل من المساحة حسب تقديرات الجغرافيين في المصادر العربية القديمة حوالي ثلاثين فرسخاً(۱۱).

ولم نجد اسماً مناسباً لهذه الامارة غير اسم «الامارة الشاهينية في البطائح»، نسبة إلى مؤسسها عمران بن شاهين، وجعلت اسم الالمارة الشاهينية في البطائح» اسماً لهذا البحث.

# ثَانَياً: عُلَاقة عمران بن شاهين بالبويهيين حكام بغداد:

في هذه الفترة الزمنية التي نحن بصددها، قد سيطر البويهيون على بغداد والمدن المجاورة والبعيدة عنها، وقد أصبح الخليفة العباسي في ظلمهم كالمحجور عليه، إذن فأي علاقة تتم بين بغداد وعمران هي علاقة بينه وبين البويهيين، لأن الخليفة كما ذكرت ضعيف السلطة.

### ١ - عمران بن شاهين ومعز الدولة:

لقد استفاد عمران من موقعه الحصين في منطقة البطائح، فاتخذ من تلالها معاقل لجنوده، وبمرور الوقت أخذت قوة عمران العسكرية تكبرحتى أصبحت خطراً على

الأمن والمواصلات في الدولة العباسية (١٠)، وقد أحست الدولة بهذا الخطر، فقرر معز الدولة البويهي محاربة عمران، فبعث وزيره أبها جعفر الصيمري في سنة ٢٣٨ هـ إلى البطائع على رأس جيش كبير (١٠)، وتمكن هذا الجيش من إيقاع الهزيمة بعمران (١٠)، فهرب عمران تاركاً عائلته أسرى بين القائد الصميري، وكاد الجيش العباسي أن يحقق النصر على عمران ويستولى على جميع معاقله، لولا الأوامر التي أتت من معز الدولة تدعوا القائد الصميري ترك البطائع والتوجه في الحال إلى شيراز (١٠)، لاضماد ثورة أججها البويهي (١٦).

وبعد مغادرة الجيش العباسي أرض البطائح (١٠) عاد عمران بن شاهين مسرعاً، وتمكن في غضون أيام قلائل من إعادة بناء قوته العسكسرية، فتحولت الهسزيمة إلى نصر (١٨). واستطاع التحرك متحدياً الدولة العباسية، إلا أن القائد الصيمري لم يترك عمران وشأنه، فبعد أن فرغ من شيراز وإعاد إليها الهدوء، نصب عليها أبا شجاع ومن بعده يكون الأمر لناصر خسرو بن ركن الدولة (١٩)، عاد الصيمري للقاء عمران مرة أخرى، إلا أن الموت المفاجئ للقائد الصيمري في قرية المرموني (٢٠) قد حال دون هذا اللقاء (١٢).

وبعد موت القائد الصيمري اختار معز الدولة مكانه في الوزارة محمد المهلبي سنة ٢٣٩ هـ (٩٥٠ م) (٢٢). وكان عمسران بن شاهين في هذه الفترة يعمل على تحصين مواقعه استعداداً للاستقلال النهائي عن الدولة العباسية، وكان معز الدولة يراقبه عن كثب، فاستعد له في نفس السنة المذكورة، وجهسر السفن التي تصلح للمرور بين أزقة البطائح خلال القصب النابت فيها، وأعد

الرجال وأسند القيادة لوزيره المهلبي، يرافقه أحد المقربين من معز الدولة، المدعو روز بهان، فتقدم روز بهان وحاصر المنطقة، إلا أن مواقسع عمسران كانت حصينة فطال أمد الحصار، وقد سئم روز بهان وجنده الانتظار فتحركوا للهجوم، وكان عمران على علم فكان أسرع منهم فباغتهم بهجوم خاطف أسفر عن هزيمتهم، وغنم جميسع أموالهم وآلاتهم فاستفاد منها في حربه مع خصمه (٢٢).

وترتب على هذا الانتصار نتائج هامة، منها أنها بعثت الثقة في نفس عمران وشجعته على المضي في تنفيذ خطته، وهي الاستقسلال النهائي عن الدولة العباسية، فبعد وقت قصير أعلن عمران نفسه أميراً على منطقة البطائح ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل راح يعترض طريق المجتازين به من أتباع معز الدولة، لاسيما أولئك الكبار من رجال الدولة، أمثال الحجاب والقواد والأمراء، وأخذ يتعمد إهانتهم وإذلالهم، فكان يطالبهم بدفع ضريبة على ما لديهم من أمتعة وأحمال، ومن يمتنع منهم عن دفعها يعرض نفسته للاهانية، كالشيتم والنضرب، وقيد وصلت أفعال عمران إلى بغداد، وكاد الطريق التجاري الذي يربط بغداد بالبصرة والندي يمر بالبطائح ينقطع(٢٤).

ويبدو أن انشغال معز الدولة في هذه الفترة بحربه مع القرامطة حكام البحرين الدين استأثروا بهذا الأقليم عن الدولة العباسية (٥٦)، ثم محاولاته اخضاع البريديين حكام البصرة وضم البصرة إلى الدولة العباسية، لاسيما وأن البريديين أخذوا يعملون سوية مع القرامطة ضد البويهيين حكام بغداد، مما جعل معز الدولة يجتهد في حربهم (٢٦). هذه الظروف مجتمعة التي يمر بها معز الدولة ربما أنها أفسحت المجال أمام عمران بن شاهين ليمارس نشاطه المات عمران بن شاهين ليمارس نشاطه

بحرية ضد البويهيين، وكانت أخباره تصل معز الدولة وقد ملأت قلبه غيظاً، فأحذ يستعد للاقات عماران، وطلب من وزياره وقائده أبي محمد المهلبي أن يجهز جيشاً يكون على مستوى عالي من الكفاءة، فأخذ الوزيار يستعد، وكان ينفق بسخاء لتمويل هذا الجيش الذي كان يضم في صفوف كبار القواد، وزود بأسلحة تفوق الحاجة تحسباً للطوارئ (٢٧).

تقدم هذا الجيش نحو البطائح وعلى رأسه الموزيس المهلبي، وعند وصنولهم عمدوا إلى إغلاق الممرات المائية لمنع وصول المياه إلى أرض البطائح، وكان القصد من ذلك تجفيف المنطقة من المياه، حتى يتسنى للجيش المهاجم السيرعلى الأقدام للوصول إلى معاقل عمران بن شاهين، وقام الوزير بضرب الحصار عند هذه المداخل، واستمر الحصار وطال أمده، فالمياه التي تغمر المنطقة تحتاج إلى الكشير من الوقت حتى تجف، فاستبطأ معز الدولة جيشه، فكتب لقائده يحثه على الهجوم (۲۸) فلبي الوزير أوامبر معز الدولة وعدل عن خطته فقام بهجوم اشتقركت فية عساكره، وكان عمران يقظاً مستعداً لَمَثْل هذه ۖ الطوارئ، فقد ربب أموره ونصب الكمائن بين المضايق والمعترضات، وزودها بالرجال والأسلحة، فضرجوا على الجيش المهاجم وباغتوه بجهوم مضاد وأعملوا فيه السيف، وقد تسبب في إرباك صفوفهم، فتزاحموا بين الأزقة يريدون النجاة وأتباع عمران مستمرين في مقاتلتهم، فقتلوا منهم خلقاً كشيراً، واسروا عدداً كبيراً كان من بينهم القادة والوجوه، ونجا الوزير المهلبي (٢٩).

ويتضع من ذلك أن خطة الحصار التي رسمها الوزير المهلبي كادت أن يكتب لها النجاح لو استمرت طويلا، وأنها حتماً كانت ستضطر عمران وتدفعه إلى التسليم في

النهاية دون قتال، إلا أن أوامر معز الدولة أفسدت هذه الخطة.

ومهما كانت الظروف فإن المعركة قد اثبتت كفاءة عمران بن شاهين وأنه خصم عنيد يجب أن تحسب له الدولة العباسية حساباً آخراً، فاضطر معز الدولة إلى الاعتراف بعمران، وأن يعقد معه صلحاً في سنة ٣٤٠ هـ (٩٥١ م). ومن شروط هذا الصلح أن تعترف الدولة العباسية بعمران بن شاهين أميراً على منطقة البطائح (٢٠٠ وأن يطلق ما عند الطرفين من الأسرى، فلدى معز الدولة أسرى من أفراد أسرة عمران، كما لدى عمران مجموعة من الوجوه والقواد، وقد تم بينهما ذلك (٢٠٠).

إلا أن هذا الصلح لم يستمر طويلاً بين الطرفين، فقد نقضه عمران في سنة ٢٤٤ هـ (٩٥٥ م)، لما علم بوفاة معز الدولة، وقد تبين أخيراً عدم صحة هذا الخبر، وقد صادف مرور أمتعة وأموال كثيرة لمعز الدولة ولجموعة من التجار، وكان نصيب معز الدولة منها مائة ألف دينار، وللتجار أضعاف هذا المقدار، فطمع فيها عمران وأمر بمصادرتها، ولم يكفه ذلك بل قبض على ملاح معز الدولة المدعو «المزعبل» فضربه ضرباً مبرحاً وصادر أمهاله (٢٦).

كان ذلك سبباً كافياً لنقض هذا الصلح، فلجأ معز الدولة للوسطاء يطلب منهم حث عمران لارجاع المال ولكن دون جدوى، فسارت العلاقة بينهما (٢٢).

ولما فشلت محاولات الوساطة لم يكن أمام معز الدولة إلا استخدام القوة حيال هذا الخصم العنيد، فأعد جيشاً كبيراً على رأسه روز بهان وخرج الجيش من بغداد في أواخر سنة ٣٤٤ هـ وانضم إليه الوزير المهلبي لمساعدة روز بهان (٢٤).

وقد ثبت أخيراً أن القائد روز بهان لم يكن جاداً في حربه هذه المرة، إذ كان يضمر الشر في نفسه والتمرد على معز الدولة، فبدل الذهاب للبطائح لملاقاة عمران، اتجه صوب الأحواز وتبعه عدد كبير من الرجال، كان ذلك في بداية سنة ٣٤٥ هـ (٣٥٦ م) (٣٥٠). وهكذا فإن هذه الخيانة التي قام بها روز بهان قد جنبت عمران خوض غمار هذه الحرب.

ولكن في سنة ٣٤٩ هـ (٩٦٠ م) وقعت خلافات داخلية بين عمران بن شاهين وأخيه أبو الفتح، المعروف بأبي العربان، ولم تفصح المصادر عن سبب هذا النزاع، فترك أبو الفتح البطائح وبرفقته أسرته ذاهبا إلى واسط ومنها إلى بغداد لاجئاً (٢٦)، خائفاً من بطش عمران، ومن الطبيعي أن يرحب معرف الدولة بضيفه ويبالغ في إكرامه (٢٧).

لم تسعفنا المصادر بأي حديث عن العلاقة بين عمران بن شاهين ومعز الدولة في الفترة ما بين سنوات ٣٤٩ هـ وحتى سنلة ٢٥٥ هـ (٩٦٥ م). وقد أفصحت خلال سلنة ٣٥٦ هـ (٩٦٦ م) بأن الدلائل تشير على أن معنز الدولة أخذ يستعد لملاقاة عمران فقد وجد أن استمرار وجوده في أرض البطيحة فيه خطر على الأمن والمواصلات التجارية والعسكرية، لذلك بعث جيشاً أسند القيادة فيه إلى أبي الفضل العباسي بن الحسين (٨). ويبدو أن معز الدولة كان مصمماً هذه المرة لانهاء حربه مع عمران مهما كلفه ذلك، بدليل لنوع من التفاوض على الصلح، حتى ولو قدم نوع من التفاوض على الصلح، حتى ولو قدم المال ما لم يحضر بنفسه إلى بغداد (٢٩).

وعندما وصل جيش معز الدولة البطائح عمد القائد أبو الفضل إلى الطريقة التقليدية، وهي غلق الأنهار التي تصب في أرض البطائح حتى تجف المياه عنها (٢٠٠)، وبعدها

يتمكن الجيش من التقدم إلى معاقل عمران سيراً على الأقدام، وفي أثناء الحصار وصلت الأخبار للقائد أبي الفضل تنعي معز الدولة، الذي مات فجأة في سنة ٣٥٦ هـ، وتولى بعده ابنه بختيار الذي لقب بعز الدولة (٢١).

# ٢ – عمران بن شاهين وبختيار بن معز الدولة :

بدأ بختيار عهده بمصالحة عمران بن شاهين فكتب لقواده بالعودة إلى بغداد (٢٤)، واستمرت هذه الهدنة أو المصالحة بضع سنين ثم نقضها بختيار، ربما كان ذلك بدافع الحاجة إلى المال، لاسيما بعد أن علم بالثروة التي يمتلكها عمران، فطمع بها، وقيل أن ذلك كان بتدبير وزيره وقائده أبا الفضل الذي حبب إليه نقض الهدنة. فخرج الجيش من بغداد وفي سنة ٢٦٠ هـ (٩٧٠ م)، وقد أخفى بختيار أمره حتى يباغت عمران في عقر داره، وأظهر أمره حتى يباغت عمران في عقر داره، وأظهر أن يريد الصيد في نواحي النعمانية (٢٤)، أن يكون اللقاء في مدينة واسط على أن يكون اللقاء في مدينة واسط (٤٤).

إلا أن هذه الخدعة لم تنطل على عمران، خصوصاً وأن بختيار قد انشغل فعلاً بأمور الصيد واللهو واللعب، كما رافق ذلك عصيان الجند عليه بعد أن طال مكثهم، فأصبح الأمر واضحاً لدى عمران وانكشف أمره، ولابن مسكويه تعليق على هذا الموقف، فيقول: «مع عساكره (أي عساكر بختيار) التي علم معها عمران أن قصده بهم إياه لا غير» (63).

وقد علم بختيار أن أمره قد انكشف عند خصمه عمران، إلا أنه أصر على القتال، فأمر وزيره أبا الفضسل بمباشرة ذلك، وعمد إلى إغلاق السدود حتى يمنع المياه من الوصول

إلى معاقبل عمران في أرض البطيحة ليتمكن من الوصول إليه، إلا أن انحدار المياه إلى أرض البطيحة كان أقوى مما كان يتصوره بختيار وجماعته، لأن الوقت كان موسم فيضانات، هذا بالاضافة إلى ما قام به جند عمران من هدم هذه السدود التي ساهمت أيضاً في فشل هذا الهجوم (٢٤).

ويتحدث ابن مسكويه هنا عن الحنكة والخبرة التي يتمتع بها عمران بن شاهين في حربه مع خصومه، وكيف كان يتصرف حيال هذه المواقف، فمن قوله في هذا الصدد: «وعمران متدرب بذلك وقد اعتاد في جميع حروبه أن يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكدر رجاله فإذا أحسن بالمد (أي فيضان المياه) ومجيئ السيول احتال في تضريب ما بني له من السكور (٧٤)، وإنما يكفيه أتباع تلمة يسيرة في أحد نواحي السد ثم يحمله الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب وبما أفسد في ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها (٨٤).

ويفهم من هذا النص الذي ينقله لنازابي مسكويه على أن مواقسع عمران حصينة ومنيعة، وإليها يعود السبب بالدرجة الأولى فيما حققه من انتصارات على خصمه. أما جيش بختيار الذي فشل في تحقيق أهدافه فإنه ظل مرابطاً يتصين الفرص للايقاع بخصمه، ولكن فترة الحصار هذه طالت، فسئم الجند وكرهوا الانتظار، وكادوا يتفقون على التمرد والعصيان، ويبدو أن بختيار قد أحس بذلك، فبادر يلتمس الصلح من عمران (٤٩).

وهكندا يعنود بختيار وجننده إلى بغنداد منكسسرين دون أن يحققنوا شيئناً ويعلق ابن مستكنوينه على هذا المنوقيف قائناً: «وانصنارف بختيار عنه (أي عن عمران) مع

عسكره خائبين عليهم الذلة (°°). وقد كان للخيانة دور فعال في حدوث الهزيمة، فهناك أشخاص من أتباع بختيار يتجسسون لحساب عمران، فكانت الأخبار عن أحوال الجند ومعنوياتهم الضعيفة تصل إلى عمران، فبعثت في نفسه الثقة وأفادته كثيراً في حربه مع خصمه (°°).

ويبدو أن أهل بغداد ونصيبين قد كرهوا استمرار هذه الحرب، ووجدوا أنها غير ذات نفع وأنها استهالك داخلي، ورأوا أنها لو وجهت لمحاربة الروم الذين كانوا نشطين خلال هذه الفترة في شن غاراتهم على مدن المسلمين الحدودية، كالرها ونواحي الجزيرة الفراتية، وقد صمموا على إيقاف هذه الحرب، فتجمهروا حول قصسر الخليفة الطائع سنة فتجمهروا حول قصسر الخليفة الطائع سنة بختيار عن محاربة عمران وأن ينصرف لما هو بختيار عن محاربة عمران وأن ينصرف لما هو أهم، وقد أبدى الخليفة تعاطفه معهم، فلم يجد بختيار بدأ من الاستجابة لنداء الخليفة وأهال بغداد ونصيبين، فأعد جيشاً وأرسله الحرب مُع عمران (٢٥).

وقد اضطربت بغداد في سنة ٣٦٣ هـ ضد بختيار، وقد تزعم هذه الثورة سبكتكين، ضد بختيار، وقد تزعم هذه الثورة سبكتكين، واتسعت دائرة الفتنة فعمت طوائف السنة والشيعة، وعمد سبكتكين لمحاصرة منزل بختيار، واعتقل والدته وأخوته، وطلبا إرسالهم إلى واسط، ولم يكن بختيار حاضراً في بغداد، فلما علم بذلك، اضطر إلى طلب المساعدة من فلما علم بذلك، اضطر إلى طلب المساعدة من وأشفع ذلك بمجموعة من الهدايا، كان من وأشفع ذلك بمجموعة من الهدايا، كان من بينها فرساً بسروج من ذهب، كما أسقط ديناً كان على عمران، وطلب القرب والمصاهرة من عمران، وبعث هذه الهدايا مع حاجبه إبراهيم بن إسماعيل (٤٥).

وقد رد عمران بن شاهين على بختيار، وكان في رده تحقير لبختيار ومما جاء في ذلك: «أما هذا الَّذين المتروك فلتحمد علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لا يحسن لكنا نقبل ذلك، وأما الوصلة فأنا رجل لا أداخل أحداً من خلق الله إلا أن يكون الـذكـر من عندي والأنثى من عنده وقد خطب إليّ الطالبيون مع انهم موال فما أجبت أحداً منهم إلى ذلك لأن نفسى لا تسميح له، وهؤلاء أولاد أخي هم اكفاء بناتي ما واصلت أحداً منهم ولكن إن شاء أن تتصاهر على السبيل الآخر فعلت. وأميا الخلعة والفيرس فلست ممن يلبسن لباسكم ولا أركب الخيل لأن دوابي هذه السفن لكن أبا محمد ابني يقبل ذلك ولا يرده. واما عسكري وأنفاذه فليس تسكن رجالي إلى مضالطتكم لكثرة من قتلوا من رجالكم على مر السنين والوقائع، ثم قال للرسول: قل له: ينبغي أن تتوقر وتتزن ولا تستعمل هذه الخفة والنزق، فقد قصدتني مصارباً فرجعت عني منهزماً، وقصدت الاحواز فرجعت منهرما على هذه الحالة والصورة والفتنة وأنا أعلم أن أمرك سيستأتس إلي أن تجيئني وتلوذ بي وتحصل عندى وسانكرك هذا، وتعلم حينسد أني اعاملك بالجميل وبخلاف ما عاملتني به أنت وأبوك قبلك» (٥٥).

ونستشف من هذا الخطاب صراحة عمران بن شاهين، ومقدرته وثقته العالية بنفسه، وبعد نظره في الأمور السياسية والعسكرية، كما تعرفنا ايضاً على مواقف عمران، فقد امتنع عن تقديم المساعدات لبختيار، فمن صالحه أن يكون عدوه في حالة ضعف حتى يأمن جانبه، ولكن عمران سرعان ما تغير موقفه وبادر في تقديم المساعدة لبختيار، ولعل السبب في هذا التغير ظهور شخصية خطرة على مسرح الأحداث، ذات طموحات سياسية

كبيرة، ونعني بذلك عضد الدولة ابن عم بختيار (٢٥) المسئول على سيراف ونواحي كرمان (٧٥)، فمن طموحاته حكم العراق بأكمله بما فيه بغداد العاصمة (٨٥)، ومما يؤكد سوء نوايا عضد الدولة رفضه تقديم المساعدات لبختيار أثناء الثورة التي أججها الأتراك في بغداد بزعامة سبكتكين، وقد كانت هذه الشورة من القوة بمكان حتى أنها كادت أن تطيح ببختيار لولا المساعدات التي قدمها أمراء الأطراف (٢٥).

ولم يكتف عضد الدولة بموقفه السلبي من اضطرابات بغداد بل كشف عن نواياه العدوانية حين جرد حملة عسكرية قصد بها بغداد (۱۱) بحجة أنه يريد إصلاح الأوضاع لأن بختيار عاجز عن تحقيق ذلك (۱۱). في مثل هذه الظروف تصرك عمران بن شاهين بقوة عسكرية لمساعدة بختيار عندما طلب الأخير منه ذلك، وقد تمكنت هذه القوة من إرباك لميش عضد الدولة وإيقاع الهزيمة به (۱۲).

وليس لدينا من تفسير لتغير موقف عمران إلى جانب بختيار وتقديم المساعدات له مع الشيء عدوة السلدود، سوى شيء واحد هو أن عمران أراد أن يفوت الفرصة على عضد الدولة من الوصول إلى بغداد، فهو لا يأمن جانبه إذا ما سيطرعلى بغداد لما يتمتع به عضد الدولة من القوة والطموح، فعمران يرغب بأن يبقى بختيار في السلطة، فهو الرجل الضعيف سيئ التدبير، وقد أثبتت الأحداث ذلك.

وتشير الدلائل أن ركن الدولة والد عضد الدولة لم يكن راضياً عن تصرفات ابنه بهجومه على بغداد، ومما يدل على استيائه أنه أتصل بأمراء الأطراف يحثهم للوقوف إلى جانب بختيار ومحاربة ابنه المعتدي ومنعه من الوصول إلى بغداد، فاستجاب له أبو تغلب

الحميداني. وأبدى استعداده لمساعدة بختيار (٦٢).

ولم يتأثر عضد الدولة بهذه النداءات، بل اعدد محاولته للسيطرة على بغداد، وأخذ يتقرب من حلفاء بختيار بالهدايا والخلع ليميلوا إلى جانبه، ففي سنة ٣٦٤ هـ (٤٧٤ م) بعث بمجموعة من الهداي والخلع إلى أبا تغلبي الحمداني، وإلى عمران بن شاهين (١٤).

وقد أحس بختيار بتحركات عضد الدولة وما ينوي عليه، فأخذ يتحرز ليدرأ عن نفسه الخطر قبل أن يقع فيه، فاستعد لملاقاة خصمه وجهاز جيشاً قاده بنفسه وخرج من بغيداد، وكان يزيد أن تكتمل أعداد الجنود بمدينة واسط قبل الذهاب إلى الأحواز لملاقاة عضد الدولة، وحاول التكتم حتى لا تتسرب الأخبار لتصل إلى خصمه. ففي شهر جمادي الأولى لسنة ٣٦٦ هـ (٩٧٦ م) وصل بختيارا واسط، ثم اتجه صوب البطائح فاستقبله عمران بن شاهين، وقد صفت النفوس بين الاثنين، وعرزوا هذا الود بالمساهرة، فقد تزوج بختيار ابنة عمران، كما تزوج الجينين بن عمران ابنة بختيار، وقد دفعهما إلى هذا التقارب عدوهما المشترك عضد الدولة القادم إلى العراق<sup>(١٥)</sup>.

واتفق الاثنان على محاربة عضد الدولة، وتعهد عمران بتقديم المساعدات لبختيار، فأعد أسطولاً من السفن وشحنه بالرجال والأموال وآلات الحرب، وأسند القيادة لابنه الحسن وبرفقته كاتبه ومجموعة من القواد (٢٦)، فأخذوا طريقهم في النهر متجهين نحو الجنوب، كما أن المرزبان بن بختيار المسئول عن البصرة استعد هو الآخر وتجهز بقوة كبيرة لمساعدة أبيه، وقد تجمعت هذه الجيوش في نهر الابلة استعداداً لملاقاة عضد الدولة (٢٠).

ومن العدريب حقاً أن مع كل هذه الاستعدادات العسكرية لم تذكر الأخبار أن صداماً عسكرياً وقع بين الطرفين، وكل ما ذكرته أن جيش بختيار داخله الخوف والرعب عند مشاهدته جيش عضد الدولة، فتراجع مسرعاً إلى مدينة واسط خوفاً من أن يستولي جيش عضد الدولة على هذه المدينة ويقطع عليهم خط الرجعة (١٨). لذلك فإنهم عادوا أدراجهم مجتازين بأرض البطائح فتلقاهم عمران بن شاهين وهم على هذه الحالة من الهزيمة والانكسار، فأكرمهم وحل بختيار ووزيره ابن بقيه وقواده وسائر جنوده ضيوفاً عند عمران لمدة ثلاثة أيام ثم عادوا بعدها إلى بغداد (٢٩).

وقد تحققت نبوءات عمران بن شاهين التي قالها لبختيار اثناء حروبه معه. فقد قال له: «سترى انك تحتاج إليّ وأعاملك من الجميل بخلاف ما عاملني به أبوك من القبح، وعجب الناس من هذا الاتفاق»(۲۰).

واستمرت العلاقات طيبة بين عمران وبختيان فقد قام عمران بزيارة لبغداد، وبالغ بختيار في إكرامه، وأسكنه أحد قصور بغداد الفخمة التي كانت مخصصة لضيافة الملوك والأمراء (١٧)، وقد شاهد القزويني هذا القصر فلفت انتباهه وقال عنه: «كان قصراً عجيب العمارة مطلاً على بساتين ومياه كثيرة، من أطيب المواضع وأحسنها (٢٧).

وانتهت هذه العلاقة الطيبة بين بغداد وإمارة البطائع بموت عمران، فقد توفي يوم الخميس السابع عشر من المحرم سنة ٣٦٩ هـ (٩٧٩ م)، وتولى الامارة بعده ابنه الحسن بن عمران، أما بختيار فلم يسلم من مكائد عضد الدولة، فقد كمن له وقتله واستولى على السلطة في بغداد (٢٣).

العودة(٤٧).

وقد صعب على القائد المطهر أن يعود بهذه الحالة ففضل الموت، وقد انتحر قبل أن يصل بغداد، ويعلق ابن مسكويه على هذه الحادثة بقبوله: «وكانت هذه الحادثة من عجائب النمان إذ فتك هذا الرجل بنفسه خوفاً من تغير صاحبه له» (٧٥).

بعد ذلك نلاحظ أن عضد الدولة أخذ يقيم موقف من خصمه وأحس بقوته ومناعة مواقعه، فأخذ يغير من سياسته حين وجد أن الأسلوب العسكري لم يجد نفعاً، فسلك معه جانب اللين والمفاوضة، ريثما تكون المناسبات أفضل فيضرب ضربته، فبعث في الحال عبيد الله بن الفضل ليتفاوض مع الحسن بن عمران على الهدنة، فوافق الحسن وعاد عبيد الله بالجيش الدي لم يصل إلى عبداد (٢٦).

ويبدو أن عضد الدولة لم يلتزم بشروط هئم البهدنة، فراح يشن الهجمات على المحسل، ويحيك المكائد للايقاع به، من ذلك أنه اتفق مع وجهاء أهل البصرة بأن يراسلوا الحسن بن عمران ويطلبون مساعدته ليخلصهم من واليها، ويكون له الأمر عليهم، فانخدع الحسن وطمع بملك البصرة، فجهز في الماء وانحدر به في النهر، ولما وصل الجيش مدينة مطاره (۷۷)، خرج عليه الكمناء من الخلف فاشتبك الطرفان في قتال عنيف وقد خسر الحسن بن عمران معظم رجاله ومعداته وسفنه وتمكن النجاة بنفسه من موت محقق (۷۸).

## ٤ - مقتل الحسن بن عمران على يد أخيه أبو الفرج:

لم تكن العلاقة بين أبناء عمران بن شاهين طيبة، فقد وقع بينهم النزاع على السلطة، وكان للحسن بن عمران أخ أصغر

عرف عن عضد الدولة المتولي على بغداد بطموحاته الواسعة، فقد شخص ببصره نحو مصر وبلاد الروم، فكان يرغب في السيطرة عليها، ولكنه أراد قبل كل شيء التخلص من المناوئين له في الداخل، وكان على رأس هؤلاء الحسن بن عمران أمير البطائح، فأعد جيشاً في سنة ٢٦٩ هـ (٩٧٩ م) على رأسه القائد المطهدر بن عبد الله، وتسوجه الجيش نحو البطائح، وتوقفوا عند قرية الجامدة وهي قريبة من البطائح، فرسم القائد خطته للهجوم، وقد اتبع الطريقة التقليدية التي سار عليها القادة الذين سبقوه، وهي ردم السندود لمنبع الميناه من التوصيول إلى هذه المنطقة، حتى يتمكن جيشه من دخول البطائح سيراً على الأقدام فيصل إلى معاقل الحسن بن عمران، وقد استغرق هذا العمل وقتاً طويلًا، كما كلف الدولة العباسية أموالًا باهظة، وكادت هذه الخطة أن تنجح لولا دخول موسم الفيضانات في دجلة والفرات فكانت زياداتهم في هذه السنبة المذكورة مدمرة وغير طبيعية، فكان إندفاع المياه أقوي من هذه السدود، فجرفها السيل أمامة، وغمرت المنطقة بالمياه أكثر مما كانت عليه من قبل، فتعدر على القائد المطهر وجيشه الوصول إلى الحسن بن عمران، إلا أن القائد لم يثنه ذلك، فقد كان مصمماً لخوض المعركة فأعد الزوارق وتقدم بها واشتبك بجيش الحسن، وقد أسفر القتال عن هزيمة القائد المطهر، فلم يكن جيشه يتقن فنون الحرب في الماء وبين هذه الممرات المعمولة من القصب النابت، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لأتباع الحسن بن عمران، وظل الجيش العباسي مرابطاً حول المنطقة آمالًا بأن تتاح له الفرمسة فيعيد الكبرة، ولكن طول الانتظار بعث النسام في نفوس النجند فقرروا

منه يسمى أبو الفرج محمد بن عمران، كان شاباً متهوراً يطمع في السلطة ويحسد أخيه فأخذ يخطط ويدبر التخلص من أخيه الحسن، وكانت له بطانة فاسدة حببت إليه هذا الرأي، وذات يوم كان الحسن عائداً لأخته المريضة، فكمن له وقتله وتولى الامارة في سنحة ٢٧٣ هـ (٢٩٨ م) (٢٧١). وقد أنكر عليه أهل البطائح فعله، فعزموا الثورة عليه، إلا أنه أسكتهم بالهدايا والأموال والخلع، فهدأوا وخرج عليهم قائلًا: «قد فات الأمر ولكم عندي الاحسان، فسكتوا (٢٠٠).

أما عن علاقة أبي الفرج محمد بن عمران بالبويهيين حكام بغداد، فإنه عمل على تحسينها، فتقرب وتودد إليهم، وأظهر الطاعة لهم، فكتب يطلب الاعتراف به رسمياً وتقليده البطائح، ويبدو أن البويهيين قد استجابوا لطلبه بدليل أن العلاقة قد أتسمت خلال هذه الفترة بالطيبة والمسالمة (١٨).

إلا أنسه على الصعيد السداخيل لم تكن سياسته جيدة، لاسيما مع القادة الكِبان فقد قرب إليه الذين اشتركوا معه في الثورة ضيًّا أخيه وكافأهم وأهمل شأن القادة الكبار الذين عاصروا أبيه عمران، أمثال المظفر بن الحاجب (٨٢)، الذي كان من أكفأ القادة وإليه يرجع الفضل في تأسيس الامارة الشاهينية في البطائح، وكذلك القائد الكبير المعسروف بالشعسراني، فهذا التصرف من جانب أبي الفرج محمد بن عمران قد أثار حفيظة هؤلاء القادة الكبار، وقد دفعهم ذلك إلى الشآمر عليه، لاسيما بعد أن أيدتهم عناصر أخرى من شيوخ القواد، فقد اتفق القبائدان المظفر بن الحاجب والشعراني على قتل أبي الفرج، على أن يقوم المظفر بمهمة القتل، بينما الشعرائي يكون مسئولًا عن الحند(۸۳).

وبدأ القائد المظفر بتنفيذ خطته، إذ دخل على أبي الفرج في مجلسه فوجده مشغولاً في قراءة كتاب قد أتاه من الخارج، فهجم عليه بسيف وقضى عليه، وقد حاول الحراس والخواص تخليص أميرهم أبي الفرج فلم يتمكنوا ويصف أبو شجاع حالة القائد المظفر بقوله: «وهو كالجمل الهائج يدافع عن نفسه» (٨٤).

وبادر القائد المظفر بإخراج أبي المعالي محمد بن الحسن بن عمران بن شاهدين ليكون أميراً على البطائح، كان ذلك في سنة ١٧٣ هـ (٩٨٣ م)، إلا أن صغر سن أبي المعالي قد أفسح المجال أمام القائد المظفر ليمارس سلطاته بحرية، فمسك جميع السلطات بيده، وتميزت أحكامه بالشدة والصرامة لاسيما مع جنده. فمن أقواله لهم: من استقام غمدت سيفي عنه ومن أعوج ميالته عليه "(٥٠). كما أنه بعث إلى بغداد بخبر صمصام الدولة بن عضد الدولة بنهاية أبي الفرح، وإعادة الامارة إلى محمد بن الحسن بن عمران، المكني بأبي المعالي، ويطابب أمل صمصام الدولة الاعتراف بنهاية بنامارته، فأتاه الجواب بالموافقة (٢٨).

ه - زوال الامارة الشاهينية من البطائح:
استأثر القائد المظفر بالسلطة مستغلاً
صغر سن الأمير، فتحول إلى حاكم مستبد،
فعمد إلى قتل كل من يشك في إخلاصه،
وحتى صديقه الحميم الشعراني رفيق الثورة
لم ينج من القتل، فقد أمر المظفر بقتله مع
جماعة من القواد في يوم واحد (١٨٨). واستمر
القائد المظفر يمارس سلطاته وأبو المعالي
لايزال صغير السن لاحول له ولا قوة،
لذلك فإن القائد حدثته نفسه في الامارة فطمع
بها، وأخذ يدبر ويحيك المؤامرات لاقصاء
الأمير الصغير وتنصيب نفسه مكانه ولما كان

تقليد الامارة لا يتم إلا بموافقة البويهيين حكام بغداد، منذ عهد أبي الفرج محمد، ليكتسب هذا الحكم الصفة الشرعية، فإنه اتفق مع كاتبه أن يحرر له كتاباً كاذباً ويظهر أنه صادر من بغداد عن الحاكم البويهي وفي هذا الكتباب تضويبل صريبح للمظفر بتولى الامارة، وقد أعطى الكتاب إلى أحد السعاة، وأوصاه بأن يدخل عليه في مجلسه عندما يجتمع عنده الناس، ففعل الساعي، ولما وصل الكتاب إلى المظفر أخذه وقبله ثم دفعه إلى الكاتب، فقرأه وقد بدت على وجه الكاتب علامات الفرح والاستبشار، وكان من بين الحاضرين الأمير أبو المعالي فقال له الكاتب: «قم إلى أمك» (^^^). فلم يكن أمام الأمير الصغير الذي لا يملك أي قوة وليس له أنهار في الجهاز الحاكم، إلا الطاعة والتخلي عن الامارة،

وهكذا نجحت المؤامرة، وقد رافق ذلك زوال نفوذ الامارة الشاهينية من البطائح، وأصبح القائد المظفر أميراً عليها، وأمر بإبعاد أبي المعالي وأمه عن البطائح، وإرسالهم إلى واسط (٨٩) بنساءاً على طلبهم، ولكن كانت علاقته بهم طيبة، فكان يواصلهم ولم يتأخر عن تلبية طلباتهم فكان يمدهم بالاعطيات والأموال.(٩٠).

وقد لقب المظفر نفسه بالموفق، وعدل عن سياسة العنف والقسوة التي سار عليها في أول حكمه، خصوصاً بعد أن قضى على أولئك المناوئين له، وأتبع سياسة العدل واللين (١٩). وقد تقدم السن بالمظفر ولم يكن له وريث من الصبيان، فاضطر أن يجعل الامارة من بعده لابن أخته، أبي الحسن علي بن نصر، ولقب بمهذب الدولة وظل يحكم البطائح هو أبناؤه من بعده (٢٩).





#### مصادر ومراجع البحث

- (١) أبن الأثير: (أبو الحسن علي بن أبي مكرم بن محمد): الكامل في التاريخ، باعتناء الشيخ عبد الوهاب النجار، دار الطباعة المنيرية ١٣٠٧ هـ.
- ( ٢ ) ثابت ابن سيان وابن العديم: تاريخ اخبار القرامطة، ترجمة الحسن الأعصام القرمطي، حققته د. سهيل زكار ( ٢ ) دون تاريخ).
  - (٣) ابن رسته (ابو على احمد بن عمر): الأعلاق النفيسة، ليدن ١٨٩١ م.
- ( £ ) التربيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني): تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي العربيدي (١٩٧٣ هـ ١٩٧٣ م) مطبعة حكومة الكويت .
- ( ٥ ) ابو شجاع البروذ راوري (محمد بن الحساين): ذيال كتاب تجارب الأمم مطبعة التمدن، مصار ١٩١٦هـ/١٩١٦ م.
- (٦) الصابي (ابي اسحاق إبراهيم بن هلال بن هارون): المختار من رسائل الصابي، باعتناء الأمير سكيب ارسلان،
   بيروت (بدون تاريخ).
- (٧) عبد الحق البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن): مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع، تحقيق على محمد البخاوي، دار احياء الكتاب العربية ١٩٥٥ م.
  - ( ٨ ) أبو القداء (نور الدين على بن محمود): تقويم البلدان جاريس ١٨٤٠ م.
- (٩) أبو الغداء (نور الدين على بن محمود) المختصر في أخبار البشر، دار الكتاب اللبناني، بيروت (بدون تاريخ).
- (١٠) الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب): القاموس المحيط، مكتبة الحلبي، القاهرة ١٣٧١ هـ/١٩٥٢ م.
- (١١) القزويني (زكريا بن محمد بن محمود) أثار البلاد واخبار العباد، دار صادر، بيروت ١٣٨٩ هـ/١٩٦٩ م.
  - (١٢) مسكويه (ابو على أحمد بن محمد): تجارب الأمم، تطبقة التمدن، القاهرة ١٣٣٤ هـ/١٩١٦ م.
  - (١٣) ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) لسان العرب، دار صادر، بيروت ١٣٧٠ هـ/١٩٥٦ م.
- (١٤) الهمداني (محمد بن عبد الملك): تكملة تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إسماعيل، دار المعارف (١٤) (بدون تاريخ).
  - (١٥) ياقوت الحموي (شهاب الدين بن عبد الله): معجم البلدان، دار صادر، بيروت ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م.
    - (١٦) اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب الكاتب): كتاب البلدان، ليدن ١٩٨١ م.
    - (١٧). انيس (د. إبراهيم وأخرين): المعجم الوسيط، مطابع دار المعارف بمصر ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م.

STATES AND THE PROPERTY OF THE

### الهـوامش

- (۱) لقد ورد في معاجم البلدان واللغة أن أصل تسمية البطيحة بالفتح ثم بالكسر هي الأرض المنبسطة المستوية، والبطحاء جمع بطيحة، وهي سيل ماء فيه دقائق من الحصى. راجع أبن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب، دار صادر بيروت ١٣٧٥ هـ/١٩٥٦ م. مجلد ٢، ص ٤١٢. وتبطح السيل إذا أتسع في الأرض، ومنها سميت بطيحة لأن المياه تبطحت فيها أي سالت وأتسعت في الأرض. أنظر ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد أش): معجم البلدان، دار صادر بيروت ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م مجلد ١، ص ١٥٤. وقيل أيضاً سميت البطائح لأن عدة مياه تجمعت فيها. أنظر البعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب الكاتب) كتاب البلدان، ليدن ١٨٩١، ص ٣٢٣.
- ( ۲ ) الجامدة: بكسر الميم، قرية كبيرة من اعمال مدينة واسط، تقع على الطريق بين البصرة وواسط. انظر ياقوت،
   المصدر السابق، مجلد ۲، ص ۹۰.
- - (٤) ابن رسته (ابو علي احمد بن عمر): الأعلاق النفيسة، ليدن ١٩٨١ م، ص ٩٠.
  - (٥) آجام: جمع اجمة، وهو منبت القصب الملتف. انظر: ياقوت، مجلد ١، ص ٥١.
    - (٦) مسكوية: تجارب الأمم، جـ٢، ص١١٩.
- (٧) ابن الأثير (ابو الحسن علي بن ابي الكرم بن محمد): الكامل في التاريخ باعتناء الشيخ عبد الوهاب النجار، دار الطباعة المنبرية ١٣٥٧ هـ، جـ ٦، ص ٢٣٠، وانظر أبو القداء (نور الدين علي بن محمود): تقويم البلدان، باريس ١٨٤٠ م. ص ٤٣.
  - ( ٨ ) مسكويه: المصدر السابق، جـ ٢، ص ١١٩.
  - (٩) أبو الغداء: المختصر في أخبار البشر، جــ ٤، هن ١١٠٠
- (١٠) الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس العلول، يقدر بثلاثة أميال، والميل: مقياس للطول قدر قديماً باربعة آلاف ذراع، وهو الذراع الهاشمي، وهو بري وبحري، والبري يقدر الأن بما يساوي ١٦٠٩ من الأمتار، والبحري بما يساوي ١٨٥٨ من الأمتار. انظر المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرين، جـ ٢، ص ١٨٨، ١٨٨٤.
  - (١١) ابن رسته: الأعلاق النفيسة، ص ٩٤.
  - (۱۲) أبو القداء: المختصر، جـ 4، ص ٢٠٠
    - (۱۳) مسکویه: جـ ۲، ص ۱۲۰.
- (١٤) الصابي (ابي اسحاق إبراهيم بن هلال بن هارون): المُختار من رسائل الصابي. باعتناء الأمير شكيب ارسلان، بيروت (بدون تاريخ)، هامش ٢، ص ٥٠.
- (١٥) الهمداني (محمد بن عبد ١٨١٤): تكملة تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف (بدون تاريخ)، ص ٣٦٩.
  - (١٦) ابن الأثير: جـ٦، ص ٣٣١-٣٣٢.
    - (۱۷) مسکویه: چـ۲، ص ۱۲۱.
    - (۱۸) ابن الأثير: جــ٦، ص ٣٣١.
    - (۱۹) مسکویه: جـ۲، ص ۱۲۱،
- (٢٠) المرموني: لم نجد لها تعريف في المعاجم التي بين ايدينا، إلا أنه يفهم من سياق الحديث، أنها قرية تقع بين البصرة والبطائح.
  - (٢١) الهمدائي: التكملة، ص ٣٦٩.
  - - (۲۳) مسکویه: جس۳، ص ۱۲۹،
    - (۲٤) مسکونه: چس۲، ص ۱۳۰،
- (٣٥) ثابت بن سنان وابن العديم: تاريخ اخبار القرامطة، تحقيد د. سهيل زكار (بدون تاريخ ولا مكان للطبع)، ص ٧-٨.
  - (٢٦) مسكويه: حــ ٢، ص ١١٢، وانظر ابن سنان ص ٥٠.

- (۲۷) مسکویه: چـ۲، ص ۱۳۰.
- (۲۸) مسکویه: جــ۲، ص ۱۳۱.
- (۲۹) مسکویه: جـ ۲، ص ۱۳۱.
- (٣٠) تكملة تاريخ الطبري، ص ٣٧٣.
  - (٣١) مسكويه: جـ٢، ص١٤٣.
  - (۳۲) مسکویه: جـ۲، ص۱۹۸.
  - (٣٣) مسكويه: <del>جـ ٢</del>، ص ١٥٩.
- (٣٤) تكملة تاريخ الطبري، ص ٣٨٠.
- (٣٥) تكملة تاريخ الطبري، ص ٣٨١.
  - (٣٦) مسكوية: جـ ٢، ص ١٨١.
- (٣٧) ابن الأثر: الكامل جدة، ص ٣٥٨.
- (٣٨) مسكويه: جـ ٢، ص ٢١٨، وانظر ابن الأثير: جـ ٧، ص ٢٠.
- (٣٩) مسكويه: جـ ٢، ص ٢١٨، وانظر ابن الأثير: جـ ٧، ص ٢٠.
- (٤٠) مسكويه: جـ٢، ص ٢٣١. وانظر تكملة تاريخ الطبرى: ص ٤٠٧.
- (٤١) مسكويه: جـ ٢، ص ٢٣١. وانظر تكملة تاريخ الطبري: ص ٤٩٧.
- (٤٢) مسكويه: المصدر نفسه، وانظر التكملة وانظر ابن الأثير: جـ٧، ص ٢٠.
  - (٤٣) مسكويه: جـ ٢، ص ٢٩٥-٢٩٦.
    - (٤٤) مسكويه: جـ ٢، ص ٢٨٤.
    - (٤٥) مسکویه چـ ۲، ص ۲۸٤.
  - (٤٦) تكملة تاريخ الطبري، ص ٤٤٦.
- (٤٧) السكور. مفردها سكر، وسكر النهر يسكره سكراً: سد فاه، انظر ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) لسان العرب. دار صادر بيروت، المجلد ٤، ص ٣٧٤. وانظر الزبيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني) تاريخ العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م، مطبعة حكومة الكويت، وانظر ايضاً الفيروز أبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) القاموس المحيط، مكتبة الحلبي، القاهرة، وانظر العمر ١٣٥٧ م، جـ٢، ص ٥٢.
  - ا ۱۱ ا ۱۱ ۱۱ ۱۱ م. چـ ۱۱ ۱
    - (٤٨) مسکویه: جـ ۲، ص ۲۹۳. (٤٩) مسکویه: جـ ۲، ص ۲۹۳.
    - (۵۱) مسکویه. جـ۲، ص ۲۹۲.
  - (۵۱) مسکویه: جـ ۲، ص ۲۹۷–۲۹۸.
  - (٥٢) المُحْتَار من رسائل الصائبي: هـ ١، ص ٦٤.
    - (۵۳) المصدر نفسه، هـ ۱، ص ۱۸-۱۹.
      - (۵۴) مسکویه جـ۲، ص ۳۲۹.
      - (۵۵) مسکویه جـ۲، ص ۳۳۰.
- (٥٦) عضد الدولة، هو أبو شجاع فناصر خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه ولد سنة ٣٢٤ هـ باصبهان وهو ابن عم بختيار، انظر: أبو الفداء، المختصر، مجلد ١، جـ٣، ص ١٠٦.
  - (٥٧) أبن الأثير: جـ٧، ص٧٥.
  - (٥٨) المختار من رسائل الصابي، هـ ١، ص ٢٠.
  - (٥٩) المختار من رسائل الصابي، هـ ١، ص ٢٦.
    - (۱۰) تكملة تاريخ الطبري، ص ٤٣٣.
  - (٦١) أبو القداء: المختصر، مجلد ١، جـ٣، ص١٠٦
    - (٢٢) المختار من رسائل الصابي، هـ ١، ص ٢٦.
    - (٦٣) المختار من رسائل الصابي، هـ ١، ص ٢٦.
      - (٦٤) تكملة تاريخ الطبري، ص ١٤٠.
        - (۱۵) مسکویه جـ۲، ص ۳۱۱
        - (٦٦) مسکویه جـ۲، ص ٣٦٩.

- (۱۷) مسکویه: جـ ۲، ص ۳٦۹.
- (٦٨) مسكويه: المصدر نفسه، ص ٣٧٠، وانظر تكملة الطبري: ص ٤٠.
  - (٦٩) تكملة تاريخ الطبري، ص ٤٥٤.
    - (٧٠) التكملة: ص ٥٥٤.
    - (۷۱) مسکویه: جـ۲، ص ۳۷۰.
- (٧٢) القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): آثار البلاد واخبار العباد، دار صادر بيروت ١٣٨٩هـ/١٩٦٩ م، ص١٣٩٠.
  - (۷۳) مسکویه: جـ ۲، ص ۳۹۷-۳۹۸.
    - (٧٤) مسکویه: جـ ۲، ص ۴۱۰.
      - (٧٥) المصدر تقسه، ص ٤١١.
    - (٧٦) المصدر نفسه، ص ١١-٤١٢.
- (۷۷) مطاره: من قرى البصدرة على صفة دجلة والقرات عند متلقاهما بين البصرة والمذار، انظر ياقوت: معجم البلدان، مجلد ٥، ص ١٤٧، وانقلر عبد الحق البغدادي (صفى الدين عبد المؤمن)، مراض الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع. دار احياء الكتب العربية، ١٣٧٤ هـ/١٩٥٠ م. جـ٣، ص ٨٣.
  - (۷۸) مسکویه: جـ ۲، ص ۱۹۶.
  - (٧٩) ابو شبجاع الردذراوري: ذيل تجارب الأمم، جـ٣، ص ٨٢.
  - (٨٠) أبو شجاع الروذراوري: جـ٣، ص ٨٣، وانظر أبو القداء: المختصر، جـ ٤، ص ١٣٠.
    - (۸۱) ابو شجاع: جـ۳، ص۸۳،
    - (٨٢) ابو شجاع: جـ٣، ص ٨٨. وانظر أبو القداء: المختصر، جـ ٤، ص ١٣.
      - (۸۳) ابو شجاع: جـ۳، ص ۸۸.
      - (٨٤) ابو شجاع: جـ٣، ص ٨٩.
      - (٨٥) ابو شجاع: جـ٣، ص ٨٩.
      - (٨٦) ابو شجاع: جـ٣، ص ٨٩.
      - (۸۷) ابو شجاع: جـ۳، ص ۸۹.
      - (۸۸) أبو شجاع: جـ۳، ص ۸۹.
      - (٨٩) ابو القداء: المختصر، جـ ٤، ص ١٣٠٠
        - (۹۰) أبو شجاع: جـ۳، ص ۸۹.
        - (۹۱) ابو شجاع: جـ۳، ص ۸۹،
        - (۹۲) ابو شجاع: جـ۳، ص ۸۹.

----

# ريادة مؤرخي البصرة في كتابة تواريخ شاملة

د. عبد الجبار ناجي
 كلية الآداب/ جامعة البصرة

لابد، قبل البدء في الحديث عن إسهامات المؤرخين البصريين في الكتابة التاريخية بصورة عامة وكتابة تواريخ عربية عامة، من التطرق إلى واقع الكتابة التاريخية العربية وإبراز خصائصها وسماتها ومضمونها وذلك باعتبار انتاجات مدينة البصرة في الكتابة التاريخية إن هي إلا جزء لا يتجزأ من تراث الأمة التاريخي العام. علاوة على أنها تعبر عن الخصائص البارزة التي تميزت بها اسهامات المؤرخين البصريين ضمن هذا الاطار من تطور الكتابة التاريخية.

شهدت الكتابة التاريخية العربية عداة تطورات كان البعض منها تطورات جذرية ومهمة. كان مفهوم التاريخ خلال الفترة القتي سبقت ظهمور الاسملام محدوداً في الهدف والفكرة والمضمون، كما هو الحال إلى درجة كبيرة في بداية الكتابة التاريخية الأوربية وعند مؤرخى اليونان على وجه الخصوص، فلم يتجاوز مضمون ذلك الفهم أكثر من أنه سرد حكسايسات وذكسريات بطبولية خاضت تجاربها هذه القبيلة العربية أو تلك، وتميزت بأسلوب قصصى روائي يتخللها أراجيز وأبيات شعرية وقد عرفت هذه القصص البطولية بأيام العرب(١). وهي أيام كثيرة مشهودة عند القبائل صارت بالنسبة إليهم وكأنها أحداث تاريخية تفننت في ذاتها فكرة الزمن وذلك لأن القبائل العربية عدت بعض هذه الأيام تاريضاً أو زمناً لذلك الحدث

التاريخي وفترة (٢) حدوثه. إن وقفة على بعض هذه القصيص، قصيص أيام العرب، تبين أنها تميزت بعدد من المزايا أهمها:

- الاشادة بصولات القبائل العربية المشتركة في أحداثها وجولاتها البطولية في الحروب فيما بينها أو في معاركها ضد الأعداء خارج الجزيرة العربية.
- ٢ الاشادة بانساب العرب، أو بالأحرى انساب القبائل العربية المشاركة في أحداثها.
- ٣ ضيق محور موضوعها التاريخي بحدود الدور أو مجموعة الأدوار التي لعبها الأبطال والقبائل التي ينتسبون إليها.
- ع حدودية هدفها، فهي تهدف اساساً إلى إشارة الحماس في نفوس افراد القبائل العربية، وإلى تسليتهم في

مجالسهم الترفيهية المسائية، وإلى التشديد على صفة الإقدام والشجاعة والجرأة. وهي أمور تحتاجها القبيلة المعربية كثيراً في تلك الظروف الصحراوية القاسية (٢).

من هذا كله فإن الباحث التاريخي لا يطمع في هذه القصص البطولية أن تكون نماذج للكتابة التاريخية التي تتضمن منهجاً علمياً، أو منهج بحث تاريخي، وربما نذهب بعيداً في القول أنها لا تعتبر أو لا يمكن اعتبارها بدايات الكتابة التاريخية العربية بالمعنى الدقيق لهذه الكتابة وذلك لأنها مبدئياً كانت تروي وتنقل شفوياً كما أنها كانت تخلو في طابع التسلسل التاريخي الزمني، وتفتقر إلى سلسلة اسناد وغير ذلك من أسس الكتابة التاريخية.

أحدثت الدعوة الاسلامية ونشوء الدولة العربية الاسلامية الموحدة جملة من التغيرات السياسية والدينية والاجتماعية والحضارية. وقسد وسعت حركات الفتح الاسلامي أفق الفرد العربي فكرياً وحضارياً بعد أن كولم العرب الفاتحون الحدود السياسية الساسانية والبيانطية. لقد رافق هذه التطورات العسكرية تطورات أخرى على منهج وهدف الكتابة التاريخية، إذ أثرت فيها تأثيراً غير محدود. فلم تبق الكتابة التاريخية العربية محصورة بحدود قصص أيام العرب وأنسابهم وصولاتهم الحربية، إنما تجازوت ذلك كله إلى مرصلة جديدة توفرت فيها العناصر الأساسية للكتابة من حيث الهدف والمنهج والموضوع. من ذلك كله فقد شهد القرن الأول للهجرة/ السابع للميلاد بروز عدد من المؤرخين الرواد الذين أخذوا على عاتقهم وضع الحجر الأساسي لكتابة تاريخية عربية وفق مفهوم متطور للتاريخ ومنهج

البحث التاريخي، فصارت مدوناتهم التاريخية، خاصة عن إرهاصات الدعوة الاسلامية في مكة وتطوراتها في المدينة المنورة والأحداث السياسية التي شهدتها الدولة العربية الاسلامية الجديدة، مصادر أساسية المؤرخين العرب الذين ظهروا في القرن الشالث للهجرة، وألفوا، اعتماداً عليها، مجموعة من التواريخ الشاملة والمحلية، ومن امثال أولئك المؤرخين الرواد ابن شهاب المنهري (المتوفي ١٢٤ هـ/١٤٧ م) وعروة ابن الربير (المتوفي ١٤٤ هـ/٢١٧ م) وأبان بن عثمان (المتوفي حوالي ١٠٥ هـ/٢٢٧ م) وأبان وموسي بن عقبة (المتسوفي عام وموسي بن عقبة (المتسوفي عام (المتوفي ما وابي مخنف الأخباري (عاليتوفي ما ١٤٧) وآخرين.

ولقد ركز هؤلاء الرواد من المؤرخين العرب على أسس وقسواعد تاريخية في تلك المدونات التي كتبوها وأخص بالذكر منها معجمهم العلمي في الكتابة. ومن المكن القول بأنهم في محاولاتهم تلك قد وضعوا بدايات منهج البحث التاريخي. فمنهم من أتبع منهج علماء (المحديث القائم على معيار الجرح والتعديل والتأكد من صحة الروايات التاريخية اعتماداً على سند السرواية التاريخية أوعلى صحة النص التاريخي وقيمته. ومنهم من تساهل في تطبيق منهج علماء الحديث مهتماً بسرد أخبار الحدث التاريخي دون التشديد على سند الرواية وفيما إذا كان محتواها موثوقاً من الناحية التاريخية. فجاءت كتاباتهم يغلب عليها العنصب البروائي والقصصي، وهبو منهج يعرف بمنهج الإخباريين. وهناك مجموعة ثالثة من المؤرخين الرواد الذين اتبعوا منهجا وسطاً وذلك بالجمع بين قواعد وأسس المنهجين السابقين. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن أبا الحسن علي بن محمد

المدائني البصري (المتوفي ٢٢٥ هـ/ ٨٣٩ م)
يعد الرائد في تحقيق هذا التوافق بين منهجي
مدرسة المؤرخين المحدثين وبين منهج
المؤرخين الأخباريين (٥). فاعتماداً على
الكتابات والروايات التي اعتمد عليها عدد
من المؤرخين، كالبلاذري واليعقوبي
والطبري، من مؤلفات المدائني الكثيرة يتضح
بأنه أولى أو جمع بين روايات اقتبسها من
مؤرخين من المدينة وأخرى من مؤرخين

أن الكتابة التاريخية التي ترجع إلى الفترة المبكرة من التاريخ العربي، وكما اتضحت في مدونات المؤرخين الرواد السابقين قد استندت على عدة أصول ومبادئ منها:

- ا التروي في قبول الخبر التاريخي وعدم تصديقه مباشرة، فالمؤرخ كان يدلي بمجموعة من الروايات المتعلقة بحدث تاريخي واحد لاسيما الأحداث التاريخية الهامة، وربما تكون هذه الروايات المتعددة للحدث الواحد متعارضة أو مختلفة في مضمونها قليلاً أو كثيراً، وهو منهج يعكس مدى قدرة هذا المؤرخ أو ذاك على الكتابة التاريخية الموثوقة.
- ٢ التدقيق في سلسلة سند رواة الحدث التاريخي.
- ٢ التشدد في ذكر تاريخ حدوث الحدث وفي بعض الأحيان يشمل هذا الأسلوب ذكر اليوم والشهر بالاضافة إلى سنة وقوعه.
- إبراز دور الفرد في الأحداث التاريخية، واعتباره المحارك البرئيسي له. الواقع أنه هذا الأصل لا يتنافى مع فكرة أن المؤرخين المسلمين كانوا يعتقدون بأن المشيئة الإلهية وراء الأحداث المتاريخية، فهي أحداث لم تقاع

- بمحض الصدفة إنما رسم هدفها الباري عزوجل، لكن هذا لا يعني أنهم يلغون دور الفرد نهائياً، كما فعل كتاب الفترة الكنسية في أوربا<sup>(1)</sup>.
- سعة أفق الحدث التاريخي، إذ لم تعد
   أحداثه محدودة الطبيعة في مضمونها
   وزمنها، كما كان الحال في قصص أيام
   العرب بل السبعت مساحة تلك
   الأحداث تاريخياً وجغرافياً وتشابكت
   مضامينها الاجتماعية والاقتصادية
   والحضارية (٧).
- آ ويرتبط بالفقرة السابقة مسألة سعة موضوع الحدث التاريخي في الكتابة التاريخي في الكتابة البطولات في الحروب، وقصص تلك البطولات في الحروب، وقصص تلك الحربية بل شملت الجوانب الحضارية والاجتماعية كالأنساب<sup>(^)</sup> وأعمال الخلفاء والـولاة والقضاة والأعمال الادارية والعمرانية (^)، وذكر المدن والأمصار الاسلامية بما في ذلك والاجتماعية والاقتصادية.
- ٧ كما اتسع أفق الكتابة التاريخية بتنوع اهتمامات المؤرخين مثل دراسة تراجم الرجال لاسيما طبقات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين (١٠)، رجالاً ونساءاً، فقد أفادت كتب التراجم والطبقات الكتابة التاريخية العربية كثيراً بما تضمنته من معلومات تاريخية وأدب ثر في جوانب الحديث والفقه والادارة... إلخ. أن هذا النوع من الكتابة التاريخية يؤكد ايضاً فكرة أن للفرد دوراً فاعلاً في الحدث التاريخي.

مثلت المؤلفات التاريخية التى تم تأليفها من قبل المؤرخين الرواد قفزة نوعية كبيرة في تطور الكتابة التاريخية من ناحية المنهج والأسلوب والمحتوى. إذ اعتمد مؤلفوها من أمثال خليفة بن خياط البصرى مؤلف كتاب «تاريخ خليفة بن خياط» واليعقوبي في كتابة «تاريخ اليعقوبي» والطبري في كتابة «تاريخ الرسل والملوك» على منهج للكتابة يستند على مبدأ التصري عن الروايات المختلفة حول الأحداث التاريخية، والتروي في قبول هذه السروايات مباشرة، وتدوين مجمعة من الروايات المتباينة أحياناً وذلك من أجل أبراز الرواية الأكثر صحة. وقد نهج هؤلاء المؤرخون في تقسيم الأحداث التاريخية منهج السنوات مما يؤكد بحد ذاته على مبدأ تشددهم في ذكر زمن الحادثة وتاريخ وقوعها.

أين يا ترى موقع الكتابات التاريخية لمؤرخي البصرة بالنسبة إلى التواريخ العامة الشاملة من الكتابة التاريخية العربية؟ وما هي الخصائص التى تميز به هذا النوع من الكتابة؟.

المعروف أن تاريخ اليعقوبي (المتوفي المعروف أن تاريخ العبري (المتوفي ٢٨٤ هـ/ ٨٩٧ م) وتاريخ الطبري (المتوفي ٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م) يعدان أول تجربة عربية في التعامل مع التاريخ والكتابة التاريخية بشكلها العام الشامل ضمن فلسفة عربية متطورة تنظر إلى التاريخ باعتباره مجموعة تجارب الأمة تتمثل به الوحدة الفكرية والسياسية. فقد رجع هذان المؤرخان في تواريخهما إلى عمق التاريخ للتدليل على مبدأ الوحدة فبدأ الحديث عن الخليفة مروراً بالتاريخ الديني للعرب وذلك بتناول الأنبياء ثم تاريخ العرب قبل الاسلام والاشارة إلى عدد من قصص أيام العربة ثم والذاك، بعدها تناولا الإنساب العربية ثم

الدعوة الاسلامية والسيرة النبوية الشريفة وتاريخ فترة الخلفاء الراشدين ثم الأمويين والعباسيين لينتهيا إلى فترة قريبة من حياتهما. فالفلسفة التاريخية في وراء هذا الاطراد والسرد التاريخين يبرز بوضوح:

- ١ وحدة تاريخ الأمة العربية قديماً وقبل
   الدعوة الاسلامية ثم في الاسلام.
- ٢ أصالة التراث العربي والنسب العربي
   مع التركيز على دور العرب السياسي
   والديني.
- عمق التجربة التاريخية وسعة أفق
   هذين المؤرخين.

وفوق ذلك فإن هناك سمة مشتركة مهمة بين تاريخ اليعقوبي والطبري إلا وهي عدم إغفالهما، إلى حد كبير، تواريخ الأمم المجاورة للعرب. فهما لم يحددا منظورهما التاريخي بحدود الجزيرة العربية وسكانها إنما تطرقوا إلى شيء من تواريخ الأمم السقديمة كالآشوريين والبابليين والهنود واليونان والمومان والموريين والبربر والأحباش والفرس. وهي حالة تفردا بها عن المؤرخين اليونان (۱۱) والرومان.

وإذا ما ذهبنا بعيداً فإنهما سبقا أيضاً مؤرخي عصر النهضة الأوربية الأوائل. إذ كان تاريخ روما يكتفى بأجزائه المتعددة تاريخاً لروما لا تاريخاً عاماً لأوربا، كما أن تاريخ سنت أوغسطين في الفترة الكنسية (المدينة الفاضلة) إذا ما جازلنا تسميته بكتاب تاريخ لا يعد تاريخاً عاماً إنما كتب للتعبير عن فكرة معينة تهدف إلى إبراز العناية الالهية وراء الأحداث فاسقط نتيجة لذلك حضارات وتواريخ الشعوب القديمة لأنها تسودها الشرور(٢١). والمتفق عليه أيضاً أن تاريخ فيكو الذي ألف في القرن الثامن عشر

للميلاد يعد بحق أول تجربة في الكتابة التاريخية الشاملة طبق فيها نظريته في التعاقب(١٣) الدوري. غير أن تاريخ فيكو مع ذلك لا يبلغ مرتبة تواريخ اليعقوبي والطبري من حيث السعة التباريخية للأحداث ومن حيث التسلسل الزمني المنظم لها ومن حيث الموضوعية وتعدد المصادر وكذلك من حيث التشديد على دور الفكر وإبداعه في تكوين وتطوير حضارة الأمة. أقول بالرغم مما تميز به كل من تاريخ اليعقوبي والطبري بخصوص ريادتهما وشمولية موضوعهما فإن ظهور مخطوط تاريخ خليفة بن خياط وتحقيقه كان فتحاً جديداً اضاف إلى الكتابة التاريخية العربية اضافات حضارية وفكرية ملم وسعة، فهو في البدء، أقدم تاريخياً من تاريخ اليعقوبي والطبري باعتبار أن خليفة بن خياط فد توني سنة ٢٤٠ هـ، وأنه أنهي كتابة تاريخه في سنة ٢٣٢ هـ/٨٤٧ م:

## ١ - تاريخ خليفة بن خياط:

يرجع نسب أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري إلى بني شيب إن، وكان يلقب بشباب. وقد نشأ هذا المؤرخ وترعرع في مدينة البحسرة وتوفي بها سنة ٠٤٠ هـ/٨٥٧ م. أمسا بالنسبة إلى ولادته فأنها، على الرغم من إغفال المؤرخين لذكرها على وجه التحديد، كانت حوالي سنة ١٦٠ هـ/٧٧٦ م وذلك لورود رواية تشير إلى أنه قد توفي وكان يناهز الثمانين من عمره. وقد اشتهر البيت الذي ولد فيه خليفة باهتماماته العلمية فكان جده أبو هبيرة محدثاً كان قد سمع الحديث عن عمرو بن شعيب وحميد الطول، وعرف والده بأنه الأخسر من المهتمين بعلم الحديث (١٤). والخقيقة أن خليفة بن خياط المؤرخ، كان نفسه حافظاً للحديث النبوي الشريف، وقد

وصفه ابن خلكان بأنه كان حافظاً للحديث عارفاً بالتواريخ والأخبار (۱۵) وأيام الناس، وقال عنه الذهبي بأنه «الامام الحافظ»، وأضاف على قوله هذا بأن خليفة «محدث نسابة إخباري (۱۲) علامة». أما بخصوص مكانته في حقل الكتابة التاريخية فقد وصفه ابن الأشير قائلًا بأنه كان عارفاً بأيام الناس (۱۲)، وعده ابن كثير «أحد أئمة التاريخ» (۱۸). وإلى هذا المعنى يشير السمعاني صاحب كتاب الأنساب مشيراً بمكانته العلمية فوصفه بأنه نسابة صدوق عالم بالسير والأخبار والأيام والرجال وكان «مثقفاً عالماً بأيام الناس وأنسابهم» (۱۸).

تحدد الاطار التاريخي الذي تضمنه تاريخ خليفة بن خياط الشامل بما له علاقة بالتاريخ العربي الاسلامي فقط. إذ ابتدأ كتابه بموضوع ميلاد الرسول الكريم (ص)، انتقل بعد ذلك مباشرة إلى هجرة الرسول إلى المدينة وابتداء التاريخ الهجري، وتحدث بعد ذلك عن الأحداث التاريخية التي شهدها التاريخ العربي وفقاً لتسلسلها الزمني، إلى حشب السنوات. أنه بهذا المنظور التاريخي المحدد للتاريخ العربي يضالف كل من اليعقوبي والطبري اللذين تتبعا التاريخ منذ بدء (۲۰) الخليقة. كما أن خليفة بن خياط لم يول اهتماماً ملحوظاً بالفترة التي سبقت الدعوة الاسلامية وبأيام العرب وبأنساب القبائل في الوقت الذي عرف عنه بأنه كان عالماً بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم الأمر الذي يوحى بأنه كان مدركاً حقاً بأن التاريخ العربي، وفقاً لمفهومه وفلسفته التاريخية، يبدأ من ميلاد الرسول (ص) أو بالأحرى من تاريخ هجرته (ص) إلى المدينة.

تعبر فلسفة خليفة في التاريخ عن مفهوم قديم يمثل المراحل الأولى للفهم العربي إلى

هذا العلم، بمعنى أن التاريخ يعادل مسألة الوقف. وتبين لنا الصفحات الأولى من تاريخ خليفة هذا التحديد بشكل جليًّ، فيقول:

«هـذا كتـاب التـاريـخ، وبـالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصبومهم وانقضاء عدد نسسائهم ومحل ديونهم» وقيد دلل على هذه الفكرة بذكر آية من القرآن الكريم في سورة البقرة التي ورد فيها «يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقعيت للنساس<sup>(٢١)</sup> والحسج...»، إنهسا مواقيت الناس لمعرفة أيام صومهم وافطارهم وحجهم ومناسكهم وعدة نسائهم ومحل دينهم (٢٢)، واستشهد أيضاً بآية من سورة الأسراء جاء فيها «وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب»(۲۲) وقوله تعالى في سورة يونس «هـو الـذي جعـل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون»(٢٤). ويستطرد خليفة في الدفاع على مفهومه للتاريخ باعطاء أدلة أخرى إلى جإنب تلك الآيات القرآنية الكريمة فيقول بأثله «لم يزل للنساس تاريخ، كانسوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة فلم يزل ذلك حتى بعث الله نوحاً فأرخوا من دعاء نوح قومه، ثم أرخوا من الطوفان. فلم يزل كذلك حتى حرق إبراهيم فأرضوا من تصريق إبراهيم وأرخت بنو إسماعيل من بنيان الكعبة .. » <sup>(٢٥)</sup> .

ومن أجل تأكيد هذه النماذج التاريخية لتحديد فكرة التاريخ فإن خليفة وسع دائرة أدلته لتشمل تراث أمم أخرى فقال أن هدف التاريخ عند الفرس كان أيضاً لمعرفة أمورهم وتاريخ حسابهم إلى هذا اليوم من ملك يزدجر بن شهريار في سنة ١٦ هجرية وتاريخ الناس

اليوم. وكان لبني إسرائيل تاريخ آخر مؤرخ بسنى ذي القرنين، ويربط هذين النموذجين بالتاريخ العربي فيقول أن بني إسماعيل بن إبراهيم كانوا يؤرضون تاريخهم ببنيان الكعبة وظل هكذا إلى موت كعب بن لؤي فأرخوا من تاريخ وفاته، واستمر الحال على ذلك المنوال إلى أن كان عام الفيل فأرخوا به، ثم أرخ المسلمون بعد هجرة الرسول(٢٦).

إن النتيجة التي ترصل إليها خليفة بن خياط من أجل التدليل على فلسفته في التاريخ وبأنه يعادل الوقت تؤكد ما سبق ذكره من أن هذا المؤرخ أراد من تاريخه أن يكون تاريخا عربيا إسلاميا يبتدا بهجرة الرسول (ص)، على اعتبار أنه آخر حدث مهم في تاريخ العرب حسبما تظهره اللوحمه التاريخية السابقة حول بني إسرائيل. ولم يكن مفهوم خليفة هذا نظرياً فحسب إنما طبقه عملياً في المحتويات التي تضمنها تاريخه في كل سنة من السنوات بذكره تعبير «وفيها» بمعنى في تلك السنة، ومضيفاً إلى هذا التعبير الحدث الذي وقع في تلك السنة كِأْن يقول «وفيها حج» أو «وفيها غزا» أو «وفيها تزوج» أو «وفيها مات» «وفيها ولد»... إلـخ. ويكتفى خليفة في بعض الأحيان بذكر حدث تاريخي واحد أوحدثين في السنة تعكس فكرة النوقت، مثلًا: في سنة ٢١٦ هـ أقام الحج عبد الله بن عبيد الله، وفي سنة ٢٢٩ هـ أقام الحج محمد بن داود وغزا إبراهيم بن هاشم بحر البصرة، وفي سنة ۲۳۲ هـ أقام الحج محمد بن داود<sup>(۲۷)</sup>... وهكذاء

إن السرد التاريخي السابق الذي أدلى به خليفة بن خيساط يستحق مداخلة تاريخية هامة. فاللوحات التاريخية التي ذكرها والمتعلقة بمواقيت أهم الأحداث التي مرت

على تاريخ العرب وتاريخ الفرس وتاريخ بني إسرائيسل هي نماذج حية تدل على علمية ابن خياط في تقسيمه التاريخ إلى حقب تبتدئ بأحداث دينية في الأعم الأغلب، وهي أحداث تاريخية متميزة في التاريخ الديني العربي أو تاريخ بني إسرائيل(٢٨). إنه تفكير يستحق كل الإعجاب والتقدير إذا ما عرفنا بأن الأسقف الفرنسى جاك يوسويه «المتوفي سنة ١٧٠٤ م، يعلد في عصل النهضية الأوروبية أول من قسم التاريخ تقسيماً حسب الحقب وفقاً لأحداث دينية بارزة. فقد كتب كتاباً في القرن السابع عشر للميلاد يعبر عن وجهة نظر الكنيسة الموسوم «مقال في التاريخ العالمي»، قسّم فيه التاريخ تقسيماً يركز على فكرة المواقيت والأحداث الدينية المتميزة فكان بدايـة التـاريـخ بهبوط أدم سنة ٤٠٠٤ ق.م - ثم طوفان نوح عام ٢٣٤٨ ق.م ثم دعوة إبراهيم سنة ١٩٢١ ق.م ثم نزول شريعة موسى سنسة ١٤٩١ ق. م وظلهور السبيد المسيح (٢٩)... إلخ.

لقد اتبع خليفة بن خياط منهجاً وسطاً فجمع بين منهج علماء الحديث ومنهج الإخباريين في الكتابة التاريخية، وكان في الكثير من المناسبات يميل إلى المنهج الأول وذلك لتركيزه الكبير على أسانيد الروايات وتراجم الرجال وطبقاتهم ومن توفي منهم، مقسماً معلوماته تلك حسب السنوات. علاوة على ذلك كله فإنه أكثر من اعتماده على مؤرخي المدينة ورواتها. والحقيقة أن منهجه في الكتابة التاريخية اتسم بعدة سمات من بينها:

١ - تشدده في ذكر سند الرواية، لاسيما في
 كتابته القسم الخاص بسيرة الرسول،
 ومع ذلك فإن هذه السمة لم تكن عامة
 في جميع المعلومات التي أوردها، إذ
 أنه قد تساهل إلى درجة ملحوظة في

ذكر سلسلة اسناده تقريباً منذ بداية الدولة الأموية فصاعدا وأخذ تساهله هذا يتسسع كثيراً أثناء كتابته تاريخ الفترة العباسية.

- ٢ ترويعه في قبول السروايات المتعلقة ببعض الأحداث الهامة في التاريخ العربي الاسلامي، إن هذه الخاصية تتطلب أن يكون خليفة بن خياط متحرياً بجدية عن الروايات الصحيحة وخاصة تلك المتعلقة بفلسفته للتاريخ وهي أن التاريخ يعادل الوقت، فكان يتحرى عن التواريخ الصحيحة لأوقات حدوث الحدث التاريخي. والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصير ما تعلق بموضوع ولادة الـرسول (ص)، وموضوع فترة إقامته (ص) في مكة، وكذلك في ذكر التواريخ الدقيقة لبعض غزوات المرسول متى كانت أول سرية بعثها الرسول ومن كان قائدها، وتواريخ تولية بعض البولاة، والتواريخ المضبوطة لبعض العارك في الفتوحات الاسلامية وتواريخ وفيات بعض الخلفاء والولاة. ولتوضيح دقة خليفة ومقدار تحريه في الكتابه ندلى بنماذج من تلك الأمثلة:
- (أ) غزوة العشيرة: يذكر خليفة نقلاً عن محمد بن اسحاق أنها وقعت في شهر جمادي الأولى في سنسة ٢ هجرية. ولم يكتف بتلك الرواية إذ أورد رواية أخرى اعتماداً على المدائني البصري يقول فيها بأن تاريخ الغزوة كان بالضبط في مستهمل شهر جمادي الأولى وكانت عودته (ص) من الغزوة لخمس بقين من ذلك الشهر (٢٠).
- (ب) غزوة الأبواء: يذكرها خليفة اعتماداً على محمد بن اسحق بأنها كانت أول

غزوة غزاها الرسول (ص) لأثني عشر ليلة خلت من شهر صفر سنة ٢ هجرية. في نفس الوقت فقد أورد رواية اخرى اخذها عن المدائني التي يقول فيها بأن الرسول قد خرج في هذه الغروة يوم الاثنين من شهر صفر، وأنه عاد منها في مستهل شهر ربيع الأول (٢١).

(ج) أول سرية: ذكر خليفة نقالًا عن ابن اسحق أن أول سرية بعثها السرسول (ص) كانت في شهر ربيع الأول من سنة ٢ هجرية وكانت بقيادة عبيدة بن الحارث. ويستمر معقباً على هذه السرواية بقوله، أما علي بن محمد المدائني فإنه قال بأن أول سرية بعثها الرسول كانت في شهر ربيع الأول في سنة ٢ هجرية لكن قائدها كان حمزة (٢٢) بن عبد المطلب.

(د) غزوة تبوك: ذكر ابن خياط نقلاً عن محمد بن اسحق أن الرسول (لم) قد خرج إلى تبوك، ولم يكتف بذلك الخبر الذي يخلو من التوقيق فعقب عليه برواية المدائني التي جاء فيها أن الرسول خرج في غرة شهر(٢٣)

(هـ) حوادث سنة ١٤ هجرية: فقد أورد خليفة رواية عن تصون بن كهمس تفيد بأن القائد خالد بن الوليد هو الندي افتتح الابلة. ولما كانت الرواية لا توافق سير الأحداث التاريخية السائدة في كتب التاريخ فإن خليفة وقف عليها معلقاً بقوله «هذا غلط، خالد مر بالبصرة في ولاية أبي بكر(٢٤)..».

(و) حوادث سنة ٩٩ هجرية: وفيها توفي سليمان بن عبد الملك. ولم يكتف

خليفة بهذا الخبر وأراد توسيعه وتوكيده فذكر معقباً عليه برواية عن الوليد بن هشام بأن سليمان قد توفي يوم الجمعة لعشرين خلون في صفر سنة ٩٩ هـ وهـو ابن ثلاث وأربعين سنة، وأورد رواية أخرى قال فيها بأنه مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. ثم أورد رواية رابعة عن حاتم بن مسلم بأن سليمان مات وهـو ابن شليمان مات وهـو ابن خمس وأربعين سنة وهـو ابن خمس وأربعين سنة وهـو ابن خمس وأربعين سنة ومـو ابن خمس وأربعين سنة (٢٥).

(ز) حوادث سنـة ١٥٨ هـ: أورد خليفـة رواية عن الوليد ابن هشام القحذمي بأن أبا جعفر المنصور قد توفي لسبع خلون من شهر ذي الحجة سنة ١٥٨ هجرية وهو ابن أربع وستين سنة. غير أنـه يدلي بروايـة أخـرى نقـلًا عن عبـد العـزيـزيقول فيها أن أبا جعفر المنصـور مات في آخـر سنـة ١٥٨ هـ وهو ابن اثنين وستين سنة ٢٦٨).

حوادث سنة ۱۷۰ هجریة: حول موت موسی بن المهدی بن المنصور. إذ أورد خلیفة نقـلاً عن الولید بن هشام بأن موسی قد مات في منتصف شهر ربیع الأول في سنـة ۱۷۰ هجـریـة وهـو ابن أربع وعشرین سنة. غیر أنه أورد روایـة أخـری نقـلاً عن عبـد العـزیز بن أبـي ثابت یقـول فیهـا بأن موسی مـات وهـو ابـن إحـدی وعشـرین

٣ - اهتمامه الملحوظ بالشؤون الادارية، وهـو في الحقيقة موضـوع أختص به خليفة بن خياط في كتابته التاريخية دون غيره من المؤرخين مما يدلل على مدى تتبعه عن السوشائق الادارية وتحـريه عن اسماء السولاة والعمال والقضاة الـذين تولوا مناصبهم حتى

(z)

فترة معاصرته الأحداث. إن القوائم التي ضمنها خليفة في تاريخه الشامل تحمل أهمية بالغة لكل من يكتب عن التاريخ الاداري للدولة العربية. وفوق هذا كله فإن خليفة لا يكتفي بذكر قوائم الاداريين في مكان ما دون آخر إنما شملت تلك القوائم جميع المدن والأمصار في العالم الاسلامي، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:

(1) هناك قائمة بأسماء عمال الخليفة الشاني عمر بن الخطاب (رضي). وهي قائمة مفصلة ابتدأها بعمال الخليفة على مكة والمدينة والبصرين واليمن والبصرة والشام. وهناك قائمة أخرى تحمل أسماء القضاة في البصرة والكوفة واليمامة. وقائمة ثالثة بأسماء الولاة في منطقة الشامات (٢٨).

(ب) قائمة أسماء ولاة عبد اللك بن مروان، وهي أيضياً من القوائم المفصلة ذكرها بها حسب المتدن الاسلامية كالمدينة ومكته واليمن والبصرة والكوفة وخراسان وسجستان والسند والبحسرين وعمسان ومصسر وأفريقية والجزيرة وأرمينية وأذربيجان واليمامة. وهناك قائمة بأسماء من تولى القضاء في مدن البصرة والكوفة والمدينة والشام. وهناك قائمة أخرى بأسماء من تولى مسؤولية الصائفة. وقائمة مفصلة بأسماء من تولى ولاية بلاد الشام وفلسطين وحمص والأردن والبلقاء. وهناك قائمة بأسماء من تولى موسيم الحج، وقائمة بأسماء من تولى منصب صاحب الشرطة في بلاد الشام، ومن تولى ديوان كتابة الرسائل وديوان الخراج وديوان الجند وديوان

الخاتم وبيوت الأموال والخزائن، ومن تولى منصب الحجبة والحرس (٢٩).

(جـ) قائمة مفصلة بأسماء عمال أبي جعفر المنصدور وهي موزعة أيضا حسب الأقاليم والمدن الاسلامية كالمدينة ومكة واليمن والبصرة والكوفة وخراسان وسجستان والسند والبحرين واليمامة والجزيرة وأفريقية. وهناك قائمة مفصلة بأسماء القضاة ف مدن البصرة والكوفة والمدينة، وقائمة بأسماء من تولى منصب صاحب الشرطة وديوان الرسائل وديوان الخراج ورسائل الفتسوح وبيوت الأمسوال والمضرائن، وديسوان جنسد خراسان وصوافي الأرض وأحوازها في خراسان والبصرة والكوفة والشام، وأسماء من ولي الحرس<sup>(٤٠)</sup> والخاتم. ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن هذه القوائم الادارية التي تحمل أسماء الولاة والعمال حسب الأقاليم والمدن العربية تبين بجلاء الضارطة الجغرافية والسياسية للدولة العربية أبان فترة الخلفاء المسلمين فهي في فترة الخلفاء الراشدين محدودة تقريبا بينما تتسع خلال الفترة الأموية والعباسية بدرجة أكبر.

اهتمامه الملحوظ في ذكر اسماء من استشهد في غزوات الرسول وسراياه مرتبة ترتيباً قبلياً، فهناك قائمة باسماء من استشهد في معركة بدر من قريش والأنصار والخزرج وقائمة بشهداء معركة احد من بني هاشم وبني امية وبني عبد الدار وبني مخزوم ومن الأنصار والخزرج وبني سلمه ومن بني نريق (١٤) بن عامر. إن خليفة

لم يقتصر على تقديم قوائم الشهداء بل أنه يشير في نهاية بعض القوائم إلى العدد الاجمالي للشهداء من المهاجرين والأنصار.

ومن المسلاحظ أن قوائم الشهداء هذه لم تقتصر على المعارك التي وقعت خلال فترة السيرة الشريفة إذ أتبع خليفة نفس النهج في ذكر أسماء من استشهد في المعارك الكبيرة التي خاضها المسلمون مثل معركة اليرموك أو خلال معركة الجمل، وكانت الأسماء في المعركة الأخيرة مرتبة أيضاً حسب القبائل من كلا الجانبين (٢٤).

- وعلى اعتبار أن خليفة بصري في نشأته وانتسابه فإنه أولى اهتطاماً خاصاً بذكر الأحداث التي شهدتها البصرة سواء كانت تلك الأحداث سياسية أم إدارية أم اجتماعية.
- آلتي أوردها في كتابه أنها كانت التي أوردها في كتابه أنها كانت مقتضبة جداً، وفي بعض الأحيان لا تتجاوز بضعة أسطر تتعلق موضوعاتها بأسماء من تولى القضاء أو الحج أو ذكر الغزوات فقط. في الوقت نفسه فإن خليفة يقدم معلومات تاريخية أكثر تفصيلاً عن بعض الأحداث المعينة وأن بعضها يتعلق بتاريخ مدينة البصرة والبعض الآخر بالتاريخ الاسلامي عامة من أمثال:
- (1) المعلومات التاريخية عن معركة القادسية إذ أنه خصص لها حوالي خمس صفحات، في حين اكتفى بذكر عدد من الأسطر القليلة بشأن معركة اليرموك.
  - (ب) معركة جلولاء سنة ١١ هجرية.
  - (جـ) معركة نهاوند سنة ٢١ هجرية.

- (د) معركة الجمل سنة ٣٦ هجرية وشغلت حوالي خمسة عشر صفحة ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أنها حدثت في البصرة.
- (هـ) بيعة يزيد بن معاوية سنة ٥١ هجرية وقد شغل هذا الحدث التاريخي حوالي ثمان صفحات.
- (و) حركة قريب وزحاق في البصرة أيام ولاية زياد بن أبيه في سنة ٥٣ هجرية، ولعل السبب يرجع إلى أنها كانت من أحداث البصرة (٤٢٠).
- (ز) أحداث معركة الصرة خلال خلافة يزيد بن معاوية سنة ٦٣ هجرية، وأورد ضمنها قائمة بأسماء من قتل في المعركة مرتبة ترتيباً قبلياً. ولعل من الصحيح القول بأن معركة الحرة أخذت حيزاً كبيراً قياساً بالأحداث السابقة وشغلت الكثير من اهتمام خليفة بن خياط فتناولها في حوالي خمس وعشرين (١٤٤) صفحة. ويبدو أن أحداث المعركة التي وقعت في مكة له دلالات دينية أشارت من اهتمام خليفة بن خياط.

وقبل أن نختتم حديثنا عن تجربة خليفة بن خياط الرائعة في كتابة تاريخ شامل، هناك مسئلتان مهمتان لابد من الاشارة إليهما أولاهما تلك المتعلقة بمكانة المصادر التي اعتمدها خليفة وموقف علماء السرجال والتراجم منهم، وثانيهما مكانة تاريخ خليفة بن خياط عند المؤرخين العرب المعاصرين أو المتأخرين.

تؤكد دراسة المصادر التي اعتمد عليها خليفة في كتابة تاريضه على سعة أفق هذا المؤرخ وتنوع مصادره ورواته وتعددها علاوة على ذلك فإنه في بعض الأحيان يدل دلالة

واضحة على أنه قد اتسع في استخدامه لمصادر وتواريخ محلية غير معروفة عند عدد من المؤرخين الآخرين. كما أن خليفة أظهر دراية ودقة في استخدام والانتفاع من هذه الروايات في إبراز التباين والاختلاف بين بعضها أو الاتفاق في السرأي مع البعض الآخر. ويبين خليفة أثناء معارضته وعدم موافقته للروايات على اهتمامه ودقته في ضبط مواقيت حوادثها، وفي تحقيقه عن صحة المعلومات الواردة بشئن الأشخاص المشاركين في أحداثها كاعتماده مثلاً على روايات في أحداثها كاعتماده مثلاً على روايات ومعلومات المدائني والوليد بن هشام ومعلومات المدائني والوليد بن هشام القحذمي في ذكره أول سرية أرسلها الرسول (ص) وفي أسماء الشهداء في معركة أجنادين سنة ١٥ هجرية.

علاوة على ذلك فإن خليفة كان دقيقاً أيضاً في استخدام التعبيرات المختلفة التي تسلط الضوء على الطريقة التي وصلت إليه المعلومات ومن أمثال ذلك قوله «قال ابن اسحاق» أو «عن علي بن محمد عل أشياخه» أو «قال أبو عبيده» أو «قال أبو الحسن»، وهي تعبيرات تبرز بأن كليقة قد اعتمد على مؤلفات هؤلاء المؤلفين العرب، بينما نجده في مجال آخر يستخدم تعبير «حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده» أو تعبير «حدثني ابو اليقظان» أو «حدثنا الوليد ابن هشام» (٥٠)». وهو أمر يبين بجلاء أنه اعتمد على هؤلاء الرواة أو المؤلفين بشكل مباشر أو أن هؤلاء قد حدثوه بما دونوه في مؤلفاتهم.

لذلك من الممكن تقسيم المصادر التي اعتمدها خليفة بن خياط إلى عدة اصناف تبعاً للمواضيع والفترات التاريخية التي يتناولها تاريخه فهى:

١ - يحتبل كتباب ابن اسحق عن سيرة

الرسول مكانة الصدارة في هذا الجزء من التاريخ العربي، فقد اعتمد عليه صراحة أكثر من مائة مرة. وكان القسم الأكبر من رواياته، كما قلنا، يتعلق بموضوع سنيرة الرسول. ومع ذلك فإنه اعتمد عليه أيضاً في الكتابة عن الفتوحات الاسلامية في بلاد الشام والعراق كفتح دمشق وحمص وبعلبك ومعركة اليرموك والقادسية وفتح أذربيجان واصطخر.

إن الاشارة إلى اعتماد خليفة في موضوع سيرة السرسول على ابن إسحاق لا يعني أنه اقتصر على ذلك ولم يعتمد على مصدر آخر غير ابن إسحاق، إذ تشير المعلومات إلى انه اعتمد أيضاً على عدد من مؤلفات المدائني الخاصة بالفترة، فكان يعتمد دائماً على روايات المدائني في ضبط زمن وتاريخ الأحداث التي يتحدث عنها. علاوة على ذلك فإنه اعتمد أيضاً على رواة آخرين من أمثال الربير بن موسى وموسى بن عقبة ويسزيسد بن زريسع وأبى عاصسم بن الأشعث وغيهم. ومما له علاقة بهذا الموضوع أن علي بن مصمد المدائني قد الف كتيباً خاصاً بأخبار النبي (ص) وآخر عن مغاز*ی* رسول انته<sup>([1]</sup>.

من الجانب الأخر فإن المدائني البصري يحتل مركز الصدارة في قائمة مصادر خليفة بن خيساط عن فترة الخلفاء الراشدين بشكل عام وعن الفتوحات الاسلامية بشكل خاص. فقد شكلت نسبة الروايات أو بالأحرى المعلومات التاريخية التي أوردها عن المدائني حول تلك المواضيع حوالي من مجمل المعلومات. وأن نظرة

سريعة إلى قائمة الكتب والرسائل التي ألفها المدائني بخصوص الخلفاء الراشدين والفتوحات تبين بجلاء المصادر الأساسية التي انتفع منها خليفة بن خياط، فقد ألف المدائني كتابأ يعرف بفتوح الشام وتضمن الفتوحات في هذه المنطقة أيام الخليفة الأول أبي بكر (رضي)، ويحتوي هذا الكتاب على خبر بصري والواقوصة وخبر دمشق. ثم ما تم خلال خلافة عمر بن الخطاب (رضى) في هذه المنطقة كفتح حمص ومعركة اليرموك وخبر إيلياء وقيسارية وعسقلان وغزة (٤٧). ولمه كتب أخرى عن فتوح العراق يحتوي على خبر معركة جلولاء ونهاوبد وفتح دست ميسان والأحواز ورامهرمز... إلخ. كما أن خليفة اعتمد على المدائني اعتماد على المدائني في الصديث عن معركة الجمل وصفيها

والخوارج ومن بين مصادره البصرية الأخرى بعض مؤلفات العالم المشهري أبى عبيدة معمسربن المثني، إذ المعروف أن أبا عبيدة قد ألف كتاباً حمل عنوان (معركة الجمل) وقد اعتمد عليه خليفة ثلاث مرات في الموضوع ذاته (٤٨). كما أن أبا عبيدة كتب كتباباً آخر عن الضوارج، وقد اعتمده خليفة أيضاً في مواضيع متفرقة من أخبار الخوارج في البصرة وتحركاتهم السياسية فذكره حوالي تسمع مرات (٤٩) في هذا المجال، ولعمل من الصحيح القول أن خليفة اعتمد أيضاً على كتاب آخر لأبي عبيدة في تحدثه عن الفتوحات، فقد ألف أبو عبيدة في هذا الموضوع كتاباً اسمه

(فتوح الأحواز)(٠٠)، وقد ذكره خليفة في حوالي أربعة مرات بشكل صريح، كما أن أبا عبيدة كتب كتاباً عن (فتوح أرمينة) (۱°) وقد اعتمد عليه خليفة أيضاً. وقد اعتمد خليفة على راوية مشهور هو الوليد بن هشام القحدمي البصري في موضوع فتوحات بلاد الشام كفتح دمشق غير أن اسم القحدمي هذا يتردد بشكل ملحوظ في المعلومات التاريخية الخاصة بفتوحات جبهة البصرة كفتح ميسان وموقعة الجسر وفتح نهر تيري وفتح الأهواز ورامهرمز وتستد وحصار اصطخر(٢٥). في الوقت ذاته فإن خليفة توسع في اعتماده على مؤلف بصري آخر هو عامر بن حفص الملقب بأبي اليقظان في المعلومات التي أوردها بخصوص معركة الجمل، وفي المواضيع المتعلقة بالفتوحات الاسلامية نجد خليفة يقتبس معلومات تاريخية من ابن اسحاق في فتوح بلاد الشام كمعركة أجنادين وفتح دمشق وفتح حمص وبعلبك ومعركة اليرموك وفتح الرها. واعتمد على ابن اسحاق أيضاً في بعض فتوح العراق كمعركة القادسية وفتح أذربيجان وفتح اصطخر.

واعتمد في هذا المجال أيضاً على الراوية يزيد بن زريع عند ذكره معركة القادسية، ويرجع سبب اعتماده على يزيد لأن هذا كان مشتركاً مع البصريين في هذه المعركة، إذ قد اشترك حوالي الف وخمسمائة بصري (٢٥) فيها. كما ذكره عند حديثه عن فتوح أذربيجان.

٣ - أما عن مصادر معلومات خليفة

التاريخية خلال الفترة الأموية فهي محدودة إذا ما قارناها بمصادره عن الفترات التاريخية السابقة، ويتصدر مصادره عن الأمويين أبو اليقظان عامر بن حفص، يعتمد ابن خياط على ابسى اليقظان (٥٤) كثيراً في موضوع حركة عبد الرحمن بن الأشعث، وكذلك في المعلومات الادارية المتعلقة باسماء ولاة الشرطة وكتاب الخراج ورسائل الخليفة وكتباب رسبائل العمال زمن الخلفاء عمرين عبد العزيز والوليد بن عبد الملك وهشمام بن عبد الملك ويزيد بن الوليد ومن المرجح القول بأن هذه المعلومات الادارية الموثوقة تدلل على أن أبا اليقظان كان قريباً من هذه النواحي أو أنه قريباً من وثائقها أو أنه قد الف كتاباً إدارياً حول الولاة والعمال والقضاة. ومن المناسب ذكره هنا أن المدائني هو الأخرقد اهتم بهذه الجوانب فألف كتاباً عن «قضاة أهل البصرة» وأن أبيا عبيدة معمر بن المنتني هو الآخسر قد الفَح كَتْسَاتِكُ عنوانه «أخبار قضاة البصرة»<sup>(٥٥)</sup>.

ومن بين مصادر خليفة عن الحجوانب الادارية إضافة إلى البي اليقظان عامر بن حفص، الوليد بن هشام القحذمي، إذ أورده كمصدر لمعلوماته الادارية زمن ولاية زياد بن أبيه والحجاج الثقفي ويريد بن المهلب ومسلمة بن عبد الملك وعمر النهبية الفزاري وخالد بن عبد الله القسري ويوسف بن عمر الثقفي. إن المهيع هؤلاء هم في الحقيقة الولاة المذي جمعوا ولاية العراقين، البصرة والكوفة. وتشير الدلائل التاريخية إلى

أن الوليد بن هشام كان قريب الصلة من الـوثـائق الادارية فكان قحدم بن سليمان مولى آل بكره هو جد الوليد وكان يشغل منصب كاتب الخراج أيام ولاية يوسف بن عمر الثقفي (٥٦). ومن بين المصادر الاخـرى الـتي اعتمدها خليفة الكتابة التاريخية عن السنوات الأخـيرة من تاريخ الأمويين هشام بن الكلبي وأبي الـذيـال، وقد العلومات المتعلقة ببدايات الدعوة العباسية في المشرق الاسلامي وعن العباسية في المشرق الاسلامي وعن أبي مسلم الخـراساني كما أنه اعتمد

على رواة متعددين امشال حاتم

بن مسلم وأبسي خالد وأبسي براء

المنمسيري وإسماعيسل بن إبسراهيم

بن اسحاق الشعيراواني العتكى

وإسماعيل بن اسحاق.

لقد اشرنا سابقاً أن خليفة بن خياط يأخذ بالتسامح في التشدد على ذكر سلسلة اسناد الروايات تقريباً منذ بدايسة كتابته عن الدولة الأموية فصناعيداً. ويبزداد تسنامجه في هذا المجال خلال الفترة العباسية. ومع ذلك فإن من بين المصادر التي اعتمد عليها في الكتابة عن هذه الفتارة المدائني، ولعله كأن على إطلاع بكتاب المدائني المهم (اخبار الخلفاء) الذي ابتدأ حديثه فيه بالخليفة الأول أبى بكر (رضى) ويستمر بذلك إلى أن انتهى منه في فتسرة الخليفية العبساسي المعتصم، وبالفعل فإنه يقتبس منبه معلومات حول نهاية الدولية الاسوية وأخرى تتعلق بقائد العباسيين، فحطبة

الشيباني، عندما كان في المشرق، كذلك حول بعض الحركات السياسية زمن الخليفة العباسي المهدي.

واعتمد أيضاً على أبي عبيدة معمر بن المثني حول موضوع انتصار الثورة العباسية وموقف أهالي البصرة من العباسيين، وحول أبي جعفر المنصور وأهل الري.

ومما يلاحظ أن هناك معلومات تاريخية أخذها خليفة عن الراوي البصري المشهور الوليد بن هشام القحذمي تتعلق بالخلفاء العباسيين السفاح والمنصور والمهدي وهارون الرشيد، وتتركز على تواريخ ولادتهم ووفياتهم، مما قد يدلل على أن الوليد هذا قد الف شيئاً عن أخبار هؤلاء

وفي الوقت ذاته فإنه اعتمد على أبي اليقظان في معلومات تاريخية مشابهة تماماً لتلك المعلومات التي اعتمدها على الوليد وتدور حول ولادة ووفاة السفاح وولادة وموت أبي جَعفير المنصور.

وتردد ذكر أسماء عدد من الرواة خلال الفترة العباسية وقد اعتمد عليهم كثيراً من امثال بيهس بن حبيب الرام حول موضوع أبي مسلم الخراساني وقحطبة الشيباني وعبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت وعمرو بن عبيدة ومسلمة بن ثابت وعبد الله بن المغيرة وأبو الذيال (٧٥).

والمسألة الثانية التي تستحق البحث والتحري هي مكانة تاريخ خليفة بالنسبة إلى المؤرخين المعاصرين له والمتأخرين. لقد سبق أن أوردنا في مجال ترجمة حياة هذا المؤرخين بأن عدداً من كتاب تراجم الرجال والمؤرخين

العرب قد امتدحوا علم البرجيل الغزير في الكتبابة التباريخية، وأخبار الناس وأيامهم. وأن المؤرخ ابن كشير صاحب كتباب البداية والنهاية قد عده أحد أئمة التاريخ. في الوقت ذاته فإنه من الملاحظ بأن المؤرخين المعاصرين له من أمثال اليعقوبي والطبري وكذلك المتأخرين من أمثال ابن الأشير وابن كشير لم يعتمدوا على تاريخ خليفة بن خياط لاسيما في الأحداث التاريخية التي عاصرها. فلم يذكره الطبرى إلا مرة واحدة تتعلق بأحداث سنة ١٤١ هـ زمن أبي جعفر المنصور. فما هو يا ترى سبب هذا التجاهل لتاريخ خليفة في الوقت الذي يعد بحق تاريخاً رائداً في الحقول الادارية وفي ضبط تواريخ وأزمنة الحوادث التاريخية وفي بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ الدولة الأموية والعباسية وفي موضوع تراجم رجال مدينة اليصرة. هل يعنى ذلك عدم وصول كتاب التاريخ إلى متناول أيديهم؟ والحقيقة أن ابنُ اللَّديم في القرن الثالث للهجرة قد أشار إلى الكتاب ضمن أشارته إلى مؤلفات خليفة الأخرى ككتاب الطبقات وكتاب تاريخ الزمني والمرضى والعميان وكتاب طبقات القراء وكتاب أجراء القرآن (٥٨). غير أن كتاب التراجم والطبقات الأخرين كابن خلكان والذهبي وغيرهم لم يشيروا إلى هذا الكتاب بالرغم من اتفاقهم على كون خليفة مثقفاً وعالماً في اخبار الناس وأيامهم. وفي الجانب: الأخرفإن الأزدى (توفي ٣٣٤ هـ/٩٤٥ م) اعتمد على الكتاب.

ومما يرتبط بهذا الموضوع مسالة المصادر السرئيسة التي أخذ منها خليفة معلوماته التاريخية عن الفترة الأموية والعباسية من أمثال السوليد بن هشام القحدمي. فإن البلاذري في كتابه فتوح البلدان والطبري في تاريخه يكثران أيضاً الاعتماد عليه، أي الوليد

بن هشام القحدمي كما سنرى بعد ذلك، فهل يمكن الاعتماد على هذه النتيجة في القسول أنهما، أي البلاذري والطبري، قد انتفعا من تاريخ خليفة بن خياط بذلك دون ذكر اسمه؟ ومع هذا فإن هناك حقيقة لابد من ذكرها وهي أن المعلومات التاريخية التي استشهد بها البلاذري والطبري وياقوت الحموي نقلًا عن الوليد ابن هشام لا تتطابق والمعلومات التي اوردها خليفة في تاريخه وأن أغلبها يتناول موضوعات جديدة بالنسبة إلى معلومات تاريخ خليفة، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن هناك معلومات تاريخية مفصلة وغنية للوليد بن هشام كانت تحت تصرف البلاذري والطبري لم تكن متوفرة لخليفة بن خياط. إذن لماذا لم يذكرها خليفة في تاريخه في الوقت الذي كان بمقدوره ذكرها باعتبار أن الوليد بن هشام القحذمي بصري وقريب في فترة حياة خليفة؟ أأنه أراد من تاريخه ان يكون تاريخاً مختصراً معبراً على فلسفته في التاريخ التي يقصد منها الوقت، أم أن النسخة المحققة الموجودة بين أيدينا هي نسخة ناقصة؛ وللجابة على هذة التساؤلات لابد من ذكر مسالة هامة أن الطبري اعتمد في تاريخه على خليفة بن خياط مرة واحدة تتعلق بأحداث سنة ١٤١ هـ/٧٥٨ م وعلى وجه الخصوص تتعلق بفتح طبرستان الأول. وقد وردت صيفة اسناد هذه الرواية على الوجه الآتي «ذكر عن أحمد بن الحارث أن خليفة بن خياط حدثه .....،، ويتلخص موضوعها بتوجيه الخليفة العباسي المنصدور لابنه المهدي إلى الري قبل بناء مدينة بغداد المدورة. والمهم جداً أنه عند مطابقة معلومات هذه الرواية بالمعلومات التي أوردها خليفة في تاريخه عن أحداث سنة ١٤١ هـ لم نعثر على أية خطوط مشابهة لا في التفصيل والمحتوى فقط إنما

بأحداث تلك الرواية أيضاً، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل فيما إذا كان الطبري قد اعتمد هذه الرواية شفوياً من أحمد بن الحارث الذي أخذها بدوره شفوياً عن خليفة أم أن الطبري قد اعتمد على تاريخ خليفة بخط أحمد بن الحارث؟ وعلى أية حال فإن المعلومات التي وردت في هذه الرواية، إن كانت بالفعل موجودة في تاريخ خليفة، تدلل بوضوح أن النسخة الموجودة بين أيدينا ناقصة! أما عن الرواية فهي:

«ذكر عن أحمد بن الصارث أن خليفة بن خياط حدثه قال: لما وجه المنصور المهدى إلى الري - وذلك قبل بناء بغداد، وكان توجيهه أياه لقتال عبيد التجبار بن عبد الرحمن، فكفى المهدي أثر عبد الجبار يحن حاربه وظفر به - كره أبوجعفر أن تبطل تلك النفقات التي انفقت على المهدي، فكتب إليه أن يغزو طبرستان، وينزل الرى، ويرجه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى الاصبهبذ، وكان الاصبهبذ يومئذ محارب المصمغان ملك ونباوند معسكرا بازائه، فبلغه أن الجنبود دخلت بلاده وأن أبا الخصيب دخل سارية فساء المصمغان ذلك، وقال له: متى صاروا إليك صاروا إلى فاجتمعا على محاربة، فانصرف الاصبهبذ إلى بلاده، فحارب المسلمين وطالت تلك الحروب، فوجه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار:

فقىل للخليفة أن جئته
نصيحاً ولا خير في المتهم
إذا ايقظتك حروب العدا
فنبه لها عمرا ثم نم
فتى لا ينام على دمنة
ولا يشرب الماء إلا بدم

وكان توجيهه أياه بمشورة أبرويز أخى المصمغان، فإنه قال له: يا أمير المؤمنين، إن عمس أعلم الناس ببالاد طبرستان فوجهه، وكان أبرويز قد عرف عمر أيام سنياذ وأيام السراوندية فضم إليه أبسو جعفس خازم بن خزيمة فدخل الرّويان ففتحها. وأخذ قلعة الطاق وما فيها، وطالت الحرب، فألح خارم على القتال، ففتح طبرستان، وقتل متهم فأكثس وصار الاصبهبذ إلى قلعته، وطلب الأمسان على أن يسلم القلعلة بما فيها من ذخائره، فكتب المهدى بذلك إلى أبي جعفر، فوجه أبو جعفر يصالح صاحب المصلى وعدة معه، فاحصنوا ما في الحصن، وانصرفوا. وبدا للاصبهبذ فدخل بلاد جيلان من الديلم، فمات بها وأخذت ابنته - وهي أم إبراهيم بن العباس بن محمد --وصمدت الجنوب للمصمغان، فظفروا به وبالبحترية أم منصور بن المهدي وبصيمر أم ولد علي بن ريطة بنت المصمغان، فهذا فتح طبرستان الأول.

قال: ولما مات المصمغان تحوز أهل ذلك المجبل فصاروا حوزية الأنهم توكشتوا كما توحش حمر الوحش (٥٩)».

إن هذه التفصيلات الهامة عن جملة المهدي بن أبي جعفر المنصور تعد وثيقة هامة في هذا الموضوع عند الطبري، وهي أن كانت من بين المعلومات التي احتواها تاريخ خليفة بن خياط فإن ذلك يعني بأن هناك معلومات تاريخية أخرى حول فتح طبرستان وفتوح المشرق الأخرى.

علاوة على تلك السرواية فإن من بين المؤلفين الأخرين الذين اعتمدوا على تاريخ خليفة بن خيساط الأزدي صاحب تاريسخ المسوصل، فقد اشسار إلى خليفة في عدد من المناسبة والأحداث وبعد تحقيق المعلومات

التي احتوبها النصوص التي أخذها من تاريخ خليفة وجدنا بأن بعضها متطابق بينما اختلفت محتويات البعض الآخر. ولنضرب أمثلة عن الروايات التي اعتمدها الأزدي عن خليفة بن خياط:

- أورد الأزدى أن خليفة بن خياط أورد في حوادث سنة ١٢٦ هـ/٧٤٣ م وفاة عدة أشخاص من الفقهاء وحملة العلم ومنهم عمسرو بن دینسار مولی ابن باذان بمکة وسعيد بن أبى سعيد البصري بالمدينة وثابت البناني بالبصرة وسليمان بن حبيب بالشام، وعند الرجوع إلى تاريخ خليفة بن خياط نجد الرواية لكنها لا تطابق ما أورده الأزدي تماماً. فقد وردت في تاريخ خليفة خلال موضوع ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق سنسة ١٢٦ هـ، وقيال خليفة أنه في هذه السنة وهي سنة ست وعشرين ومائة مات عمرو بن دينار مولى آل باذان بمكة، وسعيد بن أبى سعيد المقبري بالمدينة وعبد الرحمن بن القاسم بالمدينة وسلیشان بن حبیب بالشام (۲۰). ولم یرد ذكر لثابت البناني.
- كذلك أورد الأزدي في حوادث سنة ١٣١ هـ/٧٤٨ م رواية اعتمدها على خليفة بن خياط حول الدعوة العباسية جاء فيها «وفيها (خرج) روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الأزدي بالبصرة ووثب على سالم بن قتيبة عامل مروان وفعل مثل ذلك سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ودعا إلى بني العباس (١٦). ولكن عند مراجعة تاريخ خليفة بن خياط في حوادث سنة خليفة بن خياط في حوادث سنة
- وفي حوادث سنة ١٢٩ هــ/٧٤٦ م أورد

الأزدي رواية عن ابي حمرة المختار بن عوف السليمي الذي وجهه عبد الله بن يحي طالب الحق، الذي ظهر في حضرموت صنعاء في اليمن، إلى مكة برفقة جيش عد بحوالي عشرة آلاف رجل. جاء نصها:

«حدثت عن خليفة بن خياط قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد عن ابي الليث الخراساني قال: خطبهم أبسوحمنة الأزدي بمكة، فصعد المنبر متوكئاً على قوس عربية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان لا يتقدم ولا يتأخر إلا بأمر الله جل وعلا ووحيه، انسزل عليه كتابه وبين له فيه ما يأتى وما يبقى فلم يكن في أمر دينه شبهة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وقد علم الناس معالم دينهم، ثم ولى ابوبكر صلاتهم فولوه أمر دنياهم حيث ولاه رسسول الله صلى الله عليسه وسسلم أمسر دينهم، فقاتل أهل الردة، وعمل بالكتاب والسنة حتى قبضه الله، واستخلف عمن فسار بسيرة صاحبه، وجبى المال وأعطى العطية، وجمع الناس (وقام) في شهر رمضان وجلد في الخمر ثمانين، وغزا العدو في بلادهم، ثم مضسى لسبيله وجعله شوری<sup>(۱۲)</sup>.

وعند مراجعة تاريخ خليفة بن خياط في حوادث سنة ١٢٩ لا نجد هذه الخطبة - الستي اشرنسا إلى جانب منها - مفصلة، ولا بعض الأحداث المتعلقة بحركة ابي حمزة، علاوة على ذلسك فإن السرواية التي اوردها خليفة في كتابه جاءت عن طريق آخر غير الطريق الذي ذكر فيه الأزدي روايته. إذ كانت عند الأزدي عن ابي المحسن علي بن محمد عن الليث الخراساني بينما وردت

عند خليفة عن طريق إسماعيل بن اسحاق. وذكر خليفة أن من أحداث سنة ١٢٩ هـ خروج عبد ألله بن يحيى الأعور الكندي الملقب بطالب الحق في حضره وقام بها عدة أشهر ثم وجه رجلاً من قبيلة الأزد اسمه بلج بن المثنى إلى مكة، بعد ذلك وجه أبا حمزة المختار بن عوف الأزدي في عشرة الأف رجل وأصره أن يقيم في مكة. وقال خليفة بالنسبة وأصره أن يقيم في مكة. وقال خليفة بالنسبة ما يأتي:

«فرعم إسماعيل بن اسحق: أن بلج قدم ألله الموسم فلم يشعر الناس وهم بعرفات حتى الطلعت عليهم الخيل من الجبل عن طريق الطائف فاجتمع الناس إلى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو والي مكة والمدينة، فكره عبد الواحد قتالهم، فمشى عبد الله بن حسن بن علي فيشى عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب بينهم حتى أخذ عليهم ولهم ألا يحدثوا حدثا حتى ينقضي أمر الموسم ففعلوا. فوقف عبد الواحد بالناس، ووقف بلج ففعلوا. فوقف عبد الواحد بالناس، ووقف بلج ففعلوا أورقف عبد الواحد بالناس، ووقف بلج ففعلوا أورة مكة فخطبهم على المنبر فلم أتى أبو حمزة مكة فخطبهم على المنبر فقال: يا أهل مكة تعيروني بأصحابي تزعمون أنهم شباب\*.

خطبة أبي حمزة:

يا اهل مكة تعيروني بإصحابي، تزعموا انهم شباب، وهل كان اصحاب رسول انه صلى الله عليه وسلم إلا شباباً؟ اما أني عالم بتتابعكم فيما يضركم في معادكم، ولبولا اشنغالي بغيركم ما تركت الأخذ فوق أيديكم نعم شباب مكتهلون في شبابهم، ثقال، غبية عن الشر أعينهم بطية عن الباطل أرجلهم، قد نظر إليهم في جوف الليل منثنية أصلابهم بمثاني القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر

الحنة بكي شوقاً إليها، وإذا مربآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، قد وصلوا كلالهم بكلالهم، كلال ليلهم بكلال نهارهم، قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم، مصفرة ألوانهم، ناحلة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام مستقلين لذلك في جنب الله، موفون بعهد الله، منجزون لوعد اش، إذا رأوا سهام العدو فوتت ورماحهم قد أشرعت وسيوفهم قد انتضيت، وأبرقت الكتبية ورأعدت بصواعق الموت استهانوا بوعيد الكتبية لوعيد الله، مضى الشباب منهم قدماً حتى تختلف رجلاه عن عنق فرسه، قد رملت محاسن وجهه بالدماء، وعفر جبينه في الثرى، وأسرعت إليه سباع الأرض فكم من عين في منقبار طائب طالما بكي صاحبها من خشية الله، وكم من كف قد باتت بمعصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده في جوف الليل ش، وكم من خد رقيق، وجبين عتيق قد

ثم قال «الناس منا ونحن منهم الإعابد وثن، أو كفرة أهل الكتاب، أو سلطان عائرًا أو شادا على عضده (٦٣) ».

فلق بعميق التحديد، رحمية الله على تلك

الأبدان، وأدخل أرواحها الجنات..

حوادث سنـة ۱۳۲ هـ/۷٤٩ م أورد
 الأزدي الرواية الأتية:

«أخبرت عن خليفة عن أبي الديال قال:

لما هزم عبد الله بن علي مروان اجتمع هو
وصالح على فتح دمشق فأخذ يزيد
بن معاوية بن مروان وعبد الله
بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك
بن مروان فوجه بهما إلى أبي العباس
فصلبهما، ونبش قبور بني أمية وأحرقهم
بالنار، وقيل أنه ولى عمرو بن تمام على
نبش قبورهم، قال عمرو... إلخ».

أما خليفة بن خياط فقد أورد في تاريخه

الآتي:

"قال أبو الذّيال: كان مروان في مائة ألف وخمسين ألف فسار حتى نزل الزابين دون الموصل، وسار عبد الله بن علي فالتقوا يوم السبت صبيحة إحدى عشسره خلت من جمادي الآخرة سنة اثنين وثلاثين ومائة.... ثم أتى دمشق وسار عبد الله بن علي حتى دخل الجزيرة.... وتوجه عبد الله ابن علي إلى الشام وأرسل أبو العباس صالح بن علي حتى اجميعاً ثم سارا إلى دمشق فحاصروهم أياماً ثم افتتحوها، وقتل الوليد بن معاوية وأخذ عبد الله بن علي حين دخل بن معاوية وأخذ عبد الله بن علي حين دخل بن عبد الحبار بن يزيد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد المجار بن يزيد بن عبد الملك فصلبهما (١٤)».

فالنص في تاريخ خليفة يضلو من التفصيلات التي أوردها الأزدي حول نبش قبرر الأمويين.

- الأردي معلومات عن مقتل أبي مسلمة الأردي معلومات عن مقتل أبي مسلمة حفص بن سليمان الخلال وزير أبي العباس، لم ترد نهائياً في حوادث ١٣٣ في تاريخ خليفة بن خياط(١٦٥).
- حوادث سنسة ١٣٣ هـ أيسضساً أورد الأزدي معلومات أخذها عن خليفة حول موت سليمان بن عبد الله من بني عقيل، لم يرد ذكرها في التاريخ المطبوع لخطيفة. وكان خليفة قد أخذ تلك المعلومات «عن بعض الرقيين» (٢٦). أي أهالي مدينة الرقة.
- حوادث سنة ١٤٥ هـ ٧٦٣ ثورة إبراهيم بن عبد الله في البصرة أورد الأزدي ما يأتي حول موت مصمد بن عبد الله أخو إبراهيم:

أخبرني أبن محمد بن اسحق عن خليفة قال: سمعت أبي وغيره «يقولون: جاء نعي أخيه محمد يوم الفطر، فجزع عليه جزعاً شديداً، وخرج فنزل ناحية الجزيرة، وأعطى الناس أرزاقهم وتمثل إبراهيم حين جاء نعي أخيه:

يا أبا المبارك يا خير الفوارس من

يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا الله يعلم أنى لوخشيتهم

وأوجس القلب من خوف لهم فزعاً لم يقتلوه ولم (اسلم) أخي لهم حتى نمّوت جميعاً أو نعيش معاً

ثم خرج إبراهيم عن البصرة واستخلف (من) يمشله، وخسرج مع إبراهيم هارون بن سعد العجلي، وأبو خالد الأحمر، ومعاذ بن معاذ، وعيسى بن يونس وهشام بن بشير، ويريد بن هارون، ومحمد بن العوام، واسحاق الأزرق، والأصبغ ابن زيد، وأجر شعبة بن الحجاج معه (٢٥).

واورد روایة اخری عن موضوع إبراهیم بن عبد الله نصه:

"وأخبرني ابن محمد عن خليفة قال: حدثمني ميسسرة بن بكر قال: سمعت عبد الوارث يقول: لما خرج إبراهيم أتينا شعبة (يعني شعبة ابن الحجاج) فقلنا: كيف ترى في الخروج معه؟ قال: أرى أن تخرجوا معه وتعينوه، وأتينا هشام بن حسسان أبا عبد الله فلم يجينا في ذلك بشيء، وتركنا ودخل منزله، وأتينا سعيد بن أبي عروبه فقال: (ما أرى باباً أن يدخل رجل منزله، فإن دخل عليه داخل قاتله)" (٨٦).

وعند مقارنة هذه المعلومات التاريخية الهامة بما أورده خليفة في تاريخه المطبوع لم نجد لها ما يشابهها.

- حوادث سنة ١٥٧ هـ/٧٧٣ م أورد الأزدي معلومات عن والي الموصل عند وفاة أبي جعفر المنصور، وقد اعتمد على خليفة بن خياط في تصحيح المعلومات الواردة، ونص الرواية ما يأتي:

«وذكر بعض من جمع الأخبار وألفها أن خالد بن برمك كان عامل ابي جعفر على الموصل وأعمالها في سنة سبع أو ثمان وخمسين ومائة، وأن أبا جعفر توفي وخالد على الموصل فأقره المهدي، وهذا وخالد على الموصل فأقره المهدي، وهذا أخبر بما كان من أمرهم مع متابعة خليفة بن خياط إياهم أنه آخر ولاة أبي جعفر على النواحي المذكورة» (١٩٥). ولم ترد هذه المعلومات، التي يبدو أنها كانت أوسسع مصا ذكره الأزدي، في التاريخ المطبوع لخليفة.

حوادث سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩١ م حول خروج أحد الخوارج في نصيبين إذ أورد الأزدي اعتماداً على خليفة معلومات عن الفضل السراداني الخسارجي، ونص الرواية كالآتي:

«وواق الفضل الراداني الضارجي نصيبين وهو في خمسمائة رجل فوقف بالباب ودخل أصحابه فاخرجوا إليه الناس من باب الروم فقال: بيعوهم، وأعطاهم درهمين وردهم إلى المدينة، ثم أتى دارا فصالحهم على خمسة آلاف، ثم أتى أمد فصالحهم على عشرة آلاف، ثم أتى أمد فصالحهم على عشرين الفأ ثم أتى فصالحهم على عشرين الفأ ثم أتى خلاط فصالحهم ثم رجع إلى نصيبين، خلاط فصالحهم ثم رجع إلى نصيبين، ثم أتى الموصل فضرج إليه المعمر بن عيسى – أحد بني تميم – كذا قال خليفة بن خياط وقال العبدي: القائد الخراساني، فلحقه بالزاب فانهزم معمر الخراساني، فلحقه بالزاب فانهزم معمر

- على ما قال خليفة - ثم تراجع اصحابه إليه فقتلوا الفضل وأصحابه، ولم يذكر غيره انهزام معمر (٧٠). وعند الرجوع إلى حوادث سنة ١٧٥ هـ في التاريخ المطبوع لا نجد إلا أسطر قليلة جداً لا تتضمن أية معلومات عن حركة الفضل الراداني الضارجي في نصيبين.

بذلك يصبح من غير المشكوك فيه بأن الاشارات والروايات العديدة السابقة تؤكد بأن التاريخ الذي قد تمت عملية تحقيقه لمرتين هو تاريخ ناقص، اعتمد فيه المحققان على نسخة برواية البراوية بقى بن مخلد، ويبدو أن هذه الرواية قد اختصرت التاريخ اختصاراً شديداً. ولعله في الصحيح القول بأن هناك نسخة أونسخاً أخرى تحتوي على معلومات تاريخية مفصلة. ولذلك فإن الحكم على تاريخ خليفة بأنه تاريخ مقتضب وأن فلسفة خليفة في الشاريخ فلسفة محدية وضيقة أمس صعب جدأ وذلك بالنظر إلى ما دوناه سبالفساً من معلومات عن الفتارة الأموية والعباسية تبين بجلاء أنها معلومات فاصلة وهامة تطور السمات التي سبق أن شخصناها في منهج خليفة في كتابته التساريخيسة، وهي من جانب آخس معلومات تاريخية يمكن الاعتماد عليها بشكل مباشر لأنها في بعض الأحيان فريدة في مجالها.

## ٢ - تاريخ الخلفاء:

يتبين من خلال فراءة المؤلفات الكثيرة جداً التي الفها أبو الحسن علي بن محمد المدائني البصدي بأن هناك كتاباً يحمل عنوان «تاريخ الخلفاء» أو كما ورد في بعض المصادر بعنوان «أخبار الخلفاء الكبير» (١٧). وقد أوضح بعض المؤرضين والكتاب العرب بأن تاريخ أخبار الخلفاء كتاب يحتوي على أخبار ومعلومات تاريخية تتعلق بالخلفاء

المسلمين وتسمياتهم وأعمارهم وفترات خلافتهم، وأن المدائني بدأ كتابته التاريخية العامية هذه بفترة خلافية الخليفة الأول أبي بكر (رضي) ثم من بعده المخلفاء البراشدين الآخرين ثم الأمويين والعباسيين إلى أن انتهى به في فترة خلافة الخليفة العباسي المعتصم، بمعنى آخرحتى الفترة التاريخية القريبة من حياة المدائني، وذلك التاريخية القريبة من حياة المدائني، وذلك لأنه قد ولد في سنة ١٣٥ هـ/ ٢٥٧ وتوفي سنة ٢٢٨ هـ/ ٢٩٨ م

ومسع أنشا لا نستطيع أن نصف تاريخ أخبار الخلفاء بأنه تجربة كاملة في الكتابة التاريخية الشاملة، وذلك لأنه اختص بأخبار الخلفاء المسلمين، ويبدو أنه كان كتاباً مختصراً قد ركزفيه المدائني على تراجم حياة الخلفاء والأحداث التي وقعت خلال فترات حكمهم على نسق تاريسخ السيوطي المتأخر حول تاريخ الخلفاء، غير أنه من الملاحظ بأن المدائني قد هدف مما وراء كتابة هذا الكتاب أبراز تاريخ شامل لمؤسسي الخلافة الاسلامية بشكل تاريخي موحد وعام تعبيرا عن تجارب الأمة بعد أن استقرت الدولة الاسلامية الجديدة التي جاهد الرسول الكريم (ص) على ارساء دعائمها الدينية والسياسية والاجتماعية. فهي في هذه الحالة تجربة رائدة أيضاً في هذا المضمار السياسي والاداري للدولة العربية تسيروفق معيار الشمولية في الكتابة التاريخية. واعتماداً على ما ذكره الدكتور بدري محمد فهد في دراسته عن المدائني أن نسخاً في تاريخ الخلفاء كانت موجودة في القرن الرابع الهجري، وأن يحيى بن أصبع بن خليل أحد علماء قرطبة في الأنسدلس كان قد رحيل إلى المشرق فسميع الكتباب في مدينية السيلام عن أبي سعيند السعدي. وأن يحيى بن أصبع هو الدي أدخل الكتاب إلى الأندلس.

ومما يستحق الـذكـر، أن تاريخ الخلفاء الكبير هذا صار مصدراً هامياً للمؤرخين المساصريان للمدائني من أمثال خليفة بن خياط وللمؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك أمثال البلاذري واليعقوبي والطبرى. والواقع أن الطبري يعد المؤرخ الوحيد الذي أكثر من اعتماده على هذا التاريخ في أخبار الخلافة العربية الاسلامية بعد وفاة الرسول (ص)، آخذين بنظر الاعتبار أن الطبرى اعتمد إلى جانب ذلك أيضاً على كتب أخرى ألفها المدائني مثل كتاب «الجمل» وكتاب «الفتوح»(٧٢). إن الدكتور بدري محمد فهد (٧٤) قد أوق الحديث بشكل مفصل ودقيق عن مكانسة المدائني عند الأدباء والمؤرخسين المعماصرين منهم والمتأخرين، وقد رتب المعلومات ترتيباً تاريخياً متسلسالاً اعتماداً على اقتباسات الطبري وغيره، فقسم المعلومات التاريخية إلى تلك المتعلقة بفترة الجاهلية ثم الاسلام، ومن المحتمل جداً الله المصدر الأساسي للطبري في هذا القسم الاسلامي كان تاريخ الخلفاء الكبير. إذ انقسمت معلومات الدكتور بدري حسيب الخلفاء حتى نهاية عهد الخليفة العباسي المأمون، ومما يؤكد التصنيف السابق لمعومات تاريخ المدائني عن الخلفاء وأخبارهم الاستشهادات التي اعتمادها الطبيري في تاريخه، إذ أن نظرة سريعة إلى تسلسل الأحداث التي اعتمدها الطبري عن المدائني تظهر إلى أنه قد ذكر المدائني خلال خلافة أبي بكر الصديق (رضي) وتدور هذه الرواية الجماعية التى اعتمدها حول التاريخ الدقيق لتوجيه الخليفة أبي بكر أسامة بن زيد على جيش تنفيذاً لأوامر السرسول<sup>(٢٥)</sup> (ص). وأورد ذكسره عن ورود أخسسار ردة الأسسود العنسى ومقتله فكان كما يقول الطبرى عن المدائني «أول فتح أتى أبا بكر وهو

بالمدينة »(٧١)، وأشار الطبري إلى المدائني أيضاً في رواية تفيد بأن العام الذي تولى فيه أبوبكر الخلافة كان ذاته الذي صارفيه يزدجرد ملكاً على بلاد فارس. وذكره في رواية ثالثة تتعلق بالفتوحات التي تمت خلال خلافة أبي بكر في سنة ١١ هجرية ٦٣٣ م. وفي الجانب الآخرفإن آخر أحداث اعتمدها الطبري، في تاريخه على المدائني تتعلق بفترة الخليفة المأمون، وبشكل خاص بالفتنة بين الأمين والمأمون واستيلاء طاهربن الحسين قائد المأمون على بغداد، وكذلك بما له علاقة بمقتىل الخليفة الأمين (٧٧). ومما يلاحظ أن الطبيرى اعتمد في بعض تلك المعلومات التاريخية عن المدائني مباشرة بينما اشارت المعلومات الأخرى إلى أن المدائني قد أخذها من بعض السرواة امشال محمد بن عيسى الجلودي. ومن المفيد ذكره في هذا المجال أن الطبرى قد أكثر اعتماده على الجلودي هذا خلال الأحداث المتعلقية بمقتبل الأمين، لأنه وابيله كانا معاصرين ولهمنا علاقة بها(٧٨). الأمر الذي من المحتمل أن يستفاد منه وهو أن هناك روايات أخرى للمدائني أخذها عن الجلودي لكن الطبري ربما لم يشر إليه صراحة إنما أشار مباشرة إلى الجلودي.

وللتدليل على القيمة التاريخية التي تضمنها تاريخ المدائني العام عن الخلفاء المسلمين واخبارهم نورد النموذج الآتي الذي أورده الطبري حول الخليفة الأمين قال:

«وأما المدائني فإنه ذكر عن محمد بن عيسى الجلودي قال: لما تهيئا للخروج – وكان بعد عشاء الآخرة من ليلة الأحد – خرج إلى صحن القصر فقعد على كرسي، وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود، فدخلنا عليه، فقمنا بين يديه بالأعمدة قال: فجاء كتلة الخادم، فقال: يا سيدي، أبوحاتم

يقربك السلام، ويقول: يا سيدي وافيت للميعاد لحملك ولكنى أرى ألا تخرج الليلة، فأنى رأيت في دجلة على الشط أمراً قد رابني، وأخاف أن أغلب فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك، ولكن اقم بمكانك حتى أرجع ثم استعد ثم آتيك القابلة فأخرجك، فإن حوربت حاربت دونك ومعي عدتي، قال: فقال له محمد: أرجع إليه، فقل له: لا تبرح، فإني خارج إليك الساعة لا محالة، ولست أقيم إلى غد. قال: وقلق وقال: قد تفرق عني الناس ومن على بابي من الموالي والحسرس، ولا آمن ان أصبحت وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر ان يدخل علي فيأخذني، ودعا بقرس له أدهم محذوف أغر محجل، كان يسميه الزهري، ثم دعنا بأبنيه فضمهما إليه، وشمهما وقبلهما وقال: استودعكما الله، ودمعت عيناه وجعل يمسح دموعه بكمه، ثم قام فوثب على الفرس، وحسرجنا بين يديه إلى باب القصر، حتى ركبنا دوابنا، وبين يديه شمعة واحدة. فلما صرنا إلى الطاقات مما يلي باب خراسان، قال لي أبى: يا محمد، أبسط يدك عليه، فأني أخاف أن يضربه انسان بالسيف، فإن ضرب كان الضرب بك دونه. قال: فألقيت عنان فرسي بين معرفته، وبسطت يدى عليه حتى انتهينا إلى باب خراسان، فأمرنا به ففتح، ثم خرجنا إلى المشرعة، فإذا حراقة هرثمة، فرقى إليها، فجعل الفرس يتلكأ وينفره وضربه بالسوط وحمله عليها، حتى ركبها في دجلة، فنزل في الحراقة، وأخذنا الفرس، ورجعنا إلى المدينة فدخلناها وأصرنا بالباب فأغلق، وسمعنا الواعية، فصعدنا على القبة التي على الباب، فوقفنا فيها نسمع الصوت» (<sup>٧٩).</sup>

أن هذه السرواية المفصلة تتمياز بوحدة الموضوع ووضوح الفكرة وتسلسلها فلم يترك المدائني أماراً من حديث الجلودي إلا ذكره.

والسرواية من الجانب الآخسر تعكس عمق تجربة المدائني في الكتابة التاريخية وذلك باعتماده في هذا الحدث المهم على من كان معاصراً له ولعب دوراً عملياً فيه، وبذلك صارت المعلومات وثيقة تاريخية هامة بالنسبة إلى هذا المسوضوع. والمدليل على ذلك أن الطبري لم يأت برواية أخسرى كعادته تملأ الثغرات المسوجودة في الرواية إنما أعقبها برواية مكملة لا مناقضة.

تتجلى أهمية المعلومات التاريخية التي تضمنها تاريخ الخلفاء الكبير باشارات الطبري الصريحة إلى المدائني وتفضيل روايات في عدد من الموضوعات الهامة من التاريخ العربي الاسلامي. ومثال ذلك فإن الطبرى يذكر في موضوع فتح السورسنة ۱۷ هـ/۱۳۸ م ما نصه «اختلف أهل السير في أميرها فأما المدائني (<sup>٨٠)</sup> فقال.....». أيضاً فإن الطبري يضع ثقلاً على رواية المدائني خلال اثباته الروايات المختلفة بخاصوص فتح كرمان سنة ٢٢ هـ/٦٤٣ م فيقول «وأما المدائني فإنه ذكر أن علي بن مجالهد (٨١) أخبره....ه. وحول موضوع زواج الخليفة الأول أبي بكر (رضي) يشير الطبرى ما نصبه «حدث علي بن محمد عمن حدثه ومن ذكرت من شيوخه (٨٢) ....، كذلك يذكر الطبري في حوادث سنة ٤٠ هـ/٦٥٠ م حول مقتل الامام على بن أبى طالب (رضي) ما يأتى «قال الواقدي حدثني بذلك الحارث عُن أبي سعيد عنه وأما أبوزيد فحدثني عن علي بن محمد أنه قال<sup>(۸۳)</sup>.....

واعتماداً على اقتبسات الطبري من تاريخ الخلفاء للمدائني يمكننا تشخيص عدد من الخصائص التي تميز بها منهج المدائني في الكتابة التاريخية لهذا التاريخ العربي العام، وفي هذه الخصائص:

مولى جبريل وقد ورد ذكره حول موضوع أبي مسلم الخراساني، وجبله بن فروخ ويزيد بن أسيد وقد ذكرا في المعلومات المتعلقة بأبي العباس السفاح، والوليد بن هشام القحذمي عن أبيه، وهشام بن عمرو التغلبي وأبو حفص الأزدي والفضل بن ربيع. أفلح المدائني في كتابه هذا التوفيق بين منهج الإخباريين ومنهج أهل الحديث سواء كان ذلك في مسألة اسناد الروايات ومحتوياتها أم في

٢ - أفلح المدائني في كتابه هذا التوفيق طريقة اعتماده على روايات متفاوته منها روايات عراقية عن أحداث وقعت في البصرة أو الكوفة وروايات ذات سند من أهل الشام عن أحداث وقعت في بلاد الشام وروايات ذات سلسلة إسناد مدنية أو مجازية عن مواضيع تتعلق بالمدينة ومكة. فذكر البلاذري والطبسري في حسوادث سنة ۲۲ هـ/٦٤٢ رواية بخصوص خطبة الخليفية عمر بن الخطاب (رضي) نَمُنها «حدثني عمر قال حدثني علي عن أبى معشر عن أبن المنكدر وغيره وأبى معساذ الأنصساري عن النهري (٥٥) ... وذكر الطبري رواية حول نفس الموضوع ورد فيها «حدثني عمر قال حنا علي قال حنا أبو الوليد المكى عن رجل من ولد طلحه (٨٦) عن ابن عباس...» وفي الوقت ذاته فإنه يكرر سلسلة اسناده في روايات اخرى جاءت عن طريق مسلمة بن مصارب وأبى الذّيال زهير بن هنيد العدوى وسليمان بن أيوب وعملي ابن مجاهد وأبى محمد الأموى وعمير بن يزيد وعامرو بن مروان الكلبي وعاوانا بن الحكم فالأحداث المتعلقية بمعركة

١ - تشديد المدائني على ذكر سلسلة أسانيد رواياته. فهو على الرغم من أن كتاب التراجم والرجال قد عدوه إمام مدرسة الإخباريين تمييزاً بذلك عن أولئك السديس نهجوا منهج أهل الحديث، فإنه في الأعم الأغلب كان متشدداً إلى درجة ملحوظة في ذكر أسانيد روايته، أو بالأحرى ذكر أسماء رواته وشيوخه. وقد دأب الطبرى على ذكر هذا التعبير «شيهوخسه، دون الافصاح عن هوياتهم وأسمائهم. وعلى أغلب الظن أن استعمال الطبري لتعبير «شيوخه» بمعنى أساتذته تعطى قوة وثقالًا للرواية التاريخية المروية. ففي حوادث سنـة ١٣ هـ/ ٦٣٤ أورد الطبري ما نصه «حدثني عمر بن شبه عن على بن محمد بالاستباد الذي ذكرت قبل عن شيوخه الذين مضى ذكـرهم (<sup>٨٤)</sup> قال...». ومــع ذلــك فإلى الطبري من حين إلى آخسر يصراح بأسماء رواة المدائني خلال فترة الخلفاء الراشدين من بيئهم. أبو زيد وأبو معشر وعلى بن مجاهد وأبو الوليد ومحمد بن صالح ومسلمة بن محارب. أما في الفترة الأموية فقد ورد ذكر عدد من الأسلماء منهم: عبد الملك بن عبد الله الثقفي واسحاق بن أيوب ومحمد بن الفضل العبسى وسليمان بن أبى أرقم ومسلمة بن محارب وجويريه بن أسماء ومحمد بن حفص، ووردت اسماء عدد من السرواة اللذين اعتصد عليهم المدائني خلال الفترة العباسية البعض منهم قد سبق ذكره خلال الفترات التاريخية السابقة، أما البعض الآخر فلم يرد ذكر لهم في السابق من أمثال الصداح

وج راهيط مثلاً أخذها المدائني من خليد بن عجيلان (٨٥)، والمعلومات المتعلقة بمروان بن الحكم أخذها من مسلمة بن محيارب (٨٨). في الجيانب الآخر فإن الأحيداث اليتي وقعت في العيراق كمعيركة الجمل اعتمدها على أبي مخنف والشعبي وعبد الرحمن بن جندب (٨٩) وغيرهم.

٣ - كان المدائني حريصاً على أن يصرح بالمكانة الاجتماعية والعلمية لمصادر رواياته وذلك من أجل دعمها وتقويتها خاصة في الحالات التي ليس لها سند واضح. ففي رواية حول معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه اعتمد المدائني عبد الملك الثقفي عن أشياخ من قبيلة بن تقييف (<sup>(١)</sup>. وأخذ المعلومات المتعلقة بيازيد بن المهلب حينها كان في السري سنسة ٩٨ هـ/٧١٦ م عن علي بن مجاهد الذي بدوره أخذها من شيخ من أهل الري(١٩١). وأورد المدائني في حواديث سنة ١٣٢ هـ/٧٤٩ م رواية عنُ البِّيّ جعفر المنصور عندما كان في الري أخذها عن شيخ من بني سليم (٩٢). كذلك فإنه أشار إلى رواية تتعلق بحاوادث سنة ٥٥ هـ/٦٦٥ م حول ولاية زيادة بن أبيه على البصرة بأنه أخذها من «بعض أهل العلم(٩٣)....

٤ - يبدو، على خلاف ما ذكره بعض الباحثين، أن تاريخ الخلفاء الكبير لم يكن مقتصراً على مجرد أسماء الخلفاء وأنسابهم وتواريخ تسنمهم الخلافة. فالتاريخ بتناول أيضاً موضوعات تاريخية مختلفة سياسية واجتماعية وإدارية وتمدنية خلال فترة

كل خليفة من الخلفاء المسلمين، سواء كان ذلك في بلاد الشام أم العراق أم المشرق. علاوة على ذلك يبدو أن هناك اهتماماً ملحوظاً في ذكر معلومات عن تاريخ مدينة البصرة السياسي والاداري.

اقتصرت هذه الدراسة على التجربتين السابقتين المهتمين في الكتابة التاريخية العربية الشاملة، لكن هذا لا يعنى بأن اسهامات مؤرخي البصرة في الكتابسة التاريخية قد تحددت بهما، وأن هناك اسهامات أخرى سنتناولها في بحوث مفصلة لاحقة، إذ المعروف أن مدينة البصرة قد اسهمت عن طريق مؤرخها محمد بن صالح ابن النطاح (المتوفي ٢٥٢ هـ/٨٦٦) أول تجرية ف الكتابة التاريخية السياسية المتعلقة بالدولة، لأنه ألف كتابأ عنوانه «الدولة» (٩٤)، لكنه من المؤسف لا نعلم شيئاً عن محتوياته. وأن المسعودي في كتابه ممرولج الذهب، أشار إلى أن كتاب الدولة هذا يتعلق بالدولية العباسية (٩٥) وأخبارها. وقد إعتمد أبو بجعفر الطبرى في تاريخه على هذا الكتاب مرة واحدة بشكل صريح، وتدور أحداث هذه الرواية حول أبي جعفر المنصور ومدينته المدورة(٩٦). كذلك اسهم مؤرخ بصري آخر هو عمر بن شبه بن عبيد الملقب بأبسي زيد (المتوفي ٢٦٢ هـ/٥٧٥م) اسهامات كبيرة في الكتابة التاريخية عن بعض الأحداث السياسية الهامة كمعركة الجميل ومعتركية الجمياجم، والف كتباً عن البصيرة والكوفة (٩٧). وهناك أيضاً المؤرخ أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفس بن نجيع السعدي المديني البصري (المتوفي ٢٣٤ هـ/ ٨٤٥ م). ويقول فيه الذهبي بأنه الف تاريضاً يقع في عشرة أجزاء (٩٨)، لكنه من المؤسف أيضماً أن يكسون هذا المؤرخ

كمؤرضي البصرة الأخريان غيرمشهور ولم يعتمد المؤرخون المعاصرون والمتأخرون على هذا التاريخ الذي يبدو أنه تاريخ شامل. وأن البلاذري أخذ عدداً من المعلومات عنه بعضها يتعلق بالخليفة عمر بن الخطاب (رضي) عندما وضع جزية على أهل الشام المين من الجزية التي وضعها على أهل اليمن (٩١).

ومن مؤرخي البصدرة المجهدولين أحمد بن عبد العدريز بن يحيى ابن أحمد بن عيدسى البحلودي، الذي قال فيه ابن النديم بأنه من الرواة المشهورين في الأخبار والأثار والسدي، وتوفي سنة في الكتابة التاريخية عن بعض الشخصيات في الكتابة التاريخية عن بعض الشخصيات السياسية والأدبية الهامة من أمثال كتابه (أخبار خالد بن صفوان) وكتاب "أخبار أخبار خالد بن صفوان) وكتاب "أخبار أن أبا جعفر الطبري قد اعتمد على راوية أن أبا جعفر الطبري قد اعتمد على راوية يسمى محمد بن عيسى الجلودي، وأخذ غنه

معلومات قيمة تتعلق بالخليفة العباسي الأمين، وبالدات حول مقتله سنة الأمين، وبالدات حول مقتله سنة عيان للحادثة ومصاحباً للخليفة. والحقيقة أن مؤرخ البصرة وأخباريها المدائني قد اعتمد على الجلودي هذا في رواية مفصلة وواقعية عنمقتل الأمين. والمهم أن محمد بن عيسى الجلودي كان هو الأخر مساهماً في أحداث هذه الحادثة مع والده، إذ كانا من المرافقين للخليفة الأمين عندما قرر الخروج من قصره في الليلة التي قتل فيها، وقد حامى محمد بن عيسى بسيفه عن الأمين من أية محاولة بن عيسى بسيفه عن الأمين من أية محاولة مؤرخنا أحمد بن عيسى وبين محمد مؤرخنا أحمد بن عيسى وبين محمد الجلودي هذا.

لذلك فإن هذه الدراسة لم تتطرق بالتفصيل إلى المشاهير من مؤرخي البصرة لأن اسهاماتهم التاريخية لم تدخل ضمن الكتابة التاريخية الشاملة التي نحن لحصاددها.

## الهبوامش

- (١) عن أيام العرب انظر: د. عبد العزيز الدوري: علم التاريخ عند العرب، بيروت ص ١٦-١٨، روزنثال، فرانز: علم التاريخ عند المسلمين (تبرجمة د. صالح احمد العلي)، بغداد ١٩٦٣ م، ص ٣٠-٣٠، عثمان موافي: منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوربي (الاسكندرية)، ص ٢١-٢١، د. شاكر مصطفى، التساريخ العبربي والمؤرخون (بديروت ١٩٧٨ م) جد ١، ص ٥٤، د. جواد على: المفصيل، في تاريخ العرب قبل الاسلام، جده، ص ٣٤١.
- ( ۲ )د. الدوري: المصدر السابق ص ۱۷، د. عبد الجبار ناجي: تتبع تاريخي الحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ، مجلة كلية الأداب، البصرة عدد ۱۹۸۱/۱۹، ص ۱۰-۱۱.
- ( ٣ ) انظر الطبري: تاريخ، جـ ١، ص ٢٠٩، حاج خليفة، كشف الظنون، قصل علم أيام العرب، د. جواد على،
   المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جـ ٠، ص ٣٤١، دائرة المعارف الاسلامية (ط/جديدة) (٤) E.l. يقلم:
   Mittwach
- ( ٤ ) انظر عن تراجم هؤلاء الرواد ابن سعد: طبقات، هيروفتز: المغازي الأول ومؤلفوها (ترجمة د. حسين نصار، القاهرة ١٩٤٩ م)، روزنثال، علم التاريخ عند المسلمين ص ٣٥-٣٨، د. الدوري، ص ٢١، ٢٣، ٢٧، ٣٥.
- ( ٥ ) انظر باقبوت الحملوي: معجم الأدباء، جـ ٥، ص ٣٠٩، الدوري، ص ٣٨، د. بدري محمد فهد، المدائني سيخ الاخباريين/ النجف
- ( ۲ ) انظر حول هذا الموضوع رأي سنت اوغسطين، المدينة الفاضلة، عفت الشرقاوي، أدب التاريخ عند العرب، بيروت ۱۹۷۳ م، ص ۲۷-۳۱، أحمد محمود صبحي، فلسفة التاريخ، ص ۱۹۳-۱۷۰، كولنجوود، فكرة التاريخ (د. محمد بكير خليل)، ص ۱۰۳.
  - ( ٧ ) للنظر في تشعب الدراسات التاريخية راجع فهرست ابن النديم.
  - ( ٨ ) توجد مجموعة غير قليلة من كتب الأنساب للأفران والأسر وللقبائل.
- ( ٩ ) كما تضم المكتبة العربية تراتأ حول المدن والأمصار العربية، بعضها محقق والآخر ينتظر التحقيق، علاوة على مجموعة غير قليلة من كتب المدن والأمصار مازالت مفقودة.
- (١٠) على سبيل المثال طبقات ابن سعد. طبقات خليفة بن خياط، حلية الأولياء للاصبهاني، طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة وغير ذلك
- ( ۱۱ ) انظر كولنجوود: فكرة التاريخ، ص ٦٩، أرنولد توينبي، الفكر التاريخي عند الأغريق من هومر إلى عصر هيراكليس (مصر ١٩٦٦)، ص١٠/هـ١/٨عـ١/
- (١٢) ويدجيري: المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوثيوس إلى تويبني (بيروت ١٩٧٢) ص ١٤١، ه١٥–١٥٣، احمد محمود صبحي، ص ١٦٦–١٧٠، كولنجوود، ص ١٠٣.
  - (١٣٠ ) انظر كولنجوود، ص ١٣١، احمد محمود صبحي، ص ١٦٤٣١٣، ويدجيري، ص ١٩٤، ٢٦٠، ٣٢٢.
- (١٤) العسقلاني: تهذيب التهذيب، جـ ٣، ص ١٦١، السمعاني، أنساب (٣٩٢ ب)، ابن خلكان، وفيات، جـ ٣، ص ٣٤٤.
  - (١٥) ابن خلكان: وفيات الأعيان (د. احسان عباس) جـ٢، ص ٢٤٣-٤٣٤.
    - (١٦ ) الذهبي: تذكرة الحفاظ (ط٣/١٩٧٥) جـ ٢، ص ٤٣٦.
- (١٧) ابن الأثير: اللباب في معرفة الانساب، جـ٣، ص ١٤٠. وقد وصفه الأردي صاحب تاريخ الموصل بأن «له علم التاريخ وخبره» الأردي، تاريخ الموصل، ص ٢٣٦، انظر (2) El. مقالة bhn Khayat بقلم ركار Zakkar بعار
  - ( ۱۸ ) ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ١، ص ٣٢٢ (ط/بيروت).
    - (١٩) السمعاني: الأنساب (ط/جب) ورقة ٣٩٢ ب.
  - ( ٢٠ ) انظر الجزء الأول من تاريخ اليعقوبي، والجزء الأول من تاريخ الرسل والملوك للطبري.
    - ( ۲۱ ) انظر تاریخ خلیفة بن خیاط (ت/ سهیل زکار)، ص ٥.
      - (۲۲) ن.م.
      - ( ۲۳ ) ن. م، ص ۲.
      - ( ۲٤ ) ن.م، ص ۲۰
        - ( ۲۰ ) ن، م.

- ( ٢٦ ) ن. م، ص ٧.
- ( ۷۷ ) ن. م، ص ۷۷۹ ، ۷۹۱، ۸۷۹۷
  - ( ۲۸ ) ن. م، ص ۲.
- ( ۲۹ ) د. احمد محمود صبحي، فلسفة التاريخ، ص ۱۷۱-۱۷۲.
  - ( ۳۰ ) تاریخ خلیفة، ص ۱۹.
    - ( ٣١ ) ن. م، ص ١٥.
    - ( ٣٢ ) ن. م، ص ٢١ .
    - ( ۳۳ ) ن. م، ص ۲۶.
    - ( ۳۴ ) ن. م، ص ۱۱۴.
    - ( ۳۵ ) ن. م، ص ۲۲3.
    - ( ۲۲ ) ن، م، ص ۲۹۷.
    - ( ۳۷ ) ن. م، ص ۲۰۵.
- ( ٣٨ ) ن. م، ص ١٥٣–١٥٨، كذلك قائمة الولاة والعمال والقضاة زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضي)، ص ١٩٤–١٩٨، قائمة الولاة والعمال والقضاة زمن خلافة الامام على (رضي)، ص ٢٢٩–٢٣٣.
  - ( ۳۹ ) ن. م، ص ۳۸۳–۳۹۹.
  - ( ۱۰ ) ن. م، ص ۲۷۲–۱۸۴.
    - ( ١١ ) ن. م، ص ١٩-٢١٠.
  - ( ۲۲ ) ن. م، ص ۲۰۸–۲۱۳.
  - ( ٤٣ ) ن. م، ص ٢٦١–٢٧٤.
  - ( ٤٤ ) ن. م، ص ٢٨٩-٢٩٤.
  - ( ٥٥ ) انظر تاريخ خليفة ص ١٠٤، ١٠٥، ١١٧، ١١٩، ١٧٣، ١٧٤، ١٤٦، ١٥١، ١٧٨، ٢٠٤.
    - ( ٤٦ ) ابن النديم: فهرست، ص ١٠١–٢٠٢، 🔤
      - ( ٤٧ ) ن.م.
  - ( ٤٨ ) ن. م، ص ٥٣-٥٤، ابن خلكان، وفيات الأعيانُ (ت/ احسان عباس)، جــ ٥، ص ٢٣٨-٢٣٩.
    - ( ٤٩ ) انظر تاريخ خليفة، ص ٢١٦، ٢٢٦، ٣٤٥، ٢٤٦، ٩٤٨.
      - (٥٠) ابن النديم، ص ٥٤، ابن خلكان، جـ٥٠ ص ٢٣٩.
      - (٥١) ابن النديم، ص ٥٤، ابن خلكان، جـ٥، ص ٢٣٩.
      - (٥٢) انظر تاريخ خليفة ١١٤،١٧٤هـ ١٢٤٤ ١٣٤٠ ٢٣٤٠ -
        - ( ۵۳ ) انظر تاریخ خلیفة، ص ۱۲۰.
    - ( ٥٤ ) هو عامر بن حفص أو سحيم بن حفص العجيفي، الطبري، تاريخ، جـ٧، ص ٢٥.
- ( ٥٥ ) ابن خلكان، وفيات، جـ ٥، ص ٢٣٩، انظر ابن النديم، ص ٥٩، حاج خليفة، كشف الظنون، جملة ١٠. ص ٢٩.
  - ( ٥٦ ) خليفة: تاريخ، ص ١٦٨، ٥٥٦.
  - ( \* ) أبو الذيال هو زهير بن هنيد العدوي.
- ( \* ) من الشعيراء ويرجع النسب إلى بكر بن مر اخو تميم بن مر، انظر ابن حزم جمهرة أنساب العرب، ص ٢٦.
  - (۵۷) انظر: تاریخ، ص۱۹، ۲۰۱، ۲۱۱، ۱۹۹، ۲۹۷، ۲۹۳.
  - ( ٥٨ ) ابن النديم، ص ٢٣٢، والاسم العامل للكتاب اجزاء القرآن واعشاره وأسباعه وآياته.
  - ( ٥٩ ) الطبري: تاريخ، جد٧، ص ٥١٠-٥١١، تقارن بما ورد من أحداث في تاريخ خليفة، ص ٦٤٣.
- (٦٠) الأردي: تاريخ الموصل، ص ٥٨، تقارن بما ورد في تاريخ خليفة في حوادث سنة ١٢٦ هـ، ص ٥٥١-٥٥٠.
  - ( ٦١ ) الأردي، ص ١١٧، راجع خليفة: تاريخ ص ٦٠.
  - ( \* ) وردت الكلمة عند خليفة في تاريخه ،غبية ،، ص ٨٤ه.
    - ( \* ) بطيئة وردت في التاريخ بطية.
    - ( \* ) منحنية وردت منثنية، ص ٨٤ه.
- ( ٦٢ ) الأردي تاريخ الموصل، ص ١٠٣-١٠٦، الواقع أن أبا جمزة خارجي ظهرت في حضرموت ولذلك جاءت تعبيراته فيها هجوم على الأمويين، عدا عمر بن عبد العزيز، وهي خطبة كما هو واضح تهدف إلى إبراز

عيوب الأمويين واستمالة أهالي مكة إلى الخوارج. وقد أوردناها للتدليل على أنها كانت موجودة عند خليفة غير أن الراوية بقي بن مخلد، راوية النسخة المحققة، قد حذف كل ما له علاقة بالدولة الأموية والخلفاء الأموين.

- ( \* ) يبدو، بوضوح، أن الجملة مقطوعة، وأن هناك معلومات بعد جملة فخطبهم على المنبر، وذلك لأن بداية الخطبة قد تكررت أثناء الخطبة ذاتها.
  - ( ٦٣ ) تاريخ خليفة بن خياط، ص ٥٨٣-٥٨٤.
  - ( ٦٤ ) الأزدي: تاريخ الموصل، ص ١٣٨، يقارن مع نص تاريخ خليفة، ص ٦١١.
  - ( ٦٥ ) انظر الأزدي، ص ١٤٤-١٤٥، مع مقارنة ما ورد عند خليفة في تاريخه، ص ٦٢٦.
    - ( ٦٦ ) الأزدي، ص ١٥٤، وتقارن مع تاريخ خليفة، ص ٦٢٦.
      - ( ۲۷ ) الأزدي، ص ۱۸۸.
  - ( ٦٨ ) انظر الازدى: تاريخ الموصل، ص ١٨٩، مع مقارنة لذلك مع ما ورد في التاريخ، ص ٦٥٠-١٥١.
    - ( ٦٩ ) الأزدي، ص ٢٢٦، مع مقارنة ما ورد في التاريخ، ص ٦٦٦.
  - ( \* ) دارا وهي بلدة تقع بين نصيبين وماردين في الجزيرة الفراتية، انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان،
    - ( \* ) ووردت عند ياقوت ارذن وهي مدينة تقع بالقرب من خلاط في ارمينية، انظر معجم البلدان.
      - ( ٧٠ ) الأزدي، ص ٢٧٥، وتقارن مع ما ورد في تاريخ خليفة، ص ٧١٥.
      - ( ٧١ ) ابن النديم، ص ١٠١-١٠٢، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جـ ١٢، ص ٥٤-٥٥.
        - ( ۷۲ ) ن، م.
- ( ٧٣ ) انظر حوادث سنة ٣٦ هـ إذ ذكر الطبري المدائني في حوالي سبعة عشر مرة ضمن حوالي مائة صفحة من جـ ٤، ص ٤٤٠-٤٤٥. كذلك هناك اشارات غير قليلة تبين أن الطبري اعتمد على كتاب الفتوح للمدائني واعتمد البلاذري أيضاً على فتوح المدائني، أنظر فتوح البلدان، ص ٣٣١، ٣٣١، ٣٨٥، ٤٢٠، ٤٢٦.
  - ( ٧٤ ) بدري محمد فهد: المدائني شيخ الإخباريين/ النجت، ص ٣٦-٦٣.
    - ( ۷۵ ) الطبري: تاريخ، جـ۳، ص ۲٤٠.
      - ( ۷٦ ) ن. م.
    - ( ٧٧ ) وتتعلق بحوادث سنة ١٩٨ هـ، الطبري حِــ ٨، ص ٧٣ه.
      - ( ٧٨ ) انظر الطبري، جـ ٨، ص ٤٨٣-٤٨٤.
        - ( ۷۹ ) ن. م.
        - ( ۸۰ ) ن. م، جــ ٤، ص ۸۹.
        - ( ۸۱ ) ن. م، جــ ٤، ص ۱۸۰.
        - ( ۸۲ ) ن. م، جـ۳، ص ۲۹.
        - ( ۸۳ ) ن. م، جه م ۱۹۳۰ .
        - ( ٨٤ ) ن. م، جس٣، ص ٣٨٧.
        - ( ۸۵ ) ن. م، جها، ص ۲۱۶.
        - ( ٨٦ ) ن. م، جـ ٤، ص ٢٢٢.
      - ( ٨٧ ) البلاذري: انساب الأشراف، جـه، ص ١٤٥.
      - ( ۸۸ ) البلاذري: انساب، جـ ٥، ص ١٣٠، ١٣١، ١٥٨.
    - ( ۸۹ ) الطبري، جـ ٤، ص ٥١١، ١١٥، ١٥١، ١٨٥، ١٩٩، ٢١٠.
      - ( ۹۰ ) ن. م، جـه، ص ۱۷۷.
      - (۹۱) ن. م، جـ٦، ص ١٥٥.
      - ( ٩٢ ) ن. م، جـ٧، ص ٤٤٩.
      - (۹۳) ن. م، جده، ص ۲۱۳.
- ( ٩٤ ) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، چـ ٥، ص ٣٥٧، وذكر ابن النديم أنه أول من ألف في الدولة وأخبارها: فهرست، ص ١٠٧.
  - ( ٩٥ ) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر (ت./شارل بلا) جـ١٠ ص ١٣٠.
    - (۹۱) الطبري: تاريخ، جـ۷، ص۹۱،
- ( ٩٧ ) ابين النديم: فهبرست، ص ١٢٥، ابن حوقيل: صورة الأرض، ص ٢١٤، ابن خلكيان: وفيات الأعييان (ت. احسان عباس)، جـ٣، ص ٤٤٠.

- ( ٩٨ ) الذهبي: تذكرة الحفاظ، جـ ٣، ص ٤٢٨، انظر ابن خلكان، جـ ٣، ص ٢٩٨.
  - ( ٩٩ ) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٨٤.
- (۱۰۰) ابن النديم، ص ١٦٧، ١٩٦-١٩٧، كذلك البغدادي: هديةالعارفين (طهران ١٩٤٧) جــ ٥، ص ٧٦هـ.
  - (۱۰۱) الطبري: تاريخ، جـ۸، ص ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٣، ٤٨٨.

#### 







أجمع الباحثون والدارسون على أن التاريخ هو سجل للحوادث هدفه محاولة معرفة كل ما فعله الانسان أو فكر فيه، أو تطلع إليه منذ وجوده في هذا الكون، فهو والحالة هذه دراسة سيرة الانسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١). ومن المعلوم أن الزمن في مساره المستمر لا يصنع

للكائنات غير البشرية أي تراث، أما الانسان فإن وجوده في رحاب الزمان وتفاعله مع البيئة المحيطة، يتيح له فرصة التعرف على ما هو جديد، وهذا الجديد الذي يضاف إلى خبراته يصبح بعد تراكمه تراثأ، ومنه تستفيد الأجيال اللاحقة باستمرار. والتراث على هذا النحو هو أحد معاني التاريخ(٢)

كذلك فإن الماضي الإنساني متواجد دائماً في حاضر الإنسان، فالتقاليد والعنادات، والقوانين، والعلاقات الاقتصادية والإجتماعية والسفنون والمسلابس، والأذواق، والمأكل والمشرب، واللهجات، وخصائص الفكر الإنساني نفسه، ليست وليدة الحاضر، ولكنها حصيلة تجارب وخبرات تمثل تراثاً، يمكن تتبع أصولها في الماضي القريب أو البعيد. ومن خلال هذا التراث تتشكل شخصية الجماعة الانسانية، وتتحدد درجة وعيها الحضاري، ولعل هذا يفسر تفاوت المستويات الحضارية بين الجماعات البشرية (٢).

ومعرفة الماضي ضرورة للتجمعات البشرية، فيه تستطيع فهم حاضرها، وتتلمس طريقها إلى مستقبلها، والجهل بالماضي يعني فقدان ذاكرة المجتمع، وهو أصر لا يمكن تصوره، فالماضي الانساني يعيش دائماً في الحاضر،

فكل مظهر من مظاهر حياتنا اليومية في العصير الحاضر ليس في حقيقة أمره سوى المتاج الماضي، ولكن المجتمع الانساني في رجلته المستمرة لا يتفاعل مع قيمه الحضارية وعاداته وتقاليده فيضيف إلى تراث الماضي أو يعدله. ومن هنا فإن كثيراً من القيم والعادات والتقاليد والخيال والتراث الشعبي من مأكل وملبس ومشارب تتعارض إلى عملية تغياير وتبديل وإضافة من جيل إلى جيل ومن منطقة إلى أخرى. وقد حفظت لنا كتب التاريخ الكثير من العادات والتقاليد والقيم التي يمكن مقارنتها بما آلت إليه تلك القيم والتقاليد في الوقت الحاضر، فنستخلص من خلال ذلك أثر التطور الحضاري على تلك القيم والتقاليد والعادات وتأشيرها فيه أو الاضافات التي طرأت على بعضها نتيجة طبيعية للمسيرة الانسانية الحضارية المتجددة المتطورة،

ولما كان التراث الشعبي هو ذاكرة الحاضر التي تحتفظ بكل ما لذلك الماضي من أصالة وإبداع وفعل خلاق، وهمو الرصيد الباقي للأمة، والبعد التاريخي لشخصيتها<sup>(3)</sup>. فإن العمودة إلى هذا التمراث ومصاولة تسجيله وتموثيقه والاحتفاظ به، هو مظهر طبيعي وواجب قومي، ولكنه يشتد بصفة خاصة في عهمود النهضات عندما تهب الشعوب تنشد الموحدة والحمرية والقوة، فنجد أن من أهم مقومات وحدتها: تقاليدها الماضية، وأمجادها وبطولاتها السالفة. فتعود إلى تلك الأمجاد والتقاليد، لتتقوى بها، ولتكون العنصر العنصر المعنوي والمروحي في نهضتها، وفي سبيل المعيها لبناء حياتها القومية الجديدة (1).

ولاشك أن اهتمام أمتنا العربية في الوقت الحاضر بتبراثها الشعبي مظهر من مظاهر هبتها ويقظتها القومية، فاهتمت الدول بإقامة المتناحف والمعنارض والمهنزجانات لجمع هذا التسراث وتسوثيقه، ولست مع القسائلين بأن اهتمام قطس عربى بتراثه الشعبى هو مظهرا من مظاهر الاقليمية وتكريسها. بل على العكس من ذلك فهو مظهر من مظاهر الاعتزار القومي والسوطني، فلا شيء أزرى على المرء (من أن يجهل أخبار أرضه، ولعله، يتطلب أخبار غيرها، ويكون كمن ترك الواجب وتبع النوافيل)<sup>(٦)</sup>. فمعرفة المواطن بأخبار إقليمه وفضائله وعاداته وتقاليده وما مربه من تطور وتقدم، إنما هو مظهر هام من مظاهر الوطنية الصادقة، التي هي جزء من الاعتزاز القومي بأكمله.

ثم أن هناك تباين في العادات والتقاليد والصور الخيالية في هذا التراث تختلف من قطر إلى قطر في أمتنا العربية، لذا فإن اهتمام كل قطر بتراثه الشعبي وتسجيله يعطي مجالًا أوسع وأفضل للباحثين عن كل جانب من جوانب هذا التراث وذاك، ومظاهر

التشابه والاختلاف في كل، والتطور أو التغيير الدي حدث في كل. بالإضافة إلى أن هناك جوانب هامة في التراث الشعبي وخصوصاً في القصص الشعبي والشعر والغناء تحمل تعابير وجملاً في غاية الجمال والدقة. وهذه الصور الخالدة والمعاني الرائعة لها أثرها وفعلها في الجماهير الشعبية، إذ تذكي فيهم الحماس وتدفعهم للبذل والعطاء، خصوصاً في أوقات الشدائد والملمات التي تحيق بالأمة، ولنا أمثلة كثيرة من هذه الملاحم الشعرية ولنا أمثلة كثيرة من هذه الملاحم الشعرية والعراق وسوريا وعمان، والسعودية، والجزائر وغيرها من الاقطار العربية.

وأمتنا العربية اليوم في دور تحول وتبدل، من مجتمع تسطو عليه نظم القرون الوسطى وذهنيتها إلى مجتمع يتطلع إلى حياة جديدة قائمة على النظم التي تمثل المدنية الحديثة، وعلى العقلية التي انشأت هذه النظم، والتي الأرزال تعمل في تحويلها وتعديلها. خصوصاً وأن ألمتنا العربية تعيش في قلب العالم تتأثر به وتؤثر فيه، بالاضافة إلى أن وسائل الاعلام الكديثة أصبحت ذات تأثير كبير على الانسان في كل بقعة من بقاع العالم، ولها أثرها على الثقافة الانسانية بمجملها. كما وأن التقدم الاقتصادي الذي تتمتع به بعض الشعوب العربية مما هيأ للانسان العربي فيها الاقبال على كل مكتسبات المدنية الحديثة المعاصرة، فجعلته يبتعد رويدأ رويدأ عن بعض قيمه وتقاليده، وفي فكره وثقافته وملبسه ومأكله، حتى في لغته وخياله، ونخص بالذكر أجيالنا الصاعدة، لذا فإن علينا الاحتفاظ بعلاقة ما بين هذه الأجيال وتراثها خوفاً من أن تنشأ غريبة في أوطانها، بعيدة عن تراثها وتاريخها، وفي هذا خسارة وتدمير لمستقبل أمتنا وتراثها القومي. ولاشك أن ذلك سيؤثر من قريب أو بعيد على الكشير من قيمنا

وتقاليدنا وعاداتنا. ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة تسجيل هذا التراث الشعبي وتوثيقه خوفاً من إندشاره وانقراضه، خصوصاً وأن كشيراً من هذا التراث بدأ يفقد أهميته لدى سكان المدن الأكثر تأثراً بالقيم الحضارية الجديدة والغريبة.

ثم إن كل إحياء قومي في العصر الحديث رافقه بعث للتاريخ القبومي، حدث ذلك في فرنسا وانكلترا، والمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وغيرها في القرنين الماضيين، ويحصل هذا لشعوب أخرى في الشرق والغرب في مثل هذه المرحلة من التطور في الموقت الحاضر. ففي هذه المرحلة يرتد كل شعب إلى تاريخه وحضارته ، وإلى سير الأبطال ، وسجل الفتوحات والانتصارات، وروائع الأدب والفن، والملاحم الشعبية، ومأثر العلم والفلسفة، والتقاليد الشعبية، والأضلاق والعادات المتوارثة. يعود إلى هذا كله الحيائه وبشه في الحياة الجديدة، إيماناً منه برحدة الحياة القومية واستمرارها، وبخصائص تقاليده القومية وضرورة بقائها وتجددها، لحفظ كيانه من جهة، وللاسهام في الحضارة الانسانية من جهة أخرى.

ولقد تنبه قادتنا ومفكرونا إلى هذه المرحلة الحرجة والخطرة من تاريخ امتنا العربية، وإدراكاً منهم للظروف التي تعيش فيها امتنا العربية، ولظروف العالم المحيط بها، والتي تدفعها إلى الاسراع في التحسول والقفسز في مجالات التطور، والاندفاع في الفكر والعمل، مما يؤدي إلى تغير كثير من مفاهيمنا وقيمنا وتسراثنا، ومن هذا المفهوم سارعت الأقطار العسربية إلى تسجيل هذا التسراث وجمعه وتسوثيقه كي تحفظه من الاندثار، فلدينا في هذه القيم وتلك التقاليد والعادات أموراً علينا الاحتفاظ بها، بل وتطويرها بما يحفظ لهذه الأمة طابعها الميز، وهويتها الخاصة، ومن

هنا فإن التاريخ قد حفظ لنا كثيراً من تلك التقاليد والعادات، انتقل بعضها إلينا شفهياً وبعضها عن طريق الممارسة اليومية للأفراد والجماعات وقد طرأ تغيير وتبديل على كثير من تلك التقاليد والعادات، نتيجة طبيعية للتطور النزمنى والحضاري، ولكن سجلات التاريخ حفظت لنا كشيراً من دقائق وتفاصيل تلك العادات والتقاليد. فإن التاريخ الذي يصنعه الإنسان بحياته، سجل هام للتراث الشعبي، وما تلك العلوم الأخرى كعلم الاجتماع، والانشروب ولوجيا، والفولكلور إلا مشتقات من علم التاريخ الذي يعتبر الأم والأصل لكل تلك العلوم. فسجلات التاريخ اكثر وثوقاً من النذاكرة التي يعتمد عليها التراث الشعبي، والتي تتعرض إلى التغيير والتبديل بتغير المجتمعات والأزمان. ويستطيع الباحث المتقصى أن يجد في ثنايا بعض المؤلفات التاريخية تفاصيل دقيقة فريدة لبعض تلك العبادات والتقاليد أو الطقوس والمراسم، بل إن بعضها يعتبر سجلًا دقيقاً لحياة المجتمع اليومية (٧).

وعلى ذلك فإن على عالم الاجتماع وعالم الفلكلور العودة إلى التاريخ، الذي يعتبر المعمل لرجل الاجتماع، ففيه يرى المراحل التي اجتازتها الأشكال الثقافية والاجتماعية المائلة أمامه، ليتمكن من فهم مدلولات كثير من الممارسات والمواقف والعلاقات والعمليات (^) كما وأن تلك العادات والتقاليد التي يحفظها التاريخ معين لا ينضب لعالم الفولكلور كي يقوم بالدراسات المقارنة، وهذا ما يمكن الفسولكلور من أن يكون علماً تاريخياً (^).

ثم إن هناك العديد من المؤرخين الذين سجلوا ضمن اسفارهم الكثير عن التراث السعبي الذي لا يستغني عنه الباحث الاجتماعي والفلوكلوري على حد سواء،

وسوف نتناول في هذه الدراسة بعض العادات والتقاليد الشامية في العصور السوسطى، تاركين المجال للباحثين في علم الاجتماع والفولكلور والانثروبولوجيا مهمة القيام بالدراسات المقارنة بين الماضي والحاضر، وما طرأ عليها من تعديل أو تغيير أو إضافة.

## القهوة:

تناول القهوة عادة منتشرة على مستوى البوطن العبربي، بل على مستوى العالم كله، فمستنى بدأت وكنيف؟ هذا ما تذكيره لنسا مصادرتا العبربية، وقد انفرد نجم الدين الغزي المتوفي سنة ٩٠٩ هـ (١٥٠٣ م) في رواية عن مبتكر القهوة، فقال: إنه الشيخ الصالح العارف أبو بكر ابن عبد الله الشاذلي العيدروسي المتوفي في أوائل القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). وكان من أعيان الصوفية. «وكان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحت في اليمن بشجر البن فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع كثرته، فوجد في تجفيفاً للدماغ، واجتالاباً للسهر، وتِنشِيطاً للعبادة، فاتخذه قوباً وطعاماً وشراباً، وأرشَعين أتباعه إلى ذلك. ثم انتشرت في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم إلى الشام ومصر ثم سائر البسلاد»(١٠٠). وقد اختلف العلماء في أواسل القرن العاشر الهجرى في القهوة وفي أمرها فذهب جماعة إلى تحريمها إذ ترجح عندهم أنها مضرة، وأخرون ذهبوا إلى أنها مباحة، وأخيراً انعقد الاجماع إلى إباحتها، وذكر العلامة الشيخ أبو الطيب الغزي في مؤلف له بخصوص القهوة أن ابتداء ظهورها يعود إلى أزمنة قديمة وأن ثمر البن استخدم للشفاء وذلك بعد حرقه وطبخه بالماء وإعطائه للمسريض وأن النساس تنساسسوا أمرها إلى أن ظهرت في أوائل القرن العاشر الهجري(١١). ثم اعتاد الناس تناولها في أماكن عامة خاصة

أعدت لذلك أطلق عليها الدمشقيون فيما بعد (مقاهى).

#### الهداييا:

عادة اجتماعية منتشرة من عهود قديمة، والهدايا تعبر عن المبودة وتسوثيق أواصر الصداقة والمحبة بين الأفراد والجماعات وحتى رؤساء الدول والحكام. وإن كانت أحياناً أخرى تبتعد عن هدفها لتأخذ منحى آخر بعيداً عن الغرض الاجتماعي المنشود، لتأخذ معنى من معانى الرشوة والنفاق الاجتماعي، خصوصاً تلك الهدايا التي كانت تقدم من الأفراد للحكام والسلاطين، أو من موظفي المدولة للسلطان والتي كانت تقدر بعشرات الألوف من الدنانير. وقد تطور مفهوم الهدينة في العصير المملوكي حتى أصبحت جزءاً من تقاليد الحكم، فالنواب والأمراء الكبار عليهم تقديم الهدايا للسلطان، والتي مكن نعتها (بالهدية السياسية)، وكلما عظمت قيمة الهدية كلما تمتع صاحب الهدية برضا السلطان عنه. ونتيجة لذلك عمد بعض النبواب إلى مصادرة المواطنين كي يجمعوا مبرال غطائلة ليشتروا بها هدية كبيرة للسلطان مما تسبب في تذمر وظلم المواطنين(۱۲).

واختلفت الهدايا وتنوعت أغراضها الاجتماعية، فهناك هدايا الزواج والولادة والختان وأداء فريضة الحج، وختم القرأن الكريم إلى غير ذلك من المناسبات، ومصادرنا تزخر بوصف مسهب لبعض تلك الهدايا(١٣).

#### الولائسم:

الوليمة عادة اجتماعية تعتبر جزءاً هاماً من تراثنا الشعبي وتقاليدنا الموروثة، تنم عن الكرم وقراء الضيف وهي عادة اجتماعية عرف بها العرب منذ أقدم العصور ولنا في تاريخنا أمثلة عديدة متنوعة عن هذا الكرم

السذي وصل إلى درجة الأسراف والفقر، والسوليمة كالهدية تنوعت أغراضها وتعددت فهناك السولائم الكبيرة التي أقيمت تكريماً للملوك والسلاطين والأمراء، وولائم اختصت بالسرواج والختان والمناسبات الأخرى المتعددة.

وقد احتفظت لنا المصادر بوصف مسهب لبعض تلك الولائم وما يقدم فيها من طعام وشراب، من ذلك تلك الوليمة التي أقامها الملك الناصر داود صاحب الكرك(١١٤ لعمه الملك الكامل محمد صاحب مصر سنة ٦٢٩ هـ (١٢٣١ م)، وأقيم الاحتفال في بلدة اللجون القريبة من الكرك، وهي منزلة الحجاج إذا توجهوا إلى الحجاز، ومما قدم في هذه الوليمة: مائة فرس، وخمسة آلاف رأس من الغنم والبقر، وعشرة آلاف دجاجة شويت جميعها قشلميشاً (١٥٠). ومد في هذه الوليمة سماط عظيم عام لتنتهيه العامة، وجعل حوله أبراجاً عالية من الحلوى(١٦١). ثم وقف الملك الناصي وعمه الكامل محمد في مكان مشرف لينظر إلى العامة والغلمان وهم يتسلقون أبراج الحلوى لينتهبوها ويتساقطوا منها، وهما يضنحكان مما يجري من الأنتهاب من العامة ووقوغ بعضهم على بعض<sup>(١٧)</sup>.

أما الولائم الأخرى الخاصة بالمناسبات المختلفة، فكان يقدم فيها الطعام التقليدي ومن ثم يتناول الجميع الشراب والحلوى. والشراب الذي كان سائداً إما شراب الفقاع (السسعير) أو الماء المشلوج المذاب به السكر (۱۸). وكانت العادة كذلك أن تنتهي الوليمة بقراءة المولد النبوي ويتولى ذلك أحد العلماء أو الشيوخ (۱۹).

ومن الملاحظ أن عادة أكمل لحوم الخيل كانت متبعة في مصر وبلاد الشام في العصر الأيوبي والمملوكي، وإن كنا نجدها في حالات أخرى في الجنيرة العربية قبل الاسلام،

فذبــح الفـرس للضيف تعني أقصى مراتب الكرم آنذاك.

## الكوارث الطبيعية والتصرفات الانسانية:

تعسرضت بلاد الشام في القرن الشامن الهجري (السرابع عشر الميلادي) إلى الفناء الكبير أو الطاعون الأعظم (٢٠)، وقد عم هذا الطاعون بلاد العالم أجمع وأفنى اعداداً كبيرة من سكانها. ولكنه استمر في بلاد الشام مدة قرن ونصف تقريباً، فما يكاد ينتهي من منطقة إلا أن يعود إليها، سنوات بعد سنوات. وقد أثر ذلك في ديموغرافية بلاد الشام بشكل واضح وأفنى مدناً بكاملها (٢١) وفي هذه الفترة تعرضت بلاد الشام للجفاف والأوبئة، والسيول والزلازل.

ونتع عن الطاعون والجفاف تغييرات اجتماعية خطيرة، فظهرت طبقة جديدة امتلكت الأراضى والأموال، وكانت في السابق محرومة من هذا الامتياز. فأصحاب الحرف والعامة امتلكوا الاقطاعات التي كانت حكراً على الأمراء والأجناد. وكان للكساد الاقتصادى الذي أصاب البلاد، والقحط والمساعدة والموت بأعداد كبيرة مردوده الاجتماعي فأشر في السلوك والقيم والأخلاق العامة. وحدثت ردة لدى المواطنين في الشام، فأصابهم اليأس فعمدوا إلى الفسق والفجور والملذات (٢٢)، هروباً من واقعهم المريسر ونهايتهم السريعة. بينما عمد، آخرون اللجوء إلى الله، بسبب الضائقة التي كانوا يعانون منها، فهرعوا إلى المساجد ودور العبادة يطلبون السرحمة من الله. وقعد شاهد ابن بطوطة لوحة معبرة عن التوبة والرجوع إلى الله أثناء مروره بدمشق سنة ٧٤٩ هـ (١٣٤٨ م) فقال: إن الدمشقيين (باتوا ويأيديهم المصاحف والأمراء حفاة، وخرج جميع أهل البلد ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم،

ومعهم النساء والولدان، وجميعهم باكون متضرعون إلى الله بكتبه وأنبيائه أن يزيل عنهم هذا الوباء ويحميهم منه)(٢٢).

وفي سنسة ٩١٩ هـ (١٥١٣ م) أصباب الدوبساء مدينة دمشق ونواحيها، فأمر النائب باشهار التقي بصيبام ثلاثة أيبام والتوبة والخروج إلى العراء وزيارة المزارات. فخرج أهائي دمشق ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء بالأعلام والربعات، يذكرون الله ويدعونه لينقطع الوباء(٢٤).

وهكذا فإن المحن والكوارث التي كانت تصيب الناس تدفع قسماً منهم إلى القنوط والياس فيندفعوا إلى الفجور والفسوق، بينما يلجأ آخرون إلى الله يعلنون التوبة طالبين الرحمة والمغفرة، وهذه طبيعة الانسان، ليس في بلادنا فحسب بل في العالم كله.

وهناك العديد من المعلومات الخاصة ببعض التقاليد والعادات والأزياء والمأكل منتشرة في أمهات مصادرنا العربية، نذاكر منها: تاريخ الطبري، والكامل في التاريخ الطبري، والكامل في التاريخ ونهاية الإرب لنويري، ومسالك الأبتمار لأبن فضل الله العمري، والسلوك للمقريزي، والنجوم السزاهرة لأبن المحاسن، وصبح الأعشى للقلقشندي، وبسدائع السزهور لأبن اياس، وعشرات من الكتب والمصنفات المختلفة الأخرى.

#### خلامىــة:

إن تحديد الماضي البشري من جهة سعة المحتوى، تزداد يوماً بعد يوم، بل نجد أن الحدود قد زالت أو كادت. فالتاريخ يعني الماضي البشري بجميع وجوهه لا يهمل شيئاً ولا يرتد عن شيء وكان المؤرخون فيما مضى يهتمون بالوقائع الحربية، والتقلبات السياسية، وحياة الملوك والسلاطين والأمراء،

ويعتبرونها جوهر الماضي الحري بالاعتبار والاهتمام. وإن اهتماوا بغير ذلك جاءت كتاباتهم جزئية في نتف وسطور لا تغير من كون التاريخ سجل للحروب والحكام. كان هذا هو المنهج السائد في الماضي وإن كنا نجد أن بعضهم ممن اهتم بتسجيل الأحداث اليومية، ووجهوا عناية خاصة لبعض التقلبات الاقتصادية والحياة اليومية للأفراد، فسجلوا لنا كثيراً مما يتعلق بعادات الناس وتقاليدهم وفنهم وإن كان الطابع العام لكتاباتهم الأحداث السياسية والعسكرية.

إن المنهج الذي يسير عليه المؤرخون في الحوقت الحاضر، يشتمل الحياة البشرية الماضية بجميع مظاهرها، فالنظم الاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية، والعادات، والتقاليد، والفنون والأداب، والمناهب الدينية، كلها تدخل من حيث تطورها الماضي في نطاق العناية التاريخية، لأنها كلها وحدة لحياة واحدة. ولأن هذه التطورات تكون في مجملها وراء كل حدث التطاورات تكون في مجملها وراء كل حدث الأحداث السياسية والعسكرية بصخبها وضجيجها. وهذا يعني أن الحياة البشرية وحدة عضوية تتفاعل فيها مختلف العناصر وبطوره.

وهمكنذا فلا غنى لعمالم الاجتماع والانشروب ولموجيا، والفولكلور التي تقوم دراسماتهم على السلوك الانسماني من أن يستجلصون منه الأحمداث المتي تخص علمهم وتفيدهم في أبحاثهم. فالتاريخ على هذا النمط مصدر هام للتراث الشعبي الذي يمثل ذاكرة الحاضر التي تحتقسظ بكل ما للمماضي من أصمالة وإبداع وفعل خلاق، وهو رصيد الأمة الباقي.

## الهوامش

- (١) انظر: قاسم عبده قاسم، الرؤية الحضارية للتاريخ عند العرب والمسلمين، دار المعارف، القاهرة. ١٩٨٧ م. ص ٢٧، ٣٣.
  - (٢) قاسم عيده، المرجع نفسه، ص٥١٠.
    - (٣) المرجع نفسه، ص ١٥.
  - ( ٤ ) محمد الجوهري، علم القولكلور، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨ م، ط ٣، جـ ١، ص ١٩٠.
    - (٥) قسطنطين زريق، نحن والتاريخ، دار العلم للملاين، بيروت، ١٩٨١ م، ص١٠.
- (٦) السلامي، اخبار ولاة خراسان، من كتاب التاريخ والمؤرخين العرب للدكتور عبد العزيز سالم. دار الكاتب العربي، الاسكندرية، ١٩٦٧ م، ص ١٩٥٠.
- (٧) انظر ابن طولون الصالحي، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق محمد مصطفى، ٢ جزء، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، ١٩٦٧ م.
  - ( ٨ ) محمد الجوهري، المرجع السابق، جد ١، ص ٢٠.
    - (٩) محمد الجوهري، المرجع نفسه، جـ١، ص ١٩.
- (١٠) الغيزي، الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة. تحقيق جبرائيل سليمان جبور، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٩ م، جــ ١، ص ١١٤.
- وممن الف رسالة في القهوة واصر على انكارها يونس بن عبد الوهاب بن احمد العيناوي المتوفي سنة ٩٧٧ هـ ووافقه على انكارها بعض قضاة القضاة زمانه، (انظر الغزي، الكواكب السائرة، جـ٣، ص ٢٢٢).
  - (١١) ابو القلاح، شذرات الذهب، جـ٨، ص ٤٠.
- (١٢) يوسف غوائمه، التاريخ الحضاري لشرقي الأردن في العصر الملوكي، ط ٢، دار الفكر، عمان، ١٩٨٧ م، ص ٣٧.
- (١٣) انظر: ابن واصل، مفرج الكروب في اخبار بني أبوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، القاهرة، ١٩٦٠ م، جـ٣، ص ١٨٤، ٢٢١.
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ ٩، ص ٩، ٦١٧، جـ ١٠، ص ١٦٠ ابن طولون، مقاكهة الخلان، جـ ١، ص ١٦٠ ابن طولون، مقاكهة الخلان، جـ ١، ص ٥٥، ٢٣٥، ٣٨٨ هـ في حقل ختان ولده محمد خمسين الف دينار، (انظر ابن طولون، عـ ١٨٥هـ ١٣٠).
- (١٤) الكرك: بفتح الكاف والراء وكاف أخرى، اسم لمدينة وقلعة مشهورة في طرف الشام من نواحي البلقاء من ناحية جبال الشراه (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٤، ق ١، ص ٢٦٢).
- (١٥) القشلميش: طريقة من طرق شي اللحوم وخصوصاً الخيل كان متبعاً في العصر الأيوبي والمملوكي. انظر: Dozy, Supp. Dict. Vol. 2, P. 252, 351
  - (١٦) ابن واصل، مؤرخ الكروب، جـ ٥، ص ١٤.
    - (۱۷) ابن واصل، المصدر نفسه، ص ۱۰.
  - (١٨) انظر: ابن طولون، مفاكهة الخلان، جـ ١، ص ٢٥، ٤١، ٣٦٢.
    - (١٩) ابن طولون، المصدر نفسه، ص ٤١.
- (٢٠) ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، تحقيق على المنتصر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩ م، جــ ١، ص ١١٤.
- (٢١) انظر للباحث (الطاعون والجفاف واثرهما على البيئة في جنوب الشام في العصر المملوكي) مجلة دراسات قاريخية، جامعة دمشق، العددان ١٣، ١٤، تشرين أول ١٩٨٣ م، ص ٧٤-٨٧.
  - (٢٢) ابن صعرى، الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية، تحقيق وليم بريز، كالفورنيا، أمريكا، ص ١٦٤.
    - (٢٣) ابن بطوطة، المصدر السابق، جــ ١، ص ١١٤.
    - (۲٤) ابن طولون، المصدر السابق، جــ١، ص ٣٥٨.





يلاحظ أن الاتجاه العام لعمليات التحرير خارج الجزيرة العربية كان نحو بلاد الشام، منذ حياة الرسول (ص) حيث تمثل ذلك الاتجاه بالغزوات والسرايا التي قادها أو أرسلها (ص)(١).

هذا الاتجاه لم نلاحظه على جبهة العراق في حياة الرسول (ص)، ويمكننا أن

نعرى سبب هذا الاتجاه إلى:

معرفة اهل الحجاز عموماً والرسول (ص) خصوصاً ببالد الشام من خلال اشتغالهم بالتجارة، حيث أن الرسول (ص) نفسه وطأت قدماه ارض بلاد الشام مرتين وهو بين التاسعة والثانية عشرة من عمره(٢). كما وأنه زارها في تجارة خديجة قبل زواجها منه<sup>(٢)</sup>. وربما زارها اكثر إلا أن مصادرنا كم تشر إلى ذلك، ولكنها أكدت إلى أن الرسول (ص) وأبا بكر وكثيراً من الصحابة مارسوا التجارة وبرعوا فيها(1). كما كان جل تجارة مكة مع بلاد الشام وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة الايلاف (قريش) «آية ٢ و٣».

والسبب الأخر هو أن القبائل الحجازية كانت قد عاشت في رحم الاسلام وروحه منذ هجرة الرسول (ص) من مكة إلى المدينة وريما كانت هذه الفترة «زمن عمر (رضي)» كافية لتعميق إيمانهم بالاسلام، واستبدلت تعصبها القبلي إلى ولاء تام للأمة مقرون بالتضحية في سبيلها، ولعل عدم ارتدادها لخير دليل على ذلك.

والسبب الثالث هو أن بلاد الشام كانت

خاضعة من الناحية السياسية للبيزنطيين الندين يدينون بالنصرانية وقد أشرهذا الاتجاه الديني روحياً في إحداث انكسار نفسي خطير لدى القيادة البيزنطية، إذ أجمع المؤرخون تقريباً إلى أن قيصر، وربما المقصود به الحاكم البيزنطى في سوريا، قد احتيرم رسول النبي (ص) وهيو دحييه بن خليفة الكلبي، وتذكر المصادر أن هرقل اهتم بكتاب الرسول (ص) إليه ورد عليه رداً طيباً وأمن به، وانه طلب من قومه ذلك، لولا موقفهم السلبي (1)، المذي أدى إلى تواجمه كما نستشف من رده على كتاب السرسول (ص) والذي نصبه «من قيصر ملك الروم أنه جاءني كتابك مع رسولك وأني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في الانجيل بشرنا بك عيسى بن مريم، وأنى دعموت السروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا ولو أطاعوني لكان خيراً....ه (٦). وإن كان من الصعب أن نقبل نص هذا الكتباب لولا اجمياع المصادر، إذ يفترض إيمان القيصر واعترافه بالنبي (ص) وهذا مخالف لما جاءت به الوقائع.

على أن ابن خلدون ذهب إلى أبعد من ذلك

فروى عن ابن اسحق أن القيصر بعد عدم موافقة قومه على الاسلام طلب منهم أن يعطوا الجزية للمسلمين فأبوا ثم عرض عليهم أن يصالحوا بأرض سوريا فأبوا ذلك (٢).

أما من ناحية العراق فنلاحظ:

اولاً: قلّة معرفة أهل الحجاز عموماً والقيادة العربية الاسلامية خصوصاً بمسالك العراق وأهله لضعف علاقاتهم التجارية، يدلنا على ذلك أن الخليفة عمر (رضي) طلب من كعب الاحبار أن يصف له العراق حين هم بالتوجه إليه قبل انتداب سعد بن أبي وقاص لقيادة الجيوش العربية الاسلامية في العراق.

وقبل هذا التاريخ أشار صغوان بن أسية وهو من كبار رجالات قريش إلى عدم معرفته بمسالك العراق حينما شدد الرسول (ص) واصحابه الحصار على الطريق التجاري إلى بلاد الشام حينما أشاير عليه طريق العراق حيث قال «لست عارفاً بها» (١) لولا استخدامه دليل عراقي هو فرات بن حيان العجاي (١٠).

كما وأن الثعالبي لم يشر إلى علاقات قريش التجارية مع العراق حينما أشار إلى علاقاتهم مع الروم والحبشة ومصر بوضوح(١١).

ثانياً: أن قبائل شرق الجزيرة لم تعلن السلامها إلا في عام الوفود سنة ٩ هـ وكان قد مضى على الاسلام أكثر من (٢٢ سنة) وذلك زمن طويل بالقياس إلى القبائل التي اسلمت في زمن مبكر وبعد الهجرة مباشرة وهذا ما يجعلنا نعتقد أن اسلامها ليس بعمق اسلام القبائل آنفة الذكر ودليلنا على ذلك ارتداد أغلب هذه القبائل (٢٢).

ثالثاً: كان العراق خاضعاً من الناحية السياسية لأسرة ساسانية لا تؤ من بالشرائع

السماوية بل تدين بالمجوسية المناهضة للاسلام والمعادية لقيمه وأعرافه ودليلنا على ذلك موقف كسرى من رسول ورسالة النبي (ص) إليه حين دعاه إلى الاسلام فحينما قرأ كتاب الـرسـول (ص) غضب وزمجـر وتجبر وأعتبـر ذلك إهانة له ومزق كتاب الرسول (ص) المسرسـل بمعية عبـد الله بن حذافة السهمي على أن الرسول (ص) حينما وصله الخبر اكتفى بالدعاء إلى الله بتمزيق ملك فارس (١٣).

وتفسر لنا سورة الروم (آية ١ و٢) موقف المسلمين العدائي الواضح من المجوسيه (١٤).

وإذا اضغنا إلى ذلك تهيب المسلمين من قوة الساسانين وجهتهم لظهر لنا جلياً سبب إقبال المجاهدين المسلمين بالتوجه نحو بلاد الشام(١٥).

رابعاً: في الوقت الذي عاشت فيه قبائل الحجاز بعيدة عن النفوذ الأجنبي نجد النقيض لذلك عند قبائل شمال وشرق الجزيرة العربية إذ مارس النفوذ الفارسي ضرباً من السيادة على بعض مناطق شرق الجزيرة العربية وخاصة في الفترة التي أعقبت اغتيال النعمان بن المنذر ملك الحيرة من قبل كسرى ابرويز وتوزيع التيجان من قبله على أغلب رؤوساء قبائل تلك المنطقة (١٦).

وعلى ضوء ما ذكر فهل من المنطق أن تتجه القيادة العربية الاسلامية بقواتها نحو بلاد الشام أم نحو العراق؟ من الراجح نحو بلاد الشام. إذن كيف وجهت القيادة جيوشها نحو العراق بعد كل ما ذكر من العوامل الدافعة بالتوجه نحو بلاد الشام؟

من المعلوم لدينا أن القوة العربية الضاربة في ربوع العراق والتي عاشت حالة صراع دائم مع الفرس هي قوة بني شيبان بشكل خاص وبطون بكر الأضرى بشكل عام وحلفاؤهم

وعلى وجه التحديد القريب للأحداث منذ انتصارها في ذي قار (۱۷).

واستمر الحال كذلك إلى حين قدوم المثنى بن حارثة الشيباني إلى الخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضي) حينما أراد منه أن يجيزه بقتال الفرس فأجازه (١٨).

وعلى مر الزمن ولحد زيارة المثنى لحكومة المدينة لم تتجه أية قوة عربية اسلامية من الحجاز باتجاه العراق، وهذا ما جعل بني شيبان وحلفاءهم يتبنون قضية الوقوف بوجه الفرس والدفاع عن العراق.

واستمسر الحال كذلك، إذا ما استثنينا قدوم خالد إلى العراق بقوة عربية الغرض منها في رأينا القيام بعمليات استطلاعية في العسراق ثم لتكون مدداً لجيش العسرب في الشام القسريب من العسراق وليس هدفها المباشرة بعملية تحرير شاملة للعراق. إلى أن وهن أمر الفرس واضطربت أحوالهم، بحيث أصبحت الفسرسة مواتية حسب تقديرات العساقي المثنى بن حارثة للموقف للقيام بعملية تحرير شاملة، فتوجه المثنى إلى حكومة المدينة واجتمع مع الخليفة الراشد

أبي بكر (رضي) وهو يحتضر وشرح له موقف الفرس المهزوز وهون له أمرهم، وطلب منه تقدم الجيوش نحو العراق فوافقه أبو بكر إلا أن المنية عاجلته فندب خلفه عمر بن الخطاب (رضي) بناءاً على تأكيد الخليفة الراحل (رضي) الناس مع المثنى فتردد أغلب القبائل في الذهاب إلى العراق فقام المثنى فيهم خطيباً فقال:

«أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقي السواد وشساطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا عليهم ولها أن شاء الله ما يعدها(١٩)».

فكان لهذه الخطبة أثر في اذكاء الروح القومية عند القبائل فأقبل أفواج المتطوعين استعداداً للذهباب لنجدة المثنى في العراق وتحرير أرضه (٢٠).

وهكذا لعب العراقيون الشيبانيون دوراً ومؤشراً في توجيه القوة العربية الاسلامية من الحجاز نحو العراق وبذلك ساهموا مساهمة فاعلة في إنضاج فكرة التحرير قولاً وفعلاً.



## الهاوامش

- (١) انظر حول غزوات الرسول وسراياه، الواقدي: المُغارَي جـ٢ (القاهرة ١٩٦٦)، ص ٤٤٠ فما بعد ابن هشام: سيرة النبي، جـ٣، ص ٤٢٧، وجـ٤، ص ١٦٩ فما بعد، القاهرة ١٩٣٧ م.
- (٢) الأصمعي: عبد الملك بن قريب، نهاية الإرب في أخبار الفارس والعارب، مخطوطة في مكتبة المجمع العلمي العراقي تحت رقم ٦١٣. الورقة ١٧٤ ب.
  - ابن سعد: الطبقات الكبرى، جـ ١، ص ١٢٠-١٢١ (بيروت، دار صادر ١٩٥٨ م).
    - (٣) ابن هشام: المصدر السابق، جـ١، ص ٢٠٣٠.
    - ( ٤ ) ابن قتيبة الدينوري: المعارف، ص ٢٤٩ (القاهرة المطبعة الاسلامية ١٩٣٤ م).
  - ( ه ) انظر حول موقف هرقل من الدعوة الإسلامية، الواقدي، المصدر السابق، جــ٣، ص ١٠١٩.
- رُ ٢ ) اليعقوبي: تاريخ، جد ٢، ص ٨٣-٨٤ (ليدن ١٨٨٣) وانظر حول رسول النبي (ص) إلى قيصر، ابن حبيب: المحبر، ص ٧٥-٧٦ (بيروت ١٣٦١ هـ)، ابن الأثير: الكامل، جد ٢، ص ٢١٢ (دار صادر، دار بيروت ١٩٦٦)،
  - (٧) ابن خلدون: العبر، م ٢، ص ٧٨٩ (بيروت لا. ت).
  - ( ٨ ) المسعودي: مروج الذهب، جـ ٢، ص ٣٨ (بيروت، دار الاندلس ١٩٦٥ م).
    - ( ٩ ) المغازي: المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٧٠
      - (١٠) المصدر السابق، جـ ١، ص ١٩٧.
    - (١١) الثعالبي: ثمار القلوب، ص ٩ (القاهرة ١٩٠٨ م)٠
  - (١٢) انظر حول عام الوفود، الطبري: المصدر السابق، جـــ ٣، ص ٩٦ فما بعد.
  - (١٣) اليعقوبي: المصدر السابق، جـ ٢، ص ٨٣، وانظر ايضاً بن حبيب، المصدر السابق، ص ٧٧.
- (١٤) انظر بن كثير: تفسير القرآن الكريم، جـ ٥، ص ٣٤١-٣٤٢ (بيروت ١٩٦٦)، الطبري: جامع البيان، جـ ٢١، ص ١٦٦ )، الطبري: جامع البيان، جـ ٢١، ص ١٦٠ (مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٤٥ م)، القرطبي الجامع لأحكام القرآن، جـ ١٤، ص ٢-٢ (مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٤٥ م).
- وحول موقف المسلمين من المجوس كستر: الحيرة ومكة وصلتهما بالجزيرة العربية، ص ٩ غما بعد، ترجمة يحيى الجبوري (بغداد ١٩٧٦ م).
- (١٥) انظر حول تهيب المسلمين من جهة فارس وموقف بعض القبائل العربية كبجيلة والازد من التوجه إلى العراق. البلاذري: فتوح البلدان، ص ٢٥٣-٢٥٤ (القاهرة دار المعارف ١٩٥٩)، ايضاً الدينوري، الأخبار الطوال، ص ١١٤، (القاهرة ١٩٦٠ م)، ابن الطقطقي، الفضري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية، ص ٧٨ (ط٢، مطبعة المعارف مصر لا.ت) حيث ذكر:
- «كان تغير فارس من اثقال الثغور على العرب واعظمها في نفوسهم واكثرها هيبة، وكانوا يكرهون غزوه ويجنبون عنه استعظاماً لشان الأكاسرة».
- (١٦) انظر محمود عبد الله العبيدي، بنو شيبان ودورهم في التاريخ العربي والاسلامي حتى مطلع العصر الراشدي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ١٩٨٣، ص ١٣٨ فما بعد.
  - (١٧) انظر محمود العبيدي: المصدر السابق، حول معركة ذي قار، ص ١٤٣ فما بعد.
  - (١٨) محمود العبيدي: المصدر السابق، «المبحث الخاص بدور بني شيبان في حروب التحرير».
  - (١٩) انظر الطبري: تاريخ، جـ٣، ص ٤٤٤-٤٤، ابن الأثير، اسد الغابة (القاهرة ١٣٥٧ هـ)،
    - (٢٠) الطبري: تاريخ، جـ٣، ص ٤٤٤-٤٤٠.

A STATES A





تمثل النصوص التي نقوم بتحقيق القسم الأول منها، ذلك الجزء المتعلق بالمغرب والأندلس من اليوميات التي تركها لنا المؤرخ والمحدث شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) فيمايخص القرنين الثامن والتاسع الهجريين (١٤، ١٥م) في كتابة الموسوم: «وجيز الكلام في ذيل دول الاسلام».

يتضمن هذا الجزء ترجمة لخمس وثلاثين شخصية علمية وسياسية ممن كانوا احياء بين سنة ٧٤٥ هـ وسنة ٧٩٩ هـ، وهي مادة لم يسبق نشرها أو تحقيقها.

إن تحقيق هذه النصوص يأتي في إطار اهتمام الباحث بنشر مجمل ادبيات السخاوي المتعلقة بالمغرب والانسدلس سواء ما ورد منها في «وجيلز الكلام..» (١) اوفي في غيره من مصنفاته، نظراً لاهمية هذه المادة في الكشف عن جوانب من تاريخ المغرب العربي والاندلسي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين (١٤، ١٥ م)، ولانها نتاج شخصية علمية لها مكانتها في الدراسات التاريخية (٢).

يغطي "وجيئز الكلام» الأحداث والتراجم البتنداء بسنة ٥٤٥ هـ وانتهاء بنسنة ١٠٠ هـ، وقد ذيّل به السخاوي على كتاب «دول الاسلام» للحافظ الذهبي (ت ٨٤٧ هـ) وعلى تذييل مؤلفه أي الذهبي نفسه - عليه، والذي ينتهي بأحداث سنة ٧٤٧ هـ(٢).

اعتمدت في تثبيت النصسوص على نسخة أكسفبورد المحفوظية بمكتبة البودليان تحت رقم (Marsh 611) وهي تقع

في مجلدين من الحجم المتوسط (1)، وقد اعتبرتها النسخة الأم نظراً لأنها كتبت في حياة المؤلف وعليها خطه، تبتدئ بسنة ٥٤٧ هـ وتنتهي بأحداث سنة ٨٩٨ هـ، أي أنها لا تتضمن أحداث وتراجم السنوات الثلاث الأخيرة (٥).

تتوفر نسختان أخريان، أولاهما من مقتضيات مكتبة كوبريلي باستانبول تحت رقم (۱۱۸۹) تبتدئ بسنة ۷٤٥ هـ وتنتهي بسنة ۸۹۰ هـ، وعليها خط السخاوي (۲)،

وهي تنقص من آخرها أحداث ووفيات السنوات الست الأخيرة، وثاينتهما محفوظة بمكتبة العادلية الصادقية بتونس تحت رقم ٢٩١٦، وهي النسخة الكاملة الوحيدة التي تبتدئ بسنة ٥٤٧هـ وتنتهي بسنة ٩٠١هـ

ثم نسخة رابعة محفوظة بالمكتبة الوطنية بتوبنجن بألمانيا الاتحادية، ونظراً لأن هذه النسخة تنقص من أولها يوميات وتراجم السنوات ٧٤٥ – ٨٢٨ هـ فإنني لم استفد منها(^).

تم تشبيت النصوص استناداً إلى نسخة أكسفورد التي رمزت إليها بالحرف: (د)، وقد قارنت ذلك بنسخة كوبريلي التي رمزت إليها بحرف (ع)، وثبت الصادقية التي رمزت إليها بحرف (ع)، وثبت صفحات النسخة اكسفورد — عند بداية كل سنة.

ولقد حرصت على أن أقدم النص إلى ما يقرب إلى صيغة المؤلف فلم أتدخل فيه إلا في حالات يقتضيها السياق أو التَوضَيْع كإضافة كلمة (مات) في الحالات التي حذفها المؤلف، ووضعت ذلك بين حاصرتين: [....]، كما وضعت ما ورد من أسماء لمصنفات بين قوسين: «....»، وقد وجدت أن مما يقرب النص إلى القارئ أن أضيف النقاط إلى تلك الكلمات التي تركها المؤلف غير منقطة كلا أو جزءاً، بيد أنني لم أفعل ذلك في أية كلمة تحتمل أكثر من وجه واحد، كما أنني حولغرض التوضيح كذلك حاضفت الفواصل والفوارز ووضعت أرقاماً لتسلسل الموضوعات.

يمثل النص المثبت من وجهة نظرنا القراءة الصائبة، أما أوجه الاختلاف بين النسخ فقد ثبت في الهوامش، كما قورن النص بالمصادر

الأساسية التي استقى منها المؤلف مادته، وبتلك التي أرخت لنفس المرحلة المزمنية وأشير في الهوامش إلى بعض أوجه الاختلاف أو الاضافات التي اعتبارت ذات أهمية، كما تم استناداً إلى هذه المصادر ضبط الأسماء والكني والألقاب الخاصة بالاعلام الواردة فيه مما لم يضبطه المؤلف في واحدة من الأصاول الخطية المعتمدة في هذا التحقيق.

ولم قد تجنبت إثقال النص بالهوامش، ولم ألجأ إلى ذلك إلا في الحالات التي وجدتها ضرورية لتوضيح غامض من الكلم، أو تفسير لمصطلح أو غيره مما آمل أن أكون قد وفقت معه في تقديم نص سليم.

#### النبص

## سنــة خمس واربـعــين وسـبـعمـائــة (ورقة ٤-١/ب)

الم - ومات الأستاذ أبوحيان محمد بن يوسف بن حَيّان النَفْري - بالفتح وسكون الفاء ثم زاي (٩)، نسبة لنَفْرَة، قبيلة من البريس - الغرناطي الأندلسي الجياني ثم المصري الظاهري ثم الشافعي في صفر (١٠) بمنزله خارج باب البحر، من القاهرة عن تسعين سنة وخمسة أشهر.

حدث عن محدثي الأنسدلس والقساهسرة وغسيرهمسا، وعُني بالحسديث والفقسه واللغة والقراءات والأدب وغيرها، وأما العربية فكان حامل لوائها (۱۱) وحفظ (منهاج النووي) (۱۱) إلا يسميراً منه، ونسخه بخطه، واختصره، ومدح أمامنا الشافعي (۱۱) بقصيدة بديعة (۱۱). كل ذلك حين رأى مذهب أهسل الظاهر بالقاهرة مهجوراً، مع كونه كان يقول: محال أن يرجع عن مذهب أهمل الظاهر من على بذهنه، ولذا كان أبو البقاء يقول: أنه لم يزل ظاهرياً. وعلى كل حال فقيد سارت

بذكره وتصانيفه ونظمه (١٥) ونثره الرُكبان في أقطار البلدان، وتخرج به أنعة كالبُلقيني، والتاج السُبكي، والتَنوخي، وغيرهم، ممن أخذتُ عن أصحابهم وألحق الصغار بالكبار، وأضرَّ قبل موته، وترجمته تحتمل مجلدة. ومن نظمه:

إن الدراهم والنساء كلاهما لا تأمنن عليهما (١٦) إنسانا ينزعن ذا اللب المستين عن التقي

فيرى إسساءة فعله احسانا

اتى بشفيع (۱۷) ليس يمكن رده دراهم بيض للجروح مراهم تصير صعب الأمر أهون (۱۸) ما ترى وتقضى لبانات الفتى وهونائم

وقوله:

ارحت نفسي من الايناس بالناس لم غنيت (۱۹) عن الأكياس (۲۰) بالياس وصرت في البيت وحدي لا أرى أحداً بنات فكري وكتبي هن جالاً سي

وكان يقول: يكفي الفقير في مصر كل يوم أربعة أفلس، فطلمتان (٢١) بائتتان للغداء، والعشاء بفلسين، وزيت بفلس، وماء بآخر، ويومي بعض أصحابه فيقول له: أحفظ دراهمك ودع: يقال بخيل ولا تحتاج (٢٢) إلى الأراذل. ولا يرى شراء الكتب لأنه يجدها في كتب الأوقاف ولا يجد من يعيره درهما إذا احتاج إليه. رحمه القر(٢٢).

٢ – و[مات] الامام المفتي الكبير الزاهد أبو عمرو<sup>(٢٤)</sup> أحمد بن أبي الوليد محمد بن أبي الحيامعة بن أبي الوليد محمد بن الحاج الأشبيلي ثم الدمشقي المالكي إمام محراب الصحابة الذي للمالكية في رمضان<sup>(٢٦)</sup> بدمشق ودفن بجوار أبيه وأخيه بالقرب من مسجد

النازنج (۲۷). وكان يخضب، وهو ممن أخذ عنه مصنف الأصل (۲۸).

# سنــة سبع واربعــين وسبعمائـة (ورقة ٨-ب)

٣ – و[مات] ملك (٢٩) تونس نحو ثلاثين سنة، أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عبد المواحد بن أبي حفصى الهنتاني المغربي في رجب، واستقر بعده أبنه أبو حفص عمر (٢٠).

## سنة تسع واربعين وسبعمائة (ورقة ١٣-١)

٤ – و[مات] في رمضان الشيخ الولي القطب الكبير عبد الله المغربي الأصل ثم المصري المالكي ويعرف بالمنوفي (٢١). كان عالماً عاملاً زاهداً منقطعاً إلى الله، له كرامات، أفرد تلميذه الشيخ خليل (٢٢) ترجمته، وقبره مشهور يتبرك بزيارته، بل صارت حومته (٢٢) مكلاً لدفن كثير من السادات، ويجتمع هناك موم السبت جمع وافر نفعناً الله ببركاته (٢٤).

ه - و<sup>(٣٥)</sup>[مات] في ربيع الأول بتونس العلامة قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي (٢٦) المالكي شارح (ابن الحاجب الفرعي) في ثمان مجلدات.

## سنة خمسين وسبعمائة (ورقة ١٦-ب)

آ - و[مات] في ذي القعدة بدمشق الشهاب أبو العباس أحمد بن سعد المغربي الأندرشي (۲۷) النحوي المقري نزيل دمشق ومختصر (تهذيب الكمال) للمزي (۲۸) بعد نسخه الأصل بخطه وشارح (التسهيل) (۲۹) في أربع مجلدات مع (تفسير) كبير شرع فيه (۲۹). تخرج به (۲۹) علماء، وكان أميناً ثقة ديناً خيراً منجمعاً عن الناس بحيث أنه ذكر بحضرته أمساك تنكر، نائب الشام خمس بحضرته أمساك تنكر، نائب الشام خمس بذلك (۲۶).

سنــة الثـنــين وخمســين وسبعمـائــة (ورقة ۲۰-ب)

٧ - و[مات] في جمادى الآخرة (ئك) الشيخ الفقيه تاج الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد المراكشي ثم الدمشقي الشافعي مدرس [المدرسة] المسرورية بدمشق، وكان - كما قاله التاج السبكي - فقيهاً نحوياً مفتياً مواظباً على العلم (٥٤)، وذكره الأسنوي في (الطبقات) (٢٤) ويقال إنه كان مطموس العينين يبصر بإحداهما قليلاً ولمذا كان يعطي الأجرة لمن يطالع له، وترك ولمذا كان يعطي الأجرة لمن يطالع له، وترك شرط واقفها أن يكون مدرسها عارفاً بالخلاف. قال (٨٤)؛ وأنا لا أعرفه،

٨ – و[مات] في صفر أو ربيع الأول أبو عمرو محمد بن أبي عمرو (٢١) عثمان بن يحيى بن أحمد (٢٠) المرادي الغرناطي المالكي المقري ويعرف بابن المرابط نزل دمشق وسمع منه الحفاظ وعمل (جزءاً) حط فيه على الذهبي وتحامل (٢٥) عليه جداً وتعقبه البرهان (٢٥) ابن جماعة بهامشه (٣٥)، بل قال شيخنا [ابن حجر] أنه خَرَّجَ لشيخه (٤٠٠) أبي عبد الله بن رشيد أربعين [حديثاً] أبي عبد الله بن رشيد أربعين [حديثاً] تساعيات. قال شيخنا (١٠) [ابن حجر]: وما كأنه كان يفهم.

 $^{9}$  –  $_{0}$  [مات] في رمضان  $^{(7)}$  أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب المريني  $^{(7)}$  صاحب مراكش وفاس، وكان  $^{(8)}$  فقيهاً عالماً عادلاً شجاعاً كامل السؤدد شديد المهابة والأدمة  $^{(7)}$ ، أمه نوبية، كثير الجيوش، علي الهمة في الجهاد. أبطل مكوساً وضموراً، ويقال: إن عسكره زاد على مائة الف، وافتتح تلمسان، وصادق الناصر محمد  $^{(7)}$  وهاداه وورد كتابه بتعزية ولده  $^{(11)}$  فيه.

## سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة (ورقة ٢٢-١)

١٠ - و[مات] القاضي الشمس أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد القفصي المغسربي (٦٠) ثم الدمشقي المالكي، ناب في الحكم بدمشق، وكان ذا فضيلة تامة وبصر بالأحكام. مات في ليلة عيد الفطر (٦٢).

# سنــة خمـس وخـمســين وسبعمــائــة (ورقة ۲۷-ب)

١١ – و[مات] القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري الأندلسي الأصل المدني المالكي بالمدينة النبوية (١٤).

## سنة تسع وخمسين وسبعمائة (ورقة ٣٥-١)

المعدر وصاحب وصاحب أبو عنان فارس بن متملك المغرب وصاحب فلس أبو عنان فارس بن متملكها أبي الحسن علي بن عشمان بن أبسي يوسف يعقدوب بن عبد الحق المريني (٦٥) الماضي أبوه في سنة الثنتين وخمسين (٦٦).

## سَنَةَ ثَلاثُ وستين وسبعمائة (ورقة ١٠٤٤)

۱۲ – و[مات] صاحب فاس، من المغرب، ابوسالم إبراهيم بن ابي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني (۱۲)، الماضي أخوه في سنة تسع وخمسين [وسبعمائة] (۱۲)، قتلاً بعد أن اختل أمره في مملكته، وخالف عليه أكثر عسكره بحيث ذهب على وجهه (۱۲). وكان وسيماً كثير الحياء مُوْتِراً (۱۲) للجميل وللراحة مع معرفة بالحساب والنجوم.

## سنة خمس وستين وسبعمائة (ورقة ٤٩-١)

المام - و[مات] في المصرم بطيبة الامام أب و مصمد عبد السسلام بن سعيد

بن عبد الغالب القيرواني المالكي أحد علماء المالكية ممن جمع إلى العلم الكثير من (۱۷) الدين المتين والعقبل الراجح وحفظ في الفقه وغيره كتباً، وأقسرا (التهسذيب)، و(ابن الحاجب)

# سنسة تسمع وسستسين وسمبع مائسة (ورقة ٥٦-ب)

۱٥ - ومات في رجب بالمدينة النبوية البدر أبومحمد عبد الله بن محمد بن أبي المقاسم فرحون بن محمد بن فرحون الاعمري الاندلسي (۲۲) الاصل المالكي، نزيل طيبة وقاضيها ومن حج زيادة على أربعين حجة، عن ست وسبعين سنة.

# سنة سبعين وسبعمائة (ورقة ٢٠-١)

۱٦ - ومات في رجب (٤٠) متملك تونس نحو عشرين سنة أبو اسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن يحيى بن إبراهيم (٥٠). واستقر بعده أبنه أبو البقاء خالد (٢٦).

# سنسة إحدى وسبعسين وسبعمائشة (ورقة ٦٣-١)

۱۷ – وكذا مات في ربيع الآخر، ممن ولي قضاء المالكية بدمشق السري (۱۷) أبو السوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هاني اللخمي الغرناطي (۱۷)، شارح (التلقين) (۱۹) وقطعة من (التسهيل)، عن ثلاث وستين سنة، وهو ممن درس وأفتى وولي قضاء حماه فكان أول مالكي ولي القضاء بها، وكان محفوظة من القصائد والشواهد كشيراً جداً مع استحضار غالب (سيرة ابن هشام) بحيث لم يكن للمالكية في الشام مثله. بالغ ابن كثير (۱۸) في الثناء عليه وكثرة عبادته، قال : ولم يكن فيه ما يعاب به عبادته، قال : ولم يكن فيه ما يعاب به إلا استنابته لولده مع سوء سيرته جداً.

 $10^{-1}$  و[مات] في ذي الحجة أحد أئمة المالكية وشيوخ العربية أبو عبد الله محمد بن الحسن  $(^{(\Lambda^1)}$  بن محمد المالقي  $(^{(\Lambda^1)}$  ، نزيل دم شق وشارح (التسهيل) و(المختصر الفرعي)، ولكنه لم يكمله. كان حسن الفهم متواضعاً.

## سنة ست وسبعين وسبعمائة (ورقة ٧٣-١)

۱۹ - و[مات] الأديب البليغ الأستاذ لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله الغرناطي بن عبد الله الغرناطي الأندلسي صاحب (الاحاطة في تاريخ غرناطة) وغيرها والوزير هناك ويعرف بابن الخطيب (۲۰۰)، مقتولاً (٤٠٠) بسيف الشرع بعد أن قال وهو في السجن:

فقل للعدى ذهب ابن الخطيب وفات، فسبحان (٥٥) من لا يفوت فمرن كان يَشْمت منكم به

فقل يَشْمَت اليوم من لا يموت

۲۰ - و[مات] في مستهل (۸۱) ذي الحجة الشهاب أحمد بن يحيى ابن أبي بكر (٨٧) التلمساني (٨٨) نزيل القاهرة بعد دمشق ويعرف بابن أبى حجلة، صاحب التآليف السائرة في الأدب ومتعلقاته، بل عمل (المقامات) و(دفع النقمة بالصلاة على نبي السرحمة) (٨٩) و(السكردان) (٩٠) وكتاباً عارض فيه قصائد ابن الفارض، وكان يحط عليه لكونه لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً، ويصط على نطلته ويرميه (٩١) ومن يقول بمقالته بالعظائم بحيث امتحن بسبب ذلك على يد السراج الهندي قاضي الحنفية مع كونك كان يزعم أنك حنفي وأنه حنبلي المعتقد ولكنه لم يكن حجة (٩٣) فيما يدعيه وأمر عند موته أن يوضع تصنيفه المشار إليه في نعشه بل يدفن معه في قبره، وفعلا به (٢٣).

# سنة ثمان وسبعين وسبعمائة (ورقة ٧٦-ب)

٢١ – و[مات] في شعبان الشهاب أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم التونسي المالكي (٩٤)، ممن تخرج به الفضالاء في العربية، وكان عالماً بها.

٢٢ – و[مات] في يوم عرفة البدر حسن بن عبد الله المليكشي المغربي الفقيه المالكي، ممن أعاد [بالمدرسة] (١٥٠) الناصرية وغيرها، وكان فاضلاً كثير العلم مع هوج فيه.

# سنة تسع وسبعين وسبعمائة (ورقة ۷۹-ب)

77 – و[مات] العلامة أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك السرعيني المغربي (١٦)، الطبي رفيق أبي عبد الله بن جابر الأعمى حتى كانا يعرفان بالأعمى والبصير، ونظم أبو عبد الله (البديعية) وشرحها أبو جعفر وكذا صنف أبو جعفر في السعروض والنحو (٩٧)، مع كثرة العبادة، ومات عن سيعن سنة.

# سنة ثمانين وسبعمائة (ورقة ٨٢-ب)

۲٤ – و[مات] أبو العباس أحمد بن سليمان بن محمد العدناني البرشكي (١٩٨) – بكسر الموحدة، والراء، وشين معجمة ساكنة ثم كاف – المغربي المالكي (١٩٩)، والد المحدث الزين عبد الرحمن، كتب على (رياض الصالحين) للنووي حواشي في مجلد، وألف غير ذلك.

٢٥ – و[مات] (١٠٠) أبوعبد ألله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري الأندلسي الضرير صاحب (البديعية) وغيرها (١٠١)، والمشار إليه في رفيقه أبي جعفر الغرناطي من التي قبلها.

# سنة إحدى وثمانين وسبعمائة (ورقة ١-٨٤)

77 - و[مات] في ربيع الأول العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق (١٠٢) التلمساني العجيسي، المالكي، شارح (عمدة الأحكام) في خمس مجلدات، و(الشفا) - ولم يكلمه وممن أخذ عنه الأكابر، ودرس به [المدرسة] الصرغتمشية، و[المدرسة] الصرغتمشية، و[المدرسة] المدرسة وغيرهما، واثنى عليه الأئمة، ومحاسنه كثيرة، مع حسن الشكالة، وجلالة القدر.

# سنــة ثـلاث وثـمـانــين وسـبـعمــائــة (ورقة ۸۷–۱)

٢٧ – و[مات] في صفر الشرف يعقوب
 بن عبد الله المغزي المالكي، كان عارفاً بالفقه
 وأجبوله والعربية، ممن انتفع به الناس (١٠٢).

# سنلة خمس وثمانين وسبعمائة (ورقة ١-٩٠)

القاسم بن جزي بن أحمد بن أبي القاسم بن جزي بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جسزي (١٠٤) الكلبي المغني خطيب غرناطة المغنزي (١٠٥) المالكي، خطيب غرناطة وقاضيها، وكان عالماً بالفقه والفرائض والعربية والنظم بحيث (١٠٦) شرح (الفية) النحو وغيرها، وسار نظمه كأبيه.

# سنــة سبع وثـمانــين وسبعمائـة (ورقة ١-٩٢)

٢٩ – و[مات] أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن معمن البلوي الأندلسي، ممن تقدم في الفرائض والعربية وطلب الحديث، وتميز، وأظنه كان مالكياً (١٠٠٠).

۳۰ - و[مات] بمكة أبو عبد الله محمد بن محمد (۱۰۸) الجديدي - بجيم, نسبة إلى قريبة بسياحل القيروان تسمى الجديدة (۱۰۹) - المالكي، أحد الفضلاء الصلحاء.

# سنسة تسمع وشمانسين وسبعمائسة (ورقة ٩٦-ب)

71 - و[مات] أبوزيد عبد الزحمن بن محمد بن عبد السرحمن السجلماسي المالكي حفيد ابن رشد، ولذا يعرف بالحفيد (١١٠)، ممن برع في المنهب، وولي قضاء حلب، وغيرها، ولم يكن محموداً، بلكان يزعم أن ابن الصاجب لا يعرف مذهبه، فضلاً عن من تأخر عنه، فلم يكن يرفع لجلهم رأساً.

## سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة (ورقة ٩٩-ب)

و[مسات] في المحسرم قتسلًا ملك تلمسسان أبو حمدو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن: من بني عبد الواد (١١١).

# سنـــة أربـع وتـسعــين وسبعمـائــة (ورقة ١٠٢-١)

٣٢ - و[مات] أبو عبد الله محمد بن عبد الله المحسد بن عبد الله الركراكي المغربي، نزيل المقس، وصاحب الزاوية الشهيرة به، وقد قارب المائة، وكان مشهوراً بالخير معتقداً في العامة (١١٢).

# سنــة سـت وتـسعــين وسـبعمـائـة (ورقة ١٠٤-١)

75 – مات في ربيع الآخرة (١١٣) فجأة عن أزيد من ثمانين سنة، القاضي برهان الحدين ابن إبراهيم بن عبد الله بن عمر الصنهاجي، قاضي المالكية بدمشق، وكان فاضلاً في فنون، حسن المحاضرة، حلو العبارة، صحيح البنية، حسن الوجه واللحية.

۳۰ - و[مات] في شعبان (۱۱۵) صاحب (۱۱۵) تونس (۱۱۵)، أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن يحيى الحفصى، الهنتم اني (۱۱۷)، ويقال له: أبو السباع (۱۱۸)، واستقر بعده ابنه أبو فارس عبد العزيز (۱۱۹).

#### 2222222222222222222222



### الهسوامش

- (١) نشر للمحقق ضمن اشغال المؤتمر الأول التاريخ المغرب وحضارته الصادر في تونس سنة ١٩٧٩ (مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية) ص ١٥--٥ تحت عنوان: يوميات وتراجم مغربية، شملت ما كتبه السخاوي عن الفترة المبتدئة بسنة ٨٠٠ هـ والمنتهية بسنة ٩٠١ هـ ق كتابه: وجير الكلام.. ورغم الجهد المشكور الذي بذله المشرفون على النشر هناك إلا أن المادة طبعت مشوهة، اختلطت فيها السطور ببعضها، ووضعت الهوامش في غير مواضعها لذا فسيصار إلى نشرها ثانية ضمن القسم الثانى من هذه النصوص.
- ( ٢ ) انظر محمد مصطفى زيادة، المؤرخون المصريون في القرن الخامس عشر. (القاهرة، ١٩٥٤) ص ٣٩-١٥.
- ( ٣ ) انتهى الذهبي في كتاب «دول الاسلام» بحوادث سنة ٧٤٠ هــثم ذيل عليه احداث السنوات الاربع التالية.
   وقد طبع هذا الكتاب في صدر آباد، ١٣٣٧ هـ.
- Hasso, shame al-Din al-Saktaur as a historion of the 9th/15th century (Ph. D. thesis, St. Andrews, U. K) P. II, ( & )
- ( a ) انظر: GAL., Vol. II, P. 43
- Kapruluzada Mehmed ، ۲۸؛ رقم ۲۰۰۱ و انظار: لطفي عبد البديد، فهرس المخطوطات المصورة، (تاريخ) جـ ۲ ، رقم ۲۸؛ البديد، فهرس المخطوطات المصورة، (تاريخ) Pasa Kutubhane defteri, Istanbul, ref. 1189, GAL., Vol. II, P. 43, supp., vol. II, P. 32.
- ( ٧ ) برنامج المكتبة العبدلية، (تونس، ١٣٢٧-١٣٢٧ هـ) الجرزء الثنائي، رقم ٢٩١٦، فؤاد السيد، فهرس المخطوطات المصورة، (القناهرة، مطبعة السنة المحمدينة ١٩٥٧-١٩٥٩)، ج ٢، القسم الثنالث ص ١٥٥١-١٥٩٠.
- Ref. ov wetzstein, it 343 in universitatsbiblisthek in Tubengen, west Germany. :انقلن عنها: ( ٨ )
- ( ٩ ) ضبطها ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهبي.. (طبعة بيروت، مجلد ٦، ص ١٤٥) خلافاً للسخاوي بكسر النون وسكون القاء.
- (١٠) جاء في طبقات الشافعية للاسنوي (تحقيق عبد الله الجبوري، بغداد، ١٩، جـ١، ص ٤٥٨) انه توفي عشية يوم السبت السادس والعشرين من صفر: وجاء في مقدمة د. خديجة الحديثي لديوان ابي حيان الاندلسي (من تحقيقها مشاركة مع الدكتور احمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٨٨ هـ/١٩٦٩ م، ص ١٥) انبه توفي في يوم السبت بعد عصر الثامن والعشرين من صفر سنة ٧٤٥ هـ وقد اشار إلى الروايات الاخرى التي تحدد وفاته بتواريخ متباينة.
- (١١) قال محمود العيني في تاريخه الموسوم بتاريخ البدر في اوصاف اهل العصر (نسخة المتحف البريطاني المرقمة AD022360 ، ورقة ٥ ب): وكان قدوة في كلام العرب ورحلة يهتدي به اهل العلم والادب.
  - (١٢) المقصود بذلك: منهاج الطالبين في مختصر المحرر، في فروع الشافعية للنووي.
    - (١٣) أضاف الناسخ هنا في نسخة (ع): رحمه الله.
- ( ١٤ ) انظر ابن حجر، الـدرر الكامنة في أعيسان المائة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، ط ١، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مجلد (٥)، ص ٧٣.
  - (١٥) (ونظمه): مضافة بخط الناسخ في (ع) في اعلى الصفحة.
  - (١١ ) معظم هذه الترجمة بعد كلمة: (عليهما) مطموس في نسخة ك.
- (١٧) تتفق الاصول كافة على هذه الصيغة، إما محققاً «ديوان ابي حيان الاندلسي» المشار إليهما آنفاً فقد اعتمدا صيغة أخسرى هي: «أجل شفيع» استناداً إلى ما أورده لسان الدين ابن الخطيب في كتابه: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة. مع الاشارة إلى الصيغة الثانية. انظر الديوان المشار إليه ص ٤٤.
  - ( ۱۸ ) وردت في ديوان ابي حيان كلمة (اسهل) بدلُ كلمة (أهون). المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
- (١٩) الكلمة غير واضحة وبدون تنقيط في الأصول كافة، وقد ثبتت استناداً إلى ،ديوان ابي حيان،، ص ١٦٥.
  - ( ۲۰ ) جمع کیس، ای عاقل.

- ( ٢١ ) جاء في مختار الصحاح للرازي (طبعة البابي، ١٣٦١ هـ): الطُلْمَة بالضم الخبرة، وهي التي يسميها الناس: المُلُة.. وفي الصديث أن النبي ص مر برجال يعالج طلمة لأصحابة في سفر وقد عرق فقال: لا يصيبه حرجهنم أبداً.
  - ( ٢٢ ) هكذا وردت في الأصول كافة، وواضع أن مقولة ابن حيان هذه جاءت بلغة التحدث في عصره.
- ( ٣٣ ) انظر عن صاحب الترجمة الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس ص ٧٧؛ ابن قنفذ القسنطيني: كتاب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، الطبعة الاولى، بيروت، ١٩٧١، ص ٣٤٩ وهامش المحقق رقم ٣ من نفس الصفحة والصفحة التالية لها والمصادر التي ذكرها هناك، السيوطي: بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الاولى، مطبعة البابي ١٣٨٤ هـ/١٩٦٤ م، مجلد ١، ص ٢٨٠ قما بعدها.
- ( ٢٤ ) أورد أبن كثير في البداية والنهاية «الطبعة الثانية» مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٧٧ م، جـ ١٤، ص ٢١٥». اسمه: أبو عمر بن الوليد. انظر عنه أبن حجر، الدرر الكامنة، جـ ١، رقم ٦٣٩.
  - ( ٢٥ ) كلمة (بن) محذوفة في نسخة (ع).
  - ( ٢٦ ) ذكر ابن كثير في البداية.. أنه توفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان.
- ( ۲۷ ) نعله شهد انشارنسج؛ فقد جاء في كتباب الإشبارات إلى معبرقة الزيارات لعلي بن أبي بكر الموصلي الهروي (تحقيق سورديل، دمشق ۱۹۵۳، ص ۱۰) أن بدمشق (مشهد النارنج وبه حجر مشقوق..). ويلاحظ أن ناشر كتاب البداية والنهاية لابن كثير سماه: مسجد التاريخ، خطأ.
- ( ۲۸ ) الإشارة هنا إلى الحافظ شعمس الدين الذهبي مؤلف كتاب دول الاسلام الذي ذيّل عليه السخاوي بكتاب:
   وجيز الكلام.
  - ( ٢٩ ) كلمة (ملك) غير واضحة في نسخة (ع).
- (٣٠) يتضح من مقارنة النص بعا أورده ابن قنفذ القسنطيني في: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية (تقديم وتحقيق محمد الشاذفي النيفر، وعبد المجيد التركي، الدار التونسية للنشر، تونس ١٩٦٨ م، ص ١٦٠، ١٦٨) وكما أورده الزركشي (المصدر السابق ص ٧٨-٨) وستانلي لين (الدول الاسلامية، القسم الأول، ترجمة محمد صبحي فرزات، مطبعة الملاح، دمشق ١٩٧٤ م، ص ٩٤) أن ملك تونس الذي يلقبه ابن قنفذ بالخليفة هو: أبو يحيي أبو بكر الثاني المتوكل على أش، وقد حكم قرابة ثلاثين سنة أبتداء بسنة ٧١٨ هـ حتى وفات ليلة الأربعاء الثاني من رجب سنة ٧٤٧ هـ، أما أبو زكريا الوارد في النص فهو صاحب بجاية وهو أبن الخليفة المشار إليه وقد توفي يوم الأحد الحادي عشر من ربيع الأول أي قبل أبيه في حدود أربعة أشهر من نفس السنة. أما أبو حفص عمر الذي ورد في آخر الترجمة فهو أخ لابي زكريا وقد ولاه أبوه محل أخيه في بجباية فلما توفي أبوه عين للخلافة بعده وعرف بأبي حفص عمر الثاني. ويلاحظ أن الحفصيين اتخذوا لقب الخليفة بعد سقوط بغداد على يد هولاكو سنة ١٥٦ هـ بناء على منشور يخولهم ذلك أصدره شريف مكة.
- (٣١) قال ابن حجر في إنّبًاء الغمر، (تحقيق الدكتور حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٩، الجزء الأول ص ٤١٩): ولد ببعض قرى مصر. وذكر التنبكتي في كتابه: نيل الابتهاج، (طبع على هامش الديباج المذهب.. لابن فرحون، ط ١، مصر ١٣٥١ هـ، ص ١٤٢ قما بعدها) أن أسمه هو: عبد أش بن محمد بن سلمان المنوفي.
  - ( ٣٢ ) كلمة (الشدخ) مطموسة كلياً في نسخة (ك).
    - ( ٣٢ ) المراد بالحومة الأرض المحيطة بقبره.
- ( ٣٤ ) انظر عنه ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة الادع المدرية) التامرة المدروة ا
  - ( ٣٥ ) من بداية هذه الترجمة حتى ما قبل كلمة (بعد) في الترجمة التي تليها مطموس كلياً في نسخة (ك).
- ( ٣٦ ) ذكس ابن فرحسون في (السديبساج المذهب ص ٣٣٦) اسمه كما يلي: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير، ووصفه بقاضي الجماعة بتونس، وقال الزركشي (المصدر السابق ص ٨٨؛ أنه توفي في الثامن والعشرين من رجب سنة ٧٤٩ هـ ووصفه بالعالم الشهير قاضي الجماعة محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري.
- ( ٣٧ ) أورد أسمله أبن حجر (الدرر الكاملة، جداً، ص ١٤٥): أحمد بن سعد بن عبد ألله العسكري.. أما أبن العماد (شذرات الذهب، جـ٣، ص ١٦٦) فسماه: أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد العسكري الاندرشي الصوفي. أنظر عن صاحب الترجمة السيوطي: بغية الوعاة.. جداً، ص ٣٠٩.
- ( ٣٨ ) المقصود به تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج جمال الدين المزِّي بكسر الميم (ت ٧٤٢ هـ) انظر الاسنوى، طبقات الشافعية، جـ ٢، ص ٤٦٤.

- ( ٣٩ ) المقصود بذلك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو كتاب في النحو من تاليف جمال الدين بن عبد الله المعروف بابن مالك الطائي الجياني (ت ٦٧٢). طبع هذا الكتاب مؤخراً بتحقيق محمد كامل بركات.
  - ( ٤٠ ) عبارة: (شرع فيه) سقطت في نسخة (ع).
    - ( ٤١ ) (به): مطموسة كلياً في نسخة (ك).
      - (٤٢) ق نسخة (ك). نوايب.
      - ( ٤٣ ) (بذلك) سقطت من نسخة ( د ).
- ( ٤٤ ) جاء في (السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة ١٩٤٢ م، جـ ٢، ق ٣، ص ٨٥٧): توفي يوم الأحد ثالث عشري جمادى الآخرة. وانظر عنه ابن حجر، الدور الكامنة جـ ٣، ص ٨٥٧-٣٨، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جـ ١٠، ص ٢٥٣؛ السيوطي، بغية الوعاة... جـ ١، ص ٢٥٣.
  - ( ٥٥ ) انظر السبكي، طبقات الشافعية، المطبعة الحسنية، ١٣٢٤ هـ، جـ ٥، ص ٢٣٣٠.
    - ( ٤٦ ) انظر الاسنوي، طبقات الشافعية، جـ ٢، ص ٤٦٩-٤٦٩.
      - ( ٧٤ ) في نسخة (ع). تعلالًا. 🦳
      - ( ٤٨ ) (قال): ساقطة في نسخة (ع).
    - ( ٤٩ ) سقطت كلمة (عمرو) من نسخة (ع) واضافها الناسخ بخطه في الهامش.
  - ( ٥٠ ) أورد ابن حجر اسمه في (الدرر الكامنة، جـ ٤، ص ١٦٤): ابو عمرو محمد بن عثمان بن مرابط.
    - ( ١٥ ) في نسخة (ك): وتحايل.
    - ( ٢ م ) كلمة (البرهان) مطموسة في نسخة (ك).
      - ( ۵۳ ) في نسختي (ك) و(ع): بهامش.
    - ( ٤٥ ) كلمة (لشيخه) مطموسة في نسخة (ك).
      - ( ٥٥ ) كلمة شيخنا) محذوفة في نسخة (ك).
- ( ٥٦ ) ذكر المقريزي في (السلوك.. جـ ٢، ق ٣. ص ٨٥٨) أنه توفي ثالث عشري ربيع الأخر. وأضاف بعد (يعقوب) في نسبه: بن عبد الحق بن مجنو بن أبر بكر بن حمامة.
- ( ٧٠ ) انظر عن أصول أسرة بني مدين ستانلي لين، الدول الإسلامية. القسم الأول ص ١٠٧، وانظر عن صاحب الترجمة مزاحم علاوي (الدولة المريفية في عصر أبي الحسن علي بن عثمان، رسالة ماجستير، كلية الأداب، جامعة الموصل ١٩٨٥، مطبوعة على سننسل) وقد أشار فيها (ص ٥٠ هامش ٣) إلى الاختلافات الواردة في تاريخ وفاة أبي الحسن، وذكر أنه زار ضريح أبي الحسن في مقبرة شالة بالمغرب وشاهد النص التالي مثبتاً عليه «توفي. بجبل هنتانة في ليلة الثلاثاء السابع والعشرين لشهر ربيع المبارك في عام اثنتين وخمسين وسبعمائة، وقبر في قبلة جامع المنصور حسن مراكشي.. ثم نقل من هنالك إلى هذا الضريح المبارك من شالة.
  - ( ٨٨ ) (وكان) مطموسة جزئياً في نسخة (د)
    - ( ۹۹ ) (ي شديد السمرة.
- ( ٦٠ ) المقصود بذلك الناصر محمد بن قلاوون (ت ٧٤١ هـ). وهو من ابرز سلاطين الدولة المملوكية المعروفة بالدولة المجرية.
- ( ٦٦ ) انظار عن صاحب التارجمة وهاو أحد ملوك بني مدين في المغارب الأقصى ابن حجر، الدرر الكامنة... جـ ٣٠ ، ص ١٩٥٨ ، المقريزي، السلوك.. جـ ٣٠ ، ق ٣٠ ص ١٩٥٨ ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة.. جـ ١٠ ، ص ١٩٥٨ . م. ٢٠ ص ٢٠
- ( ٦٢ ) قال عنه ابن حجر في (الدرر الكامنة، جـ ٤، ص ٦٧) قدم من المغرب، وله فضيلة تامة فسكن دمشق وناب في الحكم، وكان تفقه بمصر ورحل إلى دمشق، وصار بصيراً بالأحكام، وفي لسانه عجمة المغاربة بجعل الجيم زاياً والياء سيناً.
  - (٦٣) انظر عنه المقريزي، السلوك.. جـ ٢، ق ٣، ص ١٨٨٥.
- ( ٦٤ ) أورد ابن حجير نسبة في (الدرر الكامنة جد ٤، ص ٣٥٤) على الشكل التالي: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي اليعمري الأبّدي الأصل ويلاحظ أن الناسخ في نسخة (د) كرر كلمة (الاندلسي) خطا، كما سقطت منه بعدها مباشرة كلمة (الأصل).
- ( ٦٥ ) أحد ملوك دولة بني مدين في المغرب الأقصى حكم من سنة ٧٤٩ هـ حتى وفاته سنة ٧٥٩ هـ. انظر عنه ابن حجر. الدرر الكامنة.. جـ ١. ص ٤٠ أبن تغري

- بردي، النجوم.. جــ ١٥، ص ٣٢٩: الزركشي، تاريخ الدولتين.. ص ٩٩: دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة. الثانية، ث ١٢٩ والمصادر المشار إليها فيها: ستائل لين، الدول الاسلامية، القسم الاول، ص ١٠٨.
  - ( ٦٦ ) انظر الترجمة رقم ٩.
- ( ٧٧ ) الوارد في (الاحاطة في اخبار غرناطة) للسان الدين ابن الخطيب (تحقيق محمد عبد الله عنان، دار المعارف بمصر، القاهرة ١٩٥٥ م، ص ٣١٨) انه توفي سنة ٧٦٧ هـ. انظر كذلك ستانل لين، الدول الاسلامية، القسم الأول ص ١٠٨٨.
  - ( ٦٨ ) انظر الترجمة السابقة رقم ١٧.
  - ( ٦٩ ) انظر تفاصيل ذلك في (إبناء الغمر، جـ ١، ص ٤٦-٤٧) لابن حجر.
- ( ٧٠ ) قال لسان الدين ابن الخطيب في (الاحاطة.. ص ٣١٨): فلقد كان يعني صاحب الترجمة بقية البيت اي البيت المريني وآخر القوم دماثة وحياءاً وبعداً عن النشر وركوناً للعافية.
  - ( ٧١ ) سقطت كلمة (من) من نسخة (ع).
  - ( ٧٧ ) المعروف أن لابن الحاجب تصانيف نحوية (كالكانية) وأصوليه (كالمختصر) وغير ذلك.
  - ( ٧٣ ) انظر عنه ابن حجر، الدرر الكامنة، جـ ٢، ص ٤٠٦، كحالة، معجم المؤلفين جـ ٦، ص ١٣٧.
    - ( ٧٤ ) ذكر المقريزي (السلوك.. جـ٣، ق ١، ص ١٧٩) أنه قوفي في العشرين من رجب.
- ( ٧٠ ) هو ابو اسحاق إبراهيم الثاني المستنصر باش. هكذا أورده ستانل لين (الدول الاسلامية، القسم الاول ص ١٤) ضمن حكام الدولة الحقصية في تونس وياتي تسلسله الرابع عشر بينهم. انظر عنه ابن حجر، الحرر الكامنية، جدا، ص ٢٠١؛ ابن تغري بردي، النجوم.. جدا، ص ٢٠١؛ ابن قنفذ، الفارسية...... ص ١٧٤؛ الزركشي، تاريخ الدولتين ص ٢٠؟؛ دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية جـ٣، ص ٢٠٨.
- ( ٧٦ ) هو ابو البقاء خالد الثاني، حكم سنتين بعد وفاة والده. انظر عنه الزركشي، تاريخ الدولتين ص ١٠٤، دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية جـ٣، ص ٦٨، ستانل لين، الدول الاسلامية، القسم الأول ص ٩٤.
  - ( ٧٧ ) وصفه السيوطي في بغية الوعاة (جـ ١، ص ٤٩٤) بسري الدين.
- ( ٧٨ ) ذكر ابن حجر (الدرر الكامئة جـ ١، ص ٤٠-٤٧) أنه ولد سنة ٧٠٨ هـ بغرناطة واخذ عن جماعة من اهل
   بلده، منهم ابو القاسم بن جزي.
- ( ٧٩ ) كتاب في النحو لابي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت ٣٨٥ هـ) انظر كشف الظنون جـ ١، ص ٤٨٢.
  - ( ٨٠ ) انظر السيوطي، بغية الوعاة...حِداي ص١٤٥٦.
    - ( ٨١ ) كلعة (الحسن) غير واضحة في نسخة (ع).
- ( ۸۲ ) انظر عنه المقريزي، السلوك..، تحقيق سعيد عاشور، جــّـ٣، ق ١، ص ١٨٨؛ كحالة، معجم المؤلفين، جــ ٥، ص ٢١٨–٢١٩ والمراجع المشار إليها فيه. ِ
- ( ۸۳ ) انظلس عنده ابن حجس الدرر الكامنة جدع، ص ۸۸-۹۳، ابن العماد، شذرات.. جدت، ص ۲٤٤: كحالة، معجم المؤلفين جد ۱۰، ص ۲۱۷: ابن قنفذ، كتاب الوفيات، ص ۳۷۰ وانظر فيه هامش المحقق رقم (۱) ص ۳۷۰-۳۷، الزركشي، تاريخ الدولتين، ص ۱۰۸.
- ( ٨٤ ) ذكر التنبكتي (نيل الابتهاج، ص ٢٦٤–٢٦٥) أنه قتل فاتح عام سنة وسبعين وسبعمائة؛ وقد تضمن كتابه هذا ترجمة مفصلة له.
  - ( ٨٥ ) في نسخة (ك): للعدي، وانظر ابن حجر، ابناء الضمر، جـ ١، ص ٩٣.
  - ( ٨٦ ) ذكر أبن حجر في (الدرر الكامنة جـ ١، ص ٣٥١) أنه مات في سلخ ذي القعدة.
    - ( ٨٧ ) اضاف ابن حجر في سلسلة نسبه (بن يحيي) بعد (بكر).
      - ( ٨٨ ) (التلمساني): غير واضحة في نسخة ك.
        - ( ٨٩ ) انظر كشف الظنون، جـ١، ص ٧٥٧.
    - (٩٠) انظر نفس المصدر جـ٢، ص ٩٩٤، وقد وردت في نسخة (د): (السكرة ان).
      - ( ٩١ ) كلمتا (نحلته) و(يرميه) غير واضحتين في نسخة (ك).
        - ( ٩٢ ) كلمة (حجة) مطموسة كلياً في نسخة (ع).
  - ( ٩٣ ) عبارة (في قبره وفعلًا) مطموسة كليا بسبب وجود آثار حبر عليها في نسخة (ع).
    - (٩٤) وصفه المقريزي في (السلوك.. جـ٣، ق١، ص ٣٠٠) بالنحوي.
      - ( ٩٥ ) (الباء) محذوفة في نسخة (ع).

( ٩٦ ) وصف ابن حجـر في (الـدرر الكـامث.. جـ ١، ص ٣٦١) بالغرناطي، وذكر له السيوطي في (بغية الوعاة.. جـ ١، ص ٤٠٣) خوله:

لا تعادي الناس في اوطانهم قلما يُرعني غريب الـوطن وإذا ما عشت عيشاً بينهم خالق الناس بخلق حسن

- ( ٩٧ ) انظر عن صاحب الترجمة، ابن تغري بردي، النجوم... جـ ١١، ص ١٨٩، ابن العماد، شذرات.. جـ ٢، ص ٩٧١ من ٣٢١٣.
  - ( ٩٨ ) وردت هذه الكلمة في نسخة (ع): البوشكي، مع تكرار المقطع الأول منها.
- ( ٩٩ ) وصف التنبكتي في (نيـل الابتهـاج.. ص ١٦٨) بقـاضي الخـلافـة العليـة بتـونس. انظر عنه ابن العملا، شذرات.. جـ ٢، ص ٢٦٩، كحالة، معجم المؤلفين، جـ ١، ص ٢٣٩.
- (١٠٠) ذكر ابن حجر في (الدرر الكامنة جـ٣، ص ٤٢٩) انه توفي في جمادى الآخرة. انظر كذلك السيوطي، بغية الوعاة.. جـ١، ص ٣٥.
- (١٠١) وصفه المقريزي في (السلوك.. جـ٣، ق ١، ص ٣٥٠) بالنجوي الأديب، وأورد من شعره هذين البيتين الرقيقين :

وقسفت الموداع زيستب لما رَحَـلَ الـركبُ، والمـدامع تُسْكُب فالـتقت بالبنان دمعي، وحلو سُكْبُ دمعي على اصـابع زينب

- (١٠٢) ذكر المقريزي في (السلوك.. جـ٣، ق ١، ص ٣٧٦) نسبه بالصيغة التالية : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ب
  - (١٠٣) انظر عنه السيوطي، بغية الوعاة، جــ ٢، ص ١٩٣٠
    - (١٠٤) كلمة (جزي) غير واضحة في نسخة (ك).
- (١٠٥) أورد كحالة في (معجم المؤلفين جـ ٣، ص ٧٧) نسبه كما يلي. أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الته..وذكر في الهامش رقم (١) من نفس الصفحـة وفي روايـة أحمد بن أبي القاسم بن محمد. انظر كذلك كحالة: معجم المؤلفين، جـ ٩، ص ١١.
  - (١٠٦) كلمة (بحيث) غير واضحة في نسخة (ك)
  - (١٠٧) انظر ابن حجر، الدرر الكامنة.. جرءً، مِن ٢٣٥ ، السيوطي، بغية الوعاة جـ ٢، ص ٢٣٤.
    - (١٠٨) ورد اسمه في نسخة (ع): أبو عبد ألله محمد بن حمد محمد.
    - (١٠٩) عبارة «بجيم... الجديدة» سقطت من الناسخ في نسخة: (د).
- (١١٠) قال ابن حجر في الدرر الكامنية (جـ٢، ص ٤٥١–٤٥٢): يعرف بابن الجفيد. وورد اسمه في نيل الابتهاج للتنبكتي (ص ١٦٣): عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحفيدة السجلماسي الفتية.. وانظر عنه المقريزي: السلوك.. جـ٣، ق ٢، ص ٧٧٩.
- (۱۱۱) هو كما أورده ستاني لين (الدول الاسلامية ق ۱، ص ۹۹) أبو حمو موسى الثاني بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الرحمن بن أبي زكريا بن يغمراسن، وذكر أنه حكم من سنة ٧٦٠ هـ حتى ٧٩١ هـ، وانظر زامباور، ص ١١٩.
  - (١١٢) انظر المقريزي، السلوك... جــ٣، ق ٢، ص ٧٧٩.
- (١١٣) جاء في الدرر الكامنة، لابن حجر (جـ ٦، ص ٣٤٠) أنه توفي في التاسع عشر من ربيع الأول. وانظر عنه ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب. جـ ٦، ص ٣٤٠
- (١١٤) جاء في السلوك للمقريزي (جـ٣، ق ٢، ص ٨٢٣) أن صاحب الترجمة توفي ليلة الخميس رابع شعبان.
  - (۱۱۵) سقطت كلمة (صاحب) من نسخة (ع).
  - (١١٦) وهم الناسخ في نسخة (ع) فجعل كلمة (بونس) عوض كلمة تونس.
- (١١٧) الضبط من شدّرات الذهب لابن العماد (جــ ٦، ص ٣٤٥-٣٤٣) وذكر أن هنَّأته قبيلة من البرير بالمغرب.
- (١١٨) جاء في الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية لابن قنفذ القسنطيني (ص ١٧٧) وصفه بـ (امير المؤمنين ابو العباس احمد بن الأمير المرحوم أبي عبد الله ابن أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر أبن الأمراء الراشدين) وأنظر عنه هذا المصدر (ص ١٧٧-١٨٩)؛ أبن حجر، الدرر الكامنة جـ ١، ص ٢٧٣.

(١١٩) وصف ابن قنفذ في الفارسية (ص ١٨٩): (المتوكل على الله اسير المؤمنين أبو فارس بن أسير المؤمنين أبي العباس احمد) وقد اتصال حكمه حتى سنة ٨٣٧ هـ. وانظار ستائل لين، الدول الاسلامية، ق ١، ص ٩٤: زامباور ص ١١٦–١١٧: دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الجديدة، جـ٣، ص ٨٨.

202222222222222222222





-





لم تقتصر اسهامات الحضارة العربية الاسلامية في حقول الدين والسياسة والتنظيمات السياسية بل تعدتها إلى مبادئ العلوم النظرية البحتة أو التطبيقية، إضافة إلى إضافاتها القيمة للذي جاءت به حضارات وادي الرافدين ووادي النيل والبونان والرومان والشعوب الأخرى. والجغرافية من العلوم التي كان للعرب المسلمين فيها اسهامات بارزة، أما عن طريق اغنائها بالجديد من الفكر الجغرافي أو

ويحتل البيروني مكانة رفيعة بين العلماء المسلمين في اسهاماته العلمية وعلى الرغم من ان اسمه يجد مكانة في الأدب العربي في ميدان الجغرافية والرحلات إلا انه أيضاً شخصية علمية متعددة الجوانب فهو عالم رياضي فلكي وجيولوجي. إضافة إلى اسهاماته في التاريخ والفلسفة والطبيعة والطب والنبات

> إن الأثار التي تركها البيروني والأساليب التي اعتمدها في البحث والتجربة في العلوم المختلفة بشكل عام والجغرافية بشكل خاص كانت الدافع الرئيسي لي للمساهمة في إلقاء بعض الضبوء على هذه الجهبود القيمه التي بذلها في حقل الجغرافية، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك..

بإضافاتهم الغنية إلى ما توصل إليه الذين سبقوهم.

### من هو البيروني:

هو محمد بن احمد وكنيته أبو الريحان، ولد في الثاني من ذي الحجة عام 777 هــ 2أيلول ٩٧٣ م. في قريسة من ضواحي مدينسة (كات) عاصمة دولة خوارزم ومنها أخذ نسبه البيروني التي تنطق بالعربية بكسر الباء الموحدة وتكون الياء آخر الحرف (بي

رون)(١) وضم الراء وبعدها الواو وفي آخرها النون<sup>(۲)</sup>.

وتأتى له أن يتلقى تعليماً جيداً دعمته أسفاره العديدة وتجواله وتعطشه الشديد إلى المعرفة.

رحل البيروني عن موطنه وهو في العشرين من عمره إلى سواحل بحر قزوين وفي جرجان الشقى بأكبس أساتندته الطبيب الفلكي أبوسهل عيسى المسيحي وفي حوالي عام ٤٠٠ هـ/١٠١٠ م رجع إلى موطنه.

ولما احتمل السلطمان محمود الغمرنوني خوارزم اخذه معه إلى غربه عام ٤٠٨ هــ/١٠١٨ م وقد لازم البيروني خلفاء

السلطان محمود الذين تعاقبوا بعده وهم مسعود ومودود.

وتوفي بغرنه في الثنائث من رجب عام ٤٤٠ هـ - الموافق الثالث عشر من أيلول عام ١٠٤٨ م(٢).

بالسرغم من أن البسيروني ولسد في مدينسة خوارزم التي تتبع الاتصاد السوفيتي الآن إلا أنه كان عربياً.. عربياً في ثقافته.. عربياً في روحه.. عربياً في لغته التي كان يكتب بها كتب وابحاثه ومشاهداته .. يدين بالولاء إلى عروبته ولا يرضى أن ينسب إلا إلى العرب.. حيث يقول في مقدمة كتاب (الصيدنه في الطب)، ديننا والدولة عربيان تؤمان، يرفرف على إحدهما القوة الآلهية وعلى الأخرى اليد السمساوية، وكم احتشد طوائف من التوابع وخاصة منهم الجيل والديلم في إلباس الدولة جعيب العجمة فلم تنفق لهم في المراد سوق، مادام الآذان يقسرع أذانهم كل يوم خمسا وتقام الصلوات بالقرآن العربي المبين خلف الأئمة صفاً صفاً، ويخطب به لهم في الجوامع بالاصلاح، كانوا لليدين والغم، وحبل الإسلام غير منفصم وحصنه غير منثلم (٤).

## مساهمات البيروني في الفكر الجغرافي العربي الاسلامي:

على السرغم من أن أسم البسروني يجدد مكانة في الأدب الجغرافي العربي في ميدان الجغرافية والرحلات، إلا أنه لم تصلنا عنه مصنفات جغرافية بحتة كما يتبين من مؤلفاته التي سنأتي على ذكرها، وعلى هذا فإنه لم يكن جغرافياً بقدر ما كان مؤلفاً واسلع المعرفة شمل نشاطه العلمي وأبحاثه السرياضيات والفلك والعلوم المرتبطة بهما كالأنواء الجوية وجميع المسائل المتعلقة بحساب الوقت وصناعة أجهزة الرصد والمعادن إضافة إلى الجغرافية والتاريخ

والعلوم الطبيعية والصيدلية (الصيدنة)، وسنحاول قدر الامكان، إلقاء الضوء على مساهمات البيروني في الفكر الجغرافي العربي الموزعة في مؤلفاته الضخمة العديدة والتي تختص بحقول الجغرافية الطبيعية والاقليمية والسوصفية ورسم الخسرائط وعلوم الأرض والفلك والمؤلفات هذه هي:

- (١) القانون المسعودي في الهيئة والنجوم.
- ( ٢ ) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة.
  - (٣) مخطوط راشيركات الهند.
  - (٤) الرسائل المتفرقة في الهيئة.
    - (٥) الصيدنة في الطب.
  - (٦) الجماهر في معرفة الجواهر.
  - ( V ) الأثار الباقية عن القرون الخالية .
    - ( ٨ ) التفهيم لأوائل صناعة التنجيم.
- ( ٩ ) جوامع الموجود لضواطر الهنود في حساب التنجيم.
- (١٠) استضراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحنى فيها.
- (۱۱) تجدید نهایات الأماکن لتصحیح مینافات المساکن
- (١٢) وهناك ثلاثة وأربعين مؤلفاً فقدت ولميتسن العثور عليها.

## في علوم الأرض والفلك:

مع أن علم الأرض لم يصل إلى درجة العلم القائم بذاته في عصر البيروني إلا أننا نقل من كتابه (تصديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) نموذجاً ملخصاً لدراساته القيمة إذ يقول «عالمنا ليس بأزلي ولكن لا يمكن تحديد تعيين عمره أو يوم حدوثه بالضبط، إلا أن الحوادث تتابعت في زمن مجهول وليس عندنا من التاريخ أو الوحي ما يساعدنا في تحديده وقد نطق القرآن الكريم (وإن يوماً عند ربك كألف سنة

مصا تعدون) وعندما ندرس السجلات الصخرية والآثار العتيقة تعلم أن هذه التطورات والتحولات لابد أن استقرت دهوراً طويلة تحت ضغط البرد أو الحرء الأمر الذي لا نعرف وصف أو قدره خلافاً للتطورات المساريخية فقد درست وحفظت في الصحائف»(٥).

كما وله آراء في العصور الجيولوجية وأبحاث عن قدم الأرض وعمرها، وما اعتراها من ثورات البراكين والزلازل وعوامل التعرية الأخرى.

فهو عند الكلام عن أرض الهند يقول: (وأرض الهند من تلك البراري يحيط بها من جنوبها بحرهم المذكور ومن سائر الجهات تلك الجبال الشوامخ إليها مصبات مياهها، بل لو تفكرت عند المشاهدة فيها وفي أحجارها المملكة الموجودة إلى حيث بلغ الخطر عظيمه بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الأنهار وأصغر عند التباعد وفتور الجرى ورمالاً عند الركود والاقتراب من المغايض والبحرالم تكد تصور أرضهم إلا بحراً في القديم وقد انكبس بحمولات السيول)(1).

وله رأي في كيفية تكوين القشرة الأرضية وما طرا على اليابسة من تطورات خلال الإزمنة والأحقاب الجيولوجية المختلفة وتلك النظريات لم تكن معلومة في عصره وبذلك يكون أول من نادى بها ومن ذلك قوله في كتابه (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) «ينتقل البحر إلى البر والبر إلى البحر في أزمنة، إن كانت قبل كون الناس في العالم فغير معلومة، وأن كانت بعده فغير محفوظة لأن الأخبار تنقطع إذا طال عليها الأمد، وخاصة في الأشياء الكائنة جزءاً بعد جزء بحيث لا تفطن لها إلا الخواص، فهذه بادية العرب وقد كانت بحراً فانكبس حتى أن

آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها فإنها تبدى أطباقاً من تراب ورمال ورضراض ثم فيها من الخرف والحرجاج والعظام ما يمتنع أن يحمل على دفن قاصد أياً هناك بل تخرج منها أحجاراً إذا كسرت كانت مشتملة على أصداف وودع وما يسمى أذان السمك، وأما باقية فيها على حالها وأما بالية قد تلاشت وبقى مكانها خالاءاً متشكلاً بشكلها» (٧).

وهـذا يدل ايضاً على توصله إلى حقيقة علمية جيولوجية، وهي أن الحفرية قد تكون عبارة عن الكائن نفسه بجميع أجزائه مثل حفريات النمل والبعوض وبعض الحشرات التي توجد متحجرة ومحفوظة في الكهرمان أو تكون بقايا الأجزاء الصلبة الهيكلية فقط، مثل الأصداف والمرجان وعظام الحيوانات الفقرية وتوجد هذه البقايا بدون تغيير يذكر في مادتها الأصلية أو توجد متحجرة استبدلت مادتها بمادة أخرى كالجير والسليكا.

وكما سبق أن عبر عن هذه الحقائق الجيولوجية عند تطرقه إلى حفر الآبار والحياض التي سبق أن أشرنا إليها.

كما وتكلم عن الشورات الجيولوجية التي كانت تنتاب القشرة الأرضية وما كانت تحدثه فيها من إلتواءات وارتفاعات وانخفاضات ادت إلى قيام سلاسل جبال برمتها وهبوط مناطق شاسعة أخرى تحت سطح البحر(^).

وشرح عمل العيون الطبيعية والأبار الأرتوازية بناء على قاعدة الأواني المستطرقة وشرح تجمع مياه الآبار بالرشح من الجوانب حيث يكون مأخذها من المياه القريبة منها وعرف دورة الماء في الطبيعة (١).

كما وفهم في وضوح ظاهرة المد والجزر، فشرح كيف تحدث الزيادة والنقص في الجزر

والمد بصورة دورية وعلى منهج يساير تغير أوجه القمر (١٠٠). وفي حقل الفلك يعتبر كتابة المقانون المسعودي المذي ألفه عام المختل هي أطلق عليه اسم (القانون المسعودي في الحياة والنجوم) ويشتمل القانون المسعودي على إحدى عشرة مقالة كل منها قسم إلى عدد من الأبواب تبلغ في مجموعها (١٤٢) باباً تغطي جميع الأرصاد والنظريات الفلكية في ذلك الوقت إلى جانب ما توصل إليه علماء الحضارات السابقة والمعاصرة للبيروني (١١).

فالكتاب يبدأ بمناقشة هيئة السماء وشكل الارض ومكانها في الكون وحجمها بالنسبة إليه وأنواع حركات الأجرام السماوية، ثم يوجه البيروني الأدلة على كروية الأرض بظهور أعالي الجبال أولاً للسائر نحوها ثم ظهور باقيها بالتدريج حتى قواعدها وبالمثل رؤية سارية السفينة في البداية ثم يبدو باقيها بالتدريج حتى قواعدها أشيئاً كلما ماتدريج حتى قواعدها شيئاً فشيئاً كلما وحل محورها وكان الرأي السائد حينئد هو عدم وجود هذه الحركة واعتبار أن السماء تدور بما فيها من أجرام مرة كل يوم.

ويناقش البيروني تعريف اليوم والليل والنهار، فالشمس هي أسطع الأجرام السماوية وأظهرها ولذلك اتخذت حركتها للقياسات الزمنية، وأول الحركات المتكررة للشمس هي الشروق والغروب فاعتبر طول البيروني في مناقشة الاختلاف بين طولي الليل والنهار وما بين نظيره، ثم ينتقل إلى التغير في طول اليوم نفسه، وينتقل إلى التغير في طول اليوم نفسه، وينتقل إلى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق الشمس أو القمر (١٢)، وفي التعريف بالاحداثيات والدوائر

السماوية لم يكتف البيروني بأسمائها بل أشار إلى أسباب اعتبار تلك الأسماء، فمثلاً يرجع تسمية المدار أو الفلك إلى التشبيه بفلكه المغزل الدائر، ومعدل النهار أو الدائرة السماوية المسامتة لخط الاستواء أطلق عليه هذا الاسمم لأن الشمس إذا وافته ودارت عليه اعتدل النهار وتساوى مع الليل.

وينتقبل إلى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق الشمس أو القمر. والمقالة الخامسة من القانون المسعودي تبحث في المسائل الجغرافية التي لها علاقة بالظواهر الفلكية كتعيين خطوط الطول والعرض للبلدان واتجاه مكان بالنسبة لمكان آخر وقياس الأرض أو محيطها وخصائص الكرة السماوية في خطوط العرض المختلفة ووصف موجز لجغرافية الأرض مع جدول لخطوط الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على (١٠٠) بلد ومكان (٢٠٠).

وقد شرح البيروني نظريته لتقدير محيط الأرض بآخر كتاب (الاصطرلاب) «أن تصعد جبلاً مشرفاً على بحر أو تربة ملساء ترصد غروب الشمس فتجد فيه ما ذكرناه من الانحطاط، ثم تعرف مقدار عمود الجبل وتضرب في الجيب المستوى لتمام الانحطاط الموجود وتقسم المجتمع على الجيب المنكوس لذلك الانحطاط نفسه، ثم تضرب ما خرج من القسمة في ٢٢ فيخرج مقدار إحاطة الأرض بالمقدار الذي قدرت به عمود الجبل (١٤٠).

# مساهماته في الجغرافية الطبيعية: ( أ ) الجيمورفولوجي :

فطن البيروني إلى عملية الترسيب النهر من النهري، لاسيما عند اقتراب النهر من مصباته في المغايض أو البحار، وله أيضاً ملاحظات تتعلق باختلاف توزيع البابس والماء على مر الأزمان الجيولوجية حيث يقول: «تصور في المعمورة أنها في نصف الأرض

الشمالي، ومن هذا النصف في نصيف فالمعمسورة إذاً في ربع من أرباع الأرض ويطيف به بحسر يسمى في جهتى المغسرب والمشرق (محيطاً) ويسمى اليونانيون ما يلي المغرب منه وهو ناحيتهم (أوقيانوس) وهو قاطع بين هذه المعمسورة وبسين ما يمكن أن يكون وراء هذا البحر من الجهتين من بر أو عمارة في جزيرة إذ ليس بمسلوك في ظلام الهواء ومن غلظ الماء ومن اضطراب الطرق وعظم الغبرر مع عدم العبائدة ولنذلبك عمل الأوائيل فيه وفي سواحله علاميات تمنع عن سلوكه، وأما من جهة الشمال فالعمارة تنقطع بالبرد دونه إلا في مواضع يدخل إليها منه السنة وإغياب، وأما من جهة الجنوب فإن العمارة تنتهي إلى ساحل البصر المتصل بالمحيط في الجانبين وهو مسلوك والعمارة غير منقطعية عنده وإنما هومملومن الجيزائير العظام والصغارة وهنده البنزمع البحير يتنازعان الموضع حتى يلج إحدهما في الآخر، أما البر فإنه يدخل البحر في النصف المغربي وبيعه ساحله في الجنوب، فيكون في تلك البراري سودان ... إلخ.

ويدخل في هذا النصف المغربي خلجان في البر كخليج (بربرا) وخليج (قلزم) ويدخل أرض المفرب فيه فيما بين هذه الخلجان. دخولاً ما، وأما في النصف المشرقي فإنه يدخل في بر الشمال دخول ذلك البر في الجنوب، وربما أمعن باغباب منه وأخوار إليه (١٠٠)، كما وميز البيروني بين الخليج البحري والمصب النهري، فالأخير ليس الخليج هو امتداد البحريت وغل إلى داخل الباس شيئاً فشيئاً. (٢٠١).

كما واشار في كتابه الهند ايضاً إلى تلك السلسلة الجبلية العظيمة التي تطوق

المعمورة من الغرب إلى الشرق حيث قال وبعد ذلك فتصور في المعمورة جبالاً شاهقة متصلة كأنها فقار ظهر تمتد في أواسط عروضها على الطول من المشرق إلى المغرب فتمر على الصين والتبت والاتراك ثم بذخشان وطخارستان وباميان والغور وخراسان والجبل وأذربيجان وأرمينا والروم وفرنجة والجلالقة، ولها في امتدادها عرض ذو مسافة وانعطافات تحيط ببراري وسكان فيها ويخرج منها أنهار إلى كلتي الجهتين (١٧). والواقع أن الجانب الطبوغرافي في هذه الفكرة قد لا يكون بعيداً عن الصواب وإن كان أساس النظرية مخطوءاً (١٨).

وهناك حقائق جيم ورفولجية تطرق إليها من خلال دراساته الجيولوجية التي تناولها والتي سبق أن أشرنا إليها.

## (ب) في حقل المناخ:

يشرح البيروني في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) نظام شقوط الأمطار في الهند حيث بين اثر سلسلة جبال الهملايا (هممنت كما يطلق هو عليها) في ريادة كميات الأمطار الساقطة في بعض المناطق، كما أنه اعطى فكرة عن نظام سقوط الأمطار الموسمية حيث قال في هذا الكتاب ما يأتي.

"وأرض الهند تمطر مطر الحميم في الصيف ويسمونه (برشكال) وكلما كانت البقعة أشد إمعاناً في الشمال وغير محجوبة بجبل فهذا المطر فيها أغزر ومدته أطول وأكثر وكنت اسمع أهل (المولتان) يقولون أن برشكال لا يكون لهم فأما فيما جاوزهم إلى الشمال وأقترب من الجبال فيكون حتى أن في (باتل) و(اندربيذ) يكون من عند شهر (آيار) ويتولى أربعة أشهر كالقرب المصبوبة وفي النواحي التي حول جبال (كشمير) إلى ثنيه

(جـودري) وهـي فيمـا بين (دنبـور) وبـين (برشاور) يعزز شهرين ونصفاً أولها (شرابن) وتقـدم فيمـا وراء هذه الثنيه، وذلك لأن هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الأرض فإذا بلغت هذه الجبال صدمتها وعصـرتها فسـالت ولم تتجـاوزهـا ولأجـل هذا تعتـرمه كشمـير والعـادة فيهـا أن تتـوالى الثلوج من شهـرين ونصف أولهـا (مـاكـر) فإذا جاوز نصف أولهـا (مـاكـر) فإذا جاوز فأذابت الثلوج وأظهـرت الأرض وهـذا فيهـا قلمـا يخطى، فأمـا ما خرج من النظام فلكل بقعة منه نصيب (١٩).

وفي كتابه (الآثار الباقية عن القرون الخالية) يتعرض إلى دراسة الرياح فيقول: الولهم في جهات الرياح ومهابها وأعدادها اختالافات بعضهم يزعم أن جهات الرياح ست كما حمى ابن كناسة عن أبي محمود جعفر بن سعد بن سمرة في جدب الغزاري وأكثرهم يقولون أنها أربع كما حكى عن خلد بن صفوان وعلى هذا أكثر الأمم وأن كانك المهاب تختلف عندهم وكلا الرأيين للعرب مجموع في هاتين الدائرتين الدائ

ثم يتكلم عن أسمائها وجهات هبوبها ومواسمها.

# مساهماته في الجغرافية الوصفية والاقليمية:

يقول البيروني في تقسيم الأرض إلى سبعة اقساليم (وأمسا الحقيقة لم جعلوها سبعاً فما الجدني واحدة بالطريق البرهاني، فإن الكافة لم يتنسازعسوا إلا عدد الكواكب السيسارة مستدلين عليه بأيام الأسبوع التي لا يختلف فيها ولا في المبدأ الموضوع لها من يوم الأحد مختلف الأمم)(٢١) وقد توفسرت للعسرب حتى عصسر البيروني معلومات عن ساحل افريقيا الشسرقي إلى خط عرض (٢٠) درجة جنوباً،

أما عن البلاد الواقعة إلى الجنوب من ذلك فقد كانت فكرتهم بصفة عامة تستند على الظن والتخمين ولو أن علمهم بالكوارث التي كانت تتعرض لها السفن تشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشر بمضيق موزمبيق، ويتضح أنهم عرفوا افريقيا كجزيرة رغما عن عدم توفير المعطيات الواقعية التي يمكن أن تبرر هذا ويلاحظ عدم وجود أية اشارة في كلامهم إلى وجود قارة جنوبية وتندر معلوماتهم عن أوروبا الشمالية وآسيا الشرقية كما كان عليه الحال من قبل. أما البيروني فقد كان لديه عن جميع هذه المناطق معلومات وافية تعتمد على إلمامه التام بمؤلفات السابقين عليه بل أيضاً على المعلومات التي حصل عليها عن الرحالة والتجار وقد كانت لديه فكرة عن بحير البلطيق والبحير الأبيض الشميالي، وعرف الكثير عن سكان شمال وشرق أوروبا تخاصة النورمان الاسكندنافيين الذين يدعوهم لا بأسمهم المعهود فقط وهو الرووس بل اسم (الورنك) أيضاً، وهو قد سمع بقصة الملاك الذي ضرب في الأصقاع الشمالية مبلغ يقعة لا تُغرب فيها الشمس صيفاً، ويورد لنا تفاصيل فريدة عن الصناعات المعدنية في أوروبا الشمالية، كصناعة السيوف لدى الفرنجة والروس، وكتب عن بحر الثلج وموقعه في الشمال الشرقى من أوروبا حيث يقول: «أما بحر الثلج في مغرب المعمورة وعلى ساحل بلاد طنجة والأندلس فإنه يسمى بالبحر المحيط... وهو يمتد نحو الشمال على محاذاة أرض للصقالية ويخرج منه خليج عظيم في شمال الصقالية ويمتد إلى أقرب أرض بلغار بلاد المسلمين ويعرفونه ببحر ورنك، وهم أمة على ساحله»(۲۲).

وفيما يتعلق بسيبيريا فإنه أول من أورد لنا ذكر نهر أنكارا والأقوام التي تقطن بحيرة بايكال، وقد كانت معروفة له أيضاً بلدان

افريقية الواقعة إلى الجنوب من خط الاستواء، فهويذكر أن هناك أصقاعاً جنوبية، يكون فيها الوقت شتاء عندما يكون لدينا صيفاً (٢٢).

ويعتبر كتاب البيروني (ما للهند من مقولة مقبولة في العقبل أو مرذولة) دراسة إقليمية متميزة عن الذين سبقوه لشبه جزيرة الهند طرح فيها كل الذي استطاع أن يجمعه من معلومات عن طريق الدراسية الميدانية أو الاستماع أو الخبرة الشخصية أو الدراسة، وقد تناول البيروني في هذا الكتاب الصفات الطبيعية للهند من حيث التضاريس (جبالًا وهضاباً وسهولاً) وكيفية تكوينها كما وتناول دراسة المناخ حيث شدد على ظاهرة الأمطار الموسمية - والنبات الطبيعي فالموارد المائية (خصوصاً الأنهار) ثم تطرق في دراسته للساحية البشرية إلى سكان الهند وتقاليدهم واديانهم ولغاتهم وعلومهم وتكلم عن المدل الهندينة متناولا الجنوانب التناريخيلة والسياسية والاقتصادية لها، كما وتناول في دراسة منطقتي كشمير (قشمير) ونبيال مثق تكلم عن تجارة الهند وطرق النقل فيها.

ولا يستبعد البيروني من الوجهة النظرية احتمال أن يكون النصف الغربي من الكرة الأرضية معموراً قبل اكتشاف أمريكا حيث يقول افأما اليونان فقد انقطع العمران من جانبهم بحير أوقيانوس، فلما لم يأتهم خبر إلا عن جزائر فيه غير بعيدة عن الساحل ولم يتجاوز المخبرون عن الغرب ما يقارب نصف الدور، جعلوا العمارة في احد الربعين الشماليين – إلا أن ذلك موجب أمر طبيعي، فمسزاج الهسواء لا يتابين ولكن أمثاله من المعارف موكول إلى الخبر من جانب المعارف موكول إلى الخبر من جانب الثقة (٢٤).

ونشر البيروني معلومات قيمة عن جغرافية جنوب افريقية وسفالة الزنج وموزمبيق، حيث كان له الفضل الأول في معرفتها.. وشرح وجهة نظره في اتصال المحيط الهندي بالمحيط الأطلسي وذلك خلال منافذ في الجبال على الساحل الجنوبي لافريقيا كما تصور (٢٥). ويرجع له الفضل في أية وصف الطريق بين فرعابة وشرق تركستان وأهم المدن التي تقع في هذا الأقليم بالاضافة لوصفه لاقليم نبيال وهضبة التبت (٢٦).

### مساهماته في رسم الخرائط:

قام بعمل خارطة مستديرة للعالم في كتابه (التفهم الأوائل صناعة التنجيم) لبيان موضع البحار وكذلك في مؤلفه الآخر (الآثار الباقية من القرون الخالية) وابتكر طريقة لتصميم خرائط الأرض والسماء وله مبتكرات في كيفية نقل صور الأرض الكروية إلى الورق السطح، ويحتوي كتابه (الآثار الباقية من القارون الخالية) على فصل خاص عن تسطيع الكرة (۲۷).

وصنائع نصف كرة أرضية يبلغ قطرها (١٥) قدماً ورسم عليها أطوال البلدان وعرضها (٢٨) وقد قيل عنه أنه سبق إلى فكرة وضع خارطة على أسلوب ماركوتور. وأدخل طريقة مبسطة لعمل النماذج المجسمة.

#### الخاتمية

لم يكن البيروني جغرافياً فقط بل شمل نشاطه العلمي التاريخ والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والصيدلة والمعادن. ولما كان هدف هذه الدراسة إلقاء النضوء على اسهاماته الجغرافية فقد اتضح لنا من ذلك ان اسهاماته الجغرافية العربية الاسلامية سواء الطبيعية منها أو البشرية.

لقد اعتمد البيروني في دراساته الجغرافية على الجانب الميداني والمالاحظة الشخصية إضافة إلى المتاعب التي كان يتحملها في جمعه للمعلومات.

إن العقلية العلمية الموسوعية التي تميز بها البيروني تجاوزت اعتماد الأسلوب

الـوصفي في الـدراسـة الجغرافية إلى اعتماد أسلوب الـربـط والتحليـل. كما وأظهرت هذه الـدراسـة أنه قد أثبت في كثـير من حقـول الجغرافية حقائق لم تكن معروفة في زمانه أو صحح أخطاء كانت عالقة بها وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء هذه الدراسة حقها وما التوفيق إلا من عند الش..

*POLICIE EL PRESENTE LE PROPERTIE LE PROPERT* 



#### المصسادر

- (١) البيروني، أبو الريحان أحمد بن محمد، الآثار الباقية عن القرون الخالية، ليبرّك ١٩٢٣ م.
- (٢) البيروني، أبو الريحان أحمد بن محمد، كتاب الجماهير في معرفة الجواهر، بيروت بدون تاريخ طبع.
- (٣) البيروني، أبو الريحان أحمد بن محمد، تحقيق للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، بيروت ١٩٥٨ م.
  - (٤) الجوهري، د. يسري عبد الرزاق، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الاسكندرية ١٩٧٥ م.
    - ( ٥ ) أحمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافية.
    - (٦) السكري، على على، العرب وعلوم الأرض، الاسكندرية ١٩٧٣ م.
    - (٧) الشحات، على أحمد، أبو الريحان البيروني، القاهرة ١٩٦٨ م.
    - ( ٨ ) الفندي، د. محمد جمال، د. إمام إبراهيم، البيروني، القاهرة ١٩٦٨ م.
      - (٩) خصباك، د. شاكر، في الجغرافية العربية، بغداد ١٩٧٥ م.
- (١٠) كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة المربي، عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة المربي، عربية عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة الأدب المربي، عربية عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة القربية الأدب المربي، عربية عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة المربي، عربية عثمان هاشم، القسم الأول/ القاهرة المربي، عربية عثمان هاشم، القسم الأدب المربي، عربية المربية المر
  - (١١) الشهابي، مصطفى، الجغرافيون العرب، القاهرة ١٩٦٢ م.
  - (١٢) بارتولد، تاريخ الحضارة الاسلامية، ترجمة حمزة طاهر، القاهرة ١٩٥٨ م.
- (١٣) علوي، ضياء الدين، الجغرافيا العربية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين (الثالث والرابع الهجريين) تعريب، د. عبد الله يوسف الغنيم ود. طه محمد جاد، الكويت ١٤٠١ هـ/١٩٨٠ م.



## الهـوامش

- (١) في إحدى النسخ التي كتبها بخط يده يشكل اسمه بالعربية البيروني (أي بفتح الباء تلبها ياء مسكنة)، أما في الاستعمال العربي النادى فقد سرى عليه اسم البيروني بكسر الباء، انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القسم الأول، القاهرة ١٩٦٣ م. ص ٢٤٥ كراشكوفسكي.
  - ( ٢ ) الشحات، على احمد، ابو ريحان البيروني، القاهرة ١٩٦٨ م، ص ٧٦.
  - (٣) كرتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغراق العربي، ت صلاح الدين عثمان هاشم. القسم الأول، ص ٢٤٧.
    - (٤) الشحات، على احمد. ابو ريحان البيروني، القاهرة ١٩٦٨ م، ص ٧٤.
    - (٥) احمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافية، القاهرة بدون تاريخ طبع، ص ١٦٤٠.
      - (٦) البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة، ص١٥٧.
      - (٧) الشحات، على احمد، ابو الريحان البيروني، ص١٣٨٠.
        - (٨) الشجات، على احمد، نفس المصدر، ص ١٤١٠
      - (٩) البكري، على على، العرب وعلوم الأرض، الاسكندرية ١٩٧٣ م، ص ٣٠.
        - (١٠) احمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافية، ص ٦٨.
    - (11) الفندي، د. محمد جمال، د. إمام إبراهيم، البيروني، القاهرة ١٩٦٨ م، ص ١٢٠٠.
      - (١٢) الفندي، د. محمد جمال، د. إمام إبراهيم، نفس المصدر، ص ١٢٤
      - (١٣) الفندي، د. محمد جمال، د. إمام إبراهيم، نفسُ المعدر، ص ١٥٩.
        - (١٤) احمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافية، ص في الم
      - (١٥) البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، ص ١٦٥.
        - (١٦) الشحات، على احمد، أبو الريحان البيروني، ص ١٦٥
          - (١٧) البيروني، تحقيق ما للهند، ص ١٥٧.
        - (١٨) خصباك، د. شاكر، في الجغرافية العربية، بغداد ١٩٧٥ م.
    - (١٩) البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، بيروت ١٩٥٨ م، ص ١٧٠.
- (٢٠) البيروني، أبي الريحان محمد بن أحمد، الأثار الباقية عن القرون الخالية، ليبرّك ١٩٢٣ م، ص ٣٣٩-٣٤٠.
  - (٢١) خصباك، د. شاكر، في الجغرافية العربية، ص ٣١.
  - (٢٢) الشحات، على أحمد، أبو الريحان البيروني، ص ١٧.
  - (٢٣) كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، القسم الأول، ص ٢٥٠.
    - (٢٤) الشحات، على أحمد، أبو الريحان البيروني، ص ١٦٧.
      - (٢٥) الشنجات، على أحمد، نفس المصدر، ص ١٧٠.
  - (٢٦) الجوهري، د. يسري، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، الاسكندرية ١٩٧٥ م، ص ١١١٠.
    - (٢٧) الشحات، على أحمد، أبو الريحان البيروني، ص ١٩٧٠.
    - (٢٨) احمد، نفيس، جهود المسلمين في الجغرافية، ص ٣٩، ١٤٢.





تعد حركة الفتوح وحروب التحرير العربية جزءاً من الخطة العامة للدولة العربية الاسلامية التي تهدف إلى تحرير الأمة العربية من السيطرة الاجنبية متمثلة في الدولتين الساسانية والبيزنطية ثم العمل على نشر الاسلام بين القبائل العربية المختلفة التي تسكن خارج الجزيرة العربية.

وقد تجسدت هذه السياسة بشكل عدلي بعد أن تمكنت المدينة من بسط نفوذها على سائر الجزيرة وأعاد العرب المسلمون وحدثهم السياسية والدينية، فالأوضاع الجديدة إلتي برزت بعد القضاء على حركة الردة اضطرت أبا بكر الصديق (رضي) إلى إشغال الجيش العسربي الاسلامي بالقتال، والتوجه إلى الجهاد في سبيل ألله ولإعلاء كلمته حسب الجهاد في سبيل ألله ولإعلاء كلمته حسب ما وعد به المسلمين يوم بايعوه بالخلافة (۱۱). وكذلك تنفيذاً لرغبة العربي من حب للجندية فهو مقاتل من طراز خاص لا يعرف لعطائه متطورة خرجت العديد من القادة والمقاتلين لعبوا دوراً في حركة التحرير العربية.

بدأت حركة التحرير العربية بعد تصفية حركات الدردة، إذ كتب أبوبكر الصديق (رضي) إلى خالد بن الولهد يأمره بالتوجه إلى العراق ليحرره وأمره أن يبدأ بفتح السند

والهند وهي الابلة (٢) وأعد له ما يحتاج من المقاتلين، كما أنفذ أبوبكر (رضي) الجيوش العربية الاسلامية نحو الشمال بعد أن كتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم فسارع إليه الناس من بين محتسب وطامع وأتوا المدينة من كل أوب (٢) وبعد اجتماعهم قسمهم أبوبكر إلى ثلاثة السحابة آنذاك وعين لكل قائد منطقة سماها له لتحريرها، كما حدد له طريقه إلى الشام، وهؤلاء القادة هم:

- ١ عمروبن العاص السهمي ووجهته فلسطن.
- ٢ يزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق.
- ٣ شرحبيل بن حسنة ووجهته وادي الأردن.

وقد أمرهم أبوبكر (رضي) أن يساعد بعضهم بعضاً ويجتمعوا عند الأخطار وأن يكونوا تحت إمرة أبسي عبيدة عند الاجتماع<sup>(1)</sup>.

ولاشك أن العرب المسلمين عنوا بالشام كثيراً، فنجد أن الرسول (ص) أرسل حملة إلى تبوك، ثم أردفها بحملة ثانية بقيادة زيد بن حارثة ثم جهز حملة ثالثة بقيادة أسامة بن زيد إلا أنه توفي قبل إنفاذها، وقد تحمل الخليفة الجديد عبء إرسالها.

لقد استعد ابو بكر الصديق لحركة الفتوح وهيا لها كل وسائل نجاحها فيما يتعلق بالامدادات البشرية والتجهيزات العسكرية والمواد التموينية، ولبى العرب المسلمون نداء الجهاد وجاءوا من كل مكان فكانوا نواة الجيوش العربية التي خرجت للجهاد.

إن توجيه أبي بكر الصديق (رضي) الجيوش العربية الاسلامية لتحرير العراق والشام يقدم دليلًا على قوة العرب والقيادة الفذة التي تمتع بها هذا الخليفة والاستقرار العرب المدي ساد الجزيرة، وكانت استجابة العرب المسلمين خير معين للقضاء على الوجود الاجنبي في الأرض العربية بتوجيه ضربة قاتلة إلى الدولتين الكبيرتين، من خلال معارك فاصلة خاضها العرب المسلمون مع أعدائهم وسجلوا فيها أروع الانتصارات، ومن هذه المعارك معركة أجنادين التي نحن بصددها.

## (۱) موقع اجنادین:

لم يحدد الجغرافيون العرب موقع أجنادين، ولم يقدموا تفاصيل عنه وكل ما أورده ياقوت أنه موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين<sup>(٥)</sup> كما يذكر (خليفة) أنه يقع بين الرملة وبيت جيرين<sup>(١)</sup>.

ويبدو أن سبب عدم تقديم الجغرافيين العرب معلومات عنه يعود إما إلى أن هذا الموضع غير موجود، أو أنه يمثل مكاناً صغيراً ليس له أهمية تذكر، وسبب ذكره يرجع إلى المعركة التي وقعت فيه. ويؤيد كايثاني في حوليانه السراي الأول عندما يتكلم عن أجنادين ويقول عنه أنبه اسم محرف كما حرف النساخ كلمة ياقوصة إلى واقوصة، ويذكر أنبه يوجد في طرف ميدان المعركة موقعان يسميان الجنابة ونثني على الجنابتين وأن هذه الكلمة إذا كتبت بصورة المثني بغير علامات فهي تشبه كثيراً كلمة أجنادين ما هو ويعني قوله هذا أن اسم أجنادين ما هو إلا محرف عن اسم الجنابتين ألا محرف عن اسم الجنابتين (۱).

ومن المعلوم أن المؤرخين العرب أطلقوا على المكان الذي وقعت فيه المعركة بينهم وبين الروم اسم أجنادين فهل يفهم منهم أنهم يعنون به المكان الذي اجتمع فيه جند المالمون لصد غارات البيزنطيين، مع العلم أن الدكتور طه الهاشمي يرجح ذلك(^).

ولقد عرف جغرافيو القرن الرابع الهجري مُوفَع الْجَادين، فالمسعودي يذكر أن ناتل بن قيس النجذامي النقى مع عبد الملك بن مروان في أجنادين وقتال ناتال في هذه المعركة (1).

ومن خلال استعراض المعلومات المتوفرة عن موقع أجنادين يتبين أنه موضع يقع جنوب فلسطين ويتأكد ذلك من خلال الاشارة التي أوردها الشاعرزياد بن حنظلة عن معركة أجنادين بعد هرب فلول الروم إلى القدس (المسجد الأقصى) إذ قال:

ونحن تركنا أرطبون مطيرا إلى المسجد الأقصى وفيه حسور عشيية أجنادين لما تابعوا وقامت عليهم بالعراء نسيور

ومن خلال شعر زياد يمكن القول أن ميدان القتال يقع غربي المدينة أو إلى الجنوب الغربي منها أي جنوب فلسطين وليس إلى شمالها (۱۱) والراجح أن اختيار هذا الموقع يعود الأهميته الاستراتيجية إذ أنه يعد مفترق طريق يؤدي إلى مدينة الرملة وبيت جبرين وبيت المقدس وقد ذكر ابن حوقل أن المسافة ما بين مدينة الرملة وبيت المقدس مسافة يوم واحد (۱۱) وبين قيسارية والرملة مرحلة واحدة (۱۱) ويمكن من خلال هذا المكان التوجه إلى معظم مدن فلسطين.

### سبب المعركة:

لاشك أن القائد عمروبن العاص كان أول قائد عربى من بين القادة الذين وجههم أبو بكر الصديق (رضى) إلى الشام، وقد حدد له الطريق الساحك منفذاً له إلى هدف النهائي لتحرير فلسطين، وكان الطريق الذي سلكه عمرو بن العاص يعد من أقرب الطرق الموصلة إلى فلسطين، ولهنذا فإنه يعد أول قائد اصطدم مع قوات الروم المرابطة في مدن فلسطين خاصة مدينة غزة التيرجاصرها. وكانت للروم قواعد عسكرية في مدن قيسارية وغزة وبيت المقدس والرملة وغيرها. ويبدو أن هرقل كان يملك معلومات كاملة عن توجه القوات العربية إلى الشام وهدف هذه القوات والأماكن المتوجهة إليها من خلال العسرب المتنصرة من سكان فتقدم إلى مدينة حمص واتخبذها مركزأ لعملياته العسكرية مستفيدأ من موقعها في وسط الشام وقربها من ساحة العمليات العسكرية ولابد أن هرقل سيتخذ الاجراءات المناسبة لايقاف تقدم العرب وإخراجهم من الشام خاصة بعد أن خاضوا معسارك محليسة لم يقسدم المؤرخسون العسرب تفاصيل دقيقة عنها. في وادى عربة وبيسان ودائن وغيرها(١٣) وحقق العرب في هذه المعارك

انتصارات ساحقة على القوات البيزنطية مما جعلها تهرب من أمام العرب. وبهذا فقد جمع جيشاً من أهل الجنزيرة والشام وأسيا الصغرى وأعطى قيادته إلى أخيه تيودور (تـذارق) وأمره أن يتوجه لملاقاة العرب وإخراجهم من الشام(١٤)، ولاشك أن سبب تعيين تيودور قائداً لهذا الجيش يعود إلى المكانة الكبيرة التي كان يتحلى بها باعتبار أنه أخ الامبراطور ثم الاندفاع والاخلاص الذي كان يتمتع به للدولة. وكذلك فإن إخفاقه في هذه المهمة سيكون أثره كبيراً لأنه جزء من الأسرة التي تحكم هذه الامباراط ورياة. وقد بلغ عدد قوات حوالي مئة الف مقاتل (١٥) أما بالنسبة إلى استعدادات العبرب فهي مرسومة سابقاً إذ أن توجيه الخليفة في مثل هذه الحالات هي اجتماع الجيوش العربية في مكان واحد ومهاجمة الأعداء بقوة موحدة وليست متفرقة. ولاشك أن أخبار استعدادات هرقبل العسكرية قد وصلت إلى عمرو بلُ العاص لهذا فقد أرسل إلى قادة الألوية العربية بالشام يأمرهم الاجتماع. كما أرسل إلى الخِليفة أبى بكر الصديق (رضى) يطلب منه الامدادات العاجلة لدعم قوبته، وقد جاءته قوات أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، حتى أصبح عدد قواته لا تزيد بأي حال عن (٢٧) الف مقائل<sup>(۱۱)</sup>،

ولما وصلت رسالة عمرو بن العاص إلى أبي بكر الصديق (وكانت تحوي معلومات عن كثرة عدد مقاتلي الروم وتنوع أسلحتهم وسعة أرضهم ونجدة مقاتليهم وإندفاعهم) كتب إلى خالد بن الوليد المخزومي وهو بالعراق يأمره بالمسير إلى الشام (١٧) وأمره أن يدع العراق ويخلف أهله فيه وأن يمض مخففاً في أهل القوة من الذين قدموا معه من

اليمامة أو الحجاز حتى يلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين، ثم أمره على الجماعة وطلب منه العودة عند انتهاء مهمته (۱۸). وقد أورد الواقدي نص رسالته وهي «بسم الله الـرحمن الـرحيم من عبد الله

عتيق بن أبي قحافة إلى خالد بن الوليد سلام عليك أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصبلي علي نبيه محمد (ص) وأني قد وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك لقتال

الروم وأن تسارع إلى مرضاة الله عز وجل وقتال أعداء الله وكن ممن يجاهد في الله حق جهاده» (۱۹). فاستجاب خالد بن الوليد لهذا الأمر واستخلف المثنى بن حارثة الشيباني وسار في شهر ربيع الآخر سنة ١٣ هـ (٦٣٤ م) عمد

طريق عين التمبر وقطع الصحراء مسرعاً متوجها إلى غسان وأغار عليهم بمرج راهط، ثم سار حتى نزل قناة بصري (٢٠) وكان عليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان فاجتمعوا عليها وعقدوا مع سكانها الصلح(٢١) ثم توجهوا إلى فلسطين مدداً لعمروبن العاص الذي كان مقيماً بالعربات (٢٢) ويذكر الدكتور احمد الشريف أن سبب توجه هؤلاء القادة إلى عمروبن العاص هو إجهاض خطة هرقل الذي سير جيشاً قوياً إلى جنوب فلسطين عن طريق طبرية فالناصرة فقيسارية ليضرب قوات عمروبن العاص حتى إذا ما حقق النصير عليها استطاع أن يهدد مؤخرة الجيوش العربية الاسلامية الموجودة في الشمال فيضطرها إلى الارتداد، ولكن العرب أحسوا بهذه الخطة والتقدم الرومى فاندفعوا جنوبأ حتى اتصلوا بقوات عمر واستطاعوا بخفة حركتهم أن يسبقوا الجيش الرومى وأن ينتظروه في اجنادين(٢٢).

#### المعركسة:

كان موقف العرب من تحشيدات البيزنطيين حرجاً وذلك لكونهم لم يواجهوا جيشاً رومياً في مثل هذه الضخامة والقوة. وكان التراجع أمام الروم معناه التنازل عن الأهداف القومية من ناحية ويمكن أن يحدث ما يسيئ إلى النظام الجديد، وكان تصميم أبى بكر على لقاء حشود البروم كبيراً وأن إقدام الجيوش العربية على هذا اللقاء يعد خطوة في سبيل النصر(٢٤).

وكان هرقل قد خطط لهجوم واسع على العرب لاستئصالهم من خلال تحشيد قواته في أماكن متعددة مثل غزة وبيسان وأجنادين إذ أنزل بالرملة قوة عسكرية كبيرة وكذلك في مدينة بيت المقدس (٢٥) وقيسارية وغيرها. وإزاء ذلك - عمد العرب إلى شل هذه القوات عن طريق توجيه الجيوش لحصارها والقائها في اماكنها ومدنها فقد وجه عمرو بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق مِن العكي إلى بيت المقدس ووجه أبا أيوب المالكي إلى مدينة الرملة. كما أرسل معاوية بن أبي سفيان ليصاصر أهمل قيسمارية وإشغالهم عن دعم الروم(٢٦). وقد عزز عمرو بن العاص هذه القوات عندما جاءته الامتدادات فأرستل محميد بن عميرو مددأ لعلقمة ومستروق كما أرسل عمارة بن عمرو بن أمية الضمري مدداً لأبي أيوب. كما أقام عمروبن العاص على أجنادين (٢٧) لمواجهة الجيش الرومى الذي كان هدفه الأول حماية مدينة القدس وبيت لحم من السقوط بأيدى العرب، لهذا فقد سيطر على الخط الموصل بين البرملة وببيت المقندس واختبار قائده موضعا مركزياً يسد الطرق المؤدية إلى القدس أو قيسارية التي كانت قاعدة البلاد<sup>(٢٨)</sup>.

فجعل طريق القدس على جانبه الأيسر وطريق الرملة - قيسارية على جانبه الأيمن لذلك اختار موضعاً جنبياً كما يعبر عنه في المصطلحات العسكرية لأنه يسد جميع الطرق القادمة من الجنوب ويضطر العدو إلى مهاجمته. ولا يمكن للقوات العربية أن تترك الجيش الرومي على جانبها وهي تتقدم نحو القدس أو قيسارية (٢٩).

أما فيما يتعلق بتفاصيل المعركة فإن المؤرخين العرب لم يقدموا صورة واضحة عنها، وكل ما ورد عنها من معلومات مقتضب عموماً ويحتاج إلى تدقيق، فالبلاذري يذكر عن هذه المعركة أن العرب المسلمين قاتلوا الروم قتالاً شديداً وأبلى خالد بن الوليد يومئذ بلاء حسناً ثم يشير إلى تمزيق العرب لهم وكثرة من قتل منهم في هذه المعركة (٢٠).

أما الرهاوي فيذكر أن الروم وصلوا إلى المكان الذي نزل به العدب بغرور ونصبوا خيامهم بالقدب من معسكر العرب وأقاموا متقابلين بعضهم أمام بعض وهم يتهددول وفجأة اصطفوا قبالة بعضهم البعض وكايت ساعة واحدة تغلب الروم على العرب عندين صمد العرب وكروا على الروم فانخزل قلب الروم وفروا هاربين (٢١). وهذه المعلومات الموم وفروا هاربين الالماد إلى ما يشير إلى المراجع التاريخية العربية إلى ما يشير إلى انكسار العرب أولاً ثم إلحاق الهريمة بهم.

ولاشك أن البروم كانوا يتوجسون من العرب وهم لا ينكرون قوتهم ومقدرتهم العسكرية وشجاعتهم، ولهذا فكانوا يجمعون المعلومات عنهم ويسنكر ابن اسحق أن القبقللار أرسسل رجلاً عربياً اسمه تزيد بن حيدان يقال له ابن هزارف وطلب منه أن يدخل معسكر العرب وينقل إليه ما يراه.

وعنسد عودت قال له: إنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسان ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم (٢٠) فقال له القبقلار: «لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت أن حظى من الله أن يخسلي بيني وبينهم فلا ينصرني ولا ينصرهم عليّ (٢٠). ولاشك أن لبسادي الدين الاسلامي السمح أثر كبير في امتثال هذه السلوكية التي طبعت أخلاقهم وتصرفاتهم.

لقد كان لانتصبار العبرب في هذه المعركة صدى كبير، ويذكر الدكتور أحمد الشريف أن معركة أجنادين بالنسبة للعرب المسلمين بعد وفاة الرسول (ص) كمثل معركة بدر في الأهمية في حياة البرسول (ص) وعدوا هذا المنصبر تأييداً من الله وحكماً لهم على أعدائهم (٢٤).

وبعد تحقيق الانتصار كتب خالد بأن الوليد إلى أبي بكر الصديق رسالة بيشره بالقتح جاء فيها «أخبرك أيها الصديق أنا لقينا المشركين وقد جمعوا لنا جموعاً جمة بأجنادين وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنونا أو يخرجونا من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين عليه فطاعناهم بالرماح شيئاً ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم بها قدر جزر جزور ثم أن أله أنزل نصره وانجز وعده وهزم الكافرين فقاتلناهم في كل فج وشعب وغائط فالحمد لله على إعراز دينه وإذ لال عدوه وحسن الصنع لاوليائه والسلام، (٢٥).

وكانت هذه الوقعة في جمادى الأولى من سنسة ١٣ هـ (٢٦) تمـوز ١٣٤ م، كمـا ذكر المؤرخون العـرب عدا سيف الـذي انفـرد بالقول إنها وقعت في سنة ١٥ هـ أي جعلها بعد فتح دمشق وهذا يخالف منطق تسلسل

الأحداث التاريخية الذي يضع هذه المعركة بعد معركة اليرموك ويتناقض مع تاريخ فتح دمشق وعزل خالد بن الوليد وفاة أبي بكر الصديق (رضي).

لقد استشهد عدد من العرب المسلمين في هذه المعركة لا يذكر المؤرخون أعدادهم أو أسماؤهم، إضافة إلى كون أن المعلومات التي قدم وها عن الشهداء غير دقيقة وأن هناك خلطاً في أماكن استشهادهم حسب معارك الشام فهناك من استشهد في فحل، ومرج الصقر واليرموك وغيرها. ومعن أورد المؤرخون العرب أنه استشهد في هذه المعركة من العرب المسلمين هم:

- (۱) عامر بن أبي وقاص الزهري<sup>(۲۷)</sup>
  - (٢) العباس بن عبد المطلب (٢٨).
    - ( ۳ ) آبان بن سعید<sup>(۲۹)</sup>.
    - (2) الفضل بن العباس (2).
- ( ٥ ) نعيم بن عبد الله بن النحام العدوي<sup>(٤١)</sup>.
- (٦) هشام بن العاص بن وائل السهمي (٤٢).
  - (٧) سلمة بن هشام بن المغيرة (٢٠).
- $(\Lambda)$  هبار بن الأسود بن عبد الأسد $^{(13)}$ .
- (٩) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب (٤٥).
- (۱۰) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية (٤٦).
- (۱۱) طلیب بن عمیر بن وهب بن عبد بن قصیی (<sup>٤٧)</sup>.
  - (۱۲) عكرمة بن أبي جهل (۱۲):
- (١٣) عمر بن الطفيل بن عمرو الدوسي(٢١).
  - (١٤) جندب بن عمرو الدوسي<sup>(٠٠)</sup>.
    - (۱۵) سعید بن الحارث<sup>(۱۵)</sup>."
    - (١٦) الحارث بن الحارث (١٦)
    - (۱۷) الحجاج بن الحارث(۲۰).
  - (۱۸) قيس بن عدي السهمي (۱۸).

(۱۹) الحارث بن هشام بن المغيرة ( $^{(\circ)}$ ). ( $^{(\circ)}$ ) ضراد بن الخطاب الفهري ( $^{(\circ)}$ ). ( $^{(\circ)}$ ) النضير بن الحارث بن علقمة ( $^{(\circ)}$ ). ( $^{(\circ)}$ ) عمير بن هشام العبدري ( $^{(\circ)}$ ).

ولم يذكر المؤرخون العرب استشهاد أحد من الأنصارى (٩٩). عدا العراق الذي تكلم عن شهداء المسلمين في هذه المعركة، فذكر أن مجموع شهداء المسلمين بلغ أربعمائة وخسمين شهيداً منهم عشرون من الأنصار، ومن أهل مكة ثلاثون رجلاً ومن حمير عشرون والباقي من أخلاط الناس (١٠٠)، وبالرغم من عدم وجود احصائية وثبقة عن شهداء المسلمين إلا أن هذا الرقم يختلف عن الواقع كثيراً.

اما بالنسبة إلى خسائر الروم فيبدوا أنها كبيرة، ويهذكر الرهاوي أنهم لم يتمكنوا من النجاة بعد هزيمتهم أمام العرب وكانوا يد أسبون بأقدام العرب الذين أجهزوا عليهم بالسيوف ولم ينج عنهم إلا يتوردور وقلة من جيشه (١١) ويشير الحميري إلى عدد قتلى الروم فيقول أن عددهم زاد عن ثلاثة آلاف قتيك على أمن أتبع وهم لقتلهم (١٢). ولم ترد معلومات عن أسرى الروم في هذه المعركة.

## أهمية أجنادين على فتوح الشام:

تعد معركة أجنادين من المعارك المهمة الأولى التي وقعت في الشام بين العرب والروم كجرة من الصراع بينهم للسيطرة على هذا الاقليم وأن الكفة الراجحة ستكون بجانب من له الأرجحية في هذا الصراع. فانتصار العرب في هذه المعركة كان له طعم خاص ولون خاص، فقد أحدث هذا النصر دوياً في بلاد الروم قاطبة، وفي بلاد العرب بل أحدث ما أحدث في نفوس العرب خاصة، وأصبحوا بعد هذا النصر يتصرفون بعقلية جديدة.

الشام ويدأوا ينظرون إلى المستقبل نظرة جديدة من حيث تنظيم نشاطهم الحسربي ورسم صورت المسرقة في تحقيق حلمهم في عملية نشر الاسلام والتحرير<sup>(۱۲)</sup>. كما عززت هذه المعتركة ثقبة العرب بأنفسهم وقدراتهم القتالية لذا كان هذا الانتصار حافزلهم للتقدم نصو المدن الشامية المهمة وخوضهم معارك لاحقة في فحل ومرج الصنفر واليرموك كما فتصوا مدن الشام اللهمة مثل دمشق وحمص وطبرية وقيسارية وبيت المقدس وغزة ونابلس وعسقالان والرملة وعكا وبدوت وغارها، ويانتصار العارب في هذه المعركة أصبحت فلسطين كلها بيدهم، وقد نوه بذلك سفرنيوس رئيس أساقفة بيت المقدس في خطبة القاها في الاحتفال بعيد الميلاد في ٢٨ شوال سنة ١٣ هـ (٢٥ كانون ثاني ٦٣٤ م) إذ قال إن المسيحين أصبحوا لا يستطيعون الحج إلى بيت المقدس لأن بلاد فلسطاين أصبحت في قبضتهم(٦٤).

أما بالنسبة لأشر هذه المعركة على الروم فلاشك أنها ثبطت حممهم وزرعت في نفوسهم

الخوف من النتائج التي ترتبت عليها المعركة فمقتبل الأعداد الكبيرة من قوات الروم ترك أثراً نفسياً كبيراً عندهم مما أثر بشكل كبير في معنويات الجيش الرومي وفاعليته القتالية، كما جعل البروم يتخبطون بسيرعة في لم شعثهم في محاولة للقضاء على حالة الفشل التي منوا بها واليأس الذي أنتابهم فكان لقاؤهم مع العرب في معركة فحل ومرج الصفر وغيرها وكلها معارك فاشلة مني بها الروم بخسائر فادحة مما عمق جرحهم (٥٠٠). البيتقر في انطاكية.

ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن نتائج معركة أجنادين كان لها أشر كبير في تقدم العرب في عموم الشام من أجل تحرير مدنها وإنقاذها من أيدي الروم كما أدى إلى ضعف معنوياتهم وانكسار قوتهم وبالتالي فتح الباب أمام المعرب إلى مزيد من الانتصارات المتلاحقة والتقدم مما عزز مكانتهم وهيبتهم في نفوس الناس.

#### مصادر البحث

- (١) ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت: ٦٣٠ هـ)، الكامل في التاريخ، ١٧ جزءاً منشورات مكتبة خياط، بيروت ١٩٦٥ م.
- ( Y ) البسلاذري: أحمد بن يحيى بن جابس (ت: ٣٧٩ هـ)، فتـوح البلدان، جزءان، تحقيق الـدكتور صلاح الدين النجد، مكتبة النهضة العربية.
- (٣) بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الاسلامية، تحقيق بنية امين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت.
- (٤) حسن: المدكتور حسن إسراهيم، التساريخ السيساسي والمديني والثقباقي والاجتماعي، اربعة اجزاء الطبعة السابعة، القاهرة ١٩٦٤ م، مكتبة النهضة المصرية.
- الحميري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق الدكتور إحسان عباس، مكتبة لبنان،
   بيروت ١٩٧٥ م.
  - (٦) ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة ١٩٧٩ م.
- (٧) ابن خلدون، عبد التحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ)، العبت ودينوان المبتدا والخبر ٧ (جزاء، منشورات دار الكتاب اللبنائي، بيروت.
- ( ٨ ) ابن خياط، خليفة، التاريخ، تحقيق اكرم ضياء العمري، جزءان ١٩٦٧ م، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.
  - (٩) الرهاوي، التاريخ المجهول، المطبعة البطريركية، بيروت ١٩٠٠ م، بالسريانية.
  - (١٠) السالم، الدكتور السيد عبد العزيز، تاريخ الدولة العربية، دار النهضة العربية ١٩٧١ م.
- (١١) سرور، د. محمد جمال الدين، الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الاول والثاني بعد الهجرة، دار الفكر العربي الطبعة السادسة ١٩٧٩ م، بيروت.
- (١٢) السيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن المتوني سنة ٩١١ هـ. تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، القاهرة، ط٣، ١٩٦٤م:
- (١٣) الشريف، د. احمد إبراهيم، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة، دار الفكر العربي ١٩٦٨.
- (١٤) فيصل، د. شكري، حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول الهجري، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠ م، ص. ه.
- (١٥) قدامة، قدامة بن جعفر، الخراج وصنعة الكتابة، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر، ١٩٨١ م بغداد.
- (١٦) ابن قتيبة، أبو محمد عبد أنه بن مسلم المتوفي سنة ٢١٣ هـ. المعارف، حققه وقدم له ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب ١٩٦٠ م.
  - (١٧) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ١٥ جزءاً طبعه دي غوية ليدن ١٨٧٩ م.
- (١٨) ابن كشير، عصاد الندين أبنو القنداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت: ٧٧٤ هـ)، البداية والنهاية، ١٤ جزءاً.
  - (١٩) كمال، أحمد عادل، الطريق إلى المدائن، دار النفائس، بيروت ١٩٧٧ م، ط٣.
- (٢٠) المستعبودي، أبيو الحسن علي بن الحسيين (ت: ٣٤٦ هـ)، مروج النهب ومعادن الجبوهير ٤ (جيزاء، دار الأندلس، بيروت ١٩٦٥ م.
- (٢١) الهاشمي، طه، أجنادين موقعها ومكانها، بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد الثاني العام ١٩٥١ م.
  - (٢٢) الواقدي، محمد بن عمر، فتوح الشام، جزءان، دار العلم للجميع.
- (٢٣) ياقوت، ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٦٣٦ هـ)، معجم البلدان، ٦ (جزاء، تحقيق ويستنفلد، لابيزل ١٨٦٦-١٨٧٠ م.
- (٢٤) اليعقبوبي، احمد بن يعقبوب بن جعفر المعاروف بابن واضبح (ت: ٢٨٤ هـ)، تاريخ اليعقوبي، ٣ اجزاء، تعليق محمد صادق بحر العلوم، ط٤، النجف الاشرف، ١٩٧٤ م.

#### الهبوامش

- (١) الدكتور عبد العزيز السالم: تاريخ الدولة العربية، ص٥٧.
- (٢) الطبري: التاريخ، ٢٠١٦/١، انظر أيضاً احمد عادل كمال، الطريق إلى المدائن، ص ٢٠٦
- (٣) البلاذري: فتوح البلدان، ص ١٢٨، انظر ايضاً قدامة، الخراج وصنعة الكتابة، ص ٢٨٤، د. محمد جمال الدين سرور، الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية، ص ٤١.
- (٤) البلاذري: فتوح البلدان، ١٧٨، انظر ايضاً، الطبري، التاريخ، ٢٠٧٩/١ قدامة، الخراج وصنعة الكتابة،
   ٢٨٤-١٨٠ الدكتور حسن إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ٢٧٤/١.
   د. محمد جمال الدين سرور، الحياة السياسية عن الدولة العربية الاسلامية، ص ٤٢.
  - ( ٥ ) معجم البلدان، ١٣٦/١، انظر ايضاً الحميري، الروض المعطار، ص١٢.
- (٦) التاريخ، ٨٧٩، انظر ايضاً الطبري، ٢١٢٥/١، ابن الأثير، الكامل ٤١٧/٢، فيصل، حركة الفتح الاسلامي،
   ص ٣٨، بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، ص ٩٤.
  - (٧) كما ورد عند الهاشمي، موقعة اجتادين، ٧/.
  - ( ٨ ) د. طه الهاشمي، موقعة أجنادين، الزمان والمكان، ٢/٨٧.
    - (٩) المسعودي، مروج الدِّهب، ٩٨/٢.
    - (۱۰) الهاشمي، موقعة اجتادين، ۹٤/٢.
    - (١١) أبن حوقل، صورة الأرض، ١٧١/١.
      - (۱۲) ن، م،
- (١٣) انظر تفاصيل ذلك في البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٣٠، الطبري، التاريخ، ٢٠٨٦/١، ابن الاثير، الكامل، ٢٠٥١-١٠٥.
- (١٤) الطبري، التاريخ، ٢١٢٥/١، انظر ايضاً، ابن كثير، البداية والنهاية ٧/٧، الرهاوي، التاريخ المجهول، ف ١١٠، الطبعة اليسوعية، بيروت سنة ١٩٠٠ م، ويذكر اسمه تاودور في، د. سرور، الحياة السياسية من الدولة العربية الإسلامية، ص ٤٣.
- (١٥) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر ايضاً قدامة، الخراج، ص ٢٨٨، ياقوت، معجم البلدان ١٣٦/١-١٣٧.
  - (١٦) الهاشمي، موقعة اجنادين، ٢/٢٠٪
  - (١٧) البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٢٩، اليعقوبي، التاريخ ١٣٢/٢، قدامة، الخراج، ص ٢٨٥.
    - (١٨) أحمد عادل كمال، الطريق إلى المدائن، ص ٣١٩.
      - (١٩) فتوح الشام، ص ١٣.
- (۲۰) البسلاذري، الفتـوح، ۱۳۱-۱۳۲، انظـر ايضـاً، الـواقـدي، فتـوح الشـام، ص ۱٤، اليعقـوبي، التـاريـخ،
   ۲۱۲۲/۱۲۲/ ۱۲۳/ ۱۲۳/ ۱۲۳/ ۱۲۳/ الطبـري، التاريخ، ۲۱۲۵/ ۱۲۲۰ قدامة، الـخراج، ص ۲۸۸، ابن الاثير، الكامل، ۲۱۷/۲. الهاشمي، موقعة اجنادين، ۲۰۰/۲ مع اختلاف.
- (٢١) ن. م، ص ١٣٤، انظر ايضاً الواقدي، فتوح الشام، ص ١٤-١٧، اليعقوبي، التاريخ، ١٣٣/٢ مع اختلاف.
  - (٢٢) الطبري، التاريخ، ٢١٢٤/١-٢١٧٩، انظر ايضاً، ابن الأثير، الكامل ٢/٢١٧.
    - (٢٣) دور الحجاز في الحياة السياسية العامة، ص ١٩١–١٩٢.
    - (٢٤) الشريف، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة، ص ١٩٢.
      - (۲۰) ابن خلدون، العبر ۲/۱۰۵.
  - (٢٦) الطبري، التاريخ، ٢٣٩٩/١، انظر أيضاً ابن الاثير، الكامل، ٤٩٨/١، ابن خلدون، العبر، ٢٠٥/٢.
    - (۲۷) ن. م. ۱/۲۲۹۲.
    - (٢٨) ن. م، ٢/٣١٧، انظر ايضاً، الهاشمي، موقعة اجنادين، الزمان والمكان، ٢/١٠٠٧ مع اختلاف.
      - (٢٩) الهاشمي، موقعة اجتادين، الزمان والمكان، ٢٠١٠١-١٠١.
- (٣٠) البالاذري، فتوح البلدان، ص ١٣١، انفلر أيضاً الطبري، التاريخ، ٢٤/١، قدامة، الخراج، ص ٢٨٨، ابن الأثير، الكامل ٢/٩٩٦، ابن خلدون، العبر، ٢/١٠٥.

- (٣١) التاريخ المجهول، فصل ١١٠.
- . (٣٢) الطبري، التاريخ، ١/ ٢١٢٥-٢١٢٦، انظر ايضاً ابن الأثير، الكامل ٢/٧/٤، ابن كثير، البداية والنهاية، ٧/٧، فيصل، حركة الفتح الاسلامي، ص ٤٨، مع اختلاف التفصيل.
  - (٣٣) الحياة السياسية في الحجان ص ١٩٢٠.
  - (٣٤) الحميري، الروض المعطار، ص ١٢، انظر ايضاً، الواقدي، فتوح الشام. ص ٣٨
- (٣٥) المعارف، ابن قتيبة، ص ١٧٠، انظر ايضاً خليفة، التاريخ، ١٧٨، البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٣١، البعقوبي، التاريخ ١٣٢/١، الطبري، التاريخ ٢١٢٦/١، قدامة، الخراج، ص ٢٨٩، ابن الأثير، الكامل، ٢/٧٤، ٣٧١ع ياقبوت، معجم البلدان، ١/١٣٠، الحميري، البروض المعطار، ص ١٧، ابن خلدون، العبس ٢/١، ابن كثير، البداية والنهاية، ٧/٧، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ٢٧، سرور، الحياة السياسية في الدولة العربية، ص ٤٣، بروكلمان، تاريخ الشعوب الاسلامية، ص ٤.
  - (٣٦) الطبري، التاريخ، ١/٢١١١-٢١١٢.
    - (۳۷) البلاذري، فتوح البلدان، ۱۹۱.
      - (٣٨) خليفة، التاريخ، ١/٨٧.
- (٣٩) ن. م، ١/٧٨، ويذكر انه قتل يوم مرج الصفر ايضاً، انظر، البلاذري، الفتوح، ١٣٥، السالم، الدولة العربية، ص. ١٧٤.
  - (٤٠) خَلَيْفَة، ١/٨٨، انقلر ايضاً: ابن الأثير، الكامل، ١٨٨/٢.
- (٤١) خليفة، ٧/٨، انظر ايضاً: البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، الطبري، التاريخ ٢١٢٦، ابن الأثير، الكامل، ٢٤٤٠.
- (٤٢) خليفة، ٨٧/١، انظر ايضاً البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥ ويذكر ايضاً انه قتل يوم اليرموك، الطبري، التاريخ، ٢١٣٦/١، ابن الأثير، الكامل، ٤١٧/٢، السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ٧٦.
  - (٤٣) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر أيضاً: الطبري، ١/٢١٦، ابن الأثير، الكامل، ٢١٧١٤.
  - (٤٤) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر ايضاً، الطبري، التاريخ، ٢١٣٦/، ابن الأثير، الكامل، ٢١٧/٠
- ُ (٤٥) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر ايضاً: ابن الأثير، الكامل، ٤١٨/٢، ياقوت، معجم البلدان، ١٣١/١، (١٣١، السالم، الدولة العربية، ٤٧٤.
- (٤٦) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر أيضاً: ابن الأثير، الكامل، ١٨/٢، السالم، الدولة العربية، ٤٧٤.
  - (٤٧) البلادري، فتوح البلدان، ١٣٥، انفار ايضاً لابن الأشير، الكامل، ٢ /٤١٨.
  - (٤٨) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر ايضاً باقوت، ١٣٧/١. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ٧٦.
    - (19) البلادري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر البضياء الني الأشير ١٨/٢ -
      - (٥٠) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥٠
    - (١٥) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥، انظر أيضاً: ابن الأثير، الكامل، ١٤/٤.
      - (٥٢) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥.
      - (٥٣) العلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥٠
      - (١٤) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٥.
    - (٥٥) البلاذري، فتوح البلدان، ١٣٦، انظر ايضاً: ياقوت، معجم البلدان، ١٣٧/١.
      - (٥٦) ابن الأثير، الكامل، ٢/٤١٨.
      - (٥٧) ابن الأثير، الكامل، ٤١٤/٢.
        - (٥٨) ابن الأثير، ٢/١٥/٤.
      - (٩٩) الطبري، التاريخ، ٢١٢٦/١.
        - (٦٠) فتوح الشام، ص ٣٨.
      - (٦١) التاريخ المجهول، فصل ١١٠.
- (٦٢) الروض المعطار، ص ١٦، اما الواقدي فيذكر أن قتلاهم زاد عن خمسين الف وهو كلام عام وغير دقيق، انظر فتوح الشام، ص ٣٨
  - (٦٣) الشريف، الحياة السياسية، ص ١٩٢٠.
  - (٦٤) سرور، الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية، ص ٤٣.
  - (٦٥) الرهاوي. التاريخ المجهول، فصل ١١٠، انظر أيضاً الواقدي، فتوح الشام، ص ٣٨.







The book under discussion, Tarikh Al-Hukama' or Akhbar Al-ulama' bi Akhbar Al-Hukama', (History of Sages or Chronicle of Scientists and Accounts of Sages)<sup>(1)</sup>, is written by Jamal Ul-Din Abi Al-Hasan Ali son of Yusuf Al-Qifti. The author was born in the town of Qift in Upper Egypt about 568 of the Hijra (1172 A.D.) of an Iraqi ancestory for his parents were born in Kufa being of the Quda'a Arabian tribe<sup>(2)</sup>. In this book Al-Qifti discussed the lives and careers of numerous Greek, Roman. Syriac and Arab scientists and sages. Below is an evaluation of the accounts given of some of the Greek thinkers in the light of the known facts about them from Graeco-Roman sources.

#### I. Hipparchus<sup>(3)</sup>:

The celebrated Greek mathematician and Astronomer, from about 190-120 B.C., whom Al-Qifti called Ibbarkhus. Few points may be observed concerning Hipparachus in Al-Qifti's work. While Greek sources unanimously agree that Hipparchus was born in the city of Nicaea in Bithy nia, north west Asia Minor and lived in Rhodes and Alexanderia<sup>(4)</sup>, Al-Qifti asserted that he was a Chaldaean insinuating that he was from Babylonia for the Chaldaeans were at home in Southern Mesopotamia since about 900 B.C.

It has been ascertained that Hipparchus wrote a book in geography entitled, Pros Eratosthenen, which has not come down to us and another book designated "On things borne down by their Weight" and Arab Sources mention a book for him on the art of algebra<sup>(5)</sup>. Al-Qifti, however, attributes to him another production namely "The Secrets of Stars in the Lore of States, nations and battles", which has been, according to Al-Qifti's account, translated into Arabic as "Kitab Asrar Al-Nujum fi Ma'rifat Al-Duwal wa Al-Milal wa Al-Malahim". It is difficult to ascretain if this is the exact title of the original Greek text. In Al-Qifti's words this book is an excellent testimony of Hipparchus wide knowledge and it is greatly influenced by the Babylonian theory concerning the movements of the stars. Neither the Greek original nor its Arabic translation have come down to us. Al-Qifti noted the effect of Hipparchus' treatise upon Claudius Ptolemy's book "Al-Magest". The latter work, in Al-Qifti's opinion, has corrected what was then known about the movements of certain stars in the light of Hipparachus' results.

#### II. Dioscrides:

The Syrian-Greek physician, pharmacologist and botanist of the first century A.D. The account presented by Al-Qifti of Dioscrides (whom he called Dhiasiqoridhus)<sup>(6)</sup> is quite short and was copied

almost word for word, with few additions, from the book of Abi Dawud Sulaiman son of Hasan Al-Andalusi surnamed Ibn Juljul, "Generations of physicians and Sages: which he completed in 377 A.H. (978 A.D.)<sup>(7)</sup>. No doubt Al-Qifti has acquired a copy of Ibn Juljul's book which was completed about 200 years before his birth. Strangely Al-Qifti repeated the same wrong interpretation of Dioscrides's name as given by his predecessor Ibn Juljul. Al-Qifti could have easily procured the correct meaning of the name from the many Greek-speaking inhabitants of Egypt. Both Ibn Juljul and Al-Qifti explained Dioscrides' name to mean "God inspired" in Greek. In fact it is the name of the twin gods Castor and Pollux sons of Jove and Leda of the Greek pantheon<sup>(8)</sup>.

In the conclusion of his narrative, Al-Qifti stated that there are two additional treatises for Dioscrides other than the five known ones attributed to him wothout stating their titles which he doubted their authenticity. The book of Ibn Abi Usaib'a, Uūn Al-Anba fi Tabaqat Al-Atibba, (Masterpieces of Information in the Generations of Physicians)<sup>(9)</sup> reported that the two additional treatises of Dioscrides (The sixth and the Seventh) are on the Poisons of Animals. Ibn Al-Nadim has the sixth and the seventh treatises of Dioscrides about Animals and Poisons<sup>(10)</sup>.

#### III. Ptolemy II, King of Egypt(11):

Al-Qifti called him Ptolemy Balladas which is never mentioned in Greek Sources. Al-Qifti reported that Ptolemy ordred the translation of the Turah (the Septuagint) from Hebrew to Greek. This fact is not new for classical sources report that episode and assert that it has been referred to only once in the Epistle of Aristeas to Philorates in Greek on the testimony of a Jewish writer<sup>(12)</sup>. However, scholars strongly doubt the trustworthiness of Aristea's letter. Ptolemy II has been known as a patron of scholarship who built the library of Alexanderia, its Museum and gave impulse to translation. thus it is quite plausible that he ordered the translation of such work. Biblical scholars, however, consistinetly agree that several hands have worked at the translation of the Septuagint from Hebrew (or Aramaic for few parts of the old Testament are in this language) into Greek at different periods of time which must have been accomplished sometimes around the end of the first century B.C. The reason for Ptolemy's interest, in Al-Qifti's words, was his concern in comprehending the early history of Babylon and its first builder. And when Ptolemy, in Al-Qifti's affirmation, learnt of the world's creation and found out about Nimrud and his geneology, he endeavored to know more about him and thus he ordered the translation of the Turah. It is reasonable to assume that because Ptolemy's interest in scholarship and antiquity he desired to know about the beginnings of Babylon which was then of famous distinction in the known world particularly since it witnessed the death of Alexander the Great in 323 B.C. who was idealized by all Hellenistic monarchs who tried to follow and imitate him.

As to Nimrud, Ptolemy Philadelphus must have heard about him since his figure was emphasized upon in Biblical narrative as a symbol of strength, tyranny and rebellion against God 131.

Al-Qifti informed us that some people mistake Ptolemy Philadelphus for Ptolemy author of Al-Magest. This is possible since they have identical names and both are connected with the city of Alexanderia though the latter was born in Ptolemais Hermeion (present Al-Manshyyah in Upper Egypt). However, Ptolemy Philadelphus (309-247 B.C) lived about four centuries prior to Claudius Ptolemy. Here Al-Qifti must have meant, in addition to others, Ibn Juljul who obviously have the two personalities of Ptolemy Philadelphus and Claudius Ptolemy mixed up. Ibn Juljul started his biography of the former by stating that he ruled after Alexander (the Great) and talked about his interest in the origin of Babylon and the story of Nimrud, he mentioned his writing of the Magest and the Geography which belong to the latter<sup>(14)</sup>, since Ibn Juljul mentioned only one Ptolemy who

was, in fact, the combination of the former and the latter Ptolemy, one may easily assume that he had regarded them as one person. Incidently Al-Qifti gave the number 38 as Ptolemy Philadelphus reigning years which is almost the same given by all contemporary Greek sources. This fact, no doubt, indicates the reliablity of Ak-Qifti's source which he never mentioned. Besides Ptolemy II is known by the name Philadelphus which means lover of his brother/sister in Greek<sup>(15)</sup>, and not the lover of wisdom as Al-Qifti wrote.

#### IV. Hippocrites(16):

The Greek Physician (circa 460-c. 377 B.c.) called Bugrat by the Arabs. Al-Qifti mentioned that Hippocrites' father was a certain Iraqlis which resembles his real name as given by Classical sources, Heraclides. The date given by Al-Qifti to the time of Hippocrites as one hundred years prior to Alexander the Great is not exact for he died about twenty one years before the birth of Alexander in 356 B.C. All Greek sources are in accord that Hippocrites was born at the island of Cos in the Agean sea while Al-Qifti has his origingal home at Qiruha which he identified with the city of Emessa in Syria. Qiruha, in all probablity, is Beroca the old name of Aleppo. Ibn Juliul has Hippocrites lived at Qwu which he placed at Emessa in Syria (17). Since the account of Al-Qifti is similar somehow to that of Ibn Juljul concerning Hippocrites, one may assume that Al-Qifti has taken Qwu for Qiruha. It has been said that Qwu is the Arabic equivalent for the island of Cos (18). However, Al-Qifti mentioned also, (It has been said that Hippocrites is from the people of Sqatbiades, Since there was no city with such a name in ancient Greece and the island of Cos was known in antiquity as a centre for the worship of Asculipius, God of medicine), Asgalbiades might be a reference to the island of Cos. Al-Qifti added that Hippocrites (goes to Damascus and stays in its meadows to play, learn and teach. And in its orchards there is a spot known as the class of Hippocites until present time). This might be a refernce to a visit to Syria. Al-Qifti reported a story, that has been already recorded by Ibn Juljul, stated that Ardashir invited Hippocrites to cure him and the latter refused. And when Ardashir's condition became worse he offered him 1000 Qintar (each one is 120 English pounds) of gold in order to come into persia (19). Hippocrates refused all offers and preferred to stay home. Since Al-Qifti identified Ardashır as the grandfather of Darius son of Darius, it seems that he meant the Achaemmenid king Artaxerxes 1 (465-425 B.C.). But Artaxerxes 1 died more than one hundred years before the supposed date given for the birth of Hippocrates. So that king Ardashir of Al-Qifti must be Artaxerxes 11 (404-359 B.C.) and Darius son of Darius is Darius III (336-330 B.C.). Yet Al-Qifti mentioned another narrative reporting that a certain Bahman son of Ardashir was the monarch who fell ill and sent after Hippocrates and how the natives of the latter's home-town declared that they would all leave their city if Hippocrites agrees to go and Bahman took pity on them and left him. This account, however, is also inaccurate for the son of Artaxerxes II was Artaxerxes III surnamed Ukhus (359-338 B.C.) and not Bahman. The latter figure is known only from the legendary history of Persia (known as the national history) as the son of Isfandiar who killed Rustam the murderer of his father (Isfandiar) and restored his kingdom. Later Bahman was succeeded by his daughter and wife Homai, the mother of his son Darab (20).

Another story given by Al-Qifti and was reported earlier by Ibn Juljul is in Relation with Polemon. It narrates that Polemon (Aflimun in Al-Qifti) was gifted with perspicacity and in his time he claimed the ability of discerning the person's character by his physical appearance. The students of Hippocrites determined to test Polemon so they gave him a portait of Hippocrites and asked him to inform them of his qualities. Polemon examined the picture and notified them that he is fond of adultery. The pupils accused Polemon of deception. When Hippocrites returned the students told him of what Polemon said, Hippocrites confirmed the words of Polemon and added that he can restrain

his emotions. It is well-known, however, that Antonius Polemon the native of Laodicea and presided over a school of rhetoric in Smyrna, Asia Minor was not contemporary with Hippocrites for he lived during the first half of the second century A.D. But the story has some historical bases<sup>(21)</sup>.

The story has been connected with the Greek physiognomist Zopyrus who attributed many vices to Socrates, which the latter admitted, but said that he had them all controlled by his fondness in philosophy<sup>(22)</sup>. It is difficult to know how the name Polemon (who flourished more than 500 years after Hippocrites was incorporated in story). Probably the similarity between the names of Socrates and Hippocrites in Arabic, Sugrat and Bugrat, has something to do with that confusion<sup>(23)</sup>. Hippocrites, as Al-Qifti narrates, always has in the introductory parts of his books a worthily advice full of compassion, kindness and purification of morals from haughtiness, pride and envy.

Hippocrites, according to Al-Qifti, lived to be ninety-five years old or ninety according to another tradition, of which he spent sixteen years in learning and he left three sons and one daughter who was more clever than her brother. Greek sources have Hippocrites lived about sixty three years only.

#### V. Galen: (Greek and Arabic Galenos)(24)

The Greek renowned physician of the second century. While Ibn Juljul, one of Al-Qifti's sources, has the city of Pergamum (which he called Buragmush in Asia to the East of Constantionple) as Galen's town<sup>(25)</sup>, Al-Qifti regarded Galen to be of the town Pergamum (he named Fergamus). In ancient times there were two cities by the name Pergamus. The first was Pergamom in the west of Asia Minor and the second was in North Greece which Xerxes passed by on his way to attack Athens in 480 B.C.<sup>(28)</sup>. It is difficult to know which of the two towns Al-Qifti regarded as the birth place of Galen. In fact Galen was born in the former city, Pergamum (Pergamus) in the district of Teuthrania in South Mysia west of Asia Minor.

Galen was not contemporary of Nero (54-68), the sixth Roman emperor, as Al-Qifti narrated. The latter has also given the tenth year of Trajan (98-117) for Galen's birth (108 A.D.), and almost near the end of his treatment of Galen, Al-Qifti related that Galen was born during the time of Antoninus (Pius). This is the date which Classical sources usually prefer, for Galen was born around the end of Hadrian's reign (117-148). He became the private physician of the Emperor Marcus Aurelius (160-180). No doubt Al-Qifti's mistake in regarding Galen as a contemporary of Nero is the reason for Al-Qifti's statement that, (Christianity appeared in his time "Galen's time" and he was told that a man emerged at the end of Casar's reign in Jerusalem who recovers the leper, restores the sight to the blind and revives the dead. He asked if anyone of his followers was still alive and was told yes. So that he set out from Rome for Jerusalem. On his way to Palestine, Galen passed by Sicily which was then called Sultania and died therein). The name of the Caesar is not mentioned and Ibn Juljul has it Octavian (an earlier name of Augustus). The name Sultania probably was Sitania, similar to Sicania which is the name of Sicily's old inhabitants.

Al-Qifti mentioned some of Galen's books which are not referred to in Classical sources. In one he contracted the poets and in another the solecism of the public. A third book in the detaining factors concerning the Stoics whom he called People of the Parasol. And a fourth regarding swindlers in medicine. Al-Qifti as well as Ibn Juljul reported an incident that impelled Galen to write the latter work. They said, (Once while Galen was walking in Rome he noticed a man from Aleppo informing a crowd that he met Galen who taught him a certain drug for teeth worms. The swindler took a hazelnut made of gum and tar and placed it over live coal by which he vaporizes the patient's mouth. When the partient closed his eyes the swindler threw worms he has into the patient's mouth

and then he took them out. When he performed this, the foolish gave him what they possessed.. Galen said when I saw this I showed my face to the crowd and told them I am Galen; then I approached him and informed the king about him). It is not easy to ascertain the validity of this tale since it is not mentioned in Greek sources.

Afterwards Galen travelled to Cyprus, as Ibn Al-Qifti narrated, in order to see the galgatar in its own metal. No doubt, the galgatar is the khalkanthos in Greek which is the copper sulfate known together with copper<sup>(27)</sup>. In this island since very early period Galen, as Al-Qifti continues, went to the island of Lemnos in the Aegean sea to witness the terra sigillata (Arabic al-Tin al-Makhtum, which is a type of Roman pottery, decorated in molded reliefs similar to the embossed metal-ware that became popular in Europe particularly since the first century B.C.). Ibn Juljul has the island of Cos instead.

Al-Qifti related that Galen travelled intensively to Rome because its monarch had the leprosy. He never mentioned the king's name but in all probability he meant Marcus Aurelius for it is known that he had been on the point of completely subjecting the Marcomanni and the Quadi when he was cut off by disease<sup>(28)</sup>. Though the name of the disease is not mentioned it might have been leprosy.

It has been mentioned by Al-Qifti that the city of Heliopolis (written Iliobolis), was built by Antoninus (Pius). In fact Antoninus Pius constructed only the huge temple of Jupiter at Heliopolis (present Balbek in Coele-Syria) which was completed by the emperor Caracalla (211-217). Al-Qifti has also narrated that the emperor Trajan wrote to his governor in Palestine about the Christians. In fact the Christians have been the subject of some letters exchanged between Trajan and Pliny the Younger, who was then governor of Bithynia. Al-Qifti related too that in Rome Galen often met Alexander of Aphrodisias who nicknamed him the mule's head because of his large head. It is difficult to believe the account of such relationship since Alexander of Aphrodisias the Peripatetic philosopher flourished during the early years of the third century and was contemporary with Septimius Severus (193-211) and his son Caracalla<sup>(29)</sup>.



#### **Footnotes**

- (1) Edited by Julius Lippart, (Leipzig. 2903).
- (2) op. cit. Einleitung, s. 5 ff. The German introduction of the book.
- (3) ibid, p. 69.
- (4) Pauly's Real-Encyclopadie der Classischen Altertumwissenschaft, (PW), (Sttutgart, 2984), Vol. VIII, p. 1666.
- (5) M. Cary, A.D. Nock and others eds. The Oxford Classical Dictionary, (Oxford, 2957) p. 429.
- (6) Al-Qifti. op. cit. pp. 183-184.
- (7) Tabaqat Al-Ataba wa Al-Hukama, edit. by Fuad Sayyid, (Cairo, 1955) p. 21 (henceforth lbn Juljul's Tabaqat).
- (8) George Ricker Berry. The Classic Greek-English Dictionary, (N.Y. 1957) pp. 174-175.
- (9) (Cairo, 1822), two vols.; Vol. 1, p. 35.
- (10) Mohammed Ibn Ishaq Al-Nadım, Al-Fihrast, (Leipzig, 1872), p. 405.
- (11) Al-Qifti, op. cit. p. 99
- (12) The Jewish Encyclopaedia, (N.Y., 1905), Vol. X, p. 263.
- (13) Genesis 10:8-10, 1 Chronicle 1:10; Micah 5:5, as a son of Cush, grandson of Ham son of Noah the flood hero.
- (14) Ibn Juljul, Tabaqat, pp. 35-36.
- (15) Berry, op. cit. p. 757 b.
- (16) Al-Qifti, op. cit. pp. 90-93.
- (17) Ibn Juljul, Tabaqat, p. 16.
- (18) Ibid, p. 18.
- (19) cf. Ibn Juljul, Tabaqat, pp. 17, 19
- (20) Ehsan Yarshater ed , The Campbridge History of Iran. (Cambridge, 1983) Vol. 111, p. 377.
- (21) R. Foerster, Scriptores Physiognomonici, (Leipzig, 1893), pp. V111-X.
- (22) Cicero, Tuscalion Disputations, Iv:37
- (23) Ibn Juljul, Tabaqat. pp. 19-20.
- (24) Al-Qifti, op. cit. pp. 132-142.
- (25) Ibn Juljul, Tabaqat, p. 41.
- (26) Herodotus V11:112.
- (27) Ibn Juljul, Tabaqat pp. 43, 50.
- (28) Harry Thurston Peck, ed. Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, (N. Y., 1965) p. 396 a.
- (29) The classical works used

Peck, op. cit.; Cary and Nock, op. cit.; Catherine B. Avery, ed. The new Century Classical Handbook. (N.Y., 1962): R.W. Livingstone. The Legacy of Greece. (Oxford. 1962); E.R. Dodds, The Life of Greece. (N.Y., 1939); Oskar Seyffert, A Dictionry of Classical Antiquity, (N.Y. 1956); S.A. Cook and others. The Cambridge Ancient History. (Cambridge, 1954) Vol. VII; (Cambridge, 1952), Vol. X; (Cam. 1954). Vol. XI; (Cam, 1939) Vol. 12 M. Cary, A History of Rome, (London, 1962), Arthur E.R. Boak and William G. Sinnigen, A History of Rome to A.D. 565 (N. Y. 1965); Cyril Bailey, Legacy of Rome, (Oxford, 1962).







إن دراسات المستشرقين كانت متعددة الأهداف فمنهم من حاول إيجاد ثغرة تمكنه من الطعن في العروبة والاسلام من خلالها. وأن ما كتبه غولد تسيهر في العقيدة والتشريع ومذاهب التفسير الاسلامي ومونتجمري وأت في محمد في مكة وكتابات مارغليون نماذج حية لهذا الاتجاه. وبعضهم توخى كتابة رسائل علمية لنيل

درجات علمية فكان الجهل باللغة العربية والافتقار إلى المصادر الأساسية، واعتماد ادلة ضعيفة أو وأهية، وعدم معرفة المناهج العلمية للعلماء العرب المسلمين، عوامل أفسدت عليهم منهجهم العلمي ولم تنفعهم دقتهم ولا موضوعيتهم في البحث عندما توضع في ميزان النقد. ومع ذلك فلقد كانوا مؤثرين إلى حد ما ومسؤولين إلى حد كبير في نقل تصور مشوش غير دقيق عن العرب والمسلمين (١). ومن هنا يجب قراءة ما كتبوا بحيطة وحذر شديدين. وكنان بعضهم مدفوعاً بدافع حب الاستطلاع أو المقارنة والموازنة بين الحضارات. وكانت تنقصه المعرفة الشاملة باللغات وبقيم الشعوب وطرائقها في العيش.

لقد كانت للمستشرقين الريادة في دراسة تاريخنا وحضارتنا، بسبب السيطرة الاستعمارية التي أتاحت ظروفاً نادرة لطمس معالم النهضة العربية والوقوف بوجهها. وانشغال مفكرينا بأمور جزئية صرفتهم عن الحضارة العربية الاسلامية فعز وجود المتخصصين. وخلت الساحة العربية الاسلامية أو كادت إلا من أولئك الذين خططوا لهذا الوضع الراهن، وبهذا كانوا رواداً في دراسة تاريخنا وحضارتنا.

فكانت دراسات وليم ميور وبرنارد لويس عن حياة محمد، وهاملتون جب عن المحمديين»، وكايتاني في حوليات الاسلام، وهنري لامانس الذي استبعد أخبار العهد المكي، وصحح ثيودور نولدكة آراء لامانس ولكن كلهم بالغوا بالشك ولم يستوعبوا الحقائق.

ونذكر منهم دوزي وماسنيون وديمومبين وشيكرنكر ودرمنكهام وفلهاوزن وكرروسية

ولشاتليية وكوزن دي بير سيفيل وغيرهم، وقد ظهرت دراساتهم في بحوث مستقلة ومترجمة بشكل كتب أو في دوائر المعارف، أو مجلات عالمية. ولقد ارتكبنا الخطأ ثانية عندما أرسلنا أبناءنا ليدرسوا على أيدي هؤلاء المستشرقين فلم يسلموا من تأثيراتهم إلا نادراً.

ولقد أجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك في تاريخ العرب والمسلمين وقيمهم، وتطاولوا في كتاباتهم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشككوا حتى في اسمه، ولو تمكنوا لاثاروا الشك حتى في وجوده. وهذا ما دفعهم إلى الاستدلال بالشاذ والغريب، فقدموه على المعروف والمشهور، واستعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً وكان من النوع الذي استغربه النقاد وأشاروا إلى نشوزه. تعمدوا ذلك لاثارة الشكان.

ويكفي أن أورد ما قالمه واحد منهم هو مونتجمري وات في هذا الصدد: «ليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من قدرها في الغرب كمحمد فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من الرقائع مختلفاً قبلوه (").

ومع ذلك فلما جاء جيل جديد من العرب والمسلمين تلفت فيما حوله فلما يجد في المؤلفات الحديثة تقريباً إلا ما كتبه الغربيون والمستشرقون أو تلامذتهم فبهرهم المنهج ووصفود بالاصالة وأشاعوا ذلك فقتل قابلية النقد لديهم أطرء أو مديح أو وصف لجزئية من جزنيات التاريخ والحضارة، كالثناء على النبي صلى أنه عليه وسلم وانسسانيته وعبقريته، وأثر العرب على أوروبا وأثرهم في انتشالها من براثن العصور الوسطى، فتوهموا بأن ما كتبه المستشرقون يعتبر قمة في الاصالة والابداع والانصاف والموضوعية

في الوقت الذي كان المستشرقون فيه يمارسون أساليبهم في غسل أدمغة القراء.

وكتاب (حضارة العرب) للدكتور غوستاف لوبون هو واحدة من تلك الدراسات، قام بترجمته الاستاذ عادل زعيتر إلى اللغة العربية وطبع مرات عديدة. ذكر المترجم في بدايته (في المقدمة) (أ) إن أوروبا لم تخلُ من مؤرخين أبصروا، للغرب من فضل في تمدين أوروبا فألفوا كتباً أعترفوا فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية. «وقد زاع هذا الحجود العلامة الفرنسي لوبون.. فأخرج سنة العلامة الفرنسي لوبون.. فأخرج سنة لوبون ومنهجه مبيناً أنه كان مبتعداً عن أوهام الأوروبيين التقليدية في العرب والاسلام والتمس المترجم لغوستاف لوبون العذر عن هفواته ووصفه بالانصاف (1).

وقال الدكتورناجي معروف عن لوبون مأن خير من أنصف العرب وحضارتهم وكتب عن أصالتها وإبداعها الفني، هو غوستاف لوبون»(٧).

واتيكت لي فرصة الاطلاع على أغلب كتب تدريسها لمدة أربع سنوات، فما وجدت من يرد على لوبون، بل كان الكثيرون يعتمدون آراءه. وعند ما كنا طلاباً كان أسات ذتنا أحياءاً كان أسات ذتنا أحياءاً كان أسات ذتنا وجدت أكان والما كان أسات ذتنا وجياءاً كان أسات ذتنا وجياءاً كان والدار الآخرة يثنون في مصاضراتهم على لوبون. ولكني وجدت أن است دلالات ليست علمية ولا مست وعبة لأبعاد الاست دلال فعندما يستدل بآية مثلاً نجده لا يعرف أسباب نزولها ولا العام والضاص فيها ولا حتى نزولها كما أورده المفسرون. ويتحدث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كحديثه عن العظماء والقادة ولا يتذكر أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. أو لعله كان يتذكر ولكنه من عند الله عز وجل. أو لعله كان يتذكر ولكنه

لا يريد أن يعترف بنبوته. وكان متميزاً في المقارنة بين الأوروبيين والشرقيين وغير عادل في الموازنة بين البدهيين والبراهمة من جهة والمسلمين من جهة ثانية إذ كيف نوازن بين ملحدين وثنيين وبين موحدين!

قال عن جزيرة العرب «وهي منبت الدولة الواسعة التي أنشأها خلفاء محمد $^{(\wedge)}$ . وهذه العبارة تنفى دور النبى صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة. ومبعث هذا المنهج وأساسه إتجاه غربى مسيحى استشراقي يقوم على أساس من العلمانية، وهو بعيد كل البعد عن الفهم الصحيح لروح الاسلام وجوهره، وتبعاً لذلك ظهرت أبحاث أنكرت أن يكون للإسلام دولة في عهد النبي صبلى الله عليه وسلم: فلقد رفض الشيخ عبد الرازق في كتاب «الاسلام وأصبول الحكم» أن يكبون للنبي صلى الله عليه وسلم حكسومة على ما عرفته الدول المعاصرة، وقصير مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ واستدل بقوله تعالى «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»<sup>(1)</sup>. لكن رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم الم والشيخ بخيت المطيعي في كتاب «حقيقة الاستلام وأصبول الحكم»، والاستناذ محمد الطاهر بن عاشور في «نقد علمي لكتاب الاسلام وأصلول الحكم» وغيرهم. ومع أنها ردود مهمة في نظرى، ولكن كان يعوزها طول أناه وزيادة استقصاء.

والواقع أن الذين يتصورون بأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من تنظيم وتنسيق كان بعضه عفوياً، إنما هو بناء ديني لا علاقة له بإقامة الدولة، أو أنه لا يمكن اعتباره منهجاً سياسياً وإدارياً، يقعون في وهم كبير، فإن في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

الصحيحة الكثير من الأسس الادارية والسياسية.

وكل ذلك يستهدف تحرير الاسلام من بعض جوانبه الحضارية الرائدة (۱۱)، عندما يحاولون التأكيد فقط على التعاليم الدينية ليقولوا كما قالت المسيحية «أترك ما لقيصر».

وقال لوبون: "إن محمداً سافر مع عمه إلى سوريا مرة وتعرف في بصري براهب سطوري في دير نصراني، وتلقى عنه علم التوراة» وقال: "واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالراهب مرة ثانية فأطلعه على علم التوراة» (١١). وهو يشير بذلك إلى ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام (١١). وذكره بعده عامة المؤلفين في السيرة النبوية. وبالرجوع إلى السيرة النبوية. وبالرجوع إلى السيرة لابن هشام نجد أنه أورد القصة بصيغة المتمريض، وكرر عبارة «فيما يزعمون» أو التمون» أو شعفها.

واخرج قصة «بحيرا» أو «بحيرى» على اختلاف إلى كتابته ولفظه، الترمذي مطولاً وفي سننده لين، وقال بعد روايته له: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان الذي قال عنه النفيى في الميزان له مناكسير وقال عنه ابن سيد الناس في متنه نكارة (١٣). وتكلم في صحة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسراهب كثبير من النقاد، اللقيا فقلط أما إطلاعه على التوراة فلا وجود له في المصادر الأساسية. وكان في حصيلة ذلك أن ظهر للنقاد أن جميع روايات هذه القصة مرسلة، وإن كل من رواها من الصحابة إنما سمعها من غيره ولم يسمعه. وقال العلامة أبو الحسن الندوي: وانتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة وهي - لقاء النبي

صلى الله عليه وسلم المزعوم بحبر من أحبار النصبارى — وعقيدته ومكانته في العلم مجهولة، فصنعوا من الحبة قبة وأسسوا عليه افتراضات بعيدة عن الواقع ليقولوا بإن النبي صلى الله عيه وسلم تلقى تعاليم التوحيد النقية من عالم نصراني، وأغرب من الوردي النقية من عالم نصراني، وأغرب من الفرنسي الف كتاباً مستقلاً أسماه «مؤلف القرنسي الف كتاباً مستقلاً أسماه «مؤلف صلى الله عليه وسلم القرآن كله وفي هذا اللقاء القصير، وحتى لو صحت الرواية فكيف يعقل تلقى غلام لا يجاوز عمره تسع سنوات وأبعد ما قيل في عمره إثنتا عشرة سنة، من راهب لا يعرف لغته، وفي القرآن إخبار عن أمور مستقبلية مات بحيرى ولم يدركها(١٤).

وفي ص ١٠٣ قال لوبون «لم يتكلم محمد عن بعثته إلا بعد بلوغه الأربعين من عمره» وهى مصاولة لانكار الوحي إذ ليس بوسع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غيره من الأنسياء، عليهم السلام أن يتكلموا عن رسالاتهم إلا بأمر الله، قال تعالى: «ما كنت تدري، الكتاب ولا الايمان» (١٥٠) وقَعَالَ: «ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون»(١٦) وقال تعالى: «إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير» (١٧). وعلى هذا الغرار الذي يستهدف إنكار الوحي يقول لوبون(١٨): "ومع أن محمداً لم يبلغ في شدته درجة رجال التوراة فإنه وصف النساء (يعنى محمداً) في القرآن، بأنهن يُنشأن في الحلية ويخاصمن من غير سبب. وهو فهم خاطئ لقوله تعالى: «أو من يُنشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» (١٩).

وقال لوبون: "ويقال أن محمداً كان قليل التعليم ونرجم ذلك، وإلا لوجدت في تأليف القرآن ترتيباً أكثر مما فيه ونرجح أيضاً أن

محمداً لو كان عالماً لما أقام ديناً جديداً فالأميون وحدهم هم الذين يعرفون كيف يدرك أمر الأميين» (٢٠).

فهو ينكر الوحي، ويرى أن القرآن الكريم ألف ورتب بمزاج شخصي، بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل عليه السلام بالقرآن مرة في كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين (٢١).

ويحنف لوبون العسرب بالأمية أوقلة التعلم، والأميسين نسبة إلى الأمة وليس إلى عدم التعلم لثبوت انتشار القراءة والكتابة بينهم ولكن على نطاق ليس بالواسع (٢٢)، لكنه قال بأن أمرهم كأميين لا يدرك إلا بالأميين. فإذا كانت الأمية تتضمن الجهل والتخلف فكيف يقود الجهل جهلًا والتخلف تخلفاً!

ثم زعم لوبون أن «ضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساء.. ولم يخف محمد حُيِّه للنساء فقد قال حُبِّب إلى من دنياكم بثلاك الطبيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصالة». وهذا استدلال يعبر عن جهل بحقائق الأمور، لأن تعبير «قرة العين» يدل على شي السمى من الحب. وأن الصلاة هي العبادة الحقة والتي خلق الانسان من أجلها قال تعالى: «ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون "(٢٢) وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع زائل ينغذ بنظر المسلم سواء اكان ذلك طبيها أم نساؤها، ولكن قرة عين المؤمن الصلاة الخالصة شتعالى. لأنها باقية محفوظة لوحرص عليها وأداها كما ينبغى ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبشراً لكان ملكاً من الملائكة لا يمكن أن يرى. ولما كان بشراً فلابد أن يظهر عليه علائم البشر وصفياتهم فليس عجيباً أن نحب لأن الحب من الغرائز البشرية. وتمادى لوبون كتيراً عقوله (<sup>٢٤)</sup>: «وأطلق محمد العنان لهذا الحب

حتى أنه رأى اتفاقاً زوجة إبنه بالتبني وهي عارية فوقع في قلبه منها شيء فسرحها بعلها ليتزوجها محمد، فاغتم المسلمون فأوحي إلى محمد، بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يومياً، آيات تسسوغ ذلك وانقلب الانتقاد إلى سكوت».

وما أشار إليه تشريع أساء فهمه الكثيرون حتى من غير المستشرقين والغربيين من بعض الذين كتبوا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم "(٢٥) والمقصودة هنا ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب التي تزوجت بإذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه، ولم ينسجما، وكان الهدف من ذلك الزواج تذويب الفوارق الاجتماعية بين السادة ومواليهم. وهو مبدأ إسلامي جديد ما كان الناس يألفونه، ولكي يحل للرجل أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني إذا انفصلاً، وهـ ومما لم يكن معروفاً عند العرب قبل الاسلام<sup>(٢٦)</sup>، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم سريد ال يتزوج ابنة عمته لما منعه أحد، لأنه هو الذي زوجها ثم كيف رآها عارية؟! في حفلة؟ وما كانت لديهم حفلات؟ أم فاجأها وهو الذي يوصى المسلمين دائماً بالاستئذان؟

وأن «النساء اسم جنسى لا يعني الزوجة أو الحليلة فقط، وإنما يدخل ضمنه الأم والاخت والبنت فلماذا الأصرار على تفسير جنسي فرويدي؟ ولقد ناهز النبي صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمره ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها وكانت أيماً وتكبره بما يعادل عمره تقريباً، ولم يتزوج غيرها إلى أن ماتت، وفي هذا رد لهلى كل المستشرقين أو الذين يقتدون بهم، وقد صورت لهم أخيلتهم

بأنهم واجدون في موضوع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في بعضهن مقتلاً ينعكس أثره على الاسلام. ويشوه -- فيما ظنوا - المقام الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم صوره بأنه غارق في لذة الجسد (٢٧).

ثم واصل كلامه المبتسر فصدق حادثة الافك (ومعناه أعظم الكذب)، وهي حادثة صاغها المنافقون وأشاعوها بعد هزيمتهم في كل الميادين، للنيل من كرامة أم المؤمنين عائمة رضي الله عنها الصديقة أبنة الصديق، فنزلت براءتها من فوق سبع سماوات، قال تعالى: «إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات

ولكن لوبون قال (٢٩): «ولم يثبت تماماً وفاء روجات محمد الكامل له، ويظهر أن محمداً لاقى من المكاره الزوجية ما يندر وجوده عند الشرقييين ويكثر وقوعه لدى الأوروبيين، وكانت عائشة موضع قلق له على الخصوص، وأصبحت مرة موضع مقالمة سوء فشهد بعصمتها جبريل المحب للخير دائماً، ودونت شهادته في هذه المسألة الحساسة في القرآن وحظر الشك» (٢٠٠).

ولا نستغرب من المستشرقين ومن نهج نهج جهم أن يتصوروا بأنهم واجدون في موضوع زواجات النبي أو الطعن في بعض زوجاته مقتبلاً ينعكس أشره سلبياً على الاسسلام. ومهما قيل في أنهم موضوعيون ومنصفون فإنهم يحترفون العداء للاسلام وأهله لعوامل كثيرة فينتمذون من القدح في الاسسلام والعروبة صناعة يحرصون على

نشرها. وأن الفهم المبصر لزواجات النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لكل زواج حكمه وسبب يزيدان من إيمان المسلم بعفة وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه وعصمته (٢١).

ولقد تجاوز كثيراً عندما قال: «قيل أن محمداً كان مصاباً بالصدع» مستدلًا على ذلك بتغيير وضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يُسرى عنه ساعة الوجي، ويتقصد جبينه الشريف عرقاً، بسبب تركيزه المكثف لتلقي القرآن الكريم، الذي وصفه رب العزة بقوله: «إنا سنلقي عليك قولًا تقيلًا»(٢٦) وقوله تعالى: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله»(٢٣).

ولقد كان لوبون مسبوقاً بقرون في هذه النظرة من قبل المشركين الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون (٢٤). وصعب عليهم تقبل ما جاء به لضيق آفاقهم، واستيلاء النزعة الشريرة عليهم، ويبدو أن لوبون وقع أسيراً لمعتقداته الخاطئة واستدلالاته المتهافتة وفهمه الخاطئ للوحي فقال بأنه يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم «من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية.. فأولوا الهوس وحدهم لا ذوو المزاج البارد من المفكرين هم الدين ينشئون الديانات ويقودون الناس ومتى يبحث في عمل المفتونين في العالم يُعترف بأنه عظيم» (٢٥).

ثم تناول هذا الموضوع الذي لم يستوعبه بأكثر مما يقتضيه في الجراة، وعبر عن لا مسئولية واضحة عندما هاجم وطعن كل الانبياء والاديان والمنتسبين إليها، لانها في نظره ارضية بشرية لا سماوية إلهية كما شكك بكل قيادات العالم لينتهي إلى القول، بأن الهوس لا العقل هو الذي يسود العالم ربية العالم الذي يسود العالم وبدون استثناء أو تخصيص

لمرحلة في مراحل البشرية أو حقبة أو بقعة جغرافية.

ولقد عجبت لأسلوبه، فبعد كل ذلك الكلام الذي يعبر عن جهل بحقائق الأمور وتعميمات لا يقره التاريخ عليها، وفيها نفس مشبع بروح التعصب والانحياز يقول: «وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ وأخذ علماء الغرب ينصفون محمداً مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله»(٢٧).

وهذا يمثل انشطاراً ذهنياً بالغ التعقيد يجعل المرء يقول الشيء وضده في آن واحد، فهويته جم التعصب وأغلب ما كتبه لا يمكن تفسيره إلا بكونه قائماً على سوء الفهم أو التعصب لتجاهله أو جهله لكثير من الحقائق، ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه: «من أعظم من عرفه التاريخ» بعد أن جرَّح كل عظماء التاريخ ووصفهم بالهوسى!!

وفي حديثه عن القرآن الكريم قال(٢٨): «ولم يجمع القسرآن نهائياً إلا بعد وفاة محمد»، وهذا كلام اعتباطى مبشر لا يستند إلى أساس ولا يعبر عن استقراء لأن القرآن الكتريم جميع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكسان قد اتخد كتسابساً للوحى (٢٩)، كما حفظ في صدور الرجال، وكان مجموعاً في العسب واللخاف والرق وأكتاف الابل(٤٠) وقد جمع القرآن الكريم على ثلاث مراحل في عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وفي عهد عشمان رضي الله عنهما، غير أن لوبسون لا يعسرف المسحلتسين الأولى والثانية، وإلا لما قال لم يجمع القبرآن نهائياً إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يجهل أيضاً جهود الصحابة الفردية في جمع القرآن. فقد ذكرت المصادر أن الذين جمعوا

القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم: سعد بن عبيد وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبوزيد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت (١٦) وكانوا قد جمعوه لأنفسهم كما ذكرت المعادر.

ولم يجمع القرآن في مصحف واحد عمداً لما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته (٢٦)

ولا يعرف لوبون علم الناسخ والمنسوخ وعلم متشابه القرآن التي الف فيها علماؤنا كتباً، لذلك تراه يقول «إن محمداً كان يتلقي عدة نصوص عن الأمر الواحد، فلما انقضت عدة سنين على وفاته حمل الخليفة الرابع على قبول نص نهائي للقرآن مقابلاً بين ما جمعه أصحاب رسول الشه(٢٤). والصحيح إنه يقصد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي لقمان بن عفان رضي القرآن الكريم وتوحيد القراءات لأنه نزل على سبعة أحرف(٤٤).

ولقد بات معروفاً بالاجماع لدى الدارسين أن فصاحة القرآن الكريم هي معجزة بحد ذاتها ولكن لوبون وصفها بأنها «مبالغة شرقية» (٥١). وهذا يعبر عن تعصب واضح وانحياز تام للغرب.. ثم نقال عن القرآن الكريم بضع آيات وزعم أنه رتبها على حسب مواضيعها «لأن ما ورد من الآيات في مواضيعها «لأن ما ورد من الآيات في المرضوع الواحد مبعثر فيه إتفاقاً» كما قال ولا العام والخاص فيها، أو المحكم والمتشابه ولا العام والخاص فيها، أو المحكم والمتشابه منها، فأدخل نفسه مدخلاً شائكاً وتاه في بيداء من الوهم وتيه معه كل من اعتمد على كتابه أو نقل عنه.

وهو لا ينفك عن إثارة الشكوك مثل قوله (٤٦): «وإله القرآن الواحد وإن لم يكن شدة إله التوراة، جبار عزيز ذو انتقام

يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل». في الوقت الذي نجد أن الله تعالى قال على لسان عيسى عليه السلام «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأخل لكم بعض الذي حرم عليكم» (٧٤) وإن عيسى عليه السلام خفف عنهم بأصر الله. ولما جاء الاسلام وصلت البشرية إلى درجة حضارية تليق بها مبادئ الاسلام السمحة.

وعلى هذا الغرار قال «وكان من مقاصد محمد أن يقيم ديناً سهلاً يستمرئه قومه وقد وفق لذلك حين أخذ من الأديان الأخرى ما يلائمهم.. والحق أن اليهودية والنصرانية والاسلام فروع ثلاثة لأصل واحد، وإنها ذات قربى وشيجة» (١٨١) ولو فتشنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يقول: «مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؛ ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؛ فأناً اللبنة وأنا خاتم النبيين» (٢٤).

وعليه فإن الاسلام يؤكد ويتمم دعوات المراحل الحضارية التي جاءت متدرجة مع المراحل الحضارية التي مرت بها الانسانية، وأن دعوة كل نبي تقوم على اساسين هما: العقيدة، والتشريع والأخلاق. فأما العقيدة فلا تختلف من آدم عليه السلام إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث الايمان بالله ووحدانيته وتنزيهه وباليوم الأخر. وهذا ما بينه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيسه» (٥٠). وأن ما نجده الآن من خلاف في الأمور العقدية بين الديانات السماوية، ناجم عن تحريف أهل الكتاب للتوارة والانجيل.

أما التشريع، وهو سن الأحكام التي تنظم المجتمع والفرد، فإنه يختلف حسب التطور الزمني، وحسب اختلاف الأمم والأقوام (٥٠). ولذلك فإن القول بأن «اليهودية والنصرانية والاسلام فروع ثلاثة لأصل واحد، قول صحيح ولكن ليس بهذا العموم والاطلاق، لأن العقيدة كما أنزلها الله واحدة ولكن التشريع يختلف.

وبذلك يتهافت قول لوبون ويتناقض مع نفسه بقوله (٢٥) عن عقائد القرآن: «بأن الاسلام صورة مبسطة عن النصرانية، ومع ذلك فإن الاسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول ولاسيما التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي في الاسلام».

ولقد عقد مقارنة غير متكافئة ولا متوازنة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين مؤسسي البرهمية والبدهية فقال: «ولم يكن محمداً فيلسوفاً كبيراً، اي من المفكرين المتبحرين الذين يقاسون بمؤسسي البرهمية والبدهية فهولم ينكر سبب الأسبال كما انكره البدهيون ولم يقل مثلهم يأن الكون موجود بالضسرورة ذو إغلال وتركيب دائمسين، ولم يتصف بنصف ما عند كتب البراهمة المقدسة من الشك، ولم يدخل إلى القرآن مثل التأملات الآتية التي تجدها في القرآن مثل التأملات الآتية التي تجدها في من صنع خالق أم لا... ولكن أقوالاً مجردة مثل هذه لا تنفع غير الفلاسفة ومحمد لم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة الم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة الم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة الم يزعم أنه يكتب من أبي الم يزيم الم يريم الم يزيم

وهكذا يبدو غامضاً أو أنك لا تدري مأذا يريد أن يقول في هذه الفذلكة اللامجدية، ولكن يتضبح للحصيف أن في ذهنه فكرة يريد التصادي في فرضها على القارئ فالموحد فله لا يمكن ولا ينبغي أن يقارن بالمنكسر لكل الوهية، والنبي لا يقارن بفيلسوف حتى على

صعيد اكاديمي، وقوله بأن «محمداً لم يزعم أنه يكتب من أجل الفلاسفة» يتتبع إثارة السؤال إذن لمن يكتب؟ والجواب كما هو مقتضى السياق عند لوبون يكتب للأميين. وهو صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يشرع بل كان مبلغاً عن الله شريعته.

قال تعالى: «قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد» (٤٠). وقال تعالى على لسان نبيه: «إنما أنا منذر» (٥٠) والمنذر والمبلغ لا يدخل إلى كتاب الله شيئاً من عنده، ولكي يسئل من أين أتى هذا الكون؟ أهو من صنع خالق أم لا؟ ينبغي أن يكون ما جاء برسالته هو من عنده، ولكنه من عند الله الواحد الأحد.

أما العدرب النذين كتب عن حضارتهم وامتدحها مراراً في كتابه، ولا سبيل له غير ذلك فإنه والحالة هذه مرغم غير مختار، فقد وصفهم بأنهم لا عهد لهم بالمثل العليا(٥٦)، وأن أحمداً صلى الله عليه وسلم أبدع لهم مَثَلًا عالياً هو من الخيالات، وضحوا بأنفسهم «في سبيعل ذلك المثل الأعلى طامعين في الجنة «(٥٧٠)، ثم قال «ولكن العرب يجهلون فن الحرب جهالًا تاماً، ولا تقوم الشجاعة مقام هذا الفن وكان اقتتال العرب فيما بينهم من نوع قتال البرابرة الذين ينقضون على اعدائهم بلا نظام ولا يحارب كل واحد إلا من أجل نفسه، وكان غير هذا أمر الفرس والروم النذين كانت معرفتهم لفن الحرب عظيمة جداً، كما ظهر من اشتباكهم الأول بالعرب، ولم يلبث العبرب أن علموا من الهزائم التي اصابتهم في سوريا ما كان يعوزهم، وأن اقتبسوا من قاهريهم كشيراً من شؤون الحسرب» (٥٨). وتسرتب على ذلك نسبة أصول كثير من النظم العبربية الأصبيلة إلى أصول غريبة. والهزائم التي أشار إليها لوبون

لا توجد إلا في ذهنه فلا دليل عليها في التاريخ.

وجعل الحرب والقتال من عادات العرب فقال: «ولم يلبث أبو بكر أن رأى أن أحسن وسيلة لمعالجة انقسام العرب هو أن يوجه العرب إلى البلاد الأخرى كيما يمارسون عاداتهم في الحرب والقتال وسار الخلفاء الذين أتوا بعده على هذه السياسة الرشيدة التي انتشر بها الاسلام» (٢٥). فالهدف الأساسي في حروب التحرير والفتوحات في نظر

لوبون هو ممارسة الحرب والقتال وليس نشر مبادئ الخير والسلام ولا تحقيق المثل العليا التى تحدث هو عنها سلفاً.

ورغم كل ما تقدم فلازال هناك من يتوهم بأن ما كتب المستشرقون يعتبر قمة في الاصالة والانصاف والموضوعية في الوقت الذي نجد المستشرقين والغربيين يمارسون أساليبهم في غسل أدمغة القراء ونجد أن كتبهم تترجم وتنشر وتعتمد في دراسات علمية وجامعية.

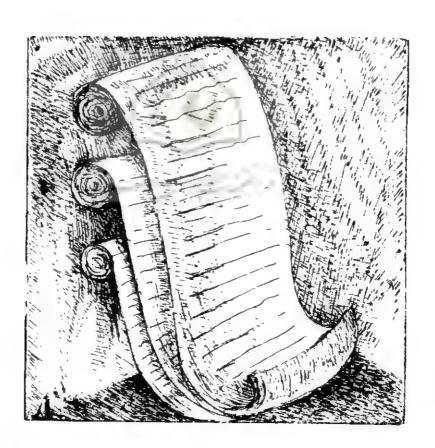

## الهـوامش

- (١) الدكتور عبد القهار العاني، الاستشراق والدراسات الاسلامية، ص٧-٨.
  - ( ٢ ) الدكتور جواد على، تاريخ السيرة النبوية، ص ٩.
    - (٣) محمد في مكة ص ٩٤.
    - (٤) حضارة العرب، ص ١.
    - ( ٥ ) حضارة العرب، ص ٦-١٠٠
      - (٦) ن. م السابق، ص ۸−۱۰
    - (٧) المدخل إلى تاريخ الحضارة العربية، ص ٦.
      - ( ٨ ) حضارة العرب، ص ٠ إ٠.
      - ( ٩ ) الغاشية، الآية ٢١-٢٢.
- (١٠) وقد ناقشت ذلك تفصيلاً في بحث لي مايزال محفوظاً، اصله محاضرة عامة القيت بجامعة أم القرى عام ١٩٨٧ م.
  - (١١) حضارة العرب، ص١٠٢-١٠٣.
  - (١٢) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جـ١، ص١١٦-١١٧.
    - (١٣) عيون الأثر، ص ٤٣.
    - (١٤) السيرة النبوية للزوي، ص ٧٦.
      - (۱۵) الشوری، ۵۲.
      - (١٦) العنكبوت، ٤٨.
      - (١٧) سورة ص، الآية ٧٠.
      - (۱۸) حضارة العرب، ص۱۱۲.
        - (١٩) الزخرف، الآية ١٨.
      - (۲۰) حضارة العرب، ص ۱۱۱.
        - (۲۱) الاصابة، ق ٨، ص ٥٦.
- (٢٢) انظر: «العتابة والكتاب قبيل الاسلام، مجلة التضامن الاسلامي، السنة ٣٦، جـ٧، المحرم ١٤٠٢ هـ، نوفمبر (٢٢)
  - (۲۳) حضارة العرب، ص ۱۱۲.
    - (۲٤) الذاريات، ٥٦.
  - (٢٥) حضارة العرب، ص ١١٢.
    - (٢٦) الأحراب، الآية ٣٧.
  - (۲۷) الاصابة، ق ۷، ص ۲۹۷.
  - (٢٨) فقه السيرة للسيوطي، ص ١٣-٦٣
    - (٢٩) سورة النور، الأيتان ١١-١٢.
      - (٣٠) حضارة العرب، ص١١٢.
        - (۳۱) ن. م السابق، ص ٦٤.
          - (٣٢) المزمل، الآبية ٥٠
          - (٣٣) الحشر، الآية ٢١.
    - (٣٤) سيرة النبي، جـ ١، ص ١٩٥.
      - (٣٥) حضارة العرب، ص ١١٤.
      - (٣٦) حضارة العرب، ص ١١٤.
      - (٣٧) حضارة العرب، ص ١١٦.
      - (۳۸) حضارة العرب، ص ۱۱۷.
- (٣٩) لكاتب هذه السطور دراسة عن «كتاب النبي صلى الله عليله وسلم» في مجلة المؤرخ العربي (العدد ٤). ١٩٧٧ م. ص ١٩٨٨.

- (٤٠) انظر الاستيعاب، جــ ١، ص ٥٣٣. المصاحف. ص ٧ فما بعد، وانظر مقالنا «التوضيح لمراحل جمع القرآن». مجلة المؤرخ العربي (العدد ١٩ / ١٩٨١ م، ص ١٥٣٣.
  - (٤١) المحبر، ص ٢٨١. الاصابة، ق ٦، ص ١٣٧.
    - (٤٢) الاتقال في علوم القرآن، ص ٤.
      - (٤٣) حضارة العرب، ص ١١٧.
    - (11) الاصابة، ق ٦، ص ٥٣٩، ق ٧، ص ٧٤.
      - (44) حضارة العرب، ص ١١٧.
      - (٤٦) حضارة العرب، ص ١١٧.
        - (٤٧) أل عمران، الآية ٥٠.
      - (٤٨) حضارة العرب، ص ١١٨.
  - (٤٩) حديث متفق عليه انظر صحيح البخاري واللفظ لمسلم.
    - (۵۰) الشوری/ ۱۳.
    - (٥١) فقه السيرة، ص ٣١–٣٣.
    - (۵۲) حضارة العرب، ص ۱۲۵.
    - (٥٣) حضارة العرب، ص ١١٩.
      - (٥٤) سورة فصلت، الآية ٦.
  - (٥٥) سورة ص، الآية ٦٠ وقال تعالى: ،إن انت إلا نذير) سورة ص، الآية ٢٣.
    - (٥٦) حضارة العرب، ص١٣٢.
    - (۵۷) ن. م السابق، ص ۱۲۳،
    - (٥٨) حضارة العرب، ص ١٣٣-١٣٤.
      - (٥٩) ن. م السابق، ص ١٣٩.



## المصادر والمراجع

- (١) القرآن الكريم.
- ( ٢ ) ابن ابي داود، أبو بكر عبد الله السجستاني (ت: ٣١٦ هـ)، كتاب المصاحف، حققه آرثر جفري، القاهرة، ١٩٣٦ م.
- (٣) البخاري، أبو عبد ألله محمد بن إسماعيل (ت: ٢٥٦ هـ)، الجامع الصحيح، نشره لودولف ترهل، بريل ليدن ١٨٦٢ م.
- (٤) ابن حبيب، ابو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي البغدادي (ت: ٢٤٥ هـ)، المحُبَرَ، رواية أبو الحسن السكري، تصحيح الدكتورة إيلزه لينمتن شستيتر، صدر آباد/ ١٣٦١ هـ.
- (ه) ابن حَجِر العسقلاني، شبهاب الدين احمد بن علي (ت: ۸۰۲ هـ). القاهرة ۱۳۹۰ هـ/۱۹۷۰ م ۱۳۹۲ هـ/۱۹۷۰ م ۱۳۹۲ هـ/۱۹۷۲ م.
- (٣) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١ شـ)، الإتقان في علوم القرآن، جزءان، القاهرة -١٩٥١ م.
- (٧) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد أشه النمري القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، الاستيعاب في أسماء الاصحاب،
   القاهرة، ١٣٥٨ هـ.
- ( ٨ ) ابن هشام، ابو محمد عبد الملك الحميري، (ت: ٢١٨ هـ)، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مطبعة المدني، القاهرة ١٩٧١-١٩٧٢ م.
  - (٩) البوطي، الدكتور محمد سعيد رمضان، فقه السيرة، دار الفكر، بيروت ١٩٧٧ م.
    - (١٠) الدكتور جواد على، تاريخ السيرة النبوية، بغداد ١٩٦١ م.
- (١١) الدكتور شاكر محمود عبد المنعم، «التوضيح لمراحل القرآن الكريم» مجلة المؤرخ العربي، العدد (١٩)، ١٩٨٨ م.
  - (١٢) مكُتَّاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجلة المؤرخ الغربي: العدد (٤)، بغداد ١٩٧٧ م.
- (١٣) «الكتابة والكتاب قبيل الاسلام» مجلة التضامن الاسلامي السنة السادسة والثلاثون من ٧ المحرم ١٤٠٧ هـ.. توقمبر ١٩٨١ م. ص ٣٠–٣٢.
  - (١٤) الدكتور عبد القهار داود العاني، الاستشراق والدراسات الاستلامية، بغداد ١٩٧٣ م.
  - (١٥) الدكتور غوستاف لوبون، حضارة العربي، ترجمة عادل زعيتر، ط٣، القاهرة ١٩٥٦ م.
- (١٦) المدرس، الأستاذ إبراهيم، وبشائر في مولد الرسول الأعظم، مجلة الرسالة الاسلامية، العددان (١٨٦-١٨٧)، السنة ١٩ محرم (صفر) بغداد ١٤٠٦ هـ.
  - (١٧) مونتيجمري وات، محمد في مكة، ترجمة شعبان بركات، بيروت ١٩٥٢ م.
  - (١٨) الدكتور ناجي معروف، المدخل إلى تاريخ الحضارة العربية، بغداد ١٩٦٠ م.

# الكشاف التخطيطى لمجلة المؤرخ العربي (١٩٧٥-١٩٨٤) (١٩٨٤-١٩٧٥) إعداد عمر معمود حمادنة الجامعة الأردنية - المكتبة

## المقسدمة

إن أهمية التكشيف في استرجاع المعلومات بعد جمعها وتحليلها يعود إلى ما يلي:

- (١) أن الكشافات تشكل حلقة اتصال بين مصادر المعلومات والباحثين.
  - (٢) أنها توفر جهد الباحث ووقته في البحث عن المعلومات.
- (٣) أنها تساعد على الاجابة عن مختلف التساؤلات المرجعية في موضوع ما.
- (٤) أن استخدام رؤوس الموضوعات تساهم في تمكين الباحث من الدخول إلى مجالات موضوعية متعددة وجديدة.
  - (٥) انها تساهم في اختيار المناسب من الموضوعات واستبعاد غير المناسب منها.

## فكرة هذا الكشاف:

إن إعداد هذا الكشاف قد جاءت نتيجة لأهمية الكشافات وقيمتها كأداة للبحث عن المعلومات واسترجاعها. فالدوريات في وقتنا الحاضر تحتل مكانة هامة في إعداد البحوث العلمية والانسانية. وترجع أهميتها إلى أن المقالات والبحوث التي تشملها تقدم معلومات حديثة ومتخصصة. فهناك كثير من الموضوعات لا يجدها الباحث والدارس في الكتب والمواد المكتبية الأخرى غير الدوريات.

ولأهمية مجلة المؤرخ العربي للمتخصصين في مجال التاريخ والآداب قمت أيضاً بإعداد هذا الكشاف، فهي من أبرز المجلات التي تصدر في الوطن العربي، كما أنها تضم بين ثناياها العديد من الدراسات والبحوث التاريخية القيمة، ويكتب بها نخبة طيبة من المؤرخين والمثقفين من مختلف انحاء الوطن العدربي وبعض المستشرقين باللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى كالانجليزية والفرنسية.

ولأن الأعداد الصادرة من هذه المجلة بحاجة ماسة إلى التعريف بما كتب فيها من مقالات وبحوث، قمت بإعداد هذا الكشاف التحليلي علّه يساهم في اختصار ما يبذل من جهد ووقت في الحصول على المعلومات من المجلة.

#### التغطية:

يغطي هذا الكشاف جميع المقالات والبحوث والتقارير التي ظهرت في المجلة منذ سنتها الأولى، ١٩٧٥ حتى نهاية العدد الثالث والعشرين لعام ١٩٨٣. ويبلغ عدد مراحل البحوث والدراسات الواردة في الكشاف ٣٢٠ بحثاً ودراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.

## البيانات التي اشتملتها المداخل:

يضم كل مدخل رئيسي المعلومات والبيانات الببليوجرافية التالية عن البحث أو الدراسة الواردة في المجلة:

المؤلف، العنوان كاملًا، العدد، تاريخ الصدور، صفحة البدء والانتهاء للمقالات والبحوث.

#### التنظيم:

لقد تم ترتيب الكشاف وتنظيمه كما يلى:

- (١) تم ترتيب كافة المقالات الواردة هجائياً حسب المدخل الرئيسي للمقال أو البحث أو الدراسة، ضمن رؤوس الموضوعات الواردة في الكشاف، فتحت كل موضوع تم ترتيب المقالات حسب مداخلها هجائياً. أما البحوث المكتوبة باللغات الأجنبية فقد رتبت هجائياً حسب المداخل الرئيسية.
  - (٢) تم إعطاء كل مقال رقماً تسلسلياً.
- (٣) تم إعداد كشافات بالعناوين والمؤلفين ورؤوس الموضوعات المستخدمة وكلها رتبت هجائياً. أما كشاف المؤلفين وكشاف العناوين فقد أعطي مقابل كل عنوان وكل مؤلف الرقم التسلسلي المعطى له في الكشاف التحليلي بالاضافة للترتيب الهجائي.
  - (٤) كما تم إعداد كشاف بالعناوين للمداخل للقسم الأجنبي.
- (°) رتبت المداخل حسب الاسم الأول فالثاني، وقد تم حذف جميع الألقاب والتشريفات والكني من الاسم عند الترتيب، كما تم ترتيب الأسماء الأجنبية هجائياً حسب اسم العائلة. أما الاختصارات المستخدمة في الكشاف فهي :
  - (ص) وتعنى الصفحات
- (ع) وتعنى العدد ،
- (P) وتعنى الصفحات
- (No) وتعني العدد ،

وقد اعتمدت قواعد الفهرسة الانجل أمريكية في إعدادي للكشاف مع إجراء بعض التعديلات التى تناسب الكشاف.

## نماذج من الكشاف :



دراسات في النظم والعقائد الأباضية: المقالة الأولى:

العنوان نظام الولاية والبراءة والوقوف / بقلم عوض خليفات

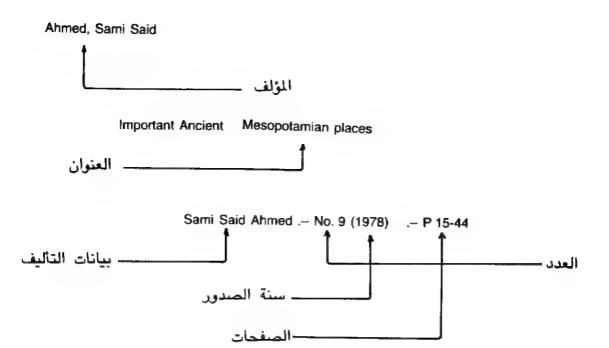



# رؤوس الموضوعات المستخدمة في الكشاف

# مرتبة هجائياً

(1)**(ب**) بترول - دول الخليج العربي اباضية ابل بدو – حضارة اتفاقية فيصل - وايزمان - لورنس البردي أحزاب – إيطاليا بريطانيا - سياسة وحكومة أحزاب - بلاد عربية البصرة - تاريخ أحمد عزت عبد الكريم ١٩٠٨ – ١٩٨٠ بغداد (مدينة) أراضي - ملكية - المغرب الاسلامي بكر صدقى أساطير – العراق بلاد الجبل (إيران) - تاريخ استشراف بلاد الشام - تجارة استعمار بلاد الشام - رجلات ووصف أبى اسحق النظام بلاد عربية - تاريخ اسفرايين (إيران) - تاريخ بالاد عربية - مجتمع الاسكندرية - تاريخ بريهون - اقتصاد اسلام واقتصاد بويهون - حضارة اسلام – تاريخ بيت الحكمة اسلام - رسائل البيرون اسلام والتفرقة العنصرية اسماعيل الغاني (الملك الأشرف) **(ت**) اسماعيلية تاريخ اشبيلية – تاريخ تاريخ - تعلم وتعليم افريقيا - تاريخ تاريخ وسبط اقتصاد سياسي تجارة – تاريخ تراث عربي أمويون - تاريخ أندلس - آثار اسلامية ترابشكة أندلس - تاريخ تربية وتعليم - العراق أندلس -- حضارة تربية وتعليم - مصر أيوبيون – تاريخ ترجمة – تاريخ

| الخليج العربى                     | تشريع – تونس                 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| دول الخليج العربي – تاريخ         | تكيّف                        |
| دول الخليج العربي - علاقات خارجية | توينبي                       |
| دول الخليج العربي – هجرة          | تيمور لنك                    |
| (J)                               | (ث)                          |
| الرازي                            | ثورات – بريطانيا             |
| رفاعة الطهطاوى                    |                              |
| روما – تاريخ                      | (5)                          |
|                                   | الجبرتي المائة               |
| <b>(5)</b>                        | جزر البحر الأحمر             |
| زریاب<br>                         | الجزيرة العربية - تاريخ      |
| زنوج                              | الجزيرة العربية - رحلات ووصف |
| الزهراوي                          | الجزيرة العربية - كتب مراجع  |
| ابن زیدون                         | الجزيرة العربية - وثائق      |
| (س)                               | الجعفرية (دولة) - تاريخ      |
| سامانيون – تاريخ                  | (5)                          |
| سامي – <b>خونده</b>               | حارم – معركة                 |
| سجلماسه (مدينة) – اقتصاد          | ابن حبيش الأندلسي            |
| سكك حديدية – العراق               | حدیث شریف - تدوین            |
| سلاجقة                            | حضارة اسلامية                |
| سنة نبوية                         | حمص – تاريخ                  |
| السوداري - تاريخ                  | ابن حيان الأندلسي            |
| سيرة نبوية                        | (ċ)                          |
| سيناء ندوة                        | ابن خلدون                    |
| (ش)                               | الخليج العربى                |
| این شداد                          | انظر أيضاً                   |
| ٠٠<br>شرطة – أندلس                | دول الخليج العربي            |
|                                   | الخليج العربي - تاريخ        |
| (ض)                               | الخليج العربي - تجارة        |
| ضرائب – مصر                       | الخليج العربي – جزر          |
| ( <del>d</del> )                  | (د)                          |
| طب عربي                           | دعوة إسلامية                 |
| طب - نبو <i>ي</i>                 | دمشق – تاریخ                 |
| (ع)                               | دول الخليج العربي            |
| · <del>-</del> ·                  |                              |

القدس - تاريخ - صليبيون عباسيون - تاريخ قرآن كريم - جمع وترتيب عبد الله بن عامر (والي البصرة) قرطبة - تاريخ عثمانيون - تاريخ قطر – تاریخ – ۱۹۱۰ – ۱۹۱۰ العراق – اقتصاد قناة السويس العراق - تاريخ قومية عربية العراق – سياسة وحكومة القيروان (مدينة) - حضارة عرب – تاریخ عرب - هجرة - افريقيا **(**날) عز الدين القسام كتب – تقريظ على بن الحسن الخزرجي اليماني كتب مراجع عربية عُمان (سلطنة) - تجارة كربوغا عمر المختار الكوفة - تاريخ عمرو بن عبيد الكويت - سكان العهد القديم (J) عيذاب (مدينة) لبدة (مدينة) - تاريخ (غ) لغة وحضارة غرناطة - تاريخ ليبيا – تاريخ (ف) (م) الفارابي مدارس - بلاد عربية فاطميون - تاريخ مدارس – عباسيون فتوحات اسلامية مرابطون الفجار (حرب) مرأة عربية – أندلس فرنسا - سياسة وحكومة مرأة عربية - العصر الأموى فضيحة بلومبات مرأة عربية - اليمن فقه اسلامي مساجد فلاسفة مسلمون مسلمون فلسطين - تاريخ مصر – تاريخ فلسطين - حضارة مصر - علاقات خارجية - افريقيا فلسفة اسلامية مصر - مجتمع فلسفة عربية المطهرين محمد الجرموزي فن سلجوقي المعز لدين الله الفاطمي فن مسيحي المغرب العربي - تاريخ (ē) مغول – تاريخ مكة المكرمة - تاريخ قبائل عربية قحطانيون مؤرخون عرب - قوانين وأنظمة

(و)
الولايات المتحدة الأمريكية - سياسة
وحكومة
(ي)

ري يهود – الرها اليمن – تاريخ اليمن – حضارة يوحنا هيلان الموحدون - تاريخ المولى إسماعيل (ن) نجد (سلطنة) - تاريخ نصرانية نقود اسلامية - تاريخ (هـ) الهند - تاريخ



#### اباضية

- ( ۱ )عوض خليفات، دراسات في النظم والعقائد الأباضية: المقالة الأولى: نظام الولاية والبراءة والبراءة والوقوف/ بقلم عوض خليفات . ع١٧ (١٩٨١) . ص ٢٠١ ٢٢٣.
- ( ۲ ) فاروق عمر فوزي، ملامح من تاريخ حركة الخوارج الأباضية كما تكشفها مخطوطة الأزكوي/ فاروق عمر فوزي . ع٢ (١٩٧٥) . ص ١٦٩ ١٨٨.

#### إيسل

- . (۱۹۷۷) . - ع مارنة . - مارنة . -

#### اتفاقية فيصل - وايزمان - لوربس

(٤) محمد المطفر الأدهمي، اتفاقية فيصل - وايزمان - لورنس/ إعداد محمد المظفر الأدهمي . - ع٣٢ (١٩٨٣) . - ص ١٩٧ - ٢١٨.

## أحراب - بلاد عربية

( ° ) كتلفوف، ل. ن، خصائص وأهمية الحركات الجماهيرية في المشرق العربي قبيل ثورة الاتحاديين/ ل. ن. كتلوف؛ ترجمة هاشم صالح التركيتي . – ع ٨ (١٩٧٨) . – ص ٢٥١ – ١٨٠.

#### أحزاب أيطاليا

( ٦ ) صالح محمد العابد، حركة الأنبعاث الايطالية Risorgimento , بقلم صالح محمد العابد، حركة الأنبعاث الايطالية العابد . - ع١٥ (١٩٨١) بين من ١٩٨١ - ٢٠٠٠ .

## أحمد عزت عبد الكريم، ١٩٠٨-١٩٨٠

( ۷ ) أحد منه عبد السرحيم مصطفى، المؤرخ المصدري الكبير: أحمد عزت عبد الكبريم ( ۷ ) . - ( ۱۹۸۲ – ۱۹۸۰ ) . - عداد أحمد عبد الرحيم مصطفى . - ع ۲۱ (۱۹۸۲) . - ص ۱۱۷ – ۱۲۱ .

# أراضي - ملكية - المغرب الاسلامي

( ^ ) الحبيب الجنصاني، نظام ملكية الأرض في المغرب الاسلامي/ إعداد الحبيب الجنحاني . - ع ٢٣ (١٩٨٣) . - ص ٢٥ - ٤١.

## أساطير - العراق

- ( ٩ ) سامي سعيد الأحمد، معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور/ سامي سعيد الأحمد . ع٢ (١٩٧٥) . ص ٥٧ ١١١.
- ( ۱۰ ) سامي سعيد الأحمد، أسطورة ايتبانا والنسر: استنتاجات/ بقلم سامي سعيد الأحمد، ع ۱۳۸ (۱۹۸۱) . ص ۱۳۸ ۱۵۱.

#### استشراق

( ۱۱ ) ساجدة عمر فوزي. حول طبيعة الاستشراق / ساجدة عمر فوزي . - ع ١٤ ( ١١ ) ساجدة عمر فوزي . - ع ١٤ ( ١٩٨٠ ) . - ص ٢٥٦ - ٣٦٣.

#### استعمار

(۱۲) ستيفنز، ريتشارد، ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في افريقيا والشرق الأوسط/ ريتشارد ستيفنز. - ع١٥٠ (١٩٧٩) . - ص ٨٨ - ١١٤.

## الأسكندرونة - تاريخ

(١٣) على مصافظة، لواء الأسكندرونة: ضحية التآمر الدولي على الأمة العربية / إعداد على محافظة . - ع٣٢ (١٩٨٣) . - ص ٨١ - ٩٨.

#### أبى اسحق النظام

( ١٤ ) فان اس، جوزيف، الكلام والطبيعة عند أبي اسحق النظام/ جوزيف فان اس . - ع ١٩ ( ١٤ ) فان اس، حوزيف مان اس . - ع ١٩ ( ١٩٨١) . - ص ٢٠ - ٢٠.

## اسفرایین (إیران) - تراجم

الجليل، بيئات وعلماء اسفرايين/ بقلم محمد بدري عبد الجليل، بيئات وعلماء اسفرايين/ بقلم محمد بدري عبد الجليل. --ع١٥ (١٩٨٠) . - ص ١٧٥ - ٢١٤

# اسلام - تاريخ

- ( ١٦ ) أحمد الشامي، أوراق البردي العربي: مصدر أصيل للتاريخ الاسلامي/ أحمد الشامي . ع ٩ (١٩٧٨) / حصر ١٤٤٠ .
- ( ۱۷ ) أحمد الشامي، نظرات في هجرة المسلمين إلى الحبشة / أحمد الشامي . ع١٦ (القسم الأول) (١٩٨١) . ص ٩٥ ١٣٢.
- ( ١٨ ) حسين على الداقوقي، دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا/ إعداد على الداقوقي . عالم ( ١٩٨٢ ) . ص ١٩١ ٢٣٠.
- ( ۱۹ ) عبد الجبار منسي العبيدي، سرية نخلة إحدى سرايا الرسول الهامة/ عبد الجبار منسي العبيدي . ع ٩ (١٩٧٨) . ص ١٤٥ ١٧٩.
- ( ۲۰ ) عبد المنعم ماجد، مفهوم التاريخ الاسلامي في العصر الحديث/ عبد المنعم ماجد . -- عبد ( ۱۹۷۸ ) . -- ص ۹ ۱۷.
- ( ۲۱ ) عتيق الـرحمن العثماني، دراسـة للمعاهـدات في العهـد النبـوي/ بقلم عتيق الـرحمن العثماني . ع١٦ (القسم الأول) (١٩٨١) . ص ٢٨٠ ٣٠٤.
- ( ۲۲ ) محمود شیت خطاب، العسكریة الاسلامیة: تاریخ جیش النبي صلی الله علیه وسلم/ محمود شیت خطاب . - ع۲۱ (۱۹۸۲) . - ص ۱۶۱ – ۱۹۰۰.
- ( ٢٣ ) محمود يوسف زايد، الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ الاسلامي/ محمود يوسف زايد . ع ٥ (١٩٧٧) . ص ٦٩ ٨٢.

#### اسلام - رسائل

( ٢٤ ) عز الدين إبراهيم، الدراسات المتعلقة برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في عصره/ عز الدين إبراهيم . - ع ٢٣٧ (١٩٨٣) . - ص ٢٣٧ - ٢٦٢.

#### اسلام واقتصاد

( ٢٥ ) خير الله طلفاح، الاقتصاد في الاسلام/ خير الله طلفاح . - ع٣ (١٩٧٥) . - ص ٣٦ - ٢٢.

## اسلام والتفرقة العنصرية

- ( ٢٦ ) عبد العزيز كامل، الرسول والتفرقة العنصرية / بقلم عبد العزيز كامل . ع١٦ (القسم الثاني) (١٩٨١) . ص ١١٥ ١٦٦.
- ( ۲۷ ) محمد البهي، الاسلام والتفرقة العنصرية / محمد البهي . ع ١٦ (القسم الأول) ( ٢٧ ) . ص ١٠٩ ١٣٢.

#### استلام. وعلم

- ( ۱۲۸ ) حسين جوزو، الرسول (ص) وموقفه من العلم/ حسين جوزو . ع١٦ (القسم الأول) ( ١٩٨١ ) . - ص ٢١٣ - ٢٢١.
- ( ۲۹ ) شاكر محمود عبد المنعم، حياة الملك الأشرف إسماعيل الغساني وجهوده الثقافية / شاكر محمود عبد المنعم . ع ٨ (١٩٧٨) . منابض ١٠٠٠ ١١٦.

#### اسماعيلية

( ٣٠ ) لقبال موسى، أهداف الدعوة الاسماعيلية في مصر وبلاد المشرق الاسلامي منذ عصر مبكرً/ لقبال موسى . - ع١ (١٩٧٥) = ص ٢٢١ - ٢٣٤.

# اشبيلية يكتاريخ

( ٣١ ) عبد الواحد ذنون طه، اشبيلية في التراث العربي/ بقلم عبد الواحد ذنون طه . - ع١٧ ( ٣١ ) عبد الواحد ذنون طه . - ع١٧٠ ( ١٩٨١) . - ص ٢٥٠ - ٢٧٧.

## افريقيا - تاريخ

( ٣٢ ) عبد القادر زبادية، القضايا الأفريقية المعاصرة في التراث المكتوب للعلامة توينبي/ عبد القادر زبادية . - ع ٧ (١٩٧٨) . - ص ١٨ - ٣٣.

#### اقتصاد سياسي

( ٣٣ ) ناجي حسن، الأثر الاقتصادي في الحياة السياسية في صدر الاسلام والعصر الأموي/ ناجي حسن . - ع٢ (١٩٧٥) . - ص ٢٢٥ - ٢٥٩.

## امويون - تاريخ

( ٣٤ ) عبد الجليل البراشيد، دور البيربير في سقوط الدولة الأموية في الأندلس/ عبد الجليل الراشد . - ع٣ (١٩٧٥) . - ص ٨٠ - ٩١.

## أندلس - آثار اسلامية

- (۱۹۷۸) - ع $\wedge$  (۱۹۷۸) . - ع $\wedge$  (۳٦) محمد فكري . - ع $\wedge$  (۱۹۷۸) . - ص $\wedge$  ۲۱ – ۲۲.

#### أندلس - تاريخ

- ( ٣٧ ) عبد الجليل البراشد، دور البربر في سقوط الدولة الأموية في الأندلس/ عبد الجليل الراشد . ع٣ (١٩٧٥) . ص ٨٠ ٩١.
- ( ٣٨ ) عبد العزيز الأهواني، اللقاء الحضاري في الأندلس/ عبد العزيز الأهواني . ع ٥ ( ٣٨ ) . ص ١٢١ ١٣٢.
- ( ۳۹ ) عبد الواحد ذنون طه، الأندلس من خلال كتباب صورة الأرض لابن حوقال إعداد عبد الواحد ذنون طه . ع ۲۳ (۱۹۸۳) . ص ۶۳ ۱۶.

#### أندلس - حضارة

( ٤٠ ) عبد الجليل الراشد، التقدم الفكري عند أهل الأندلس حتى عصر المرابطين/ عبد الجليل الراشد . - ع١٣٢ ( ١٩٨٠) . - ص ١٣٢ - ١٤٣.

## أيوبيون التاريخ

- ( ٤١ ) رشيد عبد الله الجميلي، حمص في عصر الأمراء الأيوبيين ٥٧٠ ١٦٦هـ/ رشيد عبد الله الجميلي . ع١٠ ( ١٧٩٠) حر ١٧١ ٢٠١ .
- ( ٤٢ ) مهدي سعيد عمران، معركة حارم التحالف البيرنطي الأرمني ضد نور الدين ( ٤٢ ) مهدي سعيد عمران، معركة حارم التحالف البيرنطي الأرمني ضد نور الدين ( ٤٢ ) . ص ٨٩ ٩٩.

#### الباطنية

( ٤٣ ) فضيلة عبد الأمير الشامي، الحركة الباطنية في شمال فارس وأثرها السياسي والمذهبي/ فضيلة عبد الأمير الشامي . - ع ٩ (١٩٧٨) . - ص ١٩٧ - ٢١٤.

## بترول - دول الخليج العربي

( ٤٤ ) موفيكو، ليونيد ايفانوفتش، معركة النفط في الخليج العربي/ ليونيد ايفانوفتش مدفيكو، ترجمة هاشم صالح التكريتي . - ع١٢ (١٩٨٠) . - ص ٣٤٢ - ٣٧٨.

## بدو - حضارة

( ٥٥ ) حسين مؤنس، حضارة البدو/ بقلم حسين مؤنس . - ع ٢٠ (١٩٨١) . -ص ١٧٧ - ٢٠١.

#### البردي

( ٤٦ ) أحمد الشامي، أوراق البردي العبربي: مصندر أصيبل للتباريخ الاستلامي/ أحمد الشامي . - ع ٩ (١٩٧٨) . - ص ١١٨ -- ١٤٤.

#### بريطانيا - سياسة وحكومة

( ٤٧ ) مصطفى عبد القادر النجار، الوثائق البريطانية وأهميتها في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى/ مصطفى عبد القادر النجار . - ع ١٠ جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى/ مصطفى عبد القادر النجار . - ع ١٠ جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى/ مصطفى عبد القادر النجار . - ع ٢٠ جن ١٠٠ - ص ٥٠ - ٨٠.

## البصرة - تاريخ

( ٤٨ ) عبد الأمير محمد أمين، سجلات يوميات «مقيمية البصرة» ١٧٩٨ - ١٨١١ | عبد الأمير محمد أمين . - ع١٤ ( ١٩٨٠) . - ص ٢٢٩ - ٢٥٣.

#### بغداد (مدينة) - أسماء

- ( ٤٩ ) عواد مجيد الأعظمي، كيف ساد اسم بغداد على اسم مدينة السلام والأسماء الأخرى/ بقلم عواد مجيد الأعظمي . - ع١٩ (١٩٨١) ، - ص ١٣٨ - ١٥٢.
- ( ° ° ) عواد مجيد الأعظمي، الأسماء الأخرى التي نعتت بها بغداد/ إعداد عواد مجيد الأعظمي . ع ٢٣ (١٩٨٣) . ص ٦٠ ٨٠.

#### بكر صدقى

( ٥١ ) محمد أنيس، حادثة الأميرة عزة وأشرها في انقلاب بكر صدقي عام ١٩٣٦ / محمد أنيس . - ع١ (١٩٧٥) . - ص ١٤٣ - ١٦٦.

## بلاد الجبل (إيران) - تاريخ

( ۲۲ ) عصام الدين عبد الرؤوف الفقى، الحياة السياسية في بلاد الجبل ويزد في عهد الكاكوية الديالة / بقلم عصام الديان عبد الرؤوف الفقي . - ع١٨٨ (١٩٨١) من ٢٤٠ - ٢٦٩.

## بلاد الشيام – تجارة

( ۵۳ ) نسكايا، سميليا، العلاقات التجارية بين روسيا وبلاد الشام ١٩٠٠ – ١٩١٤ / سميليا نسكايا، ترجمة نوري عبد البخيت . – ع١٤ (١٩٨٠) . – ص ٣٦٤ – ٢٨٢.

# بلاد الشام - رحلات ووصف

( ۵۶ ) محمود زاید، دراست لرحلة برترا ندون دي لابروكييه إلى فلسطين ولبنان وسوريا ۱۲۳۲ م/ محمد زاید . - ع۱۲ (۱۹۸۰) . - ص ۲۳ – ۲۳.

# بلاد عربية - تاريخ

- ( ٥٥ ) إبراهيم خليل أحمد، الأمة العربية في مسارها التاريخي/ إبراهيم خليل أحمد . ع ٢٠ ( ١٩٨١) . ص ١٢٦ ١٧٦.
- ٦٥ ) محمد زنيبر، ظاهرة التواكب بين تاريخ المشرق والمغرب العربيين/ محمد الزنيبر . ع٦ (٥٦ ) . ص ١٥٥ ١٧٨.

## بلاد عربية - مجتمع

( ٥٧ ) عبد العربيز عبد الله الصبرعاوي، الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب العربي / عبد العزيز عبد الله الصرعاوي . - ع١٧ (١٩٨١) . - ص ١١٢ - ١٣٦.

#### بويهيون - اقتصاد

#### بويهيون - حضارة

( ٥٩ ) محمد حسين الزبيدي، ملامح عن النهضة العلمية في العراق في العصر البويهي/ محمد حسين الزبيدي . - ع ٨ (١٩٧٨) . - ص ١٣٥ - ١٥١.

#### بيت الحكمة

( ٦٠ ) رمزية الأطرقجي، بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية / رمزية الأطرقجي . -- ع١٤ (١٩٨٠) . - ص ٣١٧ - ٣٥٥.

## البيروني

- ( ۱۱ ) جلال شوقي، أبو السريحان البيروني: دراسة حول نسبته وشخصيته / بقلم جلال شوقي ، ع ٩ (١٩٧٨) . ص ١٨٠ ١٩٦١.
- ( ٦٢ ) حسين أمين، البيروني: عالم ساهم في تقدم العلوم/ حسين أمين . ع١ (١٩٧٥) . ص ٩ ١٧٠.
- ( ٦٣ ) سيد رضوان علي، البيروني ومنهجه في البحث التاريخي/ سيد رضوان علي . ع١٤ ( ٦٣ ) . ص ٢٩٦ ٢١٦.
- ( ٦٤ ) محمـود زايـد، الحقيقـة التـاريخيـة عند البيروني ٩٧٣ ١٠٤٨ بين المفهوم وتطبيقه / محمود زايد . ع٣ (١٩٧٥) \- اص ١٢٩ ١٦٠.

#### تأريخ

( ٦٥ ) أحمد قدري محمد، ملاحظات عن بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة التاريخ القديم/ إعداد أحمد قدري محمد . - التعمر ٢٧٠ (١١١ - ص ٢٩ - ١١١).

# تاريخ - تعلم وتعليم

( ٦٦ ) عز الدين غربية، حوار مفتوح لجميع المؤرضين العرب حول توحيد تدريس التاريخ في الجامعة العربية/ عز الدين غربية . - ع١٨ (١٩٨١) . - ص ٢٩١ – ٣٠٠.

## تاريخ وسيط

- ( ٦٧ ) جوزيف نسيم يوسف، العصور الوسطى الأوربية: حدودها الزمنية والنظريات التي قامت حول بدايتها/ جوزيف نسيم يوسف . ع ٥ (١٩٧٧) . ص ١٥٩ ١٧٦.
- ( ۱۸ ) جوزیف نسیم یوسف، نهایة العصور الوسطی الأوربیة والنظریات التی قامت حولها/ جوزیف نسیم یوسف . ع۱۲ (۱۹۷۸) . ص ۱۱۷ ۱۲۲.

## تجارة ~ تاريخ

( ٦٩ ) خليل ساحلي أوغلي، تغير طرق التجارة والتنافس بين مينائي طرابلس والاسكندرونة في القرن السابع عشر/ خليل ساحلي أوغلي . - ع١١ (١٩٧٩) . - ص ٢٥٥ - ٢٧٦.

( ۷۰ ) فيصل السامر، نهضة التجارة العربية في العصور الوسطى الاسلامية / بقلم فيصل السامر . - ع ۱۷ (۱۹۸۱) . - ص ۲۱ - ۷۸.

#### تراث عربي

- ( ۷۱ ) إبراهيم الساكت، الجيش في التراث العربي الاسلامي/ إعداد إبراهيم الساكت . عر ۱۳۷ ۱۹۲.
- ( ۲۲ ) سامي خلف حمارنة، مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي/ بقلم سامي خلف حمارنة . ع ۲۰۰ (۱۹۸۱) . ص ۲۲۱ ۲۲۱.
  - ( ۷۳ ) سيدة إسماعيل كاشف، الاهتمام بمصادر التراث العربي/ سيدة إسماعيل كاشف . ع. ( ۱۹۷۸ ) . ص ۱۱۷ ۱۳۶.
- ( ٧٤ ) سينوت حليم دوس، الأصالة في التراث العلمي العربي / إعداد سينوت حليم دوس . -- ع ٢٢ (١٩٨٢) . ص ٣١ ٣٦.

#### ترابشكة

( ٥٧ ) إبراهيم خليل احمد، ترايشكة: فكرة التاريخي وآراؤه السياسية / إعداد إبراهيم خليل احمد . - ع١٦ (١٩٨٢) . - ص ٨٥ - ١١٦.

## ترجمة - تاريخ

( ۷۷ ) نافع توفیق العبود، من تأریخ الترجمة عند العرب/ نافع توفیق العبود . - ع ۱۰ ( ۷۸ ) . - ص ۱٤۷ - ۱۷۰ .

## تربية وتعليم / افريقيا

( ۷۷ ) عبد القادر زبادية، أهداف وثقائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء أثناء فترة الاحتلال/ عبد القادر رَباتية عن ( ۱۹۷۹) م. - ص ۲۰۲ – ۲۲۱.

## تربية تعليم - العراق

( ۷۸ ) حسين أمين، نشأة الحركة التعليمية في العراق وأثرها في نهضة الآداب والعلوم / حسين أمين . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ٧ - ٢٠.

## تربية وتعليم - مصر

( ۲۹ ) صالح رمضان محمود، الأجانب والتعليم بمصر ۱۸٤٩ - ۱۸۷۹ | إعداد صالح رمضان محمود . - ع۱۷۷ ( ۱۹۸۱) . - ص ۲۷۸ - ۲۹۰.

## تشريع - تونس

( ۸۰ ) محمد منصور، تأثیر الحرکة الوطنیة علی تطور التشریع التونسی/ محمد منصور . -- على ۱۹۷۵) . -- ص ۱۹۷۷ - ۲۰۷.

#### تكتف

( ٨١ ) محمد الهاشمي، دور الفكر في عملية التكيف/ محمد الهاشمي . - ع ٣ (١٩٧٨) . - ص ٨١ )

#### توينبي

- ( ۸۲ ) جواد علي، توينبي/ جواد علي . ع٩ (١٩٧٨) . ص ٨٠ ٩٢.
- ( ۸۲ ) محمد توفيق حسين، أرنبوليد توينبي: المدافع عن العرب في الغرب/ بقلم محمد توفيق حسين ، ع ۸ (۱۹۷۸) . ص ۹ ۲۰.
- ( ۸٤ ) محمد حسین فنظر، من وحی مهرجان توینبی / محمد حسین فنظر . ع( 88 ) محمد حسین فنظر . ع( 1994 ) محمد حسین فنظر . ع
- محمود إسماعيل، البطل التاريخي بين كارلايل وتوينبي/ محمود إسماعيل . ع٧ ( ٨٥ ) محمود إسماعيل . ع٧ ( ١٩٧٨) . ص ١٩٨٨ ١٦٨ .
- ( ٨٦ ) محمود زايد، سيرة الفكر التاريخي عند توينبي/ محمود زايد . ع٧ (١٩٧٨) . ص ٣٩ ٥٢ ٥٢ .

#### تيمور لنك

( ۸۷ ) عماد الدین خلیل، تیمور لنك فی دیار بكر/ عماد الدین خلیل . – ع۱۹ (۱۹۸۰) . – ص ۲۲۱ – ۲۸۲.

#### ثورات - بريطانيا

( ۸۸ ) عبد القادر أحمد اليوسف، من أحداث ثورة المتزمتين Puritans الانجليزية: حركة أهل المساواة جذورها التاريخية ومسيرتها/ عبد القادر أحمد اليوسف . - ع١ (١٩٧٥) . - ص ٥٥ - ١٢٣.

## الجبرتي

( ۸۹ ) محمد حسين الزبيدي، مذهب الجبرتي في كتابة التاريخ من خلال كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»/ محمد حسين الزبيدي - عا (١٩٧٥) . - ص ١٢٤ - ١٤٢.

## خِزْنِ للبحر الأحمر

( ٩٠ ) رأفت غنيمي الشيخ، جزر البحر الأحمر الافريقية / إعداد رافت غنيمي الشيخ . - ع ٢٠ - ( ١٩٨١) . - ص ٩٠ - ١٠١.

## الجزيرة العربية - تاريخ

- ( ۹۱ ) حسن أحمد محمود، التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب/ حسن أحمد محمود . على ١٦٥ ( ١٩٨٠) . ص ٢١٦ ٢٣٠.
- ( ۹۲ ) صالح العمرو، تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في النصف الثاني من القارن التاساع عشار وأوائل العشرين/ صالح العمرو . ع٧ ( ١٩٧٨) . ص ١٠٠ ١١٤.

## الجزيرة العربية - رحلات ووصف

- ( ٩٣ ) محمد محمود الصياد، الـرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر/ محمد محمود الصياد . ع١٤ (١٩٨٠) . ص ٤٤ ١٦.
- ( ٩٤ ) نقولا زيادة، الجـزيـرة العـربيـة في أخبـار المؤلفـين الصينيـين/ نقولا زيادة . ع٦ ( ٩٤ ) . ص ١٢٧ ١٤٤.

# الجزيرة العربية - كتب مراجع

- ( ٩٥ ) راضي دغفوس، مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية: ملاحظات حول بعض المخطوطات التاريخية المختزونة في المكتبة القومية بباريس/ بقلم راضي دغفوس . ع١٠ (١٩٧٩) . ص ١١٥ ١٣٣.
- رشاد محيى الدين الإمام، الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس/ رشاد محيى الدين الإمام . ع $\Gamma$  (١٩٧٨) . ص ١٤٥ ١٥٥.
- ( ٩٧ ) عبد الأمير محمد أمين، مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجلات الحكومية في بومباي/ عبد الأمير محمد أمين . ع٥ (١٩٧٧) . ص ٢٠٧ ٢٢٨.

# الجزيرة العربية - وثائق

- ( ۹۸ ) رشاد محیی الدین الأمام، الوثائق والمخطوطات العربیة لتاریخ الجزیرة العربیة / رشاد الأمام . ع۱۳ (۱۹۸۰) . ص ۱۸۹ ۱۹۸۸.
- ( ٩٩ ) رشاد محيى الدين الأمام، الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس/ رشاد محيى الدين الأمام . ع٦ (١٩٧٨) . ص ١٤٥ ١٥٤.

# الجعفرية (دولة) - تاريخ

(١٠٠) فضيلة الشاحي، الدولة الجعفرية بصنعاء والجند ونشاطها السياسي والعسكري من عام ٢٢٥ – ٢٩٠ هـ/ فضيلة الشاحي: ﴿ع١١ (١٩٧٩) . - ص ٢٣٤ – ٣٥٩.

## حارم (معركة)

(۱۰۱) مهدي سعيد عمران، معركة حارم: التحالف البيزنطي الصليبي الأرمني ضد نور الدين  $\frac{1}{1000}$  مهدي سعيد عمران . – ع $\frac{1}{1000}$  مهدي سعيد عمران . – ع $\frac{1}{1000}$  (۱۹۷۸) . – ص ۱۹۸ – ۹۹.

## ابن حبيش الأندلسي

(١٠٢) عبد المنعم مختبار أمين، ابن حبيش الأندلسي وأهميته في الدراسات التحليلية للطبري والسواقدي وابن عسم اكبر/ عبد المنعم مختبار أمين . - ع١٨ (١٩٨١) . - ص ١٢٢ - ١٣٧.

## حديث شريف - تدوين

- (١٠٣) أحمد بن عبد العزيز آل مبارك، المنهج العلمي في تدوين الحديث النبوي/ بقلم أحمد بن عبد العزيز آل مبارك . ع (القسم الأول) (١٩٨١) . ص ١٦١ ١٧٨.
- (١٠٤) محمد جاسم حمادي، أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي/ إعداد محمد جاسم حمادي . ع٣٣ (١٩٨٣) . ص ٢٦٣ ٢٨١.

## حضارة اسلامية

(١٠٥) حسين أمين، تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق في العصور الاسلامية / حسين أمين . - ع١٤ (١٩٨٠) . - ص ٧ - ٢٢.

- (١٠٦) صالح رمضان محمود، أهم المبدعين في مجالات الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية الاسلامية: المسيرة الانسانية / إعداد صالح رمضان محمود . ع١٨ (١٩٨١) . ص ١٤ ١٦.
- (١٠٧) عبد الحميد السائح، دور الحضارة العربية الاسلامية في التقدم الانساني: وحدة الدين في الحضارة العربية الاسلامية/ بقلم عبد الحميد السائح. ع١٩ (١٩٨١). ص ٢١ ٢٩.
- (١٠٨) عبد الشافي غنيم عبد القادر، بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم الاسلامية في عهد الرسول (ص)/ عبد الشافي غنيم عبد القادر. ع١٦ (القسم الأول) (١٩٨١) . ص ١٣٣ ١٦٠ .
- (١٠٩) عبد القادر زبادية، القرن السادس عشر وحركة التعليم في تمكتو مركز التبادل الثقافي الأول مع العرب/ عبد القادر زبادية . ع١٤ (١٩٨٠) . ص ٢٠٥ ٢٢٨.
- (١١٠) عمر فروخ، أثر الرسالة الاسلامية في الحضارة الانسانية / عمر فروخ . ع١٦ (القسم الأول) (١٩٨١) . ص ٩ ٢٤.
- (۱۱۱) محمد زنيبر، مفهوم الحضارة الاسلامية/ بقلم محمد زنيبر، ع۱۷ (۱۹۸۱) . ص ۲۲۶ ۲۲۹
- (١١٢) محمد الهاشمي، علة ركود حضارة العرب في العصور الوسطى/ محمد الهاشمي . ع١١ (١٩٧٩) . ص ٤٨ ٥١.
- (١١٣) محمد ياسين عربي، أضواء على تطوير مفهوم العقل في الفكر الاسلامي وأثره في تطوير العلوم الطبيعية والانسانية في الفكر الحديث والمعاصر/ بقلم محمد ياسين عربي . ع١٦ (القسم الثاني) (١٩٨١) . من ص ١٧١ ١٨٤.

#### حمض تاريخ

(١١٤) رشيد عبد الله الجميلي، حمص في عصر الأمراء الأيوبيين ٧٠٠ - ٦٦١ هـ/ رشيد عبد الله الجميلي . - ع١٠ (١٩٧٩) . - ص ١٧٦ - ٢٠١.

## ابن حيان الأندلسي

- (۱۱۰) عبد القادر زمامه، ابن حيان واهل العدوة/ إعداد عبد القادر زمامه . ع٢٣ (١١٥) . ص ١٢٥ ١٣٦.
- (١١٦) تسفليدي، كاروي، ابن حيان الأندلسي ودوره في التاريخ المجري والغارة المجرية في عام ١٩٦٠) . ص ٧٨ ٩٦.

#### ابن خلدون

- (١١٧) الحبيب الجنداني، ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب الاسلامي/ الحبيب الجنحاني . ع١٣ (١٩٨٠) . ص ٧٨ ٩٣.
- (۱۱۸) زاهية قدورة، ابن خلدون والحقيقة التاريخية/ زاهية قدورة. ع١ (١٩٧٥) . ص ٥٣ ٦٤.
- (١١٩) عبد الجبارناجي، تتبع تاريخي لمصاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي/ إعداد عبد الجبارناي . ع٢٢ (١٩٨٢) . ص ١١٣ ١٤٨.

- (۱۲۰) عبد المنعم ماجد، منهجية جديدة لابن خلاون في علم التاريخ/ عبد المنعم ماجد . -- عبد المنعم المن
- (١٣١) ياسين علي الكبير، ابن خلدون: البيئة والفكر/ ياسين علي الكبير. ع ١٩ (١٩٨١) . ص ٤٤ ٦٠.

# الخليج العربي انظر أيضاً دول الخليج العربي الخليج العربي - تاريخ

- (١٢٢) جواد علي، المخليسج عند السيونان والسلاتين/ جواد علي . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ١٩ ٥٦.
- (۱۲۳) حسين أمين، دراسة تاريخية للخليج العربي/ جسين أمين . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ٩ ١٨.

## الخليج العربي - تجارة

- (۱۲٤) رضا جواد الهاشمي، النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضارية / رضا جواد الهاشمي . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ٥٧ ٨٦.
- (١٢٥) عبد الأمير محمد أمين، الشركات التجارية الاحتكارية الانجليزية في منطقة الخليج العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر/ عبد الأمير محمد أمين . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ١٨٥ ١٢٠.
- (۱۲۲) لبيد إسراهيم أحمد، المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربي خلال العصور الوسطى الاسلامية / لبيد إبراهيم أخود ... ع ١٦٠ (١٩٨٠). ص ١٦٣ ١٨٤.

## الخليج العربي - جزر

(١٢٧) حسين أمين، الجرر العربية الثلاث في الخليج العربي/ بقلم حسين أمين . - ع١٨ (١٢٧) . - ص ٩ - ١٢.

#### دعوة اسلامية

(۱۲۸) عز الدين إبراهيم، الدراسات المتعلقة برسائل النبي (ص) إلى الملوك في عصره/ عز الدين إبراهيم. - ع ۲۲۲ (۱۹۸۳) . - ص ۲۲۷ - ۲۲۲.

## دمشق - تاريخ

- (۱۲۹) أمينة البيطار، ملابسات فتح دمشق في روايات المؤرخين العرب/ أمينة البيطار . ع١٥ (١٢٩) . ص ٢٣ ٣٩.
- (۱۳۰) درید عبد القادر نوري، نظم دمشق الاداریة فی عهد آل سفتکین/ بقلم درید عبد القادر نوري . ع۱۹ (۱۹۸۱) . ص ۹۰ ۱۰۶.

# دول الخليج العربي انظر ايضاً الخليج العربي دول الخليج العربي - تاريخ

- (۱۲۱) جعفر الخليلي، من أهم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهـور الاسـلام. هل يصح وجود الفينقيين بين سكان الخليج كما يقول المؤرخون/ جعفر الخليلي . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ٢٦٣ ٢٠٢.
- (١٣٢) حسين أمين، الوجود العربي في الخليج العربي/ بقلم حسين أمين . ع ١٩ (١٣٢) . ص ٧ ١٩٠
- (۱۳۳) عباس ياسر الزيدي، القوى الاستعمارية والخليج العربي ۱۹۰۰ ۱۹۱۶ / عباس ياسر الزيدي . ع۱۲ (۱۹۸۰) . ص ٤١٣ ٤٥٣.
- (۱۳۶) محمد جابس الأنصاري، تاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليج العربي: البحرين والكويت فترة ما بين ۱۹۲۰ ۱۹۶۰/ محمد جابر الأنصاري . ع۱۰ (۱۹۸۰) . ص ٦٤ ۸۰

## دول الخليج العربي - تجارة

(١٣٥) صالح حمارنة، دور الابلة في تجارة الخليج/ صالح حمارنة . - ع ٥ (١٩٧٧) . - ص ٣٣ - ٥٠.

## دول الخليج العربي - علاقات خارجية

(١٣٦) أحمد عبد الحميد الشامي، العلاقات التجارية بين دول الخليج العربي وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطى / أحمد الشامي . – ع١٢ (١٩٨٠) . – ص ٧٨ مَ عَ ٢٤ (١٩٨٠) . –

## دول الخليج العربي - هجرة

(١٣٧) على عجيل منهل، ملامح من الهجرة الأجنبية إلى منطقة الخليج العربي وأثرها على عروبة المنطقة / على عجيل منهل . - ع١٥ (١٩٨٠) . - ص ٢٩٩ - ٣١٦.

## الرازي

(١٣٨) صالح حمارنة، الرازي في مراسلات البيروني وابن سينا/ صالح حمارنة . - ع ٤ (١٣٨) . - ص ٤٣ - ٥٥.

## رفاعة الطهطاوي

(١٣٩) محمود إسماعيل، رفاعة الطهطاوي: فكره الاجتماعي والسياسي/ محمود إسماعيل . --ع ٤ (١٩٧٧) . - ص ١٣٠ - ١٤٤.

## روما - تاريخ

(١٤٠) جوبز، أ. هـ. م، الامبراطورية الرومانية: العصر الأخير ٢٨٤ – ٢٠٢ م/ تأليف أ. هـ. م جوبز، عرض وتحليل مصطفى العبادي . – ع٦ (١٩٧٨) . – ص ٢١ – ١٩٨٠.

#### زرياب

- (١٤١) أحمد إبراهيم الشعراوي، من آثار حضارة العراق على بلاد الأندلس: زريابب البغدادي موسيقار الأندلس/ احمد إبراهيم الشعراوي . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ١٤٤ ١٧٠.
- (١٤٢) سعاد عبد العزيز أحمد، الموسيقار الاسلامي زرياب/ إعداد سعاد عبد العزيز أحمد . -- ع٢٢ (١٩٨٢) . -- ص ١٤٩ ١٦٤.

## زنوج

(۱٤۳) عبد الجبار ناجي، التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنج/ عبد الجبار ناجي - ع $^\vee$  (۱۹۷۸) . - ص ۱۱۱ - ۷۰۰.

#### الزهراوي

(١٤٤) خالد ناجي، الـزهـراوي وعمليـات الغدة الدرقية / خالد ناجي . - ع١٦ (القسم الأول) . - ص ١٧٩ - ٢١٢.

#### ابن زيدون

(١٤٥) محمد حسين الزبيدي، دور ابن زيدون السياسي والدبلوماسي في الأندلس في عصر ملوك الطوائف/ محمد حسين الزبيدي . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ١٤٥ – ١٦٨.

#### سامانيون - تاريخ

(١٤٦) حسين أمين، الدولة السامانية ( حسين أؤين / - ع١٥ (١٩٨٠) . - ص ٧ - ٢٢.

## سامي خويده

(١٤٧) محمد حسين النزبيدي، سامي خونده في منفاه في جزيرة هنجام/ محمد حسين الزبيدي . - ع١٢ (١٤٨٠) عن عن منفاه في جزيرة هنجام/ محمد حسين

#### سجِلماسة (مدينة) - اقتصاد

(١٤٨) الحبيب الجنصاني، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة عاصمة بني مدرار/ الحبيب الجنحاني . - ع ٥ (١٩٧٧) . - ص ١٤١ - ١٥٨.

#### سكك حديدية - العراق

(١٤٩) نوري عبد البخيت، روسيا ومشروع سكة حديد بغداد/ نوري عبد البخيت . - ع١٥٥ (١٤٩) . - ص ٤٠ - ٦٣.

#### سلاحقة

- (١٥٠) حسين أمين، الصلة بين النظم الاسلامية للماوردي والنظم في العصر السلجوقي/ حسين أمين . ع٥ (١٩٧٧) . ص ٩ ١٤.
- (١٥١) رشيد الجميلي، دراسات في العصر السلجوقي (الأمير جاولي سقاوه)/ رشيد الجميلي . ٠ ع٣ (١٩٧٥) . ص ٢٠٨ ٢٢٢.
- ۱۸۲) فاضل مهدي بيات ، السياسة السلجوقية في العراق/ بقلم فاضل مهدي بيات . ع۱۸ (۱۵۲) . ص ۹۷ ۱۲۱.

#### سنة نبوية

(١٥٣) محمد سعيد رمضان البوطي، السنة: المصدر الثاني للتشريع/ محمد سعيد رمضان البوطي . - ع١٦ (القسم الثاني) (١٩٨١) . - ص ٧ - ٣٦.

## السودان - تاريخ

- (١٥٤) أسامة عبد الرحمن النور، التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة: دراسة نقدية / بقلم أسامة عبد الرحمن النور . ع١٩ (١٩٨١) . ص ٧٠ ٨٩.
- (۱۵۵) أسامة عبد الرحمن النور، عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري في المرحلة الانتقالية الثانية (۱۷۰۰ ۱۵۸۰ ق.م)/ أسامة عبد الرحمن النور . ع۱۱ (۱۹۷۹) . ص ۱۰۵ ۱۵۵.
- (١٥٦) أسامة عبد الرحمن النور، نحو نظرة جديدة إلى التاريخ الحضاري للسودان القديم/ إعداد أسامة عبد الرحمن النور ـ ع٢١ (١٩٨٢) . -- ص ٥١ ٨٤.
- (۱۵۷) بشير كوكو حميده، مقاومة عرب السودان للحكم التركي المصري/ إعداد بشير كوكو حميدة . ع۲۲ (۱۹۸۳) . ص ۲۸۳ ۳۱۱.
- (۱۵۸) سعاد عبد العزيز أحمد، بدء تحديث السودان عام ۱۸۲۱/ سعاد عبد العزيز أحمد . ع1 (۱۹۸۰) . ص ۲۵۵ ۲۸۹.

## سايرة نبوية

- (١٥٩) حسين أمين مصاولة لوضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر النبوي/ حسين مؤنس . ع١٦ (القسم إلأول) (٢٦٨٠ ص ٢٢٢ ٢٢٥.
- (١٦٠) عبد اللطيف زايد، الجانب العسكري في حياة الرسول (ص)/ بقلم عبد اللطيف زايد . -ع١٨ (القسم الثاني) (١٩٨١) . - ص ٣٧ - ١١٤.

## سيناء - ثروة

(١٦١) جوزيف نسيم يوسف، سيناء: كنوزها وآثارها التاريخية في العصور الوسطى/ جوزيف نسيم يوسف . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ٩٨ - ١٢٢.

#### این شداد

(١٦٢) محمد سعيد رضا، ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة «قسم الجزيرة»: دراسة وتحليل مع نصوص من المخطوط/ محمد سعيد رضا . - ع١٤ (١٩٨٠) . -- ص ١٢٤ - ١٣٤.

#### شرطة - أندلس

(١٦٢) محمد عبد الوهاب خلاف، صاحب الشرطة في الأندلس/ محمد عبد الوهاب خلاف . - ع١٣ (١٩٨٠) . - ص ٦٣ - ٧٧.

#### ضرائب - مصر

(١٦٤) محمد محمود السروجي، نظام الضرائب في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأثره في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية / محمد محمود السروجي . -- ع٢ (١٩٧٥) . - ص ١٨٨ - ٢٢٤.

#### طب عربی

- (١٦٥) حسن أحمد إبراهيم، العرب وإثراء الدراسات الطبية/ بقلم حسن أحمد إبراهيم . ع١٥ (١٩٨١) . ص ١٤٤ ١٦٢.
- (١٦٦) خالد ناجي، طريقة تدريس الطب عن الرازي/ خالد ناجي. ع٦ (١٩٧٨) . ص ٢٥ ٥٦ ٥٠.
- (١٦٧) مرسي محمد عرب، التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد/ مرسي محمد عرب . ع ١ (١٩٧٥) . ص ٢٠٨ ٢٢٠.
- (١٦٨) مرسي محمد عرب، التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد/ مرسي محمد عرب . -- ع ٩ (١٩٧٨) . ص ٩٣ ١٠٤.
- (١٦٩) ابن وافد الطليطلي، كتاب الوساد: سجل للوصفات الطبية العربية / لابن واقد الطليطلي؛ ترجمة حكمة على الأوسى . ع١٢ (١٩٨٠) . ص ١٧١ ١٨٨٨.

#### طب نيوي

(۱۷۰) صلاح الدين كشريد، الطب النبوي/ صلاح الدين كشريد . - ع١٦ (القسم الأول) (١٦٠) . - ص ٢٥٦ - ٢٧٩.

# العباس الغساني (الملك الافضل)

(۱۷۱) شاكر محمود عبد المنعم، الملك الأفضل العباس الفساني مؤرضاً/ شاكر محمود عبد المنعم . - ع (۱۹۷٥) . - ص ٦٣ - ٧٩.

# عباسيون - تاريخ

- (١٧٢) حسين أمين، الدعوة العباسية / حسين أمين . ع١٠ (١٩٧٩) . ص ٩ ٢١.
- (١٧٢) السيد عبد العزيز سالم، سياسة الدولة العباسية في عصرها الأول مع الأمويين في الأندلس/ السيد عبد العزيز سالم . ع٢ (١٩٧٥) . ص ١٣٢ ١٥٦.
- (١٧٤) عبد الجبار منسي العبيدي، وصايا المنصور وأهميتها التاريخية / بقلم عبد الجبار منسي العبيدي . ع١٩٤ (القسم الثاني) (١٩٨١) . ص ١٨٥ ١٩٤.
- (۱۷۵) فاروق عمر فوزي، العصر الذهبي عصر الازدهار الحضاري وبدايات التدهور السياسي الاداري/ فاروق عمر فوزي . ع ۱۵ (۱۹۸۰) . ص ۱۰۰ ۱۷۶.
- (۱۷۱) محمد جاسم حمادي، ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة المأمون (۱۹۸–۲۰۹هـ = ۲۰۸ ۱۹۸۱) . عمادي . عماد (۱۹۸۱) . ص ۲۰۰ ۲۸۲ ۲۸۲ .

#### عبد الله بن عامر (والي البصرة)

(۱۷۷) محمد جاسم حمادي، ولاية عبد الله بن عامر للبصرة واصلاحاته الاقتصادية فيها/ إعداد محمد جاسم حمادي . - ع ۲۱ (۱۹۸۲) . - ص ۱۲۷ - ۱٤٠.

#### عثمانيون - تاريخ

- (۱۷۸) احمد إبراهيم دياب، العلاقة بين جدة وسواكن خلال فترة الحكم العثماني/ بقلم أحمد إبراهيم دياب . ع ۲۰ (۱۹۸۱) . ص ۱۰۲ ۱۲۵.
- (۱۷۹) بشير كوكو حميدة، مقاومة عرب السودان للحكم التركي المصري/ بشير كوكو حميدة . ع٣٢ (١٩٨٣) . ص ٢٨٢ ٢١١.
- (۱۸۰) محمد حسن علي مجيد، ولاة الحلة وحكامها في القرن التاسع عشر حتى نهاية الحكم التركي في العراق (۱۸۰۰ ۱۹۱۷) وآثرها في الشعر/ بقلم محمد حسن علي مجيد . -- ع۲۰ (۱۹۸۱) . -- ص ۲٦۲ ۲۹٤.

#### العراق - اقتصاد

#### العراق - تاريخ

- (۱۸۲) خالص الأشعب، تخطيط المدن القديمية فيروادي الرافدين/ خالص الأشعب - ع ٨ (١٩٧٨) . ص ٧٩ ٨٨.
- (١٨٣) عبد الأمير محمد أمين، مصادر تاريخ العراق والخلاج العربي في دار السجلات الحكومية الهندية في بومباي/ عبد الأمير محمد أمين المعادر الأمير محمد أمين المعادر السجلات الحكومية المعادر السجلات الحكومية المعادر الأمير محمد أمين محمد أمين محمد أمين المعادر السجلات الحكومية المعادر السجلات الحكومية المعادر الأمير محمد أمين المعادر المعادر المعادر السجلات الحكومية المعادر المعا
- (١٨٤) عبد الأمير هادي العكام، الحركة الوطنية في العراق عام ١٩٥٤ في وثيقة ملكية / عبد الأمير هادي العكام . ع١١ (١٩٧٩) . عبد الأمير العكام . عا١٠ (١٩٧٩) . عبد الأمير
- (۱۸۵) علاء موسی کاظم نورس، الدبلوماسیة البریطانیة فی العراق ۱۸۰۸ ۱۸۲۲ / بقلم علاء موسی کاظم نورس . ع۱۸ (۱۹۸۱) . ص ۱۲ ۷۷.
- (١٨٦) محمد حسين الزبيدي، المراكز الثقافية في العراق في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ بقلم محمد حسين الزبيدي . ع ٢٠٠ (١٩٨١) . ص ٢٠٢ ٢٢٠.
- (۱۸۷) نوري عبد الحميد خليل، خدمات وكالاء التاج للحكومة العراقية (۱۹۲۹ ۱۹۲۹)/ إعداد نوري عبد الحميد خليل . - ع۲۲ (۱۹۸۲) . - ص ۱۹۵ - ۲۰۶.

# العراق - سياسة وحكومة

(١٨٨) مميدوح عارف البروسيان، البدبلومياسية العبراقية والنبزاع العبربي - الصهيوني (١٨٨) ممدوح عارف الروسان . - ع١١ (١٩٧٩) . - ص ١٢ - ٢٠.

# عرب - تاريخ

(١٨٩) عبد الجبار منسي العبيدي، حروب الفجار: اسبابها ونتائجها/ عبد الجبار منسي العبيدي . - ع١٠٠ (١٩٧٩) . - ص ١٣٤ - ١٤٦.

(۱۹۰) منذر عبد الكريم البكر، لمحات من الصراع العربي الفارسي قبل الاسلام: القسم الأول/ إعداد منذر عبد الكريم البكر. - ع۲۱ (۱۹۸۲). - ص ۹ - ۱۸.

#### عرب - هجرة - افريقيا

(۱۹۱) محمد حسين الزبيدي، هجرة العرب والمسلمين إلى شرق افريقيا: بداياتها الأولى/ إعداد محمد حسين الزبيدي . - ع ۲۳ (۱۹۸۳) . - ص ۹۹ - ۱۱۳.

#### عز الدين القسام

(١٩٢) فلاح خالد علي، حركة الشيخ عز الدين القسام/ فلاح خالد علي . -- ع١٠ (١٩٧٩) . -- ص ٢٢ -- ٤٠.

# على بن الحسن الخزرجي اليماني

(١٩٣) إسماعيل على الأكوع، أضواء على مؤلفات على بن الحسن الخزرجي المؤرخ اليماني/ بقلم إسماعيل على الأكوع . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ١٢٣ - ١٢٩.

# عُمان (سلطنة) - تجارة

#### عمر المختار

(١٩٥) حسين أمين، أحاديث في التراث: غَنْبُر الختار شهيد الوطنية / حسين امين - ع١١ - ١١٥) . - ص ٩ - ١١٠.

### عمرو بن عبيد

(۱۹٦) صالح حمارنة، عمرو بن عبيد وعلاقته بأبي جعفر المنصور/ إعداد صالح الحمارنة . ع٢٢ (١٩٨٢) . - ص ١٠٠٧ ٢٤٠٠

#### العهد القديم

(١٩٧) سامي سعيد الأحمد، نقد العهد القديم/ إعداد سامي سعيد الأحمد . - ع٢٢ (١٩٨٢) . - ص ٢١٥ - ٢٣٨.

# عيداب (مدينة)

(۱۹۸) أحمد دراج، عيذاب من الثغور العربية المندثرة/ أحمد دراج. - ع ٧ (١٩٧٨) . - ص ٥٣ – ٧٠.

# غرناطة - تاريخ

(۱۹۹) أحمد مختار العبادي، الحياة الدينية والدنيوية في مملكة غرناطة الاسلامية / احمد مختار العبادي . - ع ٦ (١٩٧٨) . - ص ١٣ - ٢٨.

#### الفارابي

(۲۰۰) صالح حمارنة، الفارابي والمنهج العلمي/ إعداد صالح حمارنة . - ع۲۱ (۱۹۸۲) . - ص ۱۹ – ۲۲ (۱۹۸۲) . -

#### فاطميون - تاريخ

(۲۰۱) عبد المنعم ماجد، سياسة الفاطميين في الخليج العربي مستمدة من السجلات المستنصرية: وثائق فاطمية معاصرة/ عبد المنعم ماجد. - ع۱۲ (۱۹۸۰). - ص ۲۰۱ - ۱۲۶.

#### فتوحات اسلامية

- (٢٠٢) عبد الجبار منسي العبيدي، إدارة الأمصار الاسلامية ودور الثقفيين فيها/ بقلم عبد الجبار منسى العبيدي . ع١٧ (١٩٨١) . ص ١٢٧ ١٤٣.
- (٢٠٣) عبد الجبار منسي العبيدي، الفتوح العربية الاسلامية ودوافعها / عبد الجبار منسي العبيدي، ع١٤ (١٩٨٠) . ص ٢٩٠ ٢٩٥.
- (٢٠٤) محمد ضيف الله البطاينة، العلاقة بين نصارى العرب وحركة الفتح الاسلامي في الجزيرة العربية والشام والعراق/ إعداد محمد ضيف الله البطاينة . ع٢٢ (١٩٨٢) . ص ٣٧ ١١٢.
- (۲۰۰) محمد محمد زیتون، الفتح الاسلامي لشمال افریقیا/ محمد محمد زیتون . ع۱۸ (القسم الأول) (۱۹۸۱) . ص ۶۳ ۹۶.

#### الفجار (حرب)

(۲۰۱) عبد الجبار منسي العبيدي، حروب الفجار. أسبابها ونتائجها/ عبد الجبار منسي العبيدي . - ع١٠ (١٩٧٩) . - ص ١٤٠٠- ١٤٠٠.

# فرنسا سياسة وحكومة

# فضيحة بلومبات

(۲۰۸) ساجدة عمر فوزي، حول امتالاك إسرائيل للسلاح الذري: «فضيحة بلومبات». تأليف إيلين دافن بورت، بول ادي، بيتر كيليمان/ ساجدة عمر فوزي . - ع١١ (١٩٧٩) . - ص ٢١٦ -- ٣١٣.

#### فقه اسلامي

(۲۰۹) توفیق بن عامر، أحكام الرق في التشریع الاسلامي/ بقلم توفیق بن عامر . - ع۱۷ - ۲۰ ص ۱۸ - ۲۰ ص ۱۸ - ۲۰ ص

#### فلاسفة مسلمون

(٣١٠) حسين أمين، الفلاسفة المسلمون الأوائل وأثرهم في التراث الفكري/ حسين أمين . – ع ٩ (٣١٠) . – ص ٩ – ١٥.

#### فلسطين - تاريخ

- (۲۱۱) حسين أمين، القضية الفلسطينية من الناحية التاريخية / بقلم حسين أمين ـ ع١٧ (١٩٨١) . ص ١١٠ ١٧٠.
- (۲۱۲) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن، البحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية إبان ثورة عرب فلسطين (۱۹۲۱ ۱۹۳۹)/ بقلم عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن . ع۱۹ عرب فلسطين (۱۹۸۱) . ص ۱۳۷ ۱۳۷ .
- (٢١٣) على مصافظة، الصركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث ١٩٢٣ ١٩٤٥/ على محافظة . ع١٦ (القسم الثاني) (١٩٨١) . ص ١٩٥ ٢٥٤.
- (٢١٤) فلاح خالب علي، حركبة النشبيبخ عز البديين القسيام/ فلاح خالب علي . ع١٠ (١٩٧٩) . ص ٢٢ ٤٠.

#### فلسطين - حضارة

(٢١٥) عواد مجيد الأعظمي، تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطين في ظل الحكم الأسلامي/ عواد مجيد الأعظمي . - ع٢ (١٩٧٥) . - ص ١٥٧ - ١٦٨.

#### فلسفة إسلامية

- (٢١٦) فان اس، جوزيف، الكلام والطبيعة عند أبي اسحق النظام/ جوزيف فان اس ـ ع ١٩ (٢١٦) . ص ٢٠ ٣٤.
- (۲۱۷) محمود إسماعيل، بواكير التنوير في الفكر الديني المصري/ محمود إسماعيل . ع ٣ (٢١٧) . ص ١١٧ ٢٨٨.

#### فلسفة عرسة

(۲۱۸) صالح حمارنة، الفكر العربي بين الجبر والاختيار/ صالح الحمارنة . - ع ۱۵ (۲۱۸) . - ص ۲۵۶ روندي:

#### فن سلجوقي

(٢١٩) سبعاد ماهر، أثر الماوردي في الفن السلجوقي/ بقلم سعاد ماهر . - ع١٠ (١٩٧٩) . - ص ٤١ - ٤٧.

#### فن مسيحي

(٢٢٠) سامي سعيد الأحمد، التأثير الشرقي على الفن المسيحي المبكر في إيطاليا/ سامي سعيد الأحمد . - ع٧ (١٩٧٨) . - ص ٢٤ - ٣٨.

#### قبائل عربية

- (٢٢١) راضي دغفوس، العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر إلى افريقية / بقلم راضي دغفوس . ع ٢٠ (١٩٨١) . ص ١٣ ٤٥.
- (۲۲۲) راضي دغفوس، مراحل تاريخ الهلالية في المشرق: مسار قبائل بني هلال وبني سليم من الحجاز ونجد إلى افريقية والمغرب/ الراضي دغفوس. ع١١ (١٩٧٩). ص ٢٠٨ -- ٢٣٥.

- (٢٢٣) محمد أميين صالح، بنو معن ثم ال زريع في عدن/ محمد أمين صالح . ع١٥ (٢٢٣) . ص ٣١٧ ٣٤٤.
- (٢٢٤) محمد حسن الزبيدي، هجرة القبائل العربية إلى الكوفة في القرن الأول الهجري وأثرها في التنظيمات القبلية/ محمد حسن الزبيدي . ع ٩ (١٩٧٨) . ص ١٠٥ ١١٧.

#### قحطانيون

(۲۲۰) بتروفسكي، ميضائيل، الأصول التاريخية للمالاحم القحطانية / بقلم ميضائيل بتروفسكي . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ٥٧ - ٥٠.

#### القدس - تاريخ - صليبيون

عبد الله بن يوسف الشبل، القدس في عهد الاحتلال الصليبي / إعداد عبد الله بن يوسف الشبل . - ع $^{77}$  - ح $^{7}$  - ح $^{7}$ 

# قرآن كريم - جمع وترتيب

(۲۲۷) شاكر محمود عبد المنعم، التوضيح لمراحل جمع القرآن الكريم/ بقلم شاكر محمود عبد المنعم . - ع19 (۱۹۸۱) . - ص ۱۵۳ - ۱۷۶.

#### قرطبة - تاريخ

(٢٢٨) السيد عبد العزيز سالم، قرطبة في العصر الاسلامي/ السيد عبد العزيز سالم، - ع١٢ (٢٢٨) . - ص ٢٢ - ٢٢.

# قطر - تاریخ ÷ ۱۹۱۵/۱۸۷۱

#### قومية عربية

- (۲۳۰) بتراجك، كارل، بناء الانسان العربي الجديد/ كارل بتراجك . ع ٥ (١٩٧٧) . ص ١٣٣ ١٤٠.
- (٢٣١) حسين أمين، أهداف تربيتنا الوطنية/ حسين أمين . ع٢ (١٩٧٥) . ص ٥ ١٢.
- (۲۳۲) سعید عبد الفتاح عاشور، تجدید فی ظل الأصالة / سعید عبد الفتاح عاشور . ع  $^{\circ}$  (۱۹۷۷) . ص  $^{\circ}$   $^{\circ}$  . ص  $^{\circ}$  . ص

#### قناة السويس

(٢٣٣) محمد محمود السروجي، التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد شق قناة السويس/ محمد محمود السروجي . - ع 3 (١٩٧٧) . - ص 17-73.

# القيروان (مدينة) - حضارة

(٢٣٤) خالد خليل حمودي، مدينة القيروان ومسجدها الجامع/ بقلم خالد خليل حمودي . - ع١٧ (١٩٨١) . - ص ٢٩٦ - ٣١٣.

#### كتب - تقريظ

- (٢٣٥) صالح حمارنة، مراجعة كتاب «آثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة. تأليف محمود أبو طالب/ صالح حمارنة . -- ع١١ (١٩٧٩) . ص ٢٠٦ -- ٣١٥.
- (۲۳۲) صالح حمارنة، من هو مؤلف «الروض المعطار في خبر الأقطار»/ صالح حمارنة . ع $\vee$  . ص  $\wedge$  ۱۷۵ ۱۸۵ . ص  $\wedge$  ۱۹۷۸ . ص  $\wedge$  ۱۷۵ ۱۸۵ .
- (٢٣٧) علي عقيل، لمحة عن مخطوطة «تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن». للعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ٥٥٥ هـ = ١٤٤٨ م/ علي عقيل . ع١٥ (١٩٨٠) . ص ٧٨٧ ٢٩٨.

#### كتب مراجع عربية

- (۲۳۸) حسمين أممين، كتمابة تاريخ الأمة واجب وطني ومسؤولية قومية / بقلم حسين أمين . ع ۲۰ (۱۹۸۱) . ص ۷ ۱۲۰.
- (۲۲۹) شاكر محمود عبد المنعم، تحليل مصادر العسجد المسبوك للغساني/ بقلم شاكر محمود عبد المنعم . ع ۲۰ (۱۹۸۱) . ص ۲۹۰ ۳۲۹.
- (٢٤٠) عبد الغني أبو العزم، دراسة تاريخية حول موضوع مصادر الدراسات الاسلامية في أوربا/ بقلم عبد الغني أبو العزم . ع١٩ (١٩٨١) . ص ٢١٥ ٢٣١.

#### كربوغا

(٢٤١) إسراهيم خليل أحمد، كرسوغا صاحب الموصل ودوره في مقاومة الصليبيين/ إبراهيم خليل . - عه (١٩٧٧) . - ص ٩٥ - ٢٢٠٠.

#### الكوفة تاريخ

(٢٤٢) طاهر مظفر العميد، تأسِّيسَ مِدينة الكوفة / ظاهر مظفر العميد . - ع٦ (١٩٧٨) . ص ٩٩ - ١١٦.

#### الكويت - سكان

(٢٤٣) محمد محجوب، الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي بالكويت: دراسة سـوسيـو انثـروبـولوجيـة في تاريـخ الحضـر/ محمد محجوب . - ع١٢ (١٩٨٠) . - ص ٣٠٣ - ٢٤١.

# لبدة (مدينة) - تاريخ

(٢٤٤) محمود الصديق أبو حامد، نبذة عن تاريخ مدينة لبدة/ محمود الصديق أبو حامد . - ع (١٩٧٥) . - ص ١٦١ - ١٦٩.

#### لغة وحضارة

(٢٤٥) خليل إبراهيم الحماش، اللغة والحضارة: آراء في الوزن الحضاري للغة وتطبيقاتها على اللغة العربية/ خليل إبراهيم الحماش . - ع١ (١٩٧٥) . - ص ١٨ - ٢٥.

#### ليبيا - تاريخ

(٢٤٦) حسين أمين، أحاديث في التراث: عمر المختار شهيد الوطنية / حسين أمين . - ع١١ (٢٤٦) . - ص ٩ - ١١٠.

# مدارس - بلاد عربية

(٢٤٧) نجاح القابسي، المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الاسلامي/ بقلم نجاح القابسي . - ع١٩ (١٩٨١) . - ص ١٧٥ - ١٩٥٠.

#### مدارس - عباسيون

(٢٤٨) حسين أمين، المدارس الاسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير التعليم/ حسين أمين . - ع٦ (١٩٧٨) . - ص ٥ - ١٢.

#### مرابطون

(٢٤٩) الحبيب الجنحاني، السياسة المالية للدولة المرابطية/ الحبيب الجنحاني . - ع١٣ (٢٤٩) . - ص ١٣ - ٢١.

#### مراة عربية - أندلس

(٢٥٠) محمد عبد العزيز عثمان، المرأة العربية في الأندلس/ محمد عبد العزيز عثمان . - ع١٣ ( ٢٥٠) . - ص ١٠١ - ١٣١٠.

# مراة عربية - العصر الأموي

(٢٥١) رميزية الأطرقجي، شهيرات نساء العصر الأموي/ رميزية الأطرقجي . - ع١٥ (٢٥١) . - ص ٢١٥ - ٢٥٣.

# مراة عربية - اليمن

(٢٥٢) سلطان ناجي، الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني/ سلطان ناجي . - ع١٤ (١٩٨٠) . - ص ٦٢ - ١٢٣.

#### مساحد

- (٢٥٣) خالص الأشعب، الجامع عنصر وظيفي، عماري ومورفولوجي في المدينة العربية/ خالص الأشعب . ع٢ (١٩٧٥) . ص ٤١ ٥٦.
- (٢٥٤) محمد عبد الحميد عيسى، تعقيب على بحث الجامع عنصر وظيفي لحسين أمين/ محمد عبد الحميد عيسى . ع٤ (١٩٧٧) . ص ٢١٠ ٢١٦.

#### مسلمو ن

(٢٥٥) شاكس محمدود عبد المنعم، كتّاب النبي (ص)/ شاكر محمدود عبد المنعم . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ١٦٩ - ٢٠٩.

# مصر - تاريخ

(٢٥٦) أبير، م، التجديد والرجعية وامبراطورية محمد علي/ بقلم م. أبير، ترجمة مكي حبيب المؤمن . - ع١٨ (١٩٨١) . - ص ٢٠٤ - ٢٣٩.

- (۲۵۷) أحمد عبد الدرحيم مصطفى، المؤرخ المصدري الكبير: أحمد عزت عبد الكبريم (۲۵۷) . ۱۹۰۸ ۱۹۸۰ | ۱۹۸۲) . صرحات المراد المرد عبد الرحيم مصطفى . ع۲۱ (۱۹۸۲) . صرحات المرد المر
- (۲۵۸) صالح رمضان محمود، تاریخ التمثیل القنصلي في مصر (۱۸٤۹ -- ۱۸۷۹)/ صالح رمضان محمود . ۱۸۷۰ (۱۹۷۹) . ص ۲۷۷ ۳۰۱.
- (۲۵۹) صالح رمضان محمود، الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر ۱۸۹۳ ۱۸۸۲ مالح رمضان محمود . ع۷ (۱۹۷۸) . ص ۷۱ ۹۹.

#### مصر - علاقات خارجية - افريقيا

(۲٦٠) عبد المنعم ماجد، روابط الايمان بين مصر وافريقيا/ بقلم عبد المنعم ماجد . - ع٤ (٢٦٠) . - ص ٦٦ - ٤٧.

#### مصر - مجتمع

(٢٦١) صالح رمضان محمود، تغلغل النفوذ الأوروبي وأثره في الحياة الاجتماعية في مصر في عصد الخديدوي إسماعيل (١٨٦٣ - ١٨٧٩)/ صالح رمضان محمود . - ع١ (١٩٧٥) . - ص ٦٥ - ٤٤.

#### المطهر بن محمد الجرموزي

(٢٦٢) عبد الله بن حامد الحبيد، المطهد بن محمد الجرموزي: مؤلفاته عن الدولة القاسمية / عبد الله بن حامد الحبيد . - ح ٨ - ح ص ٥٥ - ٧٠.

### المعز لدين الله الفاطمي

(۲۹۳) لقبال موسى، المعزلدين الله وجيل جديد من كتابه / لقبال موسى . - ع ٣ (١٩٧٥) . - ص ٢٦ - ١١٦.

# المغرب العربي - تاريخ

(٢٦٤) حسن سيد سليمان، ملامح التاريخ السياسي للمغرب العربي/ بقلم حسن سيد سليمان . - ع١٨٨ (١٩٨١) . - ص ١٥٢ - ١٦٨.

# مغول - تاريخ

- (٢٦٠) عماد عبد السلام رؤوف، حكام العراق ومنوظفوه في عهد المغول الايلخانيين (٢٦٠ ٢٨٨هـ = ١١٥٨ ١٢٢٨ م)/ عماد عبد السلام رؤوف. ع١١ (١٩٧٩) . ص ٥٦ ٨٦.
- (٢٦٦) عماد الدين خليل، صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري: التتر في ديار بكر.. ودور الأرانقة عماد الدين خليل . ع١٥ (١٩٧٩) . ص ١٥٥ ٢٠٧.

# مكة المكرمة - تاريخ

(٢٦٧) على عبد الرحمن أبا حسين، مكة المكرمة: مركز الدعوة العباسية / علي عبد الرحمن أبا حسين . - ع ٥ (١٩٧٧) . - ص ١٧٧ - ٢٠٦.

#### مؤرخون عرب - قوانين وأنظمة

(٢٦٨) قانون اتحاد المؤرخين العربي . - ع١ (١٩٧٥) . - ص ٢٣٥ - ٢٤٥.

### الموحدون - تاريخ

(٢٦٩) حسين أمين، دولة الموحدين/ حسين أمين . - ع١٢ (١٩٨٠) . - ص ٨ - ١٢.

#### المولى إسماعيل

- (۲۷۰) جلال يحيى، المولى إسماعيل وتحرير ثغور المغرب/ جلال يحيى . ع۲ (۱۹۷۵) . -- ص ۱۲ ٤٠.
- (۲۷۱) جلال يحيى، المولى إسماعيل وتحرير تغور المغرب/ جلال يحيى . ع٣ (١٩٧٥) . ص ٧ ٣٥.

# نجد (سلطنة) - تاريخ

(۲۷۲) بدر الدين عباس الخصوصي، قيام سلطنة نجد ۱۹۰۲ - ۱۹۰۱/ بدر الدين عباس الخصوصي . - ع۱۸ (۱۹۸۱) . - ص ۱۹۸۸ - ۲۰۳.

#### نصرانية

(٢٧٣) رشيد حداد، الـوجـه النصـراني للحضـارة العـربيـة / بقلم رشيد حداد . - ع٤ (١٩٧٧) . - ص ٧٥ - ٩٧.

#### نقود اسلامية - تاريخ

(٢٧٤) أمين الطيبي، النقود العربية: انتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى/ بقلم أمين الطيبي . - ع١٩ (١٩٨١) . - ص١٩٦ -١١٤١.

# النوبة - تاريخ - عياسيون

(٢٧٥) حاج حمد محمد خير، زيارة ولي عَهد التوبة إلى بعداد في زمن المعتصم/ إعداد حاج حمد محمد خير. - ع٢٢ (١٩٨٣) . - ص ١١٥ – ١٢٤.

# الهند - تاريخ

(٢٧٦) عصام الدين عبد الرؤوف، الحياة السياسية في بلاد الهند في عهد الملوك والمماليك/ عصام الدين عبد الرؤوف. - ع ٨ (١٩٧٨) . - ص ٣٣ - ٥٧.

# الولايات المتحدة الأمريكية - سياسة وحكومة

- (۲۷۷) رأفت غنيمي الشيخ، الولايات المتحدة الأمريكية وبدء الاحتلال البريطاني لمصر: دراسة لموقف الولايات المتحدة أثناء ضرب الاسكندرية يوليو ۱۸۸۲ م/ رأفت غنيمي الشيخ . ع١١ (١٩٧٩) . ص ٣١ ٤٧.
- (۲۷۸) رافت غنيمي الشيخ، الـولايـات المتحـدة الأمـريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العـالميـة الشانيـة: دراسـة للمفـاوضـات بين الطـرفـين حول استخدام الولايات المتحدة لتسهيـلات جويـة في أراضي سلطنـة مسقـط وعمـان/ رأفت غنيمي الشيخ. ع١٢ ٢٠٢.

(٢٧٩) نوري عبد البخيت السامرائي، من تاريخ الوجود الأمريكي في البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر/ نوري عبد البخيت السامرائي . - ع٢٣ (١٩٨٣) . - ص ٢١٩ - ٢٣٥.

#### اليمن - تاريخ

- (٢٨٠) ثريا منقوش، تاريخ الآلهة اليمنية والتوحيد الإِلهي/ بقلم ثريا منقوش . ع ٩ (١٩٧٨) . ص ١٦ ١٦.
- (۲۸۱) هاشم جيت، دور اليمنيين في التاريخ الاسلامي القديم/ هاشم جيت . ع۸ (۲۸۱) . ص ۷۱ ۷۸.
- (۲۸۲) يوسف شلحد، علوم الانسان وأهميتها في دراسة اليمنيين القدماء/ يوسف شلحد . ع ٥٩ (١٩٧٧) . ص ٥٩ ٦٨.
- (۲۸۳) يوسف عبد الله، التكامل في شواهد تاريخ اليمن القديم/ يوسف عبد الله . ع ٦ (١٩٧٨) . ص ٥٧ ٦٠.

#### اليمن - حضارة

(٢٨٤) سلطان ناجي، مصادر تاريخ الحضارة اليمنية القديمة والاسلامية وبعض الملاحظات حولها/ سلطان ناجي . - ع٢ (١٩٧٥) . - ص ١١٢ - ١٣١.

#### يهود - الرها

(۲۸۰) ساجدة عمر فوزي، يهود الرها: صيارفة طريق التحرير/ بقلم ساجدة عمر فوزي . – ع۱۸ (۱۹۸۱) . – ص ۲۸۳ – ۲۹۰.

#### بوحنا هبلان

(٢٨٦) يوسف حبي، يوحنا بن هيالان معلم الفارابي في المنطق/ يوسف حبي . - ع٣ (٢٨٦) . - ص ١٧٠ - ٢٠٧

#### 

# كشاف العناوين

| (1)                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| لأتار الاستلامية في الاندلس                                            | 77        |
| تفاقية فيصل - وايزمان - لورنس                                          | _         |
| لاتر الاقتصادي في الحياة السياسية في طسر الاسترم والمستر               | ٣٣        |
| تر دراسه الندوين والاستفاد ي التحديث على تصور السرر السراء             | ١٠٤       |
| ير الرسالة الاسترقية في الخصارة الاستانية                              | 11.       |
| ثر الفرنسيين في القضاء على مكانة اللغة العربية في أفريقيا الغربية ٨    | ۲٠٨       |
| ثر الماوردي في الفن السلجوقي                                           | 44.       |
| لأجانب والتعليم في مصر (١٨٤٩ – ١٨٧٩)                                   | ٧٩        |
| حاديث في التراث: عمر المختار شهيد الرطنية                              | TP1. V3Y  |
| حكام الرق في التشريع الاسلامي                                          | ۲۱.       |
| دارة الأمصار الاسلامية ودور التقفيين فيها                              | 7 - 4     |
| رنولد توينبي: المدافع عن العرب في الغرب                                | ٨٣        |
| سطورة ايتانًا والنسر: استنتاجات                                        | ١.        |
| الأسعار في العهد البويهي (٣٣٤ - ٧٤٠٤ هـ)                               | ۰۸        |
|                                                                        | **        |
| الأسماء الأخرى التي تعنت بها بعداد                                     | ٥٠        |
| اشبيلية في التراث العربي                                               | 71        |
| الأصالة في التراث العلمي العربي                                        | ٧٤        |
| الاصول التاريخية للملاحم القحطانية                                     | 447       |
| اضواء على مفهوم العقل في الفكر الاسلامي وأثره في تطوير العلوم الطبيعية |           |
| والانسانية في الفكر الحديث والمعاصر                                    | 117       |
| أضواء على مؤلفات علي بن الحسن الخزرجي المؤرخ اليماني                   | 198       |
| الاقتصاد في الاسلام                                                    | <b>To</b> |
| الأمبراطورية الرومانية: العصار الاختير (١٠٠٠)                          | 131       |
| الأمه العربية في مسارها التاريخي                                       | ٥٥        |
| الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل                              | 44        |
| الاهتمام بمصادر التراث العربي                                          | ٧٣        |
|                                                                        | 444       |
| أهداف الدعوة الاسماعيلية في مصر وبلاد المشرق الاسلامي منذ عصر مبكر     | ۲.        |
| أهداف ونتائج التعليم الفرنسي في افريقيا السوداء أثناء فترة الاحتلال    | VV        |
| أهم المبدعين في مجالات الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية      |           |
| الاسلامية                                                              | 1.7       |
| أوراق البردي العربي: مصدر أصبل للتاريخ الاسلامي                        | r1. r3    |

|          | البحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية إبان تورة عرب فلسطين               |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 717      | (1791 – 1791)                                                          |
| 109      | بدء تحدیث السودان عام ۱۸۲۱ءم                                           |
| ٨٥       | البطل التاريخي بين كارلايل وتوينبي                                     |
|          | بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه    |
| ١٠٨      | وسلم                                                                   |
| 771      | بناء الانسان العربي الجديد                                             |
| 377      | بنو معن ثم ال زريع في عدن                                              |
| ۲۱۸      | بواكير التنوير في الفكر الديني المصري                                  |
| 10       | بيئات وعلماء اسفرايين                                                  |
| 7.       | بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية                            |
| 75       | البيروني: عالم ساهم في تقدم العلوم                                     |
| 75       | البيروني: ومنهجه في البحث التاريخي                                     |
|          | (ت)                                                                    |
| ۲۸۱      | تاريخ الألهة اليمنية والتوحيد الآلهي                                   |
| Y09      | تاريخ التمثيل القنصلي في مصر (٩٩٤٥ – ١٨٤٩)                             |
| 150      | تاريخ الحركة الديمقراطية الأولى في الخليج الغُرْبِي المُ               |
| ١٢٠      | تاريخ نشوء علم السكان ومنزلة ابن خلاون منه                             |
| ٨٠       | تأثير الحركة الوطنية على تطور التشريع التونسي                          |
| 771      | التأثير الشرقي على الفن المسيحي المبكر في إيطاليا                      |
| 737      | تأسيس مدينة الكوفة ما كلات كاسترا على والم                             |
| 1.0      | تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق في العصور الاسلامية           |
| 119      | تتبع تاريخي لمحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربي            |
| 777      | تجديد في ظل الأصالة                                                    |
| YoV      | التجديد والرجعية وامبراطورية محمد علي                                  |
| Y E .    | تحليل مصادر العسجد المسبوك للغساني                                     |
| 174      | تخطيط المدن القديمة في وادي الرافدين                                   |
| 100      | التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمة                             |
| 171, 171 | التراث الطبي العربي بين الأصالة والتجديد                               |
| 717      | تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي               |
| ۷٥       | ترايشكه: فكرة التاريخ وآرؤه السياسية                                   |
| ١٨٢      | التطور الاقتصادي في العراق (١٩٥٨ ١٩٦٨)                                 |
| 700      | تعقيب على بحث الجامع عنصر وظيفي                                        |
|          | تغلغل النفوذ الأوروبي وأثره في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الخديوي |
| 777      | إسماعيل (۱۸۲۳ – ۱۸۷۹)                                                  |

|          | تغير طرق التجارة والتنافس بين مينائي طرابلس والاسكندرون في القرن السابع |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 79       | عشر                                                                     |
|          | تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في   |
| 94       | النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين                         |
| ٤ ٠      | التقدم الفكري عند أهل الأندلس حتى عصر المرابطين                         |
| 3 1.7    | التكامل في شواهد تاريخ اليمن القديم                                     |
| 377      | التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد شق قناة السويس         |
| 731      | التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنج                                         |
| 91       | التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب                                    |
| XYX      | التوضيح لمراحل جمع القرآن الكريم                                        |
| ٨٢       | توينبي                                                                  |
| ۸۸       | تيمور لنك في ديار بكر                                                   |
|          | (ث)                                                                     |
| 177      | ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة المأمون                              |
|          | (₺)                                                                     |
| 307      | الجامع عنصر وظيفي، عماري ومورفولوجي في المدينة العربية                  |
| 171      | الجانب العسكري في حياة الرسول صلى أنه عليه وسلم                         |
| ٩.       | جزر البحر الأحمر الافريقية                                              |
| ١٢٨      | الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي                                   |
| ٩ ٤      | الجزيرة العربية في أخبار المؤلفين الصينيين                              |
| ٧١       | الجيش في التراث العربي الاسلامي                                         |
|          | (5)                                                                     |
| 77       | الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ الاسلامي                                 |
| ٥١       | حادثة الأميرة عزة وأثرها في انقلاب بكر صدقي عام ١٩٣٦ م                  |
|          | ابن حبيش الأندلسي وأهميته في الدراسات التحليلية للطبري والواقدي         |
| 1.4      | وابن عساكر                                                              |
| 7        | حركة الانبعاث الايطالية RISORGIMENTO                                    |
| 73       | الحركة الباطنية في شمال فارس وأثرها السياسي والمذهبي                    |
| 770,197  | حركة الشيخ عز الدين القسام                                              |
| ٣٥       | حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن (٤ هـ = ١٠ م)              |
| 317      | الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالث (١٩٣٣ – ١٩٤٥)                  |
| 1.40     | الحركة الوطنية في العراق عام ١٩٥٤ في وثيقة ملكية                        |
| 191, 4.7 | حروب الفجار: اسبابها ونتائجها                                           |
| ٥ ځ      | حضارة البدو                                                             |
| 707      | الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني        |

| الحقيقة التاريخية عند البيروني (٩٧٣ – ١٠٤٨)                              | 3.5     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| حكام العراق وموظفوه في عهد المغول الايلخانيين (٦٥٦ – ٧٣٨ هـ)             | 777     |
| حمص في عصر الأمراء الأيوبيين                                             | 13, 311 |
| حوار مفتوح لجميع المؤرخين العرب حول توحيد تدريس التاريخ في الجامعة       |         |
| العربية                                                                  | 77      |
| حول احتلال إسرائيل للسلاح الذري «فضيجة بلومبات» ٩                        | Y • 9   |
|                                                                          | 11      |
| ابن حيان الأندلسي ودوره في التاريخ المجري والغارة المجرية في عام ٩٤٢ م ٦ | 117     |
|                                                                          | 110     |
| لحياة الاقتصادية والاجتماعية في سجلماسة عاصمة بنى مدرار ٩                | 1 8 9   |
| الحياة الدينية والدنيوية في مملكة غرناطة الاسلامية                       | ۲       |
| الحياة السياسية في بالاد الجبل ويزد في عهد الكاكوية الديالة ٢            | ٥٢      |
| لحياة السياسية في بلاد الهند في عهد الملوك والمماليك ٧                   | YVV     |
| حياة الملك الأشرف إسماعيل الغساني وجهوده الثقافية ٩                      | 44      |
| •                                                                        |         |
| (Ż)                                                                      |         |
| خدمات وكلاء التاج للحكومة العراقية (١٩٢٩ – ١٩٤١)                         | ١٨٨     |
| خصائص وأهمية الحركات الجماهيرية في المشرق العربي قبيل ثورة الاتحاديين ٥  | ٥       |
|                                                                          | 171     |
| بن خلدون والتطور العمراني في المغرب الاسلامي ] ٧                         | 117     |
|                                                                          | 114     |
| لخليج عند اليونان واللاتين المراجعة اليونان واللاتين                     | 177     |
|                                                                          |         |
| (د)                                                                      |         |
| لدبلوماسية البريطانية في العراق (١٨٠٨ – ١٨٢٣)                            | 147     |
| لدبلوماسية العراقية والنزاع العربي الصهيوني (١٩٥٥ – ١٩٥٨)                | ١٨٩     |
|                                                                          | 107     |
| راسات في النظم والعقائد الأباضية                                         | ١       |
| لدراسات المتعلقة برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في عصره ٤    | 37, 871 |
|                                                                          | 7 5 7   |
| راسة تاريخية للخليج العربي                                               | 371     |
| راسة لرحلة برتراندون دي لأبروكييه إلى فلسطين ولبنان وسوريا ١٤٣٢ م ٤      | ٤٥      |
|                                                                          | ۲١      |
| لدعوة العباسية                                                           | ۱۷۳     |
| ور الابلة في تجارة الخليج ٣.                                             | 7, 171  |
| ور البرير في سقوط الدولة الأموية في الأندلس.                             | 47 .Ys  |

|             | دور الحضارة العربية الاسلامية في التقدم الانساني: وحدةالدين في الحضارة |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 · V       | العربية الاسلامية                                                      |
| 131         | دور ابن زيدون السياسي والدبلوماسي في الأندلس في عصر ملوك الطوائف       |
| 190         | دور عُمان في نشاط التجارة العالمية خلال العصر الاسلامي الأول           |
| ٨١          | دور الفكر في عملية التكيّف                                             |
| YAY         | دور اليمنيين في التاريخ الاسلامي القديم                                |
| ١٨          | دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغا                                   |
| 187         | الدولة السامانية                                                       |
| 44.         | دولة الموحدين                                                          |
|             | الدولة اليعفرية بصنعاء والجند ونشاطها السياسي والعسكري من عام          |
| 1           | _A 797 - 770                                                           |
|             | (J)                                                                    |
| 189         | الرازي في مراسلات البيروني وابن سينا                                   |
| 98          | الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر                |
| 44          | الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من العلم                              |
| 77          | الرسول والتفرقة العنصرية                                               |
| 18.         | رفاعة الطهطاوي: فكره الاجتماعي والسياسي                                |
| ٥٧          | الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب العربي                              |
| 177         | روابط الايمان بين مصر وافريقيا                                         |
| 10-         | روسيا ومشروع سكة حديد بغداد                                            |
| 11          | أبو الريحان البيروني: دراسة حول نسبته وشخصيته                          |
|             | (i)                                                                    |
| 180         | الزهراوي وعمليات الغدة الدرقية                                         |
| 777         | زيارة ولي عهد النوبة إلى بغداد في زمن المعتصم                          |
|             | (س)                                                                    |
| <b>18</b> A | سامي خونده في منفاه في جزيرة هنجام                                     |
| ٤ ٨         | سجلات يوميات «مقيمية البصرة» (١٧٩٨ – ١٨١١)                             |
| 14          | سرية نخلة إحدى سرايا الرسول الهامة                                     |
| 301         | السنة: المصدر الثاني للتشريع                                           |
| 371         | سياسة الدولة العباسية في عصرها الأول مع الأمويين في الأندلس            |
| 104         | السياسة السلجوقية في العراق                                            |
|             | سياسة الفاطميين في الخليج العربي مستمدة من السجلات المستنصرية: وثائق   |
| Y - Y       | فاطمية معاصرة                                                          |
| 7.7         | سيرة الفكر التاريخي عند توينبي                                         |
| 177         | سيناء: كنوزها وآثارها التاريخية في العصور الرسطى                       |
|             |                                                                        |

|    | - 1 |
|----|-----|
| 1. | 441 |
| 10 | J~) |

| 171         | ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة «قسم الجزيرة»                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 177         | الشركات التجارية الاحتكارية الانجليزية في منطقة الخليج العربي          |
| Y 0 Y       | شهيرات نساء العصر الأموي                                               |
|             | (ص)                                                                    |
| 371         | مناحب الشرطة في الأندلس                                                |
| 77.         | الصراع الانجليزي الفرنسي في مصر (١٨٦٢ – ١٨٨٨)                          |
| <b>Y</b> 7V | صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري                                     |
| 101         | الصلة بين النظم الاسلامية للماوردي والنظم في العصر السلجوقي            |
|             |                                                                        |
|             | (ط)                                                                    |
| 171         | الطب النبوي                                                            |
| 177         | طريقة تدريس الطب عند الرازي                                            |
|             | (ظ)                                                                    |
| 17          | ظاهرة الاستعمار الاستيطاني في افريقيا والشرق الأوسط                    |
| 70          | ظاهرة التواكب بين تاريخ المشرق والمغرب العربيين                        |
|             |                                                                        |
|             | (8)                                                                    |
| 177         | العرب وإثراء الدراسات الطبية                                           |
| **          | العسكرية الاسلامية: تاريخ جيش النبي صلى الله عليه وسلم                 |
| 177         | العصر الذهبي عصر الازدهار الحضاري وبدايات التدهور السياسي الاداري      |
|             | العصور الوسطى الأوروبية: حدودها الزمئية والنظريات التي قامت حول        |
| ٦٧          | بدایتها                                                                |
|             | العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض   |
| 177         | الجوانب الحضارية في العصور الوسطى                                      |
| 0 7         | العلاقات التجارية بين روسيا وبلاد الشام ١٩٠٠ – ١٩١٤                    |
| 174         | العلاقة بين جدة وسواكن خلال فترة الحكم العثماني                        |
|             | العلاقة بين نصارى العرب وحركة الفتح الاسلامي في الجزيرة العربية والشام |
| Y - 0       | والعراق                                                                |
| 117         | علة ركود حضارة العرب في العصور الوسطى                                  |
| 777         | علوم الانسان وأهميتها في دراسة اليمنيين القدماء                        |
| 197         | عمرو بن عبيد وعلاقته بأبي جعفر المنصور                                 |
| 777         | العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبني سليم من مصر إلى افريقية         |
| 101         | عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري في المرحلة الانتقالية الثانية        |
| 199         | عيذاب من الثغور العربية المندثرة                                       |

| الفارابي والمنهج العلمي                                              | Y • 1       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| الفتح الاسلامي لشمال أفريقيا                                         | r • Y       |
| الفتوح العربية الاسلامية ودوافعها                                    | 3 - 7       |
| الفكر العربي بين الجبر والاختيار                                     | 719         |
| الفلاسفة المسلمون الأوائل وأثرهم في التراث الفكري                    | 711         |
| (ق)                                                                  |             |
| قانون اتحاد المؤرخين العرب                                           | 779         |
| القدس في عهد الاحتلال الصليبي                                        | 777         |
| قرطبة في العصير الاستلامي                                            | 477         |
| القرن ١٦ وحركة التعليم في تمبكتو مركز التبادل الثقافي الأول مع العرب | 1 - 9       |
| القضايا الأفريقية المعاصرة في التراث المكتوب للعلامة توينبي          | **          |
| القضية الفلسطينية من الناحية التاريخية                               | 717         |
| القوى الاستعمارية والخليج العربي (١٦٠٠ – ١٩١٤)                       | 188         |
| قيام سلطنة نجد (۱۹۰۲ – ۱۹۰۱)                                         | 777         |
| (실)                                                                  |             |
| كتاب تاريخ الأمة واجب وطني ومسؤولية قومية                            | 479         |
| كتاب النبي صلى الله عليه وسلم                                        | 707         |
| كتاب الوساد: سجل للوصفات الطبية العربية                              | <b>\</b> V• |
| كربوغا صاحب الموصل ودوره في مقاومة الصليبيين                         | 737         |
| الكلام والطبيعة عند أبي إسحق والنظاعي والتور الماوع ال               | 31, 717     |
| كيف ساد اسم بغداد على اسم مدينة السلام والاسماء الاخرى               | ٤٩          |
| (J)                                                                  |             |
| اللغة والحضارة: آراء في الوزن الحضارى للغة                           | <b>737</b>  |
| اللقاء الحضاري في الأندلس                                            | ٨٦          |
| لمحات من الصراع العربي - الفارسي قبل الاسلام                         | 19.         |
| لمحة عن مخطوطة «تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن»                     | 777         |
| لواء الاسكندورنة                                                     | 18          |
| (م)                                                                  |             |
| محاولة لوضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر النبوى                | 17-         |
| المدارس الاسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير التعليم           | Y E 4       |
| مدينة القيروان ومسجدها الجامع                                        | 770         |
| مذهب الجبرتي في كتابة التاريخ من خلال كتابه عجائب الآثار             | ۸٩          |
| مراجعة كتاب أثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة                    | 777         |
|                                                                      |             |

| مراحل تاريخ الهلالية في المشرق: مسار قبائل بني هلال وبني سليم              | 777        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| المراكز الثقافية في العراق في القرنين الرابع والخامس الهجريين              | ١٨٧        |
| المرأة العربية في الأندلس                                                  | 101        |
| مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية: ملاحظات                                  | 40         |
| مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجلات الحكومية في بومباي              | <b>4</b> V |
| مصادر تاريخ الحضارة اليمنية القديمة والاسلامية وبعض الملاحظات حولها        | 440        |
| مصادر تاريخ العراق والخليج العربي في دار السجلات الحكومية الهندية في       |            |
|                                                                            | 381        |
| المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربي خلال العصور الوسطى الاسلامية        | 177        |
| مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي                                        | VY         |
| المطهر بن محمد الجرموزي: مؤلفاته عن الدولة القاسمية                        | 777        |
| المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الاسلامي                             | A3Y        |
| معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور               | ٩          |
| معركة حارم: التحالف البيزنطي الصليبي الأرضي ضد نور الدين زنكي              | 13, 1.1    |
| معركة النفط في الخليج العربي                                               | 3 3        |
| المعز لدين الله وجيل جديد من كتابه                                         | 3 7 7      |
| مفهوم التاريخ الاسلامي في العصر الحديث 👵                                   | ۲.         |
| مفهوم الحضارة الاسلامية                                                    | 111        |
| مقاومة عرب السودان للحكم التركي للصري                                      | ۸۰۱، ۸۰۱   |
| مكة المكرمة: مركز الدعوة العباسية                                          | AFY        |
| ملابسات فتح دمشق في روايات المؤرخين العرب                                  | 14.        |
| ملاحظات عن بعض الاتجاهات الحديثة في دراسة التأريخ القديم                   | 70         |
| ملامح التاريخ السياسي للمغرب العربي                                        | 470        |
| ملامح من تاريخ حركة الخوارج الأباضية                                       | ۲          |
| ملامح من النهضة العلمية في العراق في العصر البويهي                         | ٥٩         |
| الملك الأفضل العباس الغساني مؤرخاً                                         | ۱۷۲        |
| من آثار حضارة العراق على بلاد الأندلس: زرياب البغدادي موسيقار الأندلس      | 731        |
| من أحداث ثورة المتزمتين PURITANS الانجليزية                                | ٨٨         |
| من تاريخ الوجود الأمريكي في البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل |            |
| القرن العشرين                                                              | ۲۸.        |
| من تأريخ الترجمة عند العرب                                                 | ٧٦         |
| من هم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهور           |            |
| الاسلام                                                                    | 144        |
| من هو مؤلف «الروض المعطار في خير الأقطار»                                  | 777        |
| من وحي مهرجان توينبي                                                       | ٨٤         |
| المنهج العلمي في تدوين الحديث النبوي                                       | 1-4        |

| 14.      | منهجية جديدة لابن خلدون في علم التاريخ                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰, ۸۰۲  | المؤرخ المصدي الكبير: أحمد عزت عبد الكريم                                  |
| 731      | الموسيقار الاسلامي زرياب                                                   |
| 177, 777 | المولى إسماعيل وتتحرير ثغور العرب                                          |
|          | (ċ)                                                                        |
| 780      | نبذة عن تاريخ مدينة لبده                                                   |
| 104      | نحو نظرة جديدة إلى التاريخ الحضاري للسودان القديم                          |
| 140      | النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضارية                     |
| ٧٨       | نشأة الحركة التعليمية في العراق وأثرها في نهضة الأداب والعلوم              |
| 170      | نظام الضرائب في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر                    |
| ٨        | نظام ملكية الأرض في المغرب الاسلامي                                        |
| 17       | نظرات في هجرة المسلمين إلى الحبشة                                          |
| 171      | نظم دمشق الادارية في عهد آل صغتكين                                         |
| 191      | نقد العهد القديم                                                           |
| 770      | النقود العربية: انتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى                  |
| ٨٢       | نهاية العصور الوسطى الأوربية والنظريات التي قامت حولها                     |
| ٧٠       | نهضة التجارة العربية في العصور الوسطى الاسبلامية                           |
|          | (                                                                          |
| 194      | هجرة العرب والمسلمين إلى شرق افريقيا .                                     |
| 337      | الهجرة العمالية والتغير في مجتمع الخليج العربي بالكويت                     |
| 770      | هجرة القبائل العربية إلى الكوفة في القرن الأول الهجري                      |
|          | (e)                                                                        |
|          | الوثائق البريطانية وأهميتها في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعد   |
| ٤٧       | الحرب العالمية الأولى                                                      |
| 4.8      | الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية                          |
| 99,97    | الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونس                  |
| 377      | الوجه النصراني للحضارة العربية                                             |
| 74.      | الوجود التركي في قطر من (١٨٧١ ١٩١٥)                                        |
| 144      | الوجود العربي في الخليج العربي                                             |
| ١٧٠      | الوساد: سجل للوصفات الطبية العربية                                         |
| 140      | وصايا المنصور وأهميتها التاريخية                                           |
| 141      | ولاة الحلة وحكامها في القرن التاسع عشر                                     |
| ***      | الولايات المتحدة الأمريكية وبدء الاحتلال البريطاني لمصر                    |
|          | الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العالمية الثانية: |
| 474      | دراسة للمفاوضات                                                            |

| 174 | ولاية عبد بن عامر للبصرة واصلاحاته الاقتصادية فيها |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | (ల్ల)                                              |
| ۲۸۲ | يهود الرها: صيارفة طريق الحرير                     |
| YAY | يوحنا هيلان معلم الفارابي في المنطق                |





# كشساف المؤلفين

|            | ( )              |                          |
|------------|------------------|--------------------------|
| 00,00,737  |                  | ابراهيم خليل أحمد        |
| ٧١         |                  | ابراهيم الساكت           |
| YoV        |                  | ابيري، م.                |
| 179        |                  | أحمد إبراهيم دياب        |
| 1 £ Y      |                  | احمد إبراهيم الشعراوي    |
| 199        |                  | احمد دراج                |
| r1, V1, F3 |                  | أحمد الشأمي              |
| 177        |                  | أحمد عبد الحميد الشامي   |
| V, AoY     |                  | أحمد عبد الرحيم مصطفى    |
| 1 - 1      |                  | احمد عبد العزيز آل مبارك |
| 44.        |                  | أحمد العناني             |
| 77         |                  | أحمد فكري                |
| 70         |                  | أحمد قدري محمد           |
| ۲          | 115              | أحمد مختار العبادي       |
| 10V - 100  | 16/10/           | أسامة عبد الرحمن النور   |
| 198        | 18 000           | اسماعيل على الأكوع       |
| YVo        | 1796             | أمين الطيبي              |
| 17.        |                  | امينة البيطار            |
| 1          | (ب)              |                          |
| 771        |                  | بتراجك، كارل             |
| 777        |                  | بترونسكي، ميخائيل        |
| 777        |                  | بدر الدين عباس الخصوصي   |
| ۸۰۱، ۱۸۰   |                  | بدر کوکو حمیدہ           |
|            | ()               | : 0 <del>0</del>         |
| ۲۱.        | ( <del>ٽ</del> ) |                          |
| 11.        |                  | توفیق بن عامر            |
|            | (పి)             |                          |
| 441        |                  | تريا منقوش               |
|            | ( )              |                          |
|            | (ع)              |                          |
| 144        |                  | جعفر الخليلي             |
| 71         |                  | جلال شوقي                |
| 177,777    |                  | جلال يحيى                |
|            |                  |                          |

| ۲۸، ۲۲۱                     |                  | جواد علي                      |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| ۷۲، ۸۶، ۲۲۱                 |                  | جوزيف نسيم يوسف               |
| ١٤١                         |                  | جونز، أ. هـ. م                |
|                             | (5)              |                               |
| 777                         | (C)              | حاج حمد محمد خير              |
| ۸، ۱۷۷، ۱۹۵، ۱۹۵            |                  | الحبيب الجنحاني               |
| 177                         |                  | حسن أحمد إبراهيم              |
| 41                          |                  | حسن أحمد محمود                |
| 770                         |                  | حسن سيد سليمان                |
| 75, AV, 0.1, 371, A71, 771, |                  | حسين أمين                     |
| V31, 101, TVI, TPI, 117,    |                  |                               |
| 717, 777, 677, V37, 637,    |                  |                               |
| <b>YV</b> •                 |                  |                               |
| A.Y                         |                  | حسين چوزو                     |
| 14                          |                  | يت . ووق<br>حسين على الداقوقي |
| ۱٦٠,٤٥                      |                  | حسين مؤنس                     |
| <b>\Y</b> •                 | 28               | حكمة علي الآوسي               |
|                             | (4)              | <del>-</del> - <del>-</del> - |
| 740                         | ( <del>j</del> ) | 1.12 4112                     |
| 177 (150                    |                  | خالد خلیل حمودي<br>خالد ناجي  |
| 708 (147                    | -                | خالد ناجي<br>خالص الأشعب      |
| 737                         |                  | خليل إبراهيم الحماش           |
| 79                          |                  | خليل ساحلي أوغلي              |
| 70                          |                  | خيرانه طلفاح                  |
|                             | (3)              |                               |
|                             | (2)              |                               |
| 171                         |                  | دريد عبد القادر نوري          |
|                             | (ن)              |                               |
| ٥٩, ٢٢٢, ٣٢٢                |                  | راضي دغفوس                    |
| · P. AVY, PVY               |                  | رأفت غنيمي الشيخ              |
| ናዮ, ሊዮ, ዮዮ                  |                  | رشاد محيى الدين الأمام        |
| 3 V Y                       |                  | رشید حداد                     |
| 13, 3/1, 70/                |                  | رشيد عبد الله الجميلي         |
| 140                         |                  | رضا جواد الهاشمي              |
| ٠٢، ٢٥٢                     |                  | رمزية الأطرقجي                |
|                             |                  |                               |

|                             | <b>(</b> 5) |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 111                         |             | زاهية قدورة             |
|                             | (س)         |                         |
| 11, 1.7, 787                |             | ساجدة عمر فوزي          |
| ٧٢                          |             | سامي خليفة حمارنة       |
| ۹، ۱۰، ۱۹۸، ۲۲۱             |             | سامي سعيد الأحمد        |
| ١٢                          |             | ستيفنز، ريتشارد         |
| 731, 801                    |             | سعاد عبد العزيز أحمد    |
| YY.                         |             | سعاد ماهر               |
| 777                         |             | سعيد عبد الفتاح عاشور   |
| 707, 017                    |             | سلطان ناجي              |
| 75                          |             | سيد رضوان علي           |
| 3V1. PTY                    |             | السيد عبد العزيز سالم   |
| V*                          |             | سيدة إسماعيل كاشف       |
| ٧٤                          | (ش)         | سينوت حليم دوس          |
| P7, YV1, AY7, -37, 50Y      | 6           | شاكر محمود عبد المنعم   |
|                             | (ص)         |                         |
| 7, 171, 171, 171, 191, 1.7, |             | صالح حمارنة             |
| - ۱۹۲۹, ۲۲۲, ۷۳۲            |             | 3 2                     |
| ۹۷، ۲۰۱، ۹۵۲، ۰۲۲، ۲۲۲      |             | صالح رمضان مجمود        |
| 47                          | S-3-5       | صالح العمرو             |
| 7                           |             | صالح محمد العابد        |
| 171                         | (소)         | ے<br>مىلاح الدين كشريد  |
| 727                         | , ,         | طاهر مظفر العميد        |
|                             | (ع)         |                         |
| ١٣٤                         |             | عباس ياسر الزيدي        |
| 777                         |             | عبد الله بن حامد الحبيد |
| YYV                         |             | عبد الله بن يوسف الشبل  |
| A3, YP, FY1, 3A1            |             | عبد الأمير حمد أمين     |
| 110                         |             | عبد الأميرهادي العكام   |
| P1, 0V1, 1P1, T·Y, 3·Y, V·Y |             | عبد الجبار منسي العبيدي |
| 911,331                     |             | عبد الجبار ناجي         |
| 37, V7, · 3                 |             | عبد الجليل راشد         |
| 1 · V                       |             | عبد الحميد السائح       |

| ٧٠٨               |       | عبد الشافي غنيم عبد القادر   |
|-------------------|-------|------------------------------|
| 7.7               |       | عبد العزيز الأهواني          |
| ٥٧                |       | عبد العزيز عبد الله الصرعاوي |
| 77                |       | عبد العزيز كامل              |
| 137               |       | عبد الغني أبو العزم          |
| ٨٨                |       | عبد القادر أحمد اليوسف       |
| 77, 77            |       | عبد القادر زبادية            |
| 1-1,011, 14       |       | عبد القادر زمامه             |
| 14.               |       | عبد الكريم اليافي            |
| 171               |       | عبد اللطيف زايد              |
| -7, 171, 7-7, 177 |       | عبد المنعم ماجد              |
| 1.7               |       | عبد المنعم مختار أمين        |
| 17, 27            |       | عبد الواحد ذنون طه           |
| 717               |       | عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن   |
| ۲۱                |       | عتيق الرحمن العثماني         |
| 37, 871           |       | عز الدين إبراهيم             |
| 77                | 100   | عز الدين غربية               |
| 70, 777           | 1385  | عصام الدين عبد الرؤوف الفقي  |
| 7.8.7             | 17.24 | علاء موسى كاظم نورس          |
| AFY               | 1000  | علي عبد الرحمن أبا حسين      |
| 177               |       | علي عجيل منهل                |
| YYY.              |       | عني عقيل                     |
| 718,17            |       | علي محافظة                   |
| ۷۸، ۷۲۷           |       | عماد الدين خليل              |
| 777               |       | عماد عبد السلام رؤوف         |
| 11.               |       | عمرفروخ                      |
| P3, ·0, F/Y       |       | عواد مجيد الأعظمي            |
| ١                 |       | عوض خليفات                   |
|                   |       |                              |
|                   | (ف)   |                              |
| ۲، ۲۷۱            |       | فاروق عمر فوز <i>ي</i>       |
| 107               |       | فاضل مهدي بيات               |
| 31, 717           |       | فان اس، جوزیف                |
| 73,               |       | فضيلة عبد الأمير الشامي      |
| 710,197           |       | فلاح خالد علي                |
| ٧٠                |       | فيصل السامر                  |

1

| (살)                  |                        |
|----------------------|------------------------|
| 117                  | كاروي تسفليدي          |
| ٥                    | كتلوف، ل. ن            |
| ( )                  |                        |
| (J)                  |                        |
| .7, 67, 377          | لبيد إبراهيم أحمد      |
| 1 (2 11 3 11 5       | لقبال موسى             |
| (م)                  |                        |
| 377                  | محمد أمين صالح         |
| 0 1                  | محمد انيس              |
| ١٥                   | محمد بدي عبد الجليل    |
| YV                   | محمد البهى             |
| AY                   | محمد توفيق حسين        |
| 100                  | محمد جابر الأنصاري     |
| 3 · 1 , \VV , \X/    | محمد جاسم حمادي        |
| \A\                  | محمد حسن علي مجيد      |
| ۸۵، ۵۵، ۵۸، ۲۵۱، ۸۵۱ | محمد حسين الزبيدي      |
| ٧٨١، ١٩٢، ٥٥٧        |                        |
| 3.4                  | محمد حسين فنظر         |
| 111.07               | محمد زنيبر             |
| 175                  | محمد سعيد رضا          |
| N 0 E                | محمد سعيد رمضان البوطي |
| 8.0                  | محمد ضيف الله البطاينة |
| Y00                  | محمد عبد الحميد عيسى   |
| 701                  | محمد عبد العزيز عثمان  |
| ١٦٤                  | محمد عبد الوهاب خلاف   |
| ¥ £ £                | محمد محجوب             |
| Y • 7                | محمد محمد زيتون        |
| ١٨٢                  | محمد محمد صالح         |
| 071.377              | محمد محمود السروجي     |
| 9.5                  | محمد محمود الصبياد     |
| ٤                    | محمد المظفر الأدهمي    |
| ۸٠                   | محمد منصور             |
| 114.41               | محمد الهاشمي           |
| 117                  | محمد ياسين عربي        |
| ٥٨، ١٤٠، ٨١٧         | محمود إسماعيل          |

| እገ ، ገ <b>ደ ،</b> 0 ደ                        | محمود زايد                |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| **                                           | محمود شيت خطاب            |
| Y & 0                                        | محمود الصديق أبو حامد     |
| ***                                          | محمود أبوطالب             |
| **                                           | محمود يوسف زايد           |
| ٤ ٤                                          | مدفيدكو، ليونيد ايفانوفتش |
| 171 - 171                                    | مرسي محمد عرب             |
| ٤٧                                           | مصطفى عبد القادر النجار   |
| YOV                                          | مكي حبيب المؤمن           |
| 1.49                                         | ممدوح عارف الروسيان       |
| 19 -                                         | منذر عبد الكريم البكر     |
| 1.1.27                                       | مهدي سعيد عمران           |
| (ċ)                                          |                           |
| **                                           | ناجي حسن                  |
| ٧٦                                           | "<br>نافع توفيق العبود    |
| YEA                                          | نجاح القابسي              |
| ٥٣                                           | نسكايا، سميليا            |
| 9 8                                          | نقولا زيادة               |
| 70, .01, .47                                 | نوري عبد البخيت السامرائي |
| 111                                          | نوري عبد الحميد خليل      |
| ( <del>_</del> ^)                            |                           |
| YAY                                          | هاشم جیت                  |
| 5 5 , 0                                      | هاشم صالح التكريتي        |
| (e)                                          |                           |
| <b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن وافد الطليطلي         |
| (ي)                                          |                           |
| 177                                          | ياسين علي الكبير          |
| YAV                                          | يوسف حبي                  |
| 7.47                                         | يوسف شلحد                 |
| <b>7</b> A E                                 | يوسف عبد الله             |

- (1) Abd ar-Raziq, Ahmed, Les Muhtasibs de Fostăt au temps des Mamlū Ks/ par Ahmad Abd ar-Raziq .- No. 11 (1979) .- P. 2-30. (French language).
- (2) Al-Abdin, al-Tayib Z. The Free yemeni Movement (1940-1948) and its ideas on Refrom/ by Tayibz. al-Abdin .- No. 15 (1980) .- P. 29-51.
- (3) Ahmed, Sami Said, Inportant Ancient Mesopotamian places/ Sami Said Ahmed. No. 9 (1978) P. 15-44.
- (4) Ahmed, Sami Said, Important Ancient Mesopotamian Temples/ Sami Said Ahmed No. 12 (1980) — P. 456-483.
- (5) Alonto, Ahmad domacao, Isalm and Religious Tolerance/ by Ahmad domacau Alonto .- No. 7, No. 16 (part 2) (1981) .- P. 23-51.
- (6) Amin, Hussein, Cultural Institutions of the Islamic world/ Hussein Amin. No. 7 (part 2), (1981) .- P. 5-11.
- (7) Amin, Hussein, The Islamic Concept of Man and the Fine arts/ by H. Amin .- No. 3 (1975) .-P. 223-228.
- (8) Boutros, Samir R. Arab Nationalism: Toward Theoretical Revival/ by Samir R. Boutros .- No. 21 (1982) .- P. 19-34.
- (9) Cheema, Mohammad Afzal, The Hudud in Islam/ Mohammad Afzal Cheema. No. 16 (part 2), (1981). – P. 12-22.
- (10) Dawletschin, Camilla, German and Austrian Sources on Libyan History with special Reference to the Libyan Struggle against Colonialism/ camilla Dawletschin.— No. 17.— P. 9-16.
- (11) Al-Hamash, Khalil I. The Cultural weight of the Arabic languagel/ by Khalil I. Al-Hamash.— No. 15 (1980).— P. 7-28.
- (12) Hopwood, Derek, The Continuity of Toynbee's views on the Middle east/ by Derek Hopwood .- No. 7 .- P. 3-12.
- (13) Ibrahim, Hassan Ahmed, Abd El-Rahman Al-Mahdi: Amaster of Mainpulation (1900-1926)/ by Hassan Ahmed Ibrahim .- No. 23 (1983) .- P. 7-30.
- (14) Ibrahim, Hassan Ahmed, Ivew-Mahdism as a factor for integration in the Sudan and Nigeria (1900-1935)/ by Hassan Ahmed Ibrahim × No. 22 (1982) P. 7-19.
- (15) Ismael, Jacqueline S. The Emergence of Revolutionary Consciousness in Palestinian Poetry/ by Jacqueline S. Ismael .- No. 4 (1980) .- P. 7-26.
- (16) Ismael, Tareq y. Arab-African, Relations/ Tareq y. Ismael .- No. 20 (1981) .- P. 7-22.
- (17) Jackson, Douglas, From the Arabian Gulf of the Lands of the Bulgars-an Important Dimension in Medieval Muslim Trade/ Douglas Jackson .— No. 5 (1977) .— P. 229-244.
- (18) Khleifat, Awad Mohamad, A study on the private Life in the court of Hisham B. Abd Almalik/ by Awad M. K. No. 2 (1975) .- P. 3-20.
- (19) Macmullen, Ramsay, Barbarian influence on Rome before the great invasions/ by Ramsay Macmullen .- No. 4 (1977) .- P. 3-18.
- (20) Mejeher, Helmut, Political challenges in the middle east and some responses by the young Arnold Toynbee/ by Helmut Mejcher.— No. 8 (1978).— P. 3-9.
- (21) Al-Naqib, Murtada, Siyāsat-Năma-some notes on its importance as a source for studying Nizâm Al-Mulk's Career/ Murtada Al-Naqib .— No. 8, No. 18 (1981) .— P. 7-12.
- (22) Omar, Farouk, Toynbee and the rights of the Arabs in Palastine/ by Farouk Omar. No. 3 (1975) .- P. 229-239.
- (23) Al-Qazzaz, Ayad, The Treatment of Umar Al-Mukhtar in English books/ Ayad Al-Qazzaz .— No. 8, No. 17 .— P. 17-28.

- (24) Ray, Donald I, The Impact of colonialism on african agriculture in northern Rhodesia/ Donald I. Ray .- No. 19 (1981) .- P. 7-41.
- (25) Said, Hakim Mohammed, Umar Al-Mukhtar: Pathology of leadership/ by Hakim Mohommed Said .— No.21 (1982) .— P. 7-18.
- (26) Samuels, Marwyns. Islam in the Southern Seas: the Imapct of Arabian Gulf Merchants in the south china sea: 10<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> Centuries C.E/ Marwyns. Samuels and Carmencita M. Samuels .— No. 6 (1978) .— P. 11-33.
- (27) Scholch, A. Toynbee and the Palestine mandate/ by A. Scholch .- No. 10 .- P. 9-16.
- (28) Thompson, Kennith W. Toynbee's Theory of international politics concepts of war and peace/ Kernith W. Thompson .- No. 2 .- P.13-20.
- (29) Tubingen, Helmut Mejcher, Some Aspects of the German Baghdad Railway policy/ by Helmut Mejcher Tubingen. No. 1 (1975). P. 3-35.
- (30) Verma, R. L. Women's Role in islamic Medicine Through the Ages/ by R.L. Verma .- No. 22 (1982) .- P. 21-48.
- (31) Wilkinson, J. c, Sources for the Early History of Oman/ J.c Wilkinson .- No. 6 (1978) .- P. 3-10.
- (32) Yehya, Lutfi A.W. Homer and Egypt/ by Lutfi A.W. Yehya .- No. 11 (1979) .- P. 32-37.
- (33) Yehya, Lutti A.W. Myths on the Conception of life: between Mesopotamia and Homeric Greece/ Lutti A.W. Yehya -- No. 9 .- P. 5-14.
- (34) Zaki Mamoon Amin, Al-Farabi (860-950) Theory of Human Mind and behaviour/ by Mamoon Amin Zaki .- No. 23 (1983) .- P.31-40.



#### Title Index

- (1) Les Muhtasibs defostăt au temps des Mamlüks.
- (2) The free yemeni Movement (1940-1948) and its ideas on reform.
- (3) Important Ancient Mesopotamian Places.
- (4) Important Ancient Mesopotamian Temples.
- (5) Islam and Religions Tolerance.
- (6) Cultural Institutions of the Islamic world.
- (7) The Islamic concept of Man and the fine arts.
- (8) Arab Nationalism: Toward theortical revival.
- (9) The Hudud in Islam.
- (10) German and Austrian Sources on Libyan History with special Reference to the Libyan's struggle against colonialism.
- (11) The cultural weight of the Arabic language.
- (12) The Continuity of Toynbeés views on the middle east.
- (13) Abd Al-Rahman Al-Mahdi: A Master of Manipulation (1900-1926).
- (14) Ivew-Mahdism. As a factor for Integration in the Sudan and Nigeria (1900-1935).
- (15) The Emergence of Revolutionary consciousness in Plestinan poetry.
- (16) Arab-African Relations.
- (17) From the Arabin Gulf to the lands of the Bulgars an Important Dimension in Medlieval Muslim Trade.
- (18) A study on the Private life in the court of Hisham B. Abd Almalik.
- (19) Barbarian influence on Rome before the great invasions.
- (20) Political challenges in the middle east and some responses by the young Arnold Toynbee.
- (21) Siyasat-Nāma-Some notes on its importance as a source for studying Nizām Al-Mulk's career.
- (22) Toynbee and the right of Arabian palastine.
- (23) The Treatment of Umar Al-Mukhtar: English books.
- (24) The Impact of colonialism on African Agriculture in Northern Rhodesia.
- (25) Umar Al-Mukhtar: Pathology of Leadership.
- (26) Ilsam in the Southern Seas: The Impact of Arabian Gulf Merchants in the south China sea: 10<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> centuries C.E.
- (27) Toynbee and the palestine mandate.
- (28) Toynbee's Theory of international politics concepts of war and peace.
- (29) Some Aspects of the German Baghdad Railway Policy.
- (30) Women's Role in islamic Medicine Through the Ages.
- (31) Sources for the Early History of Oman.
- (32) Homer and Egypt.
- (33) Myths on the conception of life: between Mesopotamia and homeric Greece.
- (34) Al-Farabi (860-950) Theory of Human Mind and Behaviour.

# الدكتـور مصطفى عبد القادر النجار أستاذ التاريخ المعاصر - الجامعة المستنصرية / بغداد الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب ١٩٨٦

#### البيانات الشخصية:

الاسمة : الدكتور مصطفى عبد القادر النجار

الـولادة: البصـرة ١٩٣٦

الجنسية : عراقيي

### الدرجة العلمية:

| الملاحظات | الجامعة         | التغيدي                    | اريخ الحصول عليها | الدرجة العلمية تا |
|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|           | جامعة بغداد     | جيدُ جداً                  | 1901              | بكلوريوس          |
|           | جامعة عين شمس   | ممتاز                      |                   | الماجستير         |
|           | رُحامعة عين شمس | مَرْتُبُة ﴿الشِرِفِ الأولِ | 197               | الدكتوراه         |

# ١ - عنوان رسالة الماجستير:

عربستان خلال حكم الشيخ خزعل ١٨٩٧ ١٩٢٠.

# ٢ - عنوان رسالة الدكتوراه :

العلاقات السياسية للعراق مع القوى المجاورة في شط العرب والخليج العربي ١٩١٣ ١٩٢٩.

التدرج الوظيفي:

| الوظيفـــة            | مركـــز العمـــل            | من      | إلى  | الملاحظات |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------|-----------|
| مـــدرس               | ثانوية المعقل / البصرة      | 1909    | 1971 |           |
| مديـــر               | متوسطة الهارثة / البصرة     | 1771    | 7771 |           |
| مديـــر               | متوسطة الجمهورية / البصرة   | 7771    | 1975 |           |
| مديـــر               | ثانوية البصرة / البصرة      | 7771    | 3781 |           |
| مـــدرس               | الاعدادية المركزية / البصرة | 3791    | 1777 |           |
| مدرس مساعـد           | قسم التاريخ / جامعة البصرة  | 1979    | 1471 |           |
| مـــدرس               | قسم التاريخ / جامعة البصرة  | 7477    | 1477 |           |
| استاذ مساعد           | قسم التاريخ / جامعة البصرة  | 1177    | 1988 |           |
| أستاذ مشارك           | قسم التاريخ / جامعة البصرة  | 71.0    | 3481 |           |
| استــان               | معهد الدراسات القومية       |         |      |           |
|                       | الجامعة المستنصرية          | 3 A P I |      |           |
| مدير مركز دراسات      |                             |         |      |           |
| الخليج العربي         | جامعة البصرة                | 19 V E  | 1988 |           |
| امين عام مراكز دراسات |                             |         |      |           |
| الخلسيج العسربي       | 1720                        |         |      |           |
| والجزيرة العربية      | البمسرة الله                | 1979    | 1910 |           |
| الأمين العام لاتحاد   |                             |         |      |           |
| المؤرخين العسرب       | بغر الله من الله الله       | 1940    | 1994 |           |

#### الإثار العلمية والمؤلفات:

#### ١ - الكتب :

- (١) التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية، منشورات دار المعارف مصر ١٩٧١، ص ٣٨٩.
- ( ٢ ) التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب، منشورات جمعية الدفاع عن عروبة الخليج العربي ١٩٧٤، ٢٧٩ ص.
- (٣) التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي، منشورات مركز دراسات الخليج العربي ١٩٧٥، ١٩٧٠ ص
- (٤) دراسات في تاريخ الخليج العربي المعاصر، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ١٩٧٨، ١١٥ ص.
- ( ° ) دور السجلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي والجزيرة العربية (بالإشتراك مع الدكتور عبد الأمير محمد أمين)، منشورات مركز دراسات الخليج العربي ١٩٧٨، ١٦١ ص.

- (٦) التطور التاريخي لقضية الجزر الثلاث في الخليج العربي، منشورات جمعية الدفاع عن عروبة الخليج العربي في القطر العراقي ١٩٧٢، ٢٤٠ ص.
- ( ۷ ) يوميات البصرة وتقع بجزئين بالإشتراك مع الدكتور عبد الأمير محمد أمين، منشورات اتحاد المؤرخين العرب، بيروت ١٩٨٠، جـ ١، ٢٩٦ ص، ٤٠٨ ص.
- ( ۸ ) عربستان وشخصيتها العربية (بالاشتراك مع فؤاد الراوي) صدر عن مركز دراسات الخليج العربي سنة (۱۹۸۱ بغداد).
- ( ٩ ) دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي ١٨٤٨ ١٩٨٠ صدر عن اتحاد المؤرخين العربي (١٩٨١)، بيروت
- (١٠) الحدود الشرقية للوطن العربي دراسة تاريخية بالإشتراك مع مجموعة من الأساتذة صدر عن جمعية المؤرخين والأثاريين في العراق، (١٩٨١ بغداد).
- (١١) إمارة المحمرة، دراسة لتاريخها العربي (١٨١٢ ١٩٢٥) وزارة الاعلام، (بغداد ١٩٨١)
- (١٢) الاعتداءات الفارسية على الحدود الشرقية للوطن العربي، إصدار وزارة الخارجية العراقبة، (بغداد ١٩٨١).
- (١٣) قضية عربستان بين الادعاءات الفارسية والحق العربي، منشورات وزارة الاعلام، (بغداد ١٩٨١).
- (١٤) التاريخ القومي لامارة المحمرة منشورات اتحاد نساء العراق قسم البحوث العربية (بغداد ١٩٨٢).
- (١٥) جزيرة خارج، من جزر الخيب العربي (بالإشتراك مع الدكتور محمد وصفي أبو مغلى)، منشورات الأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية، (البصرة ١٩٨٣).
  - (١٦) العراق في التاريخ (بالإشتراك ملع مَجموعة باختيا) (بغداد ١٩٨٢).
  - (١٧) الصبراع العراقي الفارسي (بالإشتراك مع مجموعة باحثين) (بغداد ١٩٨٢).
- (١٨) تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصر (بالإشتراك مع مجموعة (ساتذة) منشورات جامعة البصرة (البصرة ١٩٨٤).

# ٢ - البحوث والمقالات:

- (١) الحركة العربية السياسية في امارات الخليج العربي الشمالية قبيل الحرب العالمية الأولى، مجلة كلية الأداب، جامعة البصرة العدد (٥) لعام ١٩٧١، ص ١٧ ١٣٩.
- (٢) راي في معاهدتي أرضروم وسايكس بيكو وأثرهما على الوضع السياسي للوطن العربي، مجلة المعلم، العدد الثاني لسنة ١٩٦٨.
  - (٣) عروبة الخليج من خلال كتابات المؤلفين الأجانب، مجلة الموانئ، العدد ٧ لسنة ١٩٧٠.
- (٤) العلاقسات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي بالخليج العربي، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، العدد الثاني ١٩٧٤، ص ٩٩ ١٥٩.
- (°) المصاولات الوحدوية السياسية المعاصرة في الخليج العربي، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، العدد الخامس ١٩٧٥، ص ٦١ ٩٠.
- (٦) بريطانية وتحديد السيادة على جزر الخليج العربي في فترة ما بين الحربين كما تكشفها الوثائق البريطانية، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، العدد الثامن ١٩٧٧، ص ٢٧ ٣٥.

- (٧) أضبواء على أول محاولة وحدوية معاصرة في الخليج العربي مجلة افاق عربية العدد الثامن
   لسنة ١٩٧٦.
- (٨) مياه شط العرب في العلاقات العراقية الكويتية، مجلة الثقافة العربية الليبية، العدد الثامن السنة الثالثة ١٩٧٦.
- (٩) شركة الهند الشرقية، ملامحها وأبرز سماتها في الخليج العربي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، العدد الخامس عشر لسنة ١٩٧٨.
- (١٠) الوثائق البريطانية واهميتها في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعد الحرب العالمية الأولى (١٩١٨ ١٩٢٦) مجلة المؤرخ العربي، العدد العاشر لسنة ١٩٧٩، ص ٧٥.
- (١١) حاضر الخليب العربي والصراع الدولي، مجلة أفاق عربية العدد الأول، السنة السابعة (اللول ١٩٨١).
- (١٢) واقع الثقافة في الخليج العربي، مجلة أفاق عربية، العدد ١٢ السنة السادسة (أب ١٩٨١).
- (۱۳) البصرة أول قاعدة للتوسع العثماني، مجلة دراسات تاريخية (دمشق)، العدد (۳) لسنة (۱۳) ١٩٨١.
- (١٤) ندوة حول الملاحة البحرية في الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، العدد الأول السنة الحادية عشر، آذار ١٩٨٣.
- Period of Arab Sovereignty over the shatt at Arab during the Ka'bites Prof. Dr. Mustafa (10)
  Abdul Qadar Al-Najjar and Safwat (Symposium on Iran Iraq War London 1984).
- (١٦) فكر الشورة العربية لعدام ١٩١٦ واستقالال العرب مجلة المستقبل العربي (١٦) فكر الشورة العربية العربية (بيروت).
- (١٧) محاولة لفهم النظرية القومية في الثاريخ العربي، مجلة الباحث العربي، العدد (٦) يناير ١٩٨٦ (مركز الدراسات العربية، لنص).

# ٣ - مراجعـات ونقـد الكتـب.

- (۱) الخليسج العبربي دراسبة لتباريضه المعاصر ۱۹۶۰ ۱۹۷۱، تاليف الدكتور جمال زكريا قاسم، عرض الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، العدد ۳۵، لسنة ۱۹۷۵، ص ۱۳۵. مجلة الخليج العربي جامعة البصرة.
- (٢) الخليج العربي (دراسة لتاريخ الامارات العربية) ١٩١٤ ١٩٤٥، تأليف الدكتور جمال زكريا قاسم، عرض الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، المجلة المصرية للدراسات التاريخية المجلد العشرون لسنة ١٩٧٣، ص ٢١٩ ٣٣٣.
- (٣) الخليبج العبربي والعبلاقيات البدولية ١٨٩٠ ١٩١٤ تأليف الدكتور محمود علي الداود مراجعية البدكتيور مصطفى عبيد القيادر النجار مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية مصطفى عبيد القيادر النجيار، مجلة دراسيات الخليج والجزيرة العربية، العدد ٩ لسنة ١٩٧٧، ص ١٩٧٩.
- (٤) آفاق التنمية الصناعية في دول الخليج العربي، تأليف الدكتور عبد الإله أبو عياش مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية (الاصدار الثاني) ١٩٧٩، مراجعة الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، ص ١٥١ ١٠٥٠.

- (°) لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء السادس من عام ١٩٢٠ ١٩٢٤ تأليف الدكتور علي الوردى، مطبعة المعارف، بغداد ١٩٧٦، عرض ونقد الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، مجلة الجامعة، إصدار المركز الثقافي الاجتماعي في جامعة الموصل، العدد الثاني تشرين الثاني ١٩٧٦، ص ٦٥ ٧٧.
- (٦) الشؤون القطرية من سنة ١٨٧٣م إلى ١٩٠٤م، تأليف جي. أي، سالدانا، عرض ونقد الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، مجلة التربية إصدار اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الدوحة السنة السابعة، العدد ٢٧، يونيو ١٩٧٨.
- ( ۷ ) التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي إعداد تيم نيبلوك (لندن ١٩٨٠) عرض الدكتور مصطفى عبد القادر النجار، جريدة الثورة، بغداد، العدد ٣٧٤٤ في ٢٨ آب ١٩٨٠، ومجلة كلية الآداب بجامعة البصرة (العدد ١٩٨١، ١٩٨١).
- ( ^ ) مناقشة الادعاءات الفارسية في الحرب العراقية، الايرانية كما أصدرتها وزارة الخارجية الايرانية، (منشور في مجلة شؤون خاررجية / وزارة الخارجية العراقية، العدد الأول ١٩٨٢).
- ( ٩ ) جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب، رسالة دكتواره تأليف سعد إبراهيم الأعظمي ( ٩ ) مجلة الخليج العربي) العدد (١) المجلد (١٧) ١٩٨٥.
- (١٠) المدارس اليهودية والايرانية في العراق، تأليف الدكتور فاضل البراك (مجلة الخليج العربي).

#### المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية

Ţ

- (١) الندوة العلمية العالمية الأولى لمركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة وعنوانها إمكانات دول الخليج العربي في التنمية وفي دعم الاقتصاد العربي عام ١٩٧٥ (الاعداد والاشراف والمشاركة).
- ( ٢ ) الندوة العلمية العالمية الثانية لمركز دراسات الخليج العربي وعنوانها اللغة العربية وأدابها في الخليج العربي تراث حضارة وعنوان أصالة ١٩٧٧ (الاعداد والاشراف المشاركة).
- (٣) الندوة العلمية الثالثة لمركز دراسات الخليج العربي وعنوانها الانسان والمجتمع في الخليج العربي (الاعداد والاشراف والمشاركة) (١٩٧٩).
- (٤) الندوة العلمية العالمية الرابعة لمركز دراسات الخليج العربي وعنوانها مستقبل الخليج العربي واستراتيجية العمل العربي المشترك (الاعداد والاشراف والمشاركة) (١٩٨١).
- ( ° ) الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي وعنوانها (الخليج العربي والعالم الخارجي) (الاعداد والاشراف والمشاركة) (١٩٨٤).
- (٦) الندوة العلمية العالمية الأولى لتاريخ وثائق الجزيرة العربية في جامعة الرياض عام ١٩٧٧ ( إلقاء بحث ومناقشة).
- ( ٧ ) ندوة سمنار التاريخ الحديث بجامعة عين شمس بالقاهرة عام ١٩٧٧ بعنوان وثائق تاريخ العرب الحديث (إلقاء بحث ومناقشة).
- ( ^ ) مؤتمر تاريخ شرق الجزيرة العربية الذي نظمه اتحاد المؤرخين العرب في قطر بالدوحة عام ١٩٧٧ (إعداد ومشاركة).

- ( ٩ ) الحلقات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية المنعقدة على التوالي في جامعة البصرة (١٩٧٦) جامعة الكويت (١٩٧٧) جامعة صنعاء (١٩٧٨) مركز الوثائق والدراسات أبوظبي (١٩٧٩) دارة الملك عبد العزيز بالرياض (١٩٨٠) مركز الوثائق التاريخية (قطر ١٩٨٢) ومركز الوثائق في البحرين (١٩٨٣).
- (١٠٠) ندوة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل في الجزائر حول نشوء وتطور الطبقة العاملة في الوطن العربي عام ١٩٧٩.
- (١١) مؤتمر التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر (١٩٧٩) رئاسة المؤتمر والمناقشة.
- (١٢) ندوة دراسة أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الخليج العربي بجامعة بغداد (١٢) ١٩٨٠ (الاعداد والاشراف والمشاركة).
- (١٣) مؤتمر المكتبة وعروبة الخليج العربي المؤتمر المكتبي الثاني لجمعية اتحاد العراقيين بالاشتراك مع مركز دراسات الخليج العربي (المكتبة وعروبة الخليج) (١٩٧٥).
- (١٤) الحلقة الدراسية للاتحاد العام لنساء العراق من ١٩٧٩/١٥/١٩٧٩ تحت شعار «بناء الطفل في الخليج العربي بناء للمستقبل العربي».
- (١٥) مؤتمر الدولية الاقتصاد القوة في المملكة العبربية السعودية بجامعة أكستر (١٩٨٠) إلقاء بحث.
  - (١٦) ندوة العراق المعاصر بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر ١٩٨١.
    - (١٧) إقامة الاسبوع الثقافي الخليجي في مدينة فأس بالمغرب ١٩٨١.
    - (١٨) مؤتمر الحرب العراقية الايرانية في بون بالمانيا الغربية ١٩٨١.
    - (١٩) ندوة شط العرب بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر ١٩٨٢.
- (٢٠) ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الاسلامية جامعة أم درمان في السودان ١٩٨٣.
  - (٢١) إقامة الأسبوع الثقافي الخليجي في الخرطوم بالسودان ١٩٨٢.
  - (٢٢) ندوة اليمن بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر ١٩٨٣.
  - (٢٣) ندوة الخليج العربي والغرب بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر ١٩٨٤.
- (٢٤) ندوة الحوار العربي الأوربي في كادينانبا بإيطاليا باشراف المعهد الدولي بمؤسسة أدبناور الألمانية.
  - (٢٥) ندوة عمان بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة أكستر ١٩٨٥.
  - (٢٦) ندوة العلاقات العربية التركية، جامعة اليرموك الأردن ١٩٨٥.
- (٢٧) الاجتماع الاستشاري لدراسة العلاقات العربية التركية (٩ ١٢ تشرين الثاني ١٩٨٥، اسطنبول).
- (٢٨) ندوة الغزو الثقافي الأجنبي لدول الخليج العربي، مكتب التربية لدول الخليج (مسقط ١٩٨٥).
  - (٢٩) ندوة تاريخ الاستعمار والفراغ في الوطن العربي، جامعة قاريونس ليبيا ١٩٨٦.
    - (٣٠) ندوة الحياة الاجتماعية للولايات العربية في العهد العثماني، تونس ١٩٨٦.

# المنظمات والهيئات والنشاطات العلمية:

#### استساد محاضسر

- (١) محاضر معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة عام ١٩٧٨.
  - (٢) محاضر في كليات جامعة البصرة ١٩٦٩ ١٩٨٤.
- (٣) محاضر جامعة البكر للدراسات العليا بغداد (الأعوام ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩).
  - (٤) محاضر في جامعات الخليج العربي للأعوام (١٩٧٥ ١٩٨٤).
  - (٥) محاضر في الندوات التلفزيونية والمنظمات الجماهيرية (١٩٦٩ ١٩٨٤).

#### العضبوية:

عضس المجلس الوطني (١٩٨٤ - ١٩٨٨).

- (١) عضو مكتب الخليج العربي بمجلس قيادة الثورة (لغاية ١٩٨٤).
- (٢) عضو جمعية المؤرضين والأشاريين العراقيين (ورئيس فرع الجمعية في البصرة لعامي ١٩٧٣ و١٩٧٤).
  - (٣) عضو جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين.
  - (٤) عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الخارجية.
  - (٥) عضو منظمة العلوم الاجتماعية في الشيرق الأوسط بالقاهرة.
    - (٦) نقيب المعلمين فرع البصرة (عام ١٩٧٨).
      - ( V ) عضو نقابة الصحفيين العراقيين.
    - ( ٨ ) عضو المجلس البلدي في محافظة البصرة (الغالبة ١٩٨٢).
  - ( ٩ ) عضو مجلس إدارة معهد الدراسات الأفريقية الأسيوية بالجامعة المستنصرية،
    - (١٠) عضو هيئة تحرير مجلة الشؤون الخارجية التابعة لوزارة الخارجية العراقية.
      - (١١) رئيس تحرير مجلة الخليج العَربي بْجَامعة البصرة (١٩٧٤ ١٩٨٤).
        - (١٢) رئيس تحرير مجلة المؤرخ العربي اتحاد المؤرخين العرب.

# اللجسان:

الإشتراك في اللجان العلمية والادارية لأكثر من عشرين عاماً في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.



من بين نشاطات اتصاد المؤرفين العرب، المتعددة عقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعالج مشاكل وهموم الأمة وتطلعاتها، وقد عقد الاتصاد العديد من هذه الندوات، حضرها لفيف من اساتذة الجامعات والمهتمين بالتراث والتاريخ.

وسنستمر في نشر خلاصة هفره الندوات في اعداد مجلتنا تحت عنوان ندوة الاتجاد، ليتعرف المؤرخ العربي على أبعادها.

عرض وتلخيص الدكتور شاكر محمود عبد المنعم

عقد اتحاد المؤرخين العرب ندوة ثقافية في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ١٩٨٦/١/٢٥ بعنوان: «كيف تعيد الأمة العربية دورها الحضاري في رفد حضارة الانسانية» حضرها لفيف من العلماء والباحثين وأشترك فيها الأساتذة الدكتور صالح العلي والدكتور حسين محفوظ والدكتور عبد الله سلوم السامرائي والدكتور مؤيد سعيد والدكتور عماد عبد السلام وأدار الندوة الدكتور عبد الله سلوم السامرائي.

وكان الدكتور صالح أول المتحدثين عن السمات العامة للأمة وضرورة المحافظة عليها، والابتعاد عن التقليد الأعمى لأنه يؤدي إلى موت الأمة، وهناك فرق بين التقليد والاقتباس ثم أشار إلى العوامل المؤثرة في تلك السمات وأن السمات يجب أن تكون مرنة متطورة.

وقال إن الحتمية البايولوجية غير مقبولة وأنه لا يوجد في العالم جنس بليد أو ذكي لأسباب بايولوجية وقال إن التقدم قد يقاس بالقوة العسكرية لكنها ليست العامل المهم في التقدم والتأخر وضرب أمثلة على ذلك أما الشروة المادية، فإن لها حساب فإن توفر الحد الأدنى من المادة ضروري. وهو غير الرفاه والبذخ، وإن الحد الأدنى مهم كما أن الرفاه مهم أيضاً ولكنه ليس أساسياً.

وإن معيار التقدم للأمة هو استغلال أقصى الطاقات لأكبر عدد في البناء، والذي يدفع إلى استغلال الطاقات لأكبر عدد هل هو التحدي الخارجي كما يقول توينبي أو الداخلي ويستفزهم للعمل؟ وتساءل كيف يستجيب الانسان لهذا التجدي؟

وأوضح أن الأساس في ذلك هو الفرد الذي يقوم بالتفكير وهو الذي يبدع، وهو الذي يتوقف على تعرفه وإبداعه تقدم الأمة، وينبغي لكي يبدع أن تكون له رغبة في الانماء الذاتي، وله أفق واسع ولكن يجب أن لا يكون الفرد أنانياً، وأن تكون رغبته ضمن إطار عام وهدف عام وبدونها لا يحدث تقدم. وإن العوامل الخارجية كالتربية وأمثالها التي تنظم الطاقة هي عوامل مساعدة ويجب أن يبدع أكبر عدد ممكن في آوسيّع المهادين العربية وأمثالها التي تنظم الطاقة الله عوامل مساعدة

ويجب أن يكون كشف الحقيقة لانماء الفرد والمجتمع والعالم وأن يحدث الانسجام بين الفرد والمجتمع والعالم، وإنماء الفرد ينمى الأمة وإنماء الأمة ينمي العالم.

ومن الأسباب الرئيسية لذلك تشجيع التفكير الحر الابداعي لأكبر عدد من أفراد الأمة وبعكسه يحدث الجمود والتأخر. والتفكير يتطلب حرية في العمل وفي الأسلوب وأن تكون الحرية ضمن نطاق المجموع.

وناقش الدكتور حسين محفوظ عنوان الندوة وطلب تغييره وقال إن العرب لم يرفدوا الحضارة بل كونوها وبنوها ومنهم أخذت في دورها العربي والاسلامي وفي النهضة الأوربية اعتمدت على ما كبته العلماء العرب. واقتسرح استعمال الانقطاع لا التسوقف أو استعمال وقفة، وبين أن الحضارة العربية الاسلامية تعتمد على العقل والعلم، والفكر والمادة والروح والتشريع وهي عوامل هذه الوقفة إلا أنها انقلبت إلى أضدادها، العقل انقلب إلى خرافة والعلم انقلب إلى اسطورة والفكر إلى خمول وأوهام وفي التشسريع سد الاجتهاد واستبدل به التقليد والفتوه إلى شقاوة والتصوف إلى دروشة والحضارة لم تتوقف عن أسباب الانقطاع أو الوقفة، وإن فيها جميع مقومات الحضارة وذكر مثالًا واحداً ما حصل لمكتبة أحد علماء العراق في أيام الخليفة الناصر وهو

عبد السلام الجيلي وأحرقت كتبه ومنها كتاب في الهيأة لابن الهيثم البصري، هذه أوائل المؤشرات. وساق مثلاً آخر في عهد المنصور بن أبي عامر أيضاً جمعت الكتب في الميدان في قرطبة وأحرقت. وقال هذا من أسباب الوقفة.

وأما الدكتور مؤيد سعيد فقد قال إننا في موقف نُطالب فيه بمحاكمة الحضارةالعربية وهل هي في حالة إندثار أو كبوة. وإن هذا الموقف ليس تشاؤمياً بالضرورة وإنما ناتج عن الشعور الحضاري أو الاستمرارية الحضارية ويؤدي إلى موقف يدعو إلى الاعتزاز.

وبين أن من النقاط الأساسية التي دفعته للتفكير في موقف ينبني على هذا السؤال هي معرفة مكونات نشوء الحضارة وهل أنها بالضرورة نفس عوامل استمرارها. فكما أن هناك عوامل إدامة فتوجد عوامل سلبية، بعضها فكرية. كالعلم يقابله الجهل. وهناك عوامل خارجية نسميها المنافسة الحضارية. وإن حالات التنافس الحضاري موجودة لأن البقاء للأصلح. وأعطى مشلاً عن الأشوريين الذين كانت لهم دولة قوية وجيش امبراطوري وحضارة واسعة ذابت في يوم من الأيام في موجة حضارية أو مرحلة حضارية لاحقة قد تكون الكلدية أو الهانستية أو الحضارة العربية الاسلامية. وإن أية أمة لا تعيش لوحدها، وعندما نطالب باستمرارها يجب مراعاة كل الظروف. ومنها البعد التاريخي. فإن الحديث عن الحضارة في فنلندة لا يمتد أكثر من أربعمائة (٢٠٠ سنة) بينما يصل عمر الحضارة العربية إلى أكثر من ١٠,٠٠٠ (عشرة آلاف سنة) وهي حضارة مركبة ومعقدة دخلت في تكوينها عوامل كثيرة.

ومثلما هناك دورة دموية في جسم الانسان يجب أن تكون مثل هذه الحالة في الحضارة فهي لا تستهدف التواصل فقط وإنما يجب أن تكون هناك حالة مثالية تقبل وتستقبل. فالبداوة حالة فطرية بسيطة وتستطيع أن تهضم كل شيء جديد وتنشط الحضارة. فالأكديون والسومريون في مرحلة الترهل الحضاري وقعوا تحت سيطرة قبائل جبلية. فجاءت موجة آمورية من الصحراء كان شعارها الإله الراعي الذي يرعى الماعز فنشطوا الحضارة الجديدة وأوصلوها إلى مسافة أبعد مكانياً والبداوة عامل تنشيط.

وجاء الاسلام بعوامل تنشيط بدوية جديدة والسؤال هل الحضارة العربية بشكل عام متوقفة؟ هذه الحالة غير موجودة ولا يمكن أن نقبل بعبارة توقف حضارى.

وقال الدكتور عبد الله معلقاً: الاخوان حاولوا مس السؤال بحجة أن الحضارة غير متوقفة. ولكن نحن كأمة عربية متخلفون عن الحضارة العربية السابقة وعن الحضارة الغربية في ميادين متعددة أين نحن من الحضارة الغربية؟ الأمة العربية التي كل الخير فيها. وخيراتها تحول إلى أسلحة تضرب فيها، ألا يسمى ذلك توقفاً. في أي يوم كانت الأمة العربية بمثل هذا الوضع الحضارى؟ إن الأمة العربية ليست في وضع طبيعى.

أما الدكتور عماد عبد السلام فقال إنه مع الدكتور مؤيد في قوله بعدم وجود توقف حضاري. ولكن الابقاع الحضاري تباطأ وتزايد عند أمم أخرى. إن الحضارةالعربية لم تتوقف على الاطلاق والشواهد المادية التاريخية المحسوسة تؤكد ذلك في ما سمي بالوقفة أو التوقف أو الانقطاع انتشرت الحضارة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وفي آسيا وبدون أية جهود عسكرية. فلماذا تباطأ إيقاع المسير بينما سار الآخرون أسرع؟

وقال إن الأمة مرت بسياق محدد حالت دون ملاحظته النظرة التجزيئية وهذا السياق تسلل داخل المجتمع العربي، التميزق الداخلي الذي عم أقطار عربية وأجزاء واسعة من المجتمع العربي، وأن الترهل الذي حصل، ومن ثم التنويع الذي أصبح صعب على المعدة العربية أن تهضمه. وتعيرض الأمة للتحديات التي حطمت الأسوار الخارجية فعمت الفوضى بالرجوع إلى الرعوية والانتاج البسيط. ثم جاءت التجزئة واقتطعت الأجزاء وجذرت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد وبالتالي عدم وضوح الرؤيا وحالة من العمر ورأينا أميراً وحاكماً يتعاون مع الأجنبي وهذا يفسر لماذا ضاعت الأندلس والمشرق والمغرب العربي وأدى ذلك إلى تضييع سلم الأولويات، عشية سقوط بغداد وكان الخليفة يسمع مغنية وأصبح الوطن فريسة لكل مفترس هذا ما يتعلق بأسباب بطء الايقاع في مسيرة الحضارة العربية.

بعد ذلك استفتى الدكتور عبد الله مدير الندوة الحاضرين بالحديث ليضيف نقاطاً معينة صغيرة وقال لا أزال أحس بأن السؤال لم يكن دقيقاً، والاجابات لم تكن شاملة، نريد بالحضارة المتوقفة هي الحضارة العربية الاسلامية ونريد بالأمة العربية الاسلامية. الأمة العربية توقفت في مرحلة من المراحل.

وقال إن الحضارة العربية الاسلامية هي نتاج الانسان العربي ومع المبادئ الاسلامية لأن النظرية الاسلامية كما آمن بها الانسان العربي خلقت منه إنساناً مركباً وأصبح إنساناً أكثر من واحد. هذه النظرية خلقت أمة هي الأمة العربية الاسلامية. قامت على أساس الحرية والعدالة الاجتماعية، وأقامت دولة وانتشر الاسلام في ظل هذه الأمة وهو عبارة عن مساهمة الأمة في تقديم الحضارة. وإن الاسلام يسوى أمم، أمة عربية اسلامية أمة كردية اسلامية وتركية اسلامية وإيرانية اسلامية ويسوى دولة عربية اسلامية وليس المبراطورية اسلامية.

وكانت الأمة تقوم على الشورى في العهد الراشدي وعوامل اللاشورى في العصرين الأموي والعباسي من عوامل توقف الحضارة، وتحول مبدأ الانتخاب إلى التعيين والشورى هي القاعدة. فضاعت الحرية، وتحولت إلى امبراطورية فلابك أن تقف.

وكان المحور الثاني كيف تعيد الأمة العربية دورها الحضاري؟ فاتفقوا على أن عوامل التوقف نفسها يكون نقيضها عوامل النهوض ولابد من وضوح الرؤيا لاعادة سلم الأولويات كما قال الدكتور عماد. والابداع يجب أن يوضع في إطار الوحدة العربية التي تعني الحرية والنظام، ويعني إقامة الأسوار الخارجية وتحصين المجتمع. وكان في رأي الدكتور مؤيد أن الشق الثاني في الندوة يحتاج إلى ندوة كاملة لأن الاجابة ليست برد واحد. لأن التاريخ العربي طويل ومعقد ولذلك فالحلول ليست بسيطة وإنما مركبة ومعقدة عوامل خارجية وداخلية والوعي الحضاري. إذن هي مشكلة حضارة واعية لدورها. هل نريد أن تتزامن مع حضارات أخرى أو نتخطاها أو التحول من حضارة استهلاكية إلى حضارة إنتاجية؟ وهل الانتاجية بمعناها المادي هو المطلوب أم أن هناك قيماً انسانية ومثل عليا؟ مجرد تساؤل. لا أستطيع أن أجيب عليه الأن.

ثم تحدث الحاضرون معقبين ومضيفين وهم الدكتور خالد ناجي الذي دعا إلى التفكير العلمي وأتباع الأسلوب العلمي والدكتور نوري القيسي والدكتور على الوردي والاستاذ سالم الألوسي والدكتور محمود على الداود والدكتور خالص عزمي وكانت لهم آراء ووجهات نظر جديرة بالاعتبار.

ثم ختم الملاحظات الاستاذ الدكتور شبلي العيسمي بنظرة فاحصة لكل ما قيل مقيماً ومشيراً إلى نقاط ذات أهمية كبيرة، وستنشر الندوة كاملة في وقت لاحق.





#### توصيات

# الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف تونس ٢٢-٢٠ تشرين الأول (نوفمبر ١٩٨٥) الحلقة الدراسية الأولى حول: أرشيف الوزارات والادارات المركزيسة للدولسة

# أنباء المؤتمرات التاريخية:

استناداً إلى توصيات المؤتمر الخامس للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للارشيف (التوصيات رقم ٣، ٥، ١٠) بعقد ندوة خاصة بالوثائق الحكومية يشترك فيها الاداريون والأرشيفيون بالبلاد العربي، فقد قام الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للارشيف – بالتعاون مع المعهد الأعلى للتوثيق بالجمهورية التونسية – بتنظيم حلقة دراسية دعى إليها عدد من الخبراء والأرشيفيين البارزين من الدول العربية ومن الدول الأوروبية الصديقة.

وقد انعقدت الحلقة في مدينة تونس في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر ١٩٨٥ تحت سامي إشراف السيد المازري شقير الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وشارك فيها ممثلون من الدول العربية التالية :

الامارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، السودان، الكويت، المملكة العربية السعودية، منظمة التحرير الفلسطينية، اليمن الديمقراطية، كما شارك من الجانب الأوروبي ارشيفيون من لجنة المجموعات الأوروبية ومن العبانيا وإيطاليا وفرنسا.

واستعرض المشاركون في الحلقة أوضاع العمل الأرشيفي في الدول العربية من خلال تقارير وأبحاث وشروح قدمها المشاركون العرب والأوروبيون حول تطور العمل الأرشيفي في بلدانهم أو في المؤسسات التي يعملون فيها، اشتمل على معلومات مفيدة وقيمة عن المشكلات التي واجهت النشاط الأرشيفي، والوسائل التي ابتدعت لحلها وعن التطور الذي أدخل على أساليب العمل والتقنيات الحديثة التي استخدمت وتستخدم، والخطط المستقبلية لمواجهة الحاجات المتوقعة. وتخلل جلسات الندوة حوار مثمر، توصل المشاركون على ضوئة إلى التوصيات التالية:

- (١) ضرورة المحافظة على أرشيف الوزارات والادارات المركزية للدولة باعتبارها مصدراً للبحث وركيزة أساسية للذاتية الوطنية.
- ( ٢ ) إن التنظيم الادارى الناجع والاعتناء المحكم بالوثائق منذ نشأتها في أبسط خلية إدارية من شأنه أن يوفر إعلاماً أفضل للسلطات العامة ويسهل العمل الحكومي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
  - (٣) إن تحقيق الهدفين السابقين يتوقف أساساً على إنشاء مؤسسة وطنية للأرشيف.

- (٤) الحث على إستصدار التشريعات العامة والتي تحدد المبادئ الأساسية لوظيفة الأرشيف وبشمل مجمل الوثائق العمومية.
- ( ° ) إعداد الأرشيفيين العرب على اختلاف أصنافهم لمراكز الأرشيف ولتسيير الوثائق الجارية بالعمل على إكسابهم الخبرات المتقدمة وتنظيم دورات تدريبية وتبادل التجارب مع الدول التي وظفت التقنيات الحديثة في مجال الأرشيف في العالم .
- (٦) العمل على تحقيق ذاتية إدارية لمؤسسات الأرشيف وذلك لضمان حفظ أسرار الدولة وحماية المعلومات المتعلقة بالأشخاص والاستجابة لمتطلبات البحث العلمي.
- ( ٧ ) السعي إلى تقنين طرق ووسائل معالجة الوثائق الادارية من حيث المصطلحات والتجميع والترتيب وآجال حفظها والاطلاع عليها... إلخ.
- ( ٨ ) العمل على إدخال الاعلامية المدروسة وذات المردود الايجابي لحسن تسيير مراكز الأرشيف ومعالجة الوثائق.
- ( ٩ ) دعوة الحكومات العربية لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة والسريعة لانتشال الأرشيف الاداري، ومطالبة مختلف مصالح وإدارات الدولة بالسهر على حسن تنظيم وحفظ وثائقها.
- (١٠) يحث المشاركون «عربيكاً» على متابعة هذه التوصيات وتنظيم حلقات دراسية مماثلة في البلاد العربية.

هذا ويؤكد المشاركون في هذه الحلقة الدراسية على أهمية النقاش وفائدته الكبيرة مؤملين مواصلت والعمل على تطبويره، كما ينتهزون هذه الفرصة ليرفعوا شكرهم للزملاء الأوروبيين لمساهمتهم في تعزيز هذا الحوار المعرفي لغلم الأرشيكي.

كما يوجه المشاركون شكرهم إلى رئيس الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف الاستاذ عبد الجليل التميمي للدور البارز الذي قام به في تنظيم وإنجاح هذه الحلقة وللمعهد الأعلى للتوثيق وجميع العاملين فيه وللحكومة التونسية لحسن استقبالها ولكرم ضيافتها.

# دار وثائق وزارة الهند في لندن India Office

تحتفظ دار وثائق وزارة الهند، في لندن، مجموعة متنوعة من الوثائق البريطانية وهي في الواقع مصادر أساسية للباحثين في شؤون الخليج العربي والأقطار العربية الأخرى، حيث يستطيع الباحث بواسطتها تتبع السياسة البريطانية الهندية في منطقة الخليج العربي وأملاك الدولة العثمانية (منها الأقطار العربية التي خضعت للدولة العثمانية)، ومنذ وقت مبكر في القرن السابع عشر ومن منتصف القرن العشرين، وهذه الوثائق عبارة عن سجلات خطية ومطبوعة ومذكرات ومحاضر رسمية لوقائع جلسات الرئاسات الثلاث، البنغال، وبومباي، ومدراس، وتقارير الوكلاء البريطانيين في المدن الرئيسة والمواني الهامة في أقطار الوطن العربي، إلى رؤوسائهم.

وكانت لرئاسة بومباي بشكل خاص علاقة مباشرة بمنطقة الخليج العربي، لذلك احتفظت دائرة السجلات فيها بمجموعة وثائقية قيمة عن هذه المنطقة، وقد بذل الاستاذان القديران، الدكتور عبد الأمير محمد أمين والدكتور مصطفى النجار، جهوداً علمية نادرة وتحملا مشاقاً كثيرة، لتصوير وتبويب وتحقيق ونشر مجموعة من هذه الوثائق تتعلق بيوميات البصرة، وإن دار الوثائق في لندن تحتفظ بنسخ ثانية من هذه اليوميات وغيرها من وثائق كثيرة تخص مراسلات وزارة الهند وحكومة الهند عبر أقسامها ولجانها السياسية السرية مع مختلف الأوساط البريطانية وفيها معلومات قيمة تخص شؤون الوطن العربي وفي هذا الدار نجد المراسلات الأصلية بين أقسام الحكومة البريطانية بشأن أقطار الوطن العربي وبشكل رئيسي بين وزارتي الهند الخارجية البريطانية أو بين هاتين الوزارتين أو إحداهما والاميرالية البحرية أو مجلس التجارة الأعلى أو وزارة الحرب أو غيرها من الوزارات والدوائر الهامة؛

وأخيراً إن سجلات هذه الدار الضخمة هي عبارة عن تراكمات وثائقية لفترة قاربت ثلاث مئة وخمسين عاماً وشغلت الآن رفوفاً مجموع أطوالها تسعة أميال في أحد عشر طابقاً من بناية حديثة في لندن.

د. حسين محمد القهواتي



# مقاومة محمد الأمين درامي ضد الفرنسيين

تأليف

الحاج فوديا سوى عمار سيسى (من علماء كديمخا الموريتانية سيساقار) ١٩٨٨ م

تحقيـق الباحـث أبو يكر خالد باه

### التقديسم

ولد المؤلف الحاج فوديا عمار سيسى سنة ١٨٦٨م في بلدة كومبا ندو (Kumbo Ndaw) وتعلم عند والده الشيخ طالب سيسى الذي ورث من والده عمار سيسى في جمع وتدوين الروايات الشفاهية التاريخية القديمة للأمة السوننكية كلها(١).

فلا غرو إذا برز هذا الاتجاه منه فهو من الأسرة الاسلامية العريقة المعروفة بالتعلم والغيرة في دفع عجلة الاسلام إلى الأمام، فوالده طالب سيسى كان قد هاجر مع الحاج عمر الفوتى للجهاد في أعالي نيجر (مالي)، وعمه محمد موسى سيسى كان من ضمن الفرقة الفدائية التي اقتحمت القلعة الفرنسية في بكيل (١٨٨٦م).

ولما نبغ في الأسرة الحاج فوديا سولى سيسى هذا حاول نقل هذه الروايات إلى اللغة العربية، وبدأ هذا الاتجاه منه في محاولته الأولى لترجمة كتاب : غانا الاسلامية إلى اللغة العربية، ثم هذا الكتاب: تاريخ مقاومة محمد الأمين درامي ضد الفرنسيين، وقد أوردها إلينا – في قسم المخطوطات والدراسات البيبليوغرافية التابع لمصلحة البعوث – ابن المؤلف (هارون فودى سيسى) وقد علمنا أن للكتاب مصدرين رئيسيين :

# المصندر الأول:

ما نقله من شهود عيان من الهذين شاركوا - ونجوا - في المعارك الدامية التي كان يخوضها السوننكيون المناصرون لحركة محمد الأمين درامسى ضد السيطرة الفرنسية لحوض نهر السنغال واستخدامهم له، وكان هذا الاستخدام خطة لابد منها لتأمين المواصلات الفرنسية داخل أفريقية الغربية كلها.

# المصدر الثاني:

تقريرات خاصة كانت تكتبها رؤساء الحاميات العسكرية الفرنسية في الاقاليم وحكامها الاوائل الذين ترجع إليهم جريمة القمع البشري البشع والمتسمة بروح صليبية ممقوتة، واستمر هذا القمع حتى آلت الأوضاع إلى الاستقرار الاداري الاستعماري

وهذه التقريرات كانت عبارة عن مذكرات نسخ طبق الأصل تبقى دائماً في الادارة المحلية في ساجلباب..

وقد علمت أن الحاج فوديا سيسى قد حصل على هذه الوثائق الهامة جداً بواسطة من يدعى إبراهيم جل المشهور بسيرنوجل الذي كان مديراً ومدرساً لأولى مدرسة فرنسية في عاصمة الاقليم (ساجلباب) – كان الأخير يطلع كثيراً على تلك الوثائق العامة والخاصة في إدارة قسم الوثائق في الدائرة...

وبفضل أجادة سيزوجل للغتين الفرنسية والمحلية (السوننكية) فقد ترجم للشيخ الحاج فوديا سيسي كل ما كتبه الفرنسيون عن محمد الأمين وأنصاره في كديمخا (gidimakha) وأغلب هذه السوشائق كانت قد وضعت لصالح إدارة الأمن المصلي لتساعد الحكام المنتدبون على مراقبة الحركات المحتمل انبعائها ضد الوجود الفرنسي.

وكان الشيخ فوديا سولى - صاحب الكتاب - فطناً في مزج المصدرين حتى أخرج كتابه بصورة منسقة بدون أن يبين لنا الفقرات التي أصلها من المصادر المحلية أو التي اعتمد فيها على الوثائق الفرنسية.

وقلما يميل إلى التحليل أو الحكم بل الكتاب كله سرد للوقائع والأحداث بدون تزيد أو اطراء منه.

ولهذين المصدرين الأثر الكبير في قيمة الكتاب وموضوعيته ودقته.. والكتاب (تاريخ مقاومة محمد الأمين درامى ضد الفرنسيين) - كان يستحيل عرضه وظهوره أمام العامة من قراء العربية لبعده عن الأساليب العربية المألوفة حديثاً وما لازمه من الضعف اللغوي المخل لأهميته وجدواه مما حدانا إلى إعادة كتابته بأسلوب انشائي أكثر تقبلاً وأيسر فهماً، وذلك بمعاونة ابن المؤلف (هارون فوديا سولى سيسى) المولود (١٩٤٠م) في بلدة سيساكار الموريتانية.

# التقويسم

أما عن قيمة الكتاب وأهميته فبالاضافة إلى أنه كشف جديد لتاريخ كفاح هذا الرجل فهو يصور بطولة نادرة للأمة السوننكية، وما أحدثت عقيدة الاسلام في نفوسهم من تفاعل، فقد تقبلت هذه الأمة الفكرة بأن قبولها للحماية الفرنسية - وهم من النصارى الكفرة - وصمة عار في تدينهم، فاستجابوا لدعوة الجهاد معتقدين الموت في ميدانه حياة أبدية يلقى فيه المجاهد ربه مطمئناً.

كما يبين لنا الكتاب أيضاً أن دعوة محمد الأمين درامى دعوة دينية وقومية لأن الأغلبية الساحقة من الذين انصاعوا وراءه من أقربائه ومتحدثي لغته، وشأن ذلك كشأن تاريخ قيام الدول الاسلامية في هذه المناطق، يعمد الداعى إلى أمته اللغوية أولاً يحاول توحيدها تحت إمرته ثم ينطلق لاخضاع الأمم الأخرى في مرحلة أخيرة.

وبتحليل الوضع السياسي في الطرف الغربي للقارة الأفريقية - وقتئذ - نصل إلى أن الحركات القومية التي جنحت إلى الاسلام لتتخذه عماداً ومقوماً في تفسير شرعية قيامها في كل من فوتا مثل قيام حركة الأئمة، وحركة الحاج عمر الفوتي منذ امتدادها لنهاية خلفه (ابنه أحمد بن الحاج عمر..)، وحركات الفلانيين في كل من فوتا جالو ونيجيريا الشمالية وماسينه، كل هذه دعوات قومية ودينية في آن واحد.

ولما كان هؤلاء المرجالات: ماء العينمين والصاح عمر الفوتي وابنه المذكور وأحمد ساموري توري ومحمد الأمين درامي هذا – قد وقفوا سداً منيعاً ضد التدخل الاستعماري الفرنسي في افريقيا الغربية والصحراء – فقد لقى تاريخ مقاومتهم الكثير من التقبيح والتشويه من قبل الاستعماريين وكُتّابهم!! مما يدفع النزهاء إلى إعادة النظر في تلك الكتابات لتصحيحها وتقويمها من جديد.

وسيتضح لنا من خلالها أن أممنا كشأن الكثير من الأمم تعرف معنى الحرية وتحافظ عليها وتدفع في سبيلها النفس والنفيس متى اتبح لها السبيل إليها.

الباحث أبو بكر خالد باه قسم المخطوطات والدراسات البيبليوغرافية (معهد اللغات الوطنية بنواكشوط)



(١) تعيش الأمة السوننكية في أربع دول: موريتانيا، السنغال، مالي، جامبيا.



# «كتاب فضائل الصحابة» (۱) للامام أحمد بن حنبل (ت ۲٤۱ هـ)

تحقيق وصي الله بن محمد عباس عرض السيد صبري أحمد لافي معهد الدراسات القومية الاشتراكية الجامعة المستنصرية

بذل المحقق جهوداً كبيرة من أجل انجاز هذا الكتاب، وخاصة تخريج أسانيده وتحقيقها تحقيقاً علمياً رائعاً، من خلال أتباعه للمنهج العلمي السليم في دراسة وتحقق النصوص، ومن خلال رجوعه إلى عدد كبير من المصادر والمراجع التاريخية المطبوعة والمخطوطة.

إن المحقق قدم للكتاب مقدمة واسعة من أربعة فصول تناول الفصل الأول فيها تعريف الصحابي وعدالته، والفصل الثاني يشتمل على المؤلفات في الصحابة وفضائلهم، أما الفصل الثالث فإنه فصل فيه ترجمة الامام أحمد بن حنبل، وذكر مؤلفاته.

وتناول في الفصل الرابع، التعريف بالكتاب، ومنهجه الذي أتبعه في التحقيق.

إن هذا الكتاب من بين المصادر المهمة في التاريخ العربي الاسلامي، ذلك لأنه يلقي ضوءاً واضحاً على عصر الخلفاء الراشدين ابتداءاً من خلافة أبي بكر الصديق إلى نهاية خلافة على بن أبي طالب (رضي) حيث أن فيه ترجمة معلومات وافية عن العصر الراشدي، وبصورة تفصيلية، وتضمن الكتاب مجلدين كبروين

(١) من منشورات مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الاسلامي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة (بيروت، ١٤٠٣ هـ).

مراجعة لكتاب المغازي النبوية لابن شهاب الزهري تحقيق د. سهيل زكار

تشكل كتب التراث غنى فكرياً يرفدنا بفيض غزير من المعلومات التي مازالت مجهولة لدينا في علوم شتى ومنها في السيرة وبخاصة كتابها في العصر الأموي.

إن إحياء العلماء لتراثنا من هذه الكتب، يعني أن نبصر جذور أمسنا في صفحاته المشرقة عبر قسماته الفكرية ومسيرته الرائدة، وما لحقها من تطور بحيث أصبح روحاً سارية وطاقة فاعلة، تبلورت عن علم التاريخ عند المسلمين.

وتحقيق التراث أحد المسائل الرئيسية، التي تحقق النمو الحاسم المطلوب، لأمتنا المعاصرة - ٣٧٧ -

ضمن الاهتمامات القومية فتبرز فيها ثقافتنا العربية الاسلامية، وضرورة عالمية باعتبار أن التراث العربي جزء من الثقافة العالمية.

هذا، وإن أية إساءة للتحقيق في هذا التراث، إنما هو تعليق للحركة الذاتية العربية والاطاحة بها، وبالتالي هو تعامل متعسف لهذه الثقافة لا يمحوه تسويغ مُغَلف.

وكتاب المغازى النبوية لابن شهاب الرهري<sup>(۱)</sup>، من أقدم كتب السيرة التي تبعث في النفوس والعقول الاحساس بالأصالة والعراقة، فهو يخلو من ركام الخرافات والبدع، لذلك فهو مصدر من مصادر العطاء للتاريخ الاسلامي، لما تضمنه من معلومات شملت العهد الراشدي وسيرة الرسول ومغازيه.

وتعود اهمية الكتاب تبعاً لمكانة مؤلفه، الذي يُعتبر مؤسس المدرسة التاريخية في المدينة لأنه استقى مادته العلمية من السيرة والحديث وأوضح خطوط السيرة النبوية بجانب اعتماده على الاسناد الجمعي، ودمج عدة روايات في خبر متسلسل، هذا بالاضافة إلى أنه كان استاذاً لعدد من المؤرخين.

صدر كتاب المغازى عن دار الفكر بدمشق سنة ١٩٨٠ في مئتي صفحة (٢٠٠) من القطع المترسط، وقام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار.

والكتاب يشمل على مقدمة في ست وثلاثين صفحة، وفهارس متنوعة للآيات والشعر ومصادر التحقيق في سبع عشرة صفحة، وبذلك يكون متن الكتاب مائة وسبعاً واربعين صفحة.

هذا وقد تعوّد المحققون أن يعودوا إلى النسخة الأم أي النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه أو أشرف عليها، وإذا تعذر ذلك فإلى النسخ المنقولة عنها، وهنا لابد من الرجوع إلى هذه النسخ كافة، في المكتبات العامة، ومحاولة ترتيبها زمنياً، لاعتماد أقدمها ثم مقارنة متن المخطوطات بحيث يغلب على ظن المحقق أنه قد حصل على تربيبها للهريم المحل على ظن المحقق أنه قد حصل على تربيبها للهريم المحلف المحتمد ا

والسؤال الذي يطرح نفسه: على ماذا اعتمد الدكتور سهيل زكار في تحقيق كتاب المغازى؟ لقد أجاب في مقدمة كتابه بأنه لم يعد إلى أية مخطوطة تحمل عنوان الكتاب كما رسمه الزهري بنفسه، بل أخذ النص من أصل ثانوي وجده في أحد كتب الحديث المعروف باسم «المصنف» للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (توفي سنة ٢١١ هـ) عن رواية لمعمر بن راشد (ت ١٥٣ هـ) (ص ٢٢).

ويبدو أن المحقق قد وجد أن كتاب الزهري ضمن كتاب الصنعاني، فاعتبر نفسه مكتشفاً للنص، ورائداً في مغازي الزهري وقد فات المحقق أن بعض الباحثين قد سبقه لذلك، فقد جمع المستشرق الألماني يوسف هوروفتس ذلك في كتاب وأسماه الزهريات(٢).

إن ما قام به الدكتور سهيل زكار طريقة متهاونة في التحقق، كان يجب أن لا يلجأ إليها عالم فاضل مثله، فحبذا أنه لو بحث عن المخطوطات حول الكتاب، فهناك واحدة في اسطنبول وأخرى في شيكاغو، وقارن بين المتون الثلاث.

إن الاقتباس من أمهات الكتاب، والاكتفاء بشرح الاعلام والمفردات، وفهرسة الأحاديث

والآيات، شجع آخرين للقيام بمثلها فقد نشر حسام الدين القدسي السيرة النبوية للذهبي<sup>(٤)</sup> وهي عبارة عن الجزء الأول من تاريخ الاسلام للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، ويبدو أن الطريقة أعجبت الدكتور نفسه، فها هو عاكف على إخراج كتاب جديد في السيرة والمغازي كما جاءت في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر (ت ٥٧١هـ).

حبذا لو أن المحقق الكريم قام بتحقيق كتابه كما فعل مصطفى السقا وزملاؤه في السيرة النبوية لابن هشام<sup>(٥)</sup> أو كما فعل جوتس في المغازي للواقدي<sup>(١)</sup>.

ولعل من الدوافع المهمة للمحقق لتحقيق هذا الكتاب، قيمة الزهري التاريخية، وبخاصة في السير والمفازي، فالمؤلف يعد علامة هامة في كتابة التاريخ في المدينة، فإليه يعود الفضل في توضيح خطوط السيرة النبوية، المستقاة من الحديث والمعتمدة على السند المتصل والمبتعدة عن استخدام الشعر في كتابة التاريخ إلا في أحوال نادرة (٧)، كما لا نجد إلا أثراً بسيطاً للقصص وقصص الأنبياء خاصة.

ويكفي النهري فضراً، أنه أستاذ لعدد من المؤرخين والفقهاء، فقد تتلمذ على يديه موسى بن عقبة (توفي سنة ١٤١ هـ)، ومعمر بن راشد البصري (توفي سنة ١٥٣ هـ) (١٥ وابن اسحق(١) (توفي ١٥١ هـ) والأئمة مالك والأوزاعي وغيرهم.

إن كتاب المغازي النبوية للزهري هو أقدم كتاب بين أيدينا - حتى الآن - سجل فيه صاحبه ما صدر عن الرسول (ص)، وما ارتبط بحياته من أفعال وأعمال وممارسات، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تقافية.

فالكتاب يبدأ بأخبار مكة وأهلها، وأسرة السرسول (ص) قبل الاسلام، ثم يتناول الجوانب الهامة في الفترة المكية إلى وقت الهجرة، ثم حياة الرسول في المدينة وما ارتبط بها من غزوات وسفارات ووفادات ونشاطات متنوعة أَجِّري معتى وفاته.

لقد كانت تلك النشاطات مدخلًا أساسياً للتاريخ الاسلامي، القائم على نظرة الاسلام الكلية للانسان، والقائمة على مزج المفاهيم الدينية والدنيوية، ومن ثم القدرة على التطبيق القائمة على أسس راسخة، تلك صفات الاستمرار والصلاح.

وكتاب المغازي النبوية لا يكتفي بالمغازي والسيرة، ولكنه حوى أخباراً تاريخية لها ارتباط بالتاريخ الاسلامي فشمل: هرقل عظيم الروم (ص ٥٨)، أصحاب الأخدود (ص ١٢٣) أصحاب الكهف (ص ١٢٦)، بنيا بيت المقدس (ص ١٢٨) واحتوى الكتاب كذلك فترة الخلفاء الراشدين: بيعة أبي بكر (ص ١٣٦، ١٤٨)، عمر وأهل الشورى (ص ١٥٥) علي ومعاوية (ص ١٥٠)، فتوح الشام (ص ١٥١) قدوم عمر للجابية (ص ١٥٠) الفتنة الكبرى ومقتل عثمان (ص ١٥٠) معركة الجمل (ص ١٥٠)، معركة القادسية (ص ١٧٥).

وقد عرض الزهري هذه الحوادث المهمة، والمشاكل الرئيسية في التاريخ الاسلامي، كتجارب مرت بها وعاشتها الأمة الاسلامية.

والدكتور زكار له مؤلفات عدة منها: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية (دمشق سنة ١٩٧٣) والتاريخ عند العرب (دمشق سنة ١٩٧٤)، وتاريخ العرب السياسي في فجر الاسلام حتى سقوط

بغداد بالاشتراك مع الدكتور إبراهيم بيضون (بيروت ١٩٧٤) وحقق عدد آخر من الكتب وفي مقدمتها تاريخ خليفة بن خياط (دمشق سنة ١٩٦٧) وإن كان قد حقق هذا الكتاب الدكتور أكرم العمرى بدقة واهتمام زائدين (١٠١) وطبقات خليفة بن خياط ١٩٦٧، والسيرة لابن اسحق (١٩٦٨) وغيرها وكان آخرها كتابنا الذي نحن بصدده.

وقد رجع المحقق في تحقيق النص، إلى أربعة وأربعين مصدراً ومرجعاً، في مقدمتها القرآن الكريم والصحيحان ثم المغازي للواقدي (٦٠ مرة)، السيرة لابن اسحق (٢٠ مرة) والطبقات لخليفة بن خياط، وتاريخ الاسلام للذهبي، وأنساب الأشراف للبلاذري، أخبار مكة للأزرقي. ولكنه لم يعد لمخطوطة واحدة على الرغم من توافر اثنتين أحدهما في اسطنبول والثانية في شيكاغو. ولاشك أن المحقق قد بذل جهوداً مشكورة فعرف الأماكن والأعلام وحقق الأحاديث والآيات حتى خرج الكتاب بثوبه الحالي من حيث تحقيق الآيات والأحاديث إلا أنه قد غاب عنه ما يلي :

- (۱) يبدأ كتاب المغازي بقوله: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (ص ۲۷). وكذلك في بقية رواية الأحداث فمن هو عبد الرزاق<sup>(۱۱)</sup>، ومن هو معمر<sup>(۱۲)</sup>. حبذا لو أن المحقق تكرم في أحد هوامش الكتاب، وعرفنا بهذين الراويين اللذين اعتمد عليهما الكتاب.
- (٢) لم يذكر المحقق في مراجع التحقيق الصنعاني، ولا كتابه ولا محتواه ولا دار النشر، بل الكتفى في المقدمة بأنه نشر في بيروت، مع العلم أن الكتاب سبق وأن نشر من قبل المجلس العلمي الباكستاني في أحد عشر جزءاً، وقام بتحقيقه حبيب الرحمن الأعظمي الباكستاني، ولعل الكتاب الموجود في المكتبات حالياً، هو صورة عن الكتاب المذكور.
- (٣) اعتمد المحقق اعتماداً كلياً على النص الذي أورده الصنعاني، فاعتبره المصدر الوحيد والأولى لعمله، وعلى الرغم من مكانة الصنعاني، إلا أنه ينسب إليه التشيع، ولعل هذا ما نشتمه في بعض فقرات الكتاب كما هو الحال في تصرفات معاوية (ص ١٥٨). وقول علي بن أبي طالب عند مبايعته لأبي بكر (ص ١٦٥)، فهل هذا الميل وعدم الموضوعية صادر عن الزهري أم لمن روى عنه «معمر» أو هو صادر عن صاحب الكتاب المنقول عنه.

إن الاكتفاء بمصدر واحد - دون المخطوطة الأم - يضع الباحث في حيرة، فلا يجوز اعتبار ذلك أمراً مسلماً به، خاصة وأن التاريخ يقوم على الشك في النصوص ما لم يثبت العكس. لقد كان باستطاعة المحقق الرجوع إلى نص قريب من نص مخطوطة الأم ألا وهي مخطوطة معمر بن راشد، الذي ينسب إليه متن الكتاب، ولو قدر للمحقق ذلك لأمكنه إضافة أو القيام ببعض التعديلات على ضوء ذلك.

وعلى الرغم من هذه الملحوظات يبقى الكتاب على جانب كبير من الأهمية لقدمه ومحتوام من ناحية، ولما يتمتع به صاحبه - الزهري - من ثقة تاريخية من ناحية أخرى، كما لا نستطيع أن نتجاهل ما بذله المحقق من جهد وعناء حتى أخرجه بهذا الثوب اللائق، وأنا وإن كنا نأمل من الدكتور زكار الأفضل لما يتمتع به من مكانة علمية، لا يسعنا إلا أن نشد على يديه شاكرين جهده، آملين تلافي ذلك في الطبعة القادمة.

جامعة اليمسوك أربد - الأردن

# الهاوامش

- (١) هو الامام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (٥١-١٣٤ هـ).
- (٢) عبد السلام هارون: تحقيق النصوص ونشرها، ص ٣٩، مكتبة الخانجي، طبعة ٤ سنة ١٩٧٧.
- (٣) انظر كتاب : هورفتس، كتاب المغازي الأول ومؤلف وها، ص ٦٧ ترجمة حسين نصار، القاهرة، مصطفى الحلبي سنة ١٩٤٩.
  - ( ٤ ) الذهبي، السيرة النبوية، بيروت، دار الكتب، سنة ١٩٨١.
- ( ٥ ) ابن هشام، السيرة النبوية (أربعة مجلدات)، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٦، تحقيق. مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي.
- (٦) الواقدي، المغازي (ثلاثة مجلدات) بيروت، عالم الكتب، تصوير منشورات، جامعة اكسفورد سنة ١٩٦٦ وتحقيق مارسدن جونس.
- (۷) ورد في الكتاب خمسة أبيات شعرية فقط: بيتان صفحة ٦٨، صفحة ١٠٤ بيت واحد، بيتان في صفحة ١٠٤.
- ( A ) صينف كتاباً في المغازي مايزال مخطوطاً في اسطنبول. انظر سيدة كاشف، مصادر التاريخ الإسلامي،
   ص ٢٩٠.
  - (٩) حقق هذا الكتاب الدكتور سهيل زكار سنة ١٩٧٨.
  - (١٠) نشر هذا الكتاب لاول مرة سنة ١٩٦٧ والثانية ١٩٧٧، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- (١١) الذهبي، ميزان الاعتدال، جـ ١، ص ٢٠٩، بيروت، دار احياء التراث مصور عن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية سنة ١٩٥٨.
- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني من (هافي صنعاء ولد سنة ٢١١-١٢٦ هـ/ ٤٧-٨١٨ م جالس معمر بن راشد سبع سنين، سمع بن جريج، وعبيد الله ابن عمر، والاوزاعي وغيرهم. نسبوه إلى التشيع (ص ٦١٠، ١٨٠/١٣/١٤) له كتاب المصنف في الحديث ١١ جزءا الزركلي: الاعلام جـ٣، ص ٣٥٣.
- (١٢) هو معمر بن رأسد بن أبي عمر الأزدي (٩٥-١٥٣ هـ/ ٧١٣-٧٧٠ م)، أحد الأعلام الثقبات، تتلمذ على الزهري ودرس على يديه عبد الرزاق بن همام وروى عنه عشرة آلاف حديث انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ، جـ ١، ص ١٩٠، ١٩١، وميزان الاعتدال، جـ ٤، ص ١٥٤.



# «الحجاج رجل الدولة المفترى عليه»

تأليف: محمود الجومرد

الطبعة الأولى/مطبعة الأديب/بغداد/١٩٨٥ م/٢١٢ صفحة من القطع المتوسط عرض وتقديم الدكتور عبد الأمير دكش كلية التربية / جامعة بغداد

لاشك أن الحجاج بن يوسف الثقفي من الشخصيات العربية التي أثارت اهتمام الكثير من المؤرخين والأدباء، القدامى منهم والمحدثين، لكن هذا الرجل رغم أهمية دوره الفاعل في الأحداث وإنجازاته وشهرته العربيضة في القضاء على الفوضى والاضطرابات وتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع حدود الدولة العربية بحيث وصلت إلى الصين والهند في الشرق واسبانيا في الغرب، فإنه لم ينل ما يستحق من الباحثين. ومن هنا فقد جاء هذا الكتاب محاولة لأنصافه من خلال إبراز إنجازاته وقدراته كرجل دولة، والتعرف على الأسباب التي ادت إلى اتخاذ رواياتنا التأريخية هذا الموقف المعادي منه.

لقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة واثني عشر فصلاً، تناول في المقدمة شخصية الحجاج وأهميتها وموقف الروايات التاريخية منه ومحاولة تفسير ذلك مقارناً شخصيته بشخصيات عربية أخرى كالخليفة هارون الرشيد في حكايات ألف ليلة وليلة، وبهاء الدين قراقوش في كتاب الين مماتي «الفاشوش في أحكام قراقوش» وموضحاً الدوافع المختلفة وراء تلك الروايات التي حاولت النيل من شخصية الحجاج وتجاهلت إنجازاته العظيمة أو قللت منها.

تناول المؤلف في الفصل الأول من كتابه اسم الحجاج ونسبه من جهة أمه وأبيه وكنيته ومكانة قبيلته ثقيف ومهنته في صباه وكذلك مهنة أبيه، إضافة إلى صفاته الجسمية، وفند الافتراءات الخاصة بإسمه وأشار إلى فقرة وردًّ على من اعتبر الفقر عيباً فيه كما تطرق إلى ثقافته.

أما الفصل الثاني فقد خصصه لعيوب الحجاج كرجل دولة والتي حددها ب: صغر سنه عند توليه المسؤولية، وطموحه وجرأته، وذكائه الحاد، لقد حاول المؤلف تبرير هذه العيوب بكونها تسبب المشاكل لرجال الدولة وإن كانت تعتبر من الفضائل في فترة الشباب.

في الفصل الشاك أورد المؤلف ما قيل في الحجاج من اقبوال تنبال منه: كملئه السجون بالناس، والتنبؤ بمجيئ الحجاج للأنتقام من أهل العراق، وظلمه وقسوته على الموالي، وإرهاقه الناس بالضرائب، وتشبهه بزياد بن أبيه، وكونه ذليل أمام عبد الملك، وأنه من بقايا قوم ثمود، وتسمية أهل الحجاز له بد «المُحِلُ» وحاول استكشاف أسباب ذلك من خلال مناقشة الروايات ومقارنة ذلك بمنا يجري في الوقت الحاضر في بعض المجتمعات المتقدمة كأمريكا، ويعلل ذلك بظروف ذلك الزمان بصورة عامة وظروف ولايته الواسعة الأرجاء بصورة خاصة.

وخصص الفصل الرابع لصفات الحجاج التي لخصها ب: الكرم، والمروءة، والفصاحة، والعفو عند المقدرة، وعنايته باختيار خاصته ورجال القضاء والشرطة، والحرص على تكوين الجيش وتقويته، والزهد في جمع الثروة.

وفي الفصل الخامس تطرق إلى ما أسماه بـ «حادث الكعبة» وقصد به حصار مكة وضرب الكعبة. معللاً ذلك بالأحداث التي شهدتها الدولة العربية خلال ثلاث عشرة سنة ابتداءاً من خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وحتى مقتل مصعب بن الـزبير حيث سادت الفوضى وانتهكت الحرمات وضعف الوازع الديني. كما حمّل عبد الله بن الزبير المسؤولية في هذا المجال بسبب لجوئه إلى الكعبة والاحتماء بها، ويستنتج بعد ذلك أن المسؤولية تقع على عاتق كل من شارك في إيصال الأمور إلى تلك النتيجة المؤسفة، وهم كثيرون جداً.

ويفنّد المؤلف في الفصيل السادس من كتبابه هذا الروايات التي تجعل من الحجاج كافراً مستشهداً بنماذج من خطبه، وأقواله، وسلوكه.

أما في الفصل السابع فقد تطرق إلى موقف الحجاج من الخوارج مستعرضاً نشأتهم وتسمياتهم المختلفة ودور الفرس الذين اندسوا بين صفوفهم في أثارتهم والعبث بالاسلام وتفريق شمل العرب، إضافة إلى عدد فرقهم وموجزاً عن مبادئهم وجهود الولاة الأمويين في مقاومتهم والحد من نشاطهم. لكنه تكلم بشيء من التفصيل عن الأزارقة والشبيبية منهم حيث ذكر مبادئهم وحروبهم وخاصة في زمن الحجاج.

وكانت حركة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هي موضوع الفصل الثامن حيث وضح المؤلف خطورتها على الحكم الأموي خاصة والدولة العربية بصورة عامة، وجهود الحجاج في القضاء عليها، مع شيء عن شخصية ابن الأشعث.

وفي الفصل التاسع ترجم المؤلف لبعض القادرة العرب كالمهلب بن أبي صفرة وأولاده، وقتيبة بن مسلم الباهلي، ومحمد بن القاسم الثقفي، مستعرضاً إنجازاتهم الكبيرة في مجال الفتوح ودورهم في نشر الاسلام، بإيجاز شديد.

وتطرق في الفصل العاشر إلى الحديث عن جيش الحجاج وعوامل انتصاره، مشيراً إلى اهتمامه بانضباط الجيش وعطائه، وتطبيقه التجنيد الالزامي، كما حدد نجاحه في هذا المجال بكونه رجل حرب مقاتل ودائم الصلة بالخليفة وبقوايه:

وكان الفصل الحادي عشر مخصصاً لأعمال الحجاج العمرانية والادارية. فتطرق المؤلف إلى السلوب الحجاج في اختيار القضاة ورجال الشرطة، وبناء واسط فعنداً ما تورده بعض الروايات من خرافات بشأن سبب اختيار موقفها، وأخيراً قيامه بضرب النقود وتعريب الدواوين، وصناعة السفن، وعمل المحامل.

واخيراً فإن الفصل الثاني عشر كان استعراضاً لأثر الحجاج في الأدب العربي من خلال خطبه ورسائله وشعره رغم قلته، إضافة إلى إيراد مدح بعض الشعراء له وهجاء بعضهم الآخر وإحزاله العطاء للشعراء.

وبعد فإن الكتاب بشكل عام يمكن اعتباره محاولة لانصاف الحجاج لكن هذه المحاولة قد أوقعت الباحث فيما حاول التخلص منه فقادته إلى حد تبرير اخطائه وما اسماه عيوبه خاصة وأن ما أسماه عيوب الحجاج هي في الواقع ليست عيوباً. كما يؤخذ على الكتاب ومؤلفه أنه أغفل من تطرق إلى الحجاج وشخصيته من المحدثين الذين حاولوا إنصافه والدفاع عنه ليس فقط أثناء مناقشاته بل وحتى في قائمة مصادره.

وأخيراً فإن الكتاب يقدم معلومات عامة للقارئ الاعتيادي عن الحجاج وشخصيته وإنجازاته.

# قراءة في كتاب الاستاذ إبراهيم حركات الجديد

# التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية

عرض وتقديم: عبد المجيد القدوري

يتناول الاستاذ إبراهيم حركات في كتابه الجديد<sup>(۱)</sup>، دراسة حقبة لازالت غير معروفة، بالرغم من التحولات التي عرفها المغرب خلالها : «بسبب الجشع الامبريالي وضعف الوسائل التقليدية في مواجهة الأخطار»<sup>(۱)</sup> تحتاج ملاحظة المؤلف هذه في نظري إلى توقف، فلربما تنطبق على واقع الدراسات التاريخية بالنسبة للقرن الثامن عشر/ الثاني عشر هجري (۱۲ هـ)، في حين لا أعتقد أن المسلحظة يتحملها مغرب القرن الثالث عشر هجري (۱۳ هـ) لأننا نتوفر فيه حالياً على دراسات منظمة ونسبياً كثيرة. قد أذهب أبعد من هذا فلنسأل عن الدوافع المفسرة لهذا الاهتمام الكبير بالمقارنة مع القرون الأخرى. هل للظاهرة دلالات ترتبط بالمواقف الوطنية؟ أم أنها تتعلق بعوامل منهجية وبواقع البحث التاريخي بالمغرب؟ يريد المؤلف من بحثه أن يكون :

«تكملة للتاريخ السياسي عن المغرب في ظل الحكم العلوي قبيل الحماية، والذي يتضمنه الجزء الثالث من المغرب عبر التاريخ»(٣).

خصص المؤلف الفصل الأول لمجال التعليم، الذي يقصى في نظره المراة، لأنها توجد في مجتمع مغلق، ترجع السيطرة فيه، أولاً وأخيراً للرجل. قد تبدأ المراة التعلم، إلا أنها تبعد وفي سن مبكر، وبالتالي لا تساهم فيه إلا بطرق فطرية (٤/).

لاحظ المؤلف بأن هيمنة الرجل في المجتمع، وغياب الحوار في السياسة قد أديا إلى تأسيس وتقوية العنف في العلاقات الاجتماعية.

«ذلك أن سياسة الحوار، كانت في الغالب ذيلاً الأقوى درجات العنف $\binom{0}{1}$  وليست قبل اللجوء إليه $\binom{7}{1}$ ».

بين كذلك المؤلف المؤسسات التي كانت مسؤولة عن تلقين التعليم وهي: الزوايا. المدارس السمية ثم المساجد حيث كانت ظروف التكوين جد قاسية، سواءاً تعلق الأمر بالمسكن أم بالشقة أم بالعيش منع العلم بأن التعليم في البوادي كان يخضع في غالب الأحيان إلى الأعراف المحلية. وعلى العموم فإن الطلبة كانوا يكتفون بالقليل.

«وهكذا كان الطلبة يعيشون في كل أنصاء البلاد عيشة بؤس، وضنك.. غرفة متواضعة غير مغروشة، وخبزة يومية  $(^{\vee})$ .

علينا الا نعمم، لأنه إذا كانت الأغلبية تعيش في هذه الظروف فإنه قد وجدت فئة – وإن كانت قليلة – لم تعان من مثل هذه المتاعب<sup>(A)</sup> حاول الطلبة تجاوز هذه الصعوبات بلجوئهم إلى الدفاع عن حقوقهم، أورد المؤلف في هذا الصدد أمثلة كثيرة نسوق منها اثنين: يتعلق الأول منها بقيام القائد أحمد اليموري سنة ١٩٧٦، بهدم طوابق من المدرسة المصباحية بفاس الجديد، وتلاوة القرآن إلى أن علم الجديد، وعندها لجأ الطلبة إلى الاعتصام بمسجد فاس الجديد، وتلاوة القرآن إلى أن علم

السلطان بأمرهم وأنصفهم. وأما المثل الثاني فيتعلق برفض الطلبة للأساتذة غير الأكفاء. أورد المؤلف رفضهم للعالم الهشتوكي بمراكش<sup>(٩)</sup>.

تميزت مقررات وبرامج التعليم بالجمود لأنها اعتمدت أساساً على الذاكرة من أجل حفظ المختصرات، ومن هنا نلاحظ - يقول المؤلف - المسافة الكبيرة التي كانت تفصل المغرب عن أوربا في مجال التعليم.

حاول العلماء الابتعاد عن: «التملق للولاة والمسؤولين» بمرزاولتهم لبعض الحرف: كنسخ الكتب، التجارة، سعوا من وراء ذلك التهرب من: «وظائف المخزن التي تقيد حرية المنتسبين إليها، وقد يصبح بعض هوائها مدجنين لا يملكون صدق الكلمة»(١٠) من أجل هذا لعبوا ادواراً اساسية في المجتمع المغربي. حول علاقات العلماء بالمخزن لاحظ المؤلف بأنها تميزت بالتوتر أحياناً وبالتفاهم أحياناً أخرى «حرص أغلب الملوك على أن يكرموا العلماء حتى الذين لهم مواقف صريحة ضد جوانب معينة من السياسة المتبعة، مادامت المعارضة لا تتخذ صورة تكتل مسلح»(١١) أعطى المؤلف نماذج في هذا الموضوع.

اهتم المغاربة وعلى جميع المستويات (علماء - ملوك - خواص) باقتناء الكتب فأسسوا بها الخزانات العديدة. لكن ما الدوافع - يتساءل المؤلف - التي أخرت دخول المطبعة إلى المغرب إلى غاية القرن التاسع عشر في حين ظهرت في الغرب في القرن الخامس عشر (١٢). غلب على مضامين ومناهج هذه الكتب التكرار وغياب منطق التجديد. كانت للمغرب علاقات ثقافية متنوعة. مع المغرب الكبير، والسودان وأوربا غير أن الارتباط الأكثر تجدداً كان له مع بلاد المشرق. لعل من إيجابيات الكتاب حرصه على تقديم نماذج كثيرة من العلماء الذين أتوا من المشرق طلباً للعلم بالمغرب.

إذا كان المؤلف قد تناول بالدرس في هذا الفصل العناصر المكونة للتعليم: العلم، العلماء، الطلبة فإننا نلاحظ انسياقه وراء سرد الأسماء والعناوين الكثيرة، مما قد يتسبب. في نظرنا في إزعاج القارئ الذي يكون مضطراً إلى التنقل من محور لآخر دون التركيز على واحد بسبب غياب إشكال موحد (١٣).

لا تهم التيارات الدينية والاجتماعية وكذلك الاصلاح المغرب وحده بل العالم الاسلامي كوحدة سياسية / دينية : «والحق أن المغرب خلال قرنين ونصف عرف جل التيارات التي عرفها العالم الاسلامي لكن مع اختلاف في الشكل والمراحل والوسائل وحتى في درجة الوعي، وكل هذه التيارات وبدون استثناء تحركت باسم الدين» (١٤).

ما هو الفرق بين الفقيه والمتصوف؟ لعلهما يتقاسمان التمثيلية الدينية في المجتمع<sup>(١٥)</sup> يمكننا قراءة هذا الفصل في محورين: الأول الزوايا/الفقهاء والسلطة والثاني الزوايا/ الفقهاء وأوربا. تمينت علاقات السلطة بالفقهاء والرزوايا إما بالمقارنة أو بالخضوع أو بالمواجهة. لعبت هذه المؤسسات أدواراً اجتماعية هامة عن طريق التوعية الدينية، وحل المشاكل اليومية وإما عن طريق الحض على الجهاد وتنظيم المواجهة مع الأجنبي. علينا - يقول المؤلف - أن نحتاط في حكمنا على الزوايا التي تعبر بوضوح «عن الظروف البيئية والسياسية»<sup>(١٦)</sup>. وقد تصنف في علاقاتها مع السلطة إلى ثلاثة أصناف: زوايا معارضة كالمباركية والشرادية والدرقاوية، زوايا محايدة كاتجاه الصراعات المخزنية/ الاجتماعية الناصرية وزوايا لعبت لعبة المخزن والاستعمار<sup>(١٧)</sup>.

ربط المؤلف تشدد التصوف ونمو شعبية الزوايا على الصعيد الوطني خلال القرن التاسع عشر بالتغلفل الأجنبي الذي ساهم في نشر وتعميق «الانصرافات» الدينية (١٨) على أن هذا التسرب قد قوبل بالمواجهة الاجتماعية. بين المؤلف كيف رد العلماء والفئات الشعبية على تكرار وتزايد الاهانات الأجنبية. انتقد العماء التشبه بالغرب وقف محمد عاشور قاضي مراكش ضد تخنث الرجال واسترجال النساء لعل موقف مولاي سليمان من المذهب الوهابي ليس بغريب عن هذه الأوضاع (١١) فسر المغاربة عمق الأزمة بالتضلي عن المبادئ الاسلامية والانصراف إلى الانحراف والابتعاد عن السنة:

«إن البدع والمناكر إذا فشت بقوم أحاط بهم سوء كسبهم.. انقطعت عنهم الرحمات.. وشحت السماء.. واستولت الأعداء.. وانتشر الداء، وجفت الضروع، ونقصت بركة الزروع»(٢٠).

تحدث المؤلف مطولاً عن المذهب الوهابي في المغرب وهل اعتنقه المولى سليمان أم لا؟ كيف حاول تسخيره للخصوصية المغربية؟ ما موقف العلماء والزوايا منه؟ إن الموضوع في حاجة إلى تنقيب وتعميق. ما مقومات الفكر السياسي؟ وما العناصر المكونة له؟ أعطى المؤلف تعريفاً لا يقنع فهو في نظره.

«ما يقابل الأديولوجيا الآن مع فارق الزمن والمكان»(٢١) كما أنه لا يكون إلا فخبويا، وتتمصر مصادره في ثلاثة مصادر المقاومة الشعبية، التيار المخزني وتيار العلماء.

المقاومة الشعبية ظاهرة قديمة. غلب عليها الطابع الاقتصادي خلال الترن السابع عشر في حين اتسمت بهيمنة الروح الدينية خلال القرن التاسع عشر بسبب الغزو الأجنبي.

«المقاومة الشعبية ضد الأجنبي استهدفت في جميع صورها الحيلولة دون تمكين العدو من أن يسيطر بشكل ما على خيرات البلاد أو ترابها أو سياستها الحكومية «(١٢).

أخذ التيار المخزني تصوراته وتطلعاته واستمدها من العلماء انفسهم. إلا أن هذا التيار لازال في حاجة إلى توضيح وإلى مزيد من الدرس. ماذا نعرف عن مراحل مركزة السلطة؟ ماذا نعرف عن الصعوبات السياسية/ الاجتماعية المواكبة لهذا التمركز؟

«فالفكر المخزني الذي حاول أن يركز السلطات كلها في مستوى واحد عجز كلياً عن تحقيق الكثير مما كان بإمكانه أن يحققه»(٢٢).

تطرح دراسة مواقف العلماء عدة قضايا: ما الفرق بين العالم والمثقف؟ وما علاقاتهما بالمجتمع وبالسلطة؟ لقد شكلا أصنافاً غير متجانسة ولا منسجمة. اختلفت مواقفهم بحسب الأفراد وبحسب الأمكنة والأزمنة. إنهم قوى اجتماعية تجاذبتها مرامى ومصالح مختلفة وأحياناً كثيرة متنافرة.

«فالعلماء تتجاذبهم السلطة والأمة. وهم بين من كرس ولاء للسلطة وبين من نذر نفسه لمسلحة الأمة ومن حاول التوفيق بين المصلحة بن أو انعزل للعبادة أو للعمل الحر بعيداً عن المصراعات التي تجري حوله»(٢٤).

تتقاسم خريطة توزيع العلماء كل من فاس ومراكش. حول الأولى يجتمع علماء الأقاليم الشمالية وتافيلات في حين يلتحم حول مراكش علماء الأقاليم الجنوبية بأبعادها الجغرافية

والتاريخية. بين المؤلف معتمداً على نماذج كثيرة عن تطور علاقات هؤلاء بالسلطة.

عرف بالاصلاح وأبرز بأن المغرب عرف الظاهرة منذ القرن السابع عشر استشهد على كلامه بمضمون وعمق مذكرة اليوسى إلى المولى إسماعيل<sup>(٢٥)</sup>. إلا أن أبعاد الاصلاح الحقيقية لم تتم. يقول المؤلف، إلا خلال القرن التاسع عشر بسبب الضغط الأجنبي<sup>(٢٦)</sup>.

«وأن الذين سيقومون بالاشراف على التنفيذ هم أجانب» (٢٧).

وضع أخطار هذا الضغط بالكلام عن خطة القضاء حيث تساءل عن الأسباب التي أدت إلى تراجعها. لماذا حاولت السلطة التقليل من اختصاصات القضاء؟ لماذا سعت إلى ربط القضاء بالادارة؟

«وهي مظالم نشأت عن تقليص السلطة القضائية منذ عهد الوظاسيين وتحويل أكثر اختصاصاتهم في الأحكام والعقوبات إلى السلطات الادارية»(٢٨).

لماذا فشلت مبادرات الاصلاح في عهد السلطان الحسن الأول -- يقول المؤلف؟ ورأى أن أي إنجاز لا يهتم بالتعليم وبالسبل المؤدية إلى تطويره قد لا يحقق المرامي التي يسعى إليها. وهكذا، يلاحظ أن موضوع التعليم قد شكل محوراً لمناقشات عديدة فيما بين علماء ومعلمي وسياسي المغرب مطلع القرن العشرين. وأبرز المؤلف كذلك الأدوار التي لعبتها الصحافة الصادرة أن ذاك في بعض المدن مبيناً في الوقت نفسه كيف أهملتها الجهات الرسمية في حين اهتمت بها الحركة الوطنية.

تحدث المؤلف عن مشاريع الدساتير التي ظهرت في مطلع هذا القرن (٢٩). ناقش مضامين بعضها وأبرز خصوصيتها. حاول ربط كل مشروع بالأبعاد السياسية / الاجتماعية التي كانت تحيط به. رأى في مشروع ١٩٠٦ مشروعاً مغربياً تميز في نظره، بنوع من الاجتهاد، وعبر بعمق عن وعي وحس قوميين. لأنه سعى إلى تبيان المصلحة العامة وعمل على صيانة العدالة إلا أنه تجاهل واقع المغرب الجديد على عكس دستور ١٩٠٨ الذي لا نعرف بالضبط مصدره (٢٠)، إلا أنه كان مسايراً في طموحاته للأوضاع الجديدة، لذا حاول شمل جميع المرافق والمجالات المنظمة لحياة الناس.

شمل القسم الثاني من الكتاب فنون المعرفة: الآداب (التاريخ، الرحلات، اللسانيات، والمنطق) والعلوم الدينية ثم العلوم الرياضية والطبيعية، لقد فصل المؤلف من علم التاريخ حيث أبرز خصوصيات التأليف فيه. تساءل عن أسباب طغيان بعض المواضيع عن غيرها، ظاهرة الشرف، بعض الشخصيات. صنف الكتابة التاريخية في ثلاثة اتجاهات: اتجاه رسمي نجده عند الأفراني، أكنسوس والزياني، اتجاه معتدل، الناهري، المشرفين، ثم اتجاه متفتح تقدمي في نظرته ومثله بالسليماني(٢١).

اعتبر المؤلف الرحلات لمجنس خاص من الناحية الأدبية، تلتقي فيه اهتمامات كثيرة، لهذا عرف بها وحدد أنواعها ثم أعطى نماذج منها مراكزاً فيها على الرحلات الجازية لأنها بقيت أساس هذا الأدب. إلا أن المعلومات الواردة في الموضوع لازالت في حاجة إلى التنقيب، لأن المؤلف اكتفى أحياناً بسرد الأسماء والعناويين.

كان اهتمام المغاربة باللغة والعلوم المرتبطة بها واضحاً. لذا كثرت فيها الدراسات والملخصات. غير أن هذا الاهتمام قد تميز بالتكرار بحيث لم يزد على ما ألف خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة.

«ظلت الدراسات في معظمها تكراراً وتمطيطاً وحشواً لاستطرادات تشوش ذهن القارئ. وتطيل وقته عبثاً» (٢٢).

ربط المؤلف جودة ومتانة الانتاج اللغوي بالدوائر المقربة إلى السلطة. وعلى العكس من ذلك فإن الملحون والزجل قد انتشرا في الأوساط الشعبية لأنه عبر عن هموم الناس. وأورد في هذا الشأن معلومات ونصوصاً لازالت تحتاج إلى تعمق أكثر (٢٣). كما وضح وفي نفس السياق كيف سعت السلطة إلى تشجيع الحديث هل ارتبطت الظاهرة بوصول الأشراف إلى الحكم؟ أم أنها جاءت كرد فعل على انتشار وبقوية حركة الزوايا حيث وصل الأمر إلى درجة تقديس الأولياء أحياء وأمواتاً؟ ثم لماذا تميز القرآن عن الحديث؟

«غير أن مدرسة الحديث نمت في ظل السلطة وتشجيعها، ومدرسة القرآن لازمتها الصّبغة الشعبية بعيداً عن تدخل السلطة «(٢٤).

اقتصرت الدراسة في المواضيع الأخرى عن إشارات خفيفة وعناوين لمؤلفات(٢٥).

أود في الأخير تسجيل بعض الملاحظات: غياب إشكال محوري يشد إليه المحاور الفرعية، سيما وأن الكتاب تناول حقبة كبيرة ومواضيع مختلفة (٢٦). مما تسبب معه السقوط في تعميمات.

«ولقد كان المفروض أن هذا العصر الذي تخللته فترة أو فترات طويلة من الانحطاط السياسي (متى وكيف؟) لابد أن يكون أدبه منحطاً أيضاً غير أن ما حدث هو أن الأدب حتى وإن لم يتطور تطوراً عظيماً ظل جيداً في أسلوبه «(٢٧).

. أما مزايا الكتاب فكثيرة اذكر منها اهتمامه بمواضيع لم تدرس من قبل أو درست من طرف الأجانب أي دراسة خارجية. لهذا فإن الكتاب، من نظري، انطلاقة اساسية تستلزم البحث والحفر في فكر وذهنيات الحقبة المدروسة: ما المواضيع التي شغلت بال الناس فيها؟ ما مضامين مؤلفات علمائها؟ كما أن الكتاب سعى باستمرار إلى ربط الانتاج الفكري بالمعطيات الاجتماعية / السياسية. لماذا همش المغاربة مدرسة الحديث على عكس المشارقة؟ هل هو عجز منهم أم أن الأمل مرتبط بحيثيات تاريخية اجتماعية أو بذهنية محددة تبلورت وصقلت في نمط فكري وعقائدى متميز.

# الهبوامش

- (١) إبراهيم حركات، التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية. الدار البيضاء، مر ١٩٨٥، ص ٢٩٥٠.
  - (۲) التيارات، ٦.
  - (٣) إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ١٩٨٥.
- (٤) علينا الا ننسى أن بعض المدن (فاس، تطوان، الرباط، طنجة) قد تمكنت فيها المراة من تعلم محدود
- ( o ) لعل الفكرة المعطاة ب/ وفي هذه الصبيغة تبرز العناصر الخفية التي تكون عاملًا من العوامل المفسرة العنف لظاهرة اجتماعية، والتي لازالت كغيرها من الظواهر الأخرى غير مدروسة تاريخياً.
  - (٦) التيارات، ٩.
  - (٧) التيارات، ١٤.
- ( A ) القول هذا وانا استحضر نموذج ابن أبي محلبى الذي جرد به من تافلالت إلى فاس ليلتحق باخيه قصد التعلم. وقد أرسل معه والده عبداً كما فعل مع أخيه، من قبل ليقوم له بجميع الخدمات حتى يتفرغ هو للدراسة.
  - (٩) التيارات، ١٤.
  - (۱۰) التيارات، ۱۹.
  - (۱۱) التيارات، ٤٩.
  - (١٧) التيارات، ٤٤.
- (١٣) ما جاء في الاجازات، وكذا بعض المقارنات لحقوله «كان المغرب متخلفاً عن مصر بازيد من نصف قرن، وعن الاتراك في عدة مجالات بازيد من قرن، النيارات، ٣٥
  - (۱٤) التيارات، ٩٠.
  - (١٥) التيارات، ٥٦.
  - (١٦) التبارات، ٥٨.
  - (۱۷) التيارات، ٦١، ٦٢.
    - (۱۸) التيارات، ٦٨.
- (١٩) من تتبع هذه الأحداث. وتعمق في موقف العلماء والسلطان ضد محل التيارات الشعبية (جذب، رقص) على الطريقة العيساوية أو الجيلالية بالحظ بانها ترتكز على الحركة والصوت وتعطي الأهمية للجسم. اليست هذه الظاهرة تعبير وموقف لذا فأت تختنق وتنقصها ملكة الكلمة
  - (۲۰) التيارات، ۷۴.
  - (۲۱) التيارات، ۹۱.
  - (۲۲) التيارات، ۹۲.
  - (۲۳) التيارات، ۹٤.
  - (۲٤) التيارات، ٩٦.
- (٢٥) اول محاولة اصلاح تمت على عهد المولى إسماعيل الذي جمع قضاة المملكة سنة ١٩٨٢ قصد التدريب. أورد اليوسي كذلك عدة ملاحظات في شأن إصلاح المكوس.
- رفض العلماء اصلاحات القرن التاسع عشر لأنها كانت مصحوبة بإرادة الهيمنة وقبولها كان يعني قبول الأجنبي.
  - (۲۷) التيارات، ۱۱۸.
  - (۲۸) التيارات، ۱۳۰.
  - (۲۹) التيارات، ۱۹۱-۱۹۱.
- ُ برى المرحوم علال الفاسي بأنه مشروع مغربي، أما المؤلف فيرى فيه، انطلاقاً من طبيعة لغته، مشروعاً شرقباً. التيارات ١٧٣.
- (٣١) أطَّالُ الكلام عَن الوفراني. اكنسوس وبالخصوص الزياني ومؤلفاته، واعتبره «مقراً» «لاحماما» لانه و إن كان مؤرخاً رسمياً فإنه لم يكن منصاقاً.
  - (٣٢) التيارات، ٢٢٢

(٣٣) التيارات، ٢٣٥ وما بعدها.

(٣٤) التيارات، ٢٥٤

(۳۵) التيارات، ۲٦٠ وما بعدها.

(۳۱) التيارات، ۳٤. ٦٥. ٩٧

(۳۷) التيارات، ۲۳۰





# من نشاطات الاتحاد العلمية



### أ ـ تشكيلات الإتحاد في مجال النشر

#### أولا: الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية:

١ \_ الدكتور محمد عدنان البخيت ممثل

٢ ـ الدكتور عبدالجليل التميمي .. ممثل ..

٣ \_ الدكتور عبد الرحمن الانصاري ممثل

الدكتور نبيه عاقل ممثل

ا ــ الدخلور دبيه عامل

الدكتور سلمان سعدون البدر ممثل

٦ ـ الدكتور صالح احمد العلى ممثل

٧ ـ الدكتور مجي الطاهر الجراري ممثل

مشروع كتابة التاريخ العثماني/ الجمهورية التونسية . كتابة تاريخ الجزيرة العربية/ الملكة العربية السعودية لجنة كتابة تاريخ العرب/ الجمهورية العربية السورية هيئة كتابة تاريخ الامة/ دولة الكويت . هيئة كتابة تاريخ الامة العربية/ الجمهورية العراقية مؤتمر تاريخ الأمة العربية/ الجمهورية العراقية الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية

مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام/ المملكة الاردنية الهاشمية

#### ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية :

١ \_ الدكتور فاضل عبدالواحد

٢ ـ الدكتور حسن فاضل زعين

٣ - الدكتورة رجاء حسنى الخطاب

٤ - الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي

٥ - الدكتور عبد الامير عبد دكسن

٦ ـ الدكتور فاروق عمر فوزي

٧ ـ الدكتور هاشم صالح التكريتي

٨ - الدكتور يحيى الشاهرلي

٩ \_ الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مقرراً) أ

( رئیسا )

# ثالثا: اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخية

١ - الدكتور صالح الحمارنة

٢ ـ الدكتور سلطان القاسمي

٣ ـ الدكتور سعيد خليل هاشم

٤ ـ الدكتور محمد الهادى الشريف

٥ ـ الدكتور محمد البشير شنيتي

٦ ـ الاستاذ سعيد احمد درسمة

٧ ـ الدكتور يوسف الثقفي

٨ ـ الدكتور تاج السر احمد حران

٩ \_ الدكتور عادل زيتون

١٠ - الاستاذ محمد على كريم

١١- الدكتور ابراهيم خليل احمد

١٢ ـ الاستاذ على احمد الشنفري

١٢ السيد احمد العناني

١٤ ـ الدكتور حسن محمد صالح

١٥- الدكتور عبدالمالك التميمي

١٦ ـ الدكتور عمر عبدالسلام تدمري

١٧ - الدكترر عبدالرحيم عبدالرحمن

١٨ ـ الدكتور محمد المختار بن ريان

الملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

الملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

جمهورية مصر العربية

جمهورية موريتانيا الاسلامية

الملكة المغربية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ۱۹ـ الدكتور عبدالهادي التازى ۲۰ـ الدكتور احمد العامري ۲۱ـ الدكتور محمد عكاشه

#### ب ـ نشاطات الاتحاد في مجال النشر

#### أولا: الكتب المنشورة

قام الاتحاد بنشر الكتب التالية:

- ١ ـ كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار والدكتور الامير محمد امين ( بيروت ١٩٨٠ ) باللغة الانكليزية .
- ٢ ـ بحوث مهرجان المؤرخ توينبى ( بغداد ١٩٧٩ ) باللغة الانكليزية والعربية واشرف على اعدادها الدكتور هاشم التكريتي والدكتورة عالية سوسة .
- ٣ ــ الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين ( ١٩١١ ـ ١٩٢٧ ) تأليف الاستاذ التيمومي ( بيروت ١٩٧٩ ) .
  - ٤ ــ نشأة الحركة الأباضية الدكتور عوض خليفات ( عمان ١٩٧٨ ) .
- ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين الرابع والخامس الهجريين ( ٣٣٤ هـ ٤٤٧ هـ ) ( ١٤٥م ٨٠٥٨م) للدكتور محمد حسين الزبيدى ( بيروت ١٩٨٠ ) .
- ٦ ـ ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك ، للشاعر هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود سلوم ( بيروت ١٩٧٩ ) .
- ٧ ـ القبائل العربية في المشرق خلال العهد الأموى (٤٠ ـ ١٣٢ هـ / ٦٠٠ ـ ٧٤٩م ) للدكتور ناجي حسن (بيروت (١٩٠٠ م. ١٩٨٠ ) .
  - ٨ ـ حضارات الوطن العربي كخليفة للمدينة اليونانية للدكتور سامي سعيد الاحمد (بيروت ١٩٨٠) .
    - ٩ ـ الامير مسلمة بن عبدالملَّك بن مروان ، للدكتور عواد مجيد الاعظمي (بيروت ١٩٨٠) .
    - ١٠ ـ مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكتور فاروق عَمْزُ فِرَزِي (بغداد ١٩٧٩) .
      - ١١- المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للدكتور سامي سبعيد الاحمد (بغداء ١٩٨١) .
- ١٢ـ دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العبربي للدكتور مصبطفى عبدالقبادر النجار ( بيبروت ١٩٨١ ) .
  - ١٣\_ فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز الدين غربية ( بيروت ١٩٨١ ) .
  - ١٤- كتاب المسعودي مؤرخا للاستاذ عبدالرحمن القزاوى ( يقداد ١٩٨٢ ) .
- ١٥ـ مقدمة في التصوف وحقيقته للامام ابي عبدالرحمن السلمي البغدادي تحقيق الاستاذ الدكتور حسين أمين ( بغداد ١٩٨٤ ) .
  - ١٦ فهارس مجلة المؤرخ العربي للدكتور محمد جاسم حمادى المشهداني ( بغداد ١٩٨٤ ) .

#### ثانيا: الكتب التي تحت الطبع

- ١ كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخر ، تحقيق الدكتورة رمزية الاطرقجي .
  - ٢ ـ كتاب المستنصرية في التأريخ ، لنخبة من المؤرخين والباحثين .
- ٣ كتاب ملجأ الاضطراب ، لابن الهائم ، تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وأخرون .
  - ٤ ـ كتاب تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني ، للدكتور خالد جاسم الجنابي .
    - كتاب النظام الاساسى المعدل لاتحاد المؤرخين ألعرب.
      - ٦ كتاب دليل المؤرخين العرب.
      - ٧ كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التأريخ .
    - ٨ كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية ( باللغة الانكليزية ) .
    - ٩ ـ كتاب دليل اتحاد المؤرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية .

#### ثالثا: المحلسسة

قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهي ( مجلة المؤرخ العربي ) تحتوى على النتاجات العلمية الجيدة للمؤرخين والباحثين العرب .

ان الاتحاد يعتزم تطوير مجلة المؤرخ العربي وجعلها أكثر ملاءمة مع تطور الدراسات والمفاهيم العلمية ، وهي تصدر بانتظام اعتبارا من سنة ١٩٧٥ تاريخ صدور العدد الأول وحتى الآن .

### ج ـ نشاطات الاتحاد في مجال الندوات والمؤتمرات

أولا : المؤتمرات والندوات التي نظمها الاتحاد

#### أ ـ المؤتمرات التي تم عقدها خلال العام الدراسي ١٩٨٥/٨٤.

| 1948/1./9=1 | ١ ـ ندرة تأصيل المقام العراقي تاريخيا بغداد                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14/8/14/1   | ٢ ـ الشهيد في التاريخ العربيّ الاسلامي ـ بغداد                                |
| 1988/17/77  | ٣ _ المخطوطات والتراث                                                         |
| 1940/1/4    | <ul> <li>٤ ـ مكانة الاسير في التاريخ العربي الاسلامي</li> </ul>               |
| 1920/1/12   | ٥ _ الدول الكبرى والقضية الفلسطينية                                           |
| 1910/0/8    | ٦ ـ المستنصرية مدرسة وجامعة ( بالاشتراك مع الجامعة المستنصرية )               |
| 1900/0/4    | ۷ ـ حرکة مایس ۱۹۶۱                                                            |
| 1940/0/14   | ٨ _ تطور الفكر العربي القومي (اقحاد المؤرخين العرب ، بالاشتراك مع مركز دراسات |
|             | الوحدة العربية، والمجمع العلمي العراقي، ومركز البحوث والدراسات العربية)       |

# ٩ ــ الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية ب ــ المؤتمرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهاية عام ١٩٨٥

| ۱۹۸۰/۱۱ ( أو ) ۱۹/۱۹۸۱ | ١ ـ البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شهر تشرین / ۱۹۸۵       | ٢ _ الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم                                          |
| 19.40                  | ٣ ـ الحضارة العربية الاسلامية                                                                   |
| 19.40                  | ٤ _ الاسلام والقومية                                                                            |
| 19.40                  | ٥ ـ المستشرقون والتاريخ العربي                                                                  |
| 19.40                  | ٦ - التحدى الشعوبي للأمة العربية ( بالاشتراك مع نقابة العلمين )                                 |
| 19.40                  | ٧ ـ جوانب من تأريخ ايران الحديث والمِعامير                                                      |
| 19.40                  | <ul> <li>٨ ـ الشواهد التاريخية في احاديث . السنير الرئيس القائد تشدام حسين خفظه الله</li> </ul> |
|                        |                                                                                                 |

1910/7/47

#### ثانيا: المُؤتمرات العربية والعالمية التي شارك بها الاتحاد

#### 1 - المؤتمرات والندوات التي شارك بها الاتحاد خلال العام الدراسي ١٩٨٥/٨٤.

| التاريخ         | الجهة المنظمة                | مكان الانعقاد      | اسم المؤتمر أو الندوة                      |
|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| آب/ ۱۹۸۶        | جامعة روجسر                  | ولاية نيوجيرسي     | ١ . مؤتمر الثروة النفطية واثرها            |
|                 |                              | الامريكية          | على السياسة العربية                        |
|                 |                              |                    | المعاصرة                                   |
| 1445/14/1-11/40 | المعهد الدولي العالمي        | ميلانو، كادينانيا  | ٢ . ندوة الحوار العربي الأوربي             |
|                 | التابع لمؤسسة كوبراد ايناور  | ايطاليا            |                                            |
| 1940/7/1-1      | جامعة الدول العربية          | تونس مقر جامعة     | ٣ . الاجتماع الثالث للتنسيق بين            |
|                 | الادارة العامة لشئون الاعلام | الدول العربية      | الأمانة العامة/الجامعة                     |
|                 |                              |                    | العربية / الادارة العامة                   |
|                 |                              |                    | لشنثون الاعلام والمنظمات                   |
|                 |                              |                    | والاتحادات العربية                         |
| 1440/8/40_4.    | جامعة الاردن/جامعة           | جامعة اليرموك      | <ol> <li>ألمؤشر الثائث للعلاقات</li> </ol> |
| 1 1             | اليرموك/جامعة مؤته           |                    | العربية التركية                            |
| ۱۷/۱۰ شعبان     | مكتب التربية لدول            | سلطنة عمان         | ه ، ندوة التحديات الحضارية والغزو          |
| ٥-١٤٨٥ / ١٩٨٥م  | الخليج العربي                |                    | الثقافي لدول الخليج العربي                 |
| , ,             | جامعة الدول العربية          | تَرنَس/مقر الجامعة | <ul> <li>٦ اجتماعات الدورة (٤٢)</li> </ul> |
| 1940/7/449      | الادارة العامة لشئون الاعلام | العربية            | للجنة الدائمة للاعلام العربي               |

| \1.0 \V\T_Y   | جامعة الدول العربية              | تونس/مقر الجامعة    | ٧ . الدررة العادية (٢١)             |
|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|               | الامانة العامة لششن الاعلام      | العربية             | لمجلس وزراء ألاعلام العربي          |
| 14A0/Y/0      | مركز البحوث اليمنى               | جامعة صنعاء         | ٨ . اجتماع الامانة العامة           |
|               |                                  |                     | للخليج العربى والجزيرة              |
| \1A0/Y/1_1    | النظمة العربية للتربية           | ترنس/مقر الجامعة    | ٩ . اجتماعات الدررة (٣٧)            |
|               | والثقافة والعلوم والامانة العامة | العربية             | للمجلس التنفيذي للمنظمة             |
|               | للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام   |                     | العربية للتربية والثقافة والعلوم    |
| 1A0/Y/14_7/YA | الاتحاد العربي التقني بالتعاون   | قابس/تونس           | ١٠. الدورة التدريبية العربية في طرق |
|               | مع وزارة التربية والتعليم العالي | ,                   | التدريس واستخدام التقنيات           |
|               | والبحث العلمي الترنسية           |                     | التربوية                            |
|               | المشاركة فيها:                   | لتي ينوي الاتحلا    | ب ـ المؤتمرات والندوات اا           |
| 14Ao/. J      | معمد الدحث العلم                 | Little / moderation | 2.4 la 2.0 V                        |

| اب/۱۹۸۵         | معهد البحث العلمي              | شتوتجارت/المانيا           | ١ . ندوة حول ثورة                                      |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                 | السوفيتي                       | الاتحادية                  | أكتوبر والعالم                                         |
| 1440/4/14/40    | المنظمة العالمية للعلوم        | شتوتجارت /المانيا          | <ul> <li>٢ . الاجتماع السادس عشر لمؤتمر</li> </ul>     |
|                 | التاريخية                      | الاتحادية                  | العلوم التاريخية الدولي                                |
| 1440/1-/44/40   | الاتحاد العربي للتعليم التقني/ | بغنداد                     | ٣ . الحلقة الدراسية في ادارة                           |
|                 | الإمانة العامة                 |                            | وتطوير معاهد التعليم                                   |
|                 |                                |                            | التقني العربية/بغداد                                   |
| 1410/11/4       | وزارات الاعلام الافريقية       | جمهورية اثيوبيا            | <ol> <li>افریقیا الحررة (بعناسبة</li> </ol>            |
|                 |                                |                            | مرور ماثة عام على                                      |
|                 |                                |                            | مؤتمر برلين حول تقسيم                                  |
|                 | .00                            |                            | افریقیا (۱۸۸٤)                                         |
| 1580/11/1218    | 2000                           | جامعة الموسىل _            | <ul> <li>ندرة العراق في الثورة</li> </ul>              |
|                 | 130                            | كلية الاداب                | (المنظور التاريخي)                                     |
| ۱۹۸۵/کانون ۱۹۸۸ | مركز علوم البكوار              | بغداد                      | <ul> <li>٦ . ندوة الموانىء في الخليج العربي</li> </ul> |
|                 | الخليج العربي إجامعة البصدرة   |                            | •                                                      |
| 1443/4/14-4     | مركز دراسات الوحدة العربية     | جامعة صنعاء                | ٧ . ندوة الوحدة العربية                                |
|                 | بالتماون مع جامعة صنعاء        |                            | تجاربها وتوقعاتها                                      |
| 1441            | and the second                 | مدينة اورليانزً/           | <ul> <li>٨ . المؤتمر السنوي لجمعية</li> </ul>          |
|                 |                                | الولايات المتحدة الامريكية | دراسات الشرق الاوسط                                    |
| 1441            |                                | الرياض/جامعة الامام        | ٩ . المؤتمر العالمي عن تاريخ                           |
|                 |                                | محمد بن سعود الاسلامية     | الملك عبدالعزيز أل سعود                                |
|                 |                                |                            | ١٠ الندوة العلمية الاولى لدراسة                        |
| 11/1            |                                |                            | مصادر تاريخ البمسرة                                    |
| 11/1            |                                | جامعة عدن                  | ١١ . ندوة اليمن عبر التاريخ                            |
|                 |                                | عــدن                      |                                                        |
| 11/1            | الجمعية العربية للعلوم         | بغداد                      | ١٢ . ندوة أفاق واستراتيجية                             |
|                 | السياسة في بغداد               |                            | السياسة العربية                                        |
| 11/1            |                                | بقسداد                     | ١٣ . اجتماع الدورة التاسعة للامانة                     |
| 14.41           |                                |                            | العامة لمراكز الخليج والجزيرة                          |
|                 |                                |                            | العربية                                                |
|                 |                                |                            |                                                        |

### بيان موجه إلى الزملاء المؤرخين العرب حول مهام وأنشطة اتحاد المؤرخين العرب وطبيعة عمله

نهديكم تحية التاريخ العربي.. بكل صفحاته وعمقه وصانعيه ومدونيه.

ونود أن نبين لكم أن إتصاد المؤرضين العرب يقوم بمهام قومية كبيرة لخدمة قضية التاريخ العربي، بما يحقق أهداف الأمة العربية ووحدة أبنائها من خلال اسهام التاريخ في خلق وعي قومي وشعور وحدوي بوصفه عاملاً مشتركاً يتلاحم من خلاله أبناء الأمة العربية كافة عبر عصور تمتد إلى فترات واسعة من تاريخها العربيق، ونظراً لهذه المكانة الكبيرة للتاريخ العربي في حياة أمتنا العربية المجيدة، ولما يمثله هذا التاريخ من رايات شامخة في حياتها على مر مراحله وبما أنكم تمثلون صفوة المؤرضين العرب المعاصرين بمختلف تخصصاتكم فأنكم أولى بهذا التاريخ قراءة وكتابة وتدويناً ولا حاجة لنا أن نذكركم بأن تاريخنا هو أمانة الأجداد في رقابكم جميعاً، وأنكم اقدر وأخلص وأجدر بالمحافظة على هذه الأمانة التي وضعت في أعناقكم، لكتابة هذا التاريخ، ولابراز جوانبه المشرقة، ولتصحيح كل التشويهات التي أقحمت فيه ظلماً وبهتاناً، لذلك ندعوكم، إلى إسناد إتحادكم والمساهمة في أنشطته وذلك من خلال المهام التي يضطلع بها التي تشمل:

- المنظرة المؤلفات التاريخية أو المخطوطات المحققة أو البحوث الوثائقية، لطبعها ونشرها على نفقة الاتحاد مستقلة أو ضمن مجلة المؤرخ العربي الفصلية المحكمة التي هي لسان حال كافسة المؤرخين العرب وقد اعتمدت للترقيات العلمية في معظم الجامعات العربية، راجين موافاتنا بما يتيسر لديكم من أعمال غير منشورة بغية طبعها على نفقة الاتحاد، وموافاتنا أيضاً بأخباركم العلمية لنشرها في نشرة (المؤرخون العرب) الدورية.
- ٢ لقد تشكلت في الأمانة العامة للاتحاد الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية، وقد أخذت على عاتقها مهمة وضع الأسس والضوابط والمنهج العلمي لكتابة التاريخ العربي على مر مراحله المختلفة، لذلك نهيب بالمؤرخين ضرورة دعمها وإنجاح عملها العلمي، بموافاتنا بمقترحاتكم المستمرة وما تجدون من الضروري الأخذ به. فهي أمانة تاريخية في أعناقكم، نرجو أن نتعاون من أجل وضعها في إطارها الصحيح. إضافة إلى قيام الهيئة بالتنسيق التام مع اللجان القطرية في كل دولة من دول الوطن العربي.
- ونود أن نعلن للمؤرخين بأنه تم تشكيل دوائر علمية في الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العربي العدرب تأخذ على عاتقها اسماع صوت المؤرخ العدربي إلى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم وهي :
  - (١) دائرة المؤرخين العرب في الوطن العربي.
  - (٢) دائرة المؤرخين العرب خارج الوطن العربي.
    - (٣) الدائرة التاريخية الدولية.
      - (٤) الدوائر الاعلامية.

وهي دوائر متخصصة تعمل على إقامة أمتن الروابط والعلاقات بين المؤرخ العربي أينما وجد وبين إتحاده المعبر عن طموحه وآماله والاعلان على أنشطته العلمية المختلفة.

- ونود أن نبين لكم بأن الاتحاد يتبنى مسألة الدفاع عن حقوق كافة المؤرخين العرب في المحافل الدولية وتبنى قضاياهم التي ترفع عن طريق الأمانة العامة للاتحاد ومعالجة اي حيف يلحق بهم، كما أنه يتكفل بتسهيل مهمات المؤرخين العرب في الوطن العربي سواء منها التي في الجامعات العربية أم مؤسسات القطاع العام أو الخاص. فالاتحاد هوصوت كل مؤرخ والمدافع الأمين من أجل كرامته وشموخه وأعلاء مكانته العلمية.
- ويسرنا أخباركم أن بعض الجامعات والمنظمات العربية اعتمدت اتحاد المؤرخين العرب جهة مسؤولة لطلب اعارات التدريسيين من أقسام التاريخ في الوطن العربي وفقاً لمؤهالاتهم، وطلب من الأمانة العامة للاتحاد الاتصال بالمؤرخين العرب كافة لموافاتنا بأسماء ممن يرغبون في الاعارة، على أن تصلنا مشفوعة بترجمة كاملة لحياتهم العلمية وصور من مؤلفاتهم وبحوثهم مع صورتين شخصيتين ليتسنى لنا تسهيل مهمة اعارتهم سواء إلى الجامعات العربية أم المنظمات العربية والدولية.
- ٦ تعمل الأمانة العامة للاتحاد على إصدار الأدلة الدورية الكاملة للمؤرخين العرب للتعريف بحياتهم العلمية وإنتاجاتهم الفكرية في الوطن العربي وفي العالم، وللتعريف بهم في المصافل الدولية، ولذلك ندعوكم إلى إرسال نسخة من سيرتكم العلمية ونتاجاتكم لتأخذ مكانها في ادلة المؤرخين العرب في طبعتها الجديدة والأدلة تشمل المؤرخين العرب داخل الوطن العربي وخارجه زيادة على المراكز التاريخية في العالم.
- ٧ أن الأمانة العامة للاتحاد جادة في إصدار دليل لرسائل الماجستير والدكتوراه المجازة والمسجلة في التاريخ العربي والاسلامي للتعريف بها في المؤسسات العلمية المختصة في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، لتكون عوباً للباحثين ولطلبة الدراسات العليا من أجل تنظيم جهودهم في مختلف الاختصاصات.
- ونهيب بالمؤرضين وأقسام التاريخ وطلبة الدراسات العليا في الوطن العربي موافاتنا بعناوين الرسائل التي نوقشت أو تم تسجيلها بغية الاعلان عنها والتعريف بها.
- ٨ كما نود أن نبين لكم بأن من أهداف الاتحاد دعوة المؤرخين العرب حسب الاختصاصات للاشتراك في المؤتمرات والندوات التاريخية من خلال دائرة المؤتمرات التاريخية العربية والأجنبية في الأمانة العامة للاتحاد، ولكن يجب أن لا يفهم بأن مهمة الاتحاد تقتصر على عقد المؤتمرات والندوات فقط، فهي رافد من الروافد التي تأتي مكملة لأنشطة الاتحاد المتعددة الأخرى وهنا يجب التأكيد أن الاتحاد ليس بمقدوره دعوة كافة المؤرخين الذين يزيد عددهم على العشرة آلاف مؤرخ في الوطن العربي لتلك المؤتمرات وإنما يتم اختيار ممثلين عنهم.
- ١٠ ان الاتحاد عقد اتفاقيات علمية مع عدد من المؤسسات والمنظمات العلمية في انحاد الوطن العربي والعالم، وذلك من خلال دائرة الاتفاقيات العلمية في الاتحاد، من أجل تعزيز دور الاتحاد على الساحة الدولية وفي المحافل العلمية، وبغية الاشتراك في كافة الانشطة التاريخية العربية والعالمية. ونهيب بالمؤرخين كافة موافاتنا بمقترحاتهم عن أسماء وعناوين المؤسسات التاريخية التي يجدون من الضروري إقامة علاقات علمية معها.

- ا وفي هذا السياق فإن من آمال الاتحاد المتواضعة أن يتبنى عيداً للمؤرخ العربي يحتفي
   به المؤرخ في أقطار العروبة كل عام.
- العرب في الوطن العربي. علماً بأن هذه الجائزة ستكون تقليداً سنوياً متبعاً في الاتحاد.
- ۱۲ كما أن الأمانة العامة جادة لانجاز بناية المجمع التاريخي لاتحاد المؤرخين العرب خلال الدورة الحالية التي تضم (المقر العام للاتحاد نادي المؤرخين مطبعة المؤرخ العربي).
- 17 أن الأصانة العامة للاتصاد تتكفل بإيصال أي مطبوع يصدر عن المؤرخين العرب إلى المؤسسات والجامعات داخل الوطن العربي أو في العالم. كما تتعهد بالحصول على أي كتاب تاريخي أو مخطوط أو وثيقة لطلاب الدراسات العليا من المؤرخين وذلك عن طريق دائرة التبادل في الاتحاد.
- ١٤ كما أن دائرة المناهج التاريخية في الاتحاد تضطلع بمهمة قومية كبيرة تهدف إلى تقريب مناهج دراسة وتدريس التاريخ العربي إلى بعضها في جميع انحاء الوطن العربي، كما تتابع مسألة دراسة وتدريس التاريخ العربي في الجامعات العالمية، بصورة تؤكد اصالة هذا التاريخ وحقيقته وجوهره والعمل على إزالة كل التفسيرات المشوهة لحقيقته واتخاذ المواقف العلمية والسياسية تجاه كل من يحاول قلب صورة التاريخ العربي والتشكك به وتوجيه الطعون لحركته.

راجين التفضل بالاطلاع والتعاون معنا واجابتنا على ما ورد في مضمون بياننا هذا، وكلنا امل فيكم أيها المؤرخون العرب في إسناد الاتحاد ومسيرته من أجل تحقيق أهدافه القومية على الساحتين العربية والدولية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأسستان الدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب

# محتويات العدد (٢٠)

# بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

| رقسم   | اسم البحث                                                                                                                            |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الصفحا | ا بدايات التحدى الاجتماعي والفكري الاجنبي في اقطار الخليج العربي د. إبراهيم خليل أحمد _ كلية التربية / جامعة الموصل                  | ١   |
| 17     | ـ دور المراة في الحركةالوطنية التركية وحرب الاستقلال ١٩١٩ ـ ١٩٢٢                                                                     | ۲   |
| £ 0    | قاسم خلف الجميلي ـ ثانوية الكرمة / الفلوجة / العراق                                                                                  | ٣   |
|        | د. عبد ألله فهد النفيسي - عضو مجلس الأمة ﴿ الكويت                                                                                    |     |
| 77     | - محاولات تغلغل الراسمالي الأمريكي في الامبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى د. نورى السامرائي - كلية الأداب / جامعة بغداد | \$  |
| ·      | بحوث التاريخ العربي الاسلامي                                                                                                         |     |
| ٨٥     | - فتح القدس واهميته من المنظور الاسلامي<br>د. محمد رأشد العقيلي - جامعة الإمارات العربية المتحدة                                     | •   |
| 1.4    | - اسواق المدن الخراسانية<br>د. قحطان عبد الستار الحديثي - كلية الأداب / جامعة البصرة                                                 | 7   |
| 177    | - تعريب المغرب إبان الفتوحات الاسلامية إلى نهاية بني الأغلب د. صالح محمد فياض أبو دياك - كلية الأداب / جامعة اليرموك                 | ٧   |
|        | - القيادة المركزية وانسياح الجيش الاسلامي                                                                                            |     |
| 120    | د. نورى القيسي - كلية الآداب / جامعة بغداد                                                                                           | 4   |
| 171    |                                                                                                                                      |     |
| ۱۷۱    | ا ـ مكانة الشورى في السياسة وإدارة دولة الرسول (ص) د، هاشم يحيى الملاح ـ كلية الأداب / جامعة الموصل                                  |     |
| 198    | ا - الامارة الشاهينية في البطائح د. حسين على المسرى - كلية الاداب / جامعة الكريت                                                     | 1 1 |
|        |                                                                                                                                      |     |

| V.4   | ١٢ - رياده موركي البصره في كتابه مواريخ شامله                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | د. عبد الجبار ناجي ـ كلية الأداب / جامعة البصرة                                               |
|       | ١٣ ـ التاريخ مصدر هام من مصادر التراث الشعبي                                                  |
| ATA   | د. يرسف غرائمة ـ كلية الأداب / جامعة اليموك                                                   |
|       | ١٤ ـ فكرة تحرير العراق من الاحتلال الساساني                                                   |
| YEO   | محمود عبد الله العبيدى - معهد المعلمين / بغداد                                                |
|       |                                                                                               |
|       | ١٥ ـ تراجم مغربية واندلسية لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت ٩٠٢ هـ                     |
| 454   | تحقيق وتعليق: د. أحمد عبد الحسو - كلية الأداب / جامعة الموصل                                  |
|       | ١٦ ـ الفكر الجغرافي عند البيروني                                                              |
| 777   | د. سرى محمود المدرس ـ كلية التربية / جامعة البصرة                                             |
|       |                                                                                               |
|       | ١٧ ـ معركة اجنادين واثرها في فتوح الشام<br>د. صلاح الدين أمين طه ـ كلية الأداب / جامعة الموصل |
| 1 7 1 | ه، معلاج الدين امن هه ـ هيه ۱۵۵۱پ / جامعه الموصل                                              |
|       | Some Greek Thinkers in AL-Qifti's Tarikh \A                                                   |
| YAO   | Dr Sami Sald Ahmed/ College of Arts - University of Baghdad                                   |
|       | ١٩ ـ نموذج من تهافت الاستدلال في دراسة المستشرقين                                             |
| 711   | د. شاكر مصود عبد المنعم ـ معهد المعلمين / بغداد                                               |
|       |                                                                                               |
|       | كشاف مجلة المؤرخ العربي ١٩٧٥ ـ ١٩٨٤                                                           |
| ٣٠٣   | عمر محمود حمادته ـ عمان / الأردن                                                              |
|       | سيرة مؤرخ                                                                                     |
|       |                                                                                               |
| 800   | الاستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر النجار                                                       |
|       |                                                                                               |
|       | ندوة العبدد                                                                                   |
|       |                                                                                               |
|       | ندوة كيف تعيد الأمة العربية دورها الحضارى ؟                                                   |
| 777   | عرض وتلخيص: د. شاكر محمود عبد المنعم ـ معهد المعلمين / بغداد                                  |
|       |                                                                                               |
|       | أنباء المؤتمرات التاريخية                                                                     |
|       |                                                                                               |
| 774   | توصيات الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف<br>حدد عدد معدد مرابل المدد المحمد المداهد |
| 117   | تونس ۲۲ ـ ۲۵ تشرین الأول (نوفمبر) ۱۹۸۰                                                        |

# الوثائق والمخطوطات

|            | دار وثائق وزارة الهند في لندن                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441        | د، حسين محمد القهراتي                                                                                  |
|            | عرض الكتب ونقدها                                                                                       |
|            | <ul> <li>تاريخ مقلومة محمد الأمين درامي ضد الفرنسيين ـ تاليف: الحاج فوديا سوي عمار سيسي</li> </ul>     |
|            | تحقیق: أبو بكر خالد باه ـ رئیس قسم المخطوطات والدراسات بمعهد                                           |
| ۲۷۲        | اللغات الوطنية جمهورية موريتانيا الاسلامية                                                             |
|            | ● كتاب فضائل الصحابة، للامام احمد بن حنبل - تحقيق: وصي الله بن محمد عباس                               |
| TVV        | عرض: السيد صبرى أحمد لاق معهد الدراسات القومية والاشتراكية                                             |
|            | ● المغازى النبوية لابن شهاب الزهرى ـ تحقيق: د. سهيل زكار                                               |
| ۳۷۷        | مراجعة: د. شحاده عني الناطور ـ جامعة البيموك ﴿ الأردن                                                  |
|            | ● الحجاج رجل الدولة المفترى عليه - تاليف: محمود الجومرد                                                |
| ۲۸۲        | عرض: د. عبد الأمير دكش - كلية التربية ﴿ جَلْعَة بِغَدَادِ رَسَنَ ﴾                                     |
| کات        | <ul> <li>التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية ـ تاليف: إبراهيم حر</li> </ul> |
| ٥٨٣        | عرض وتقديم: عبد المجيد القدوري                                                                         |
| <b>747</b> | ● من نشاطات الاتحاد العلمية                                                                            |
| <b>711</b> | • بيان موجه إلى الزملاء المؤرخين العرب                                                                 |

### The Union's Symposium:

How does the Arab Nation Restore its Cultural Role?

#### **Book Review:**

Resistance of Mohamed Dirami to the French Invadors
Edited by: Abu Baker Baah

'
Virtues of the Prophet's Disciples Reviewed by:
Mr Sabri Lafi

The Prophet's Wisdom Reviewed by:
Dr. Shahadi Al-Natur
Al-Hajjaj and the Scanded, Reviewed by: Dr. Abdul Ameer Diksin

Political and Cultural Currents in Morroco Reviewed by: Abdul Majeed Al-Qaduri.

### Modern and Contemperary History:

(1) Kuwaiti Fereign Relations in the Eighth Century.

Dr. Maymona As-Sabah/ Uni of Kuwait.

(2) Beginnings of the foreign Cultural and Social Challenge in the Arab Gulf.

Dr. Ibrahim K. Ahmed/ Uni. of Mosel.

(3) Role of the Woman in the Turkish National Movement and in the War Independence 1919-1922.

Qasim Aj-umili.

(4) Heritage and the Challenges of the Present Age.

Dr. Abdulla An-Nafeesi, Kuwait.

(5) American Capitalism and the Ottoman Empire before the first World War.

Dr. Nuri As-Samurrai/ Uni of Baghdad.

### Arabic - Islamic History:

(6) The Re - taking of Qudus (Jerusalem).

Dr. Muhamed Al-Ugayli.

(7) Markets of Khurasani towns.

Dr. Kahtaan Al-Hadeethi/ Uni of Basrah.

(8) Arabization of Morroco up to the downfall of Bani Al-Aglab

Dr. Salih Dyaak/ Uni of Yermuk.

(9) The Central Leadership in the Islamic Army:

Dr. Nuri Al-Qaysi/ Uni, of Baghdad.

(10) The Role of Yemeni Tribes in Restoring the Power to Beni Umayya.

Dr. Shahata An-Natur/ Uni of Yermuk.

(11) Place of Shura (Jury council) in the Prophet's State.

.Dr. Hashim Al-Mallah/ Uni of Kuwait.

(12) Shahin Shahi Emirate in Batayih.

Dr. Hasan Al-Misri/ Uni of Kuwait.

(13) Basri Historians as pioneers.

Dr. Abdul Jabbar Naji/ Uni of Basrah.

(14) History as an important source of folk Heritage.

Dr. Yousif Gawanma/ Uni of Yermuk.

(15) Liberation of Iraq from Sasaneez.

Mohmud Al-Ubaydi, Institute of Teachers. Baghdad.

(16) Andulisian and Moroco Translations of Shamsiddeen Al-Sikhawi, Died in 902 (After Hijri) Edited by Dr. Ahmed Al-Hasso/ Uni of Mosel.

(17) The Geographic Mentality in Al-Beiruti.

Dr. Sirri Al-Mudarris/ Uni of Basrah.

(18) Ijnaadee Battle.

Dr. Salah Taaha/ Uni of Mosel.

(19) A Sample of the Study of Orientalists.

Dr. Shakir Abdul - Munim, Institute of Teachers Baghdad.

### A Biography:

Dr Mustafa Abdul Kadır Al-Najjar.



\*

## JOURNAL OF ARAB HISTORIANS



## Office of the General Secretary

Iraq - Baghdad - P.O. Box 4085 Cable: MOARKHEEN Baghdad

> رقم الايداع بدار الكتب القطرية ٤٤٧ لسسنة ١٩٨٦



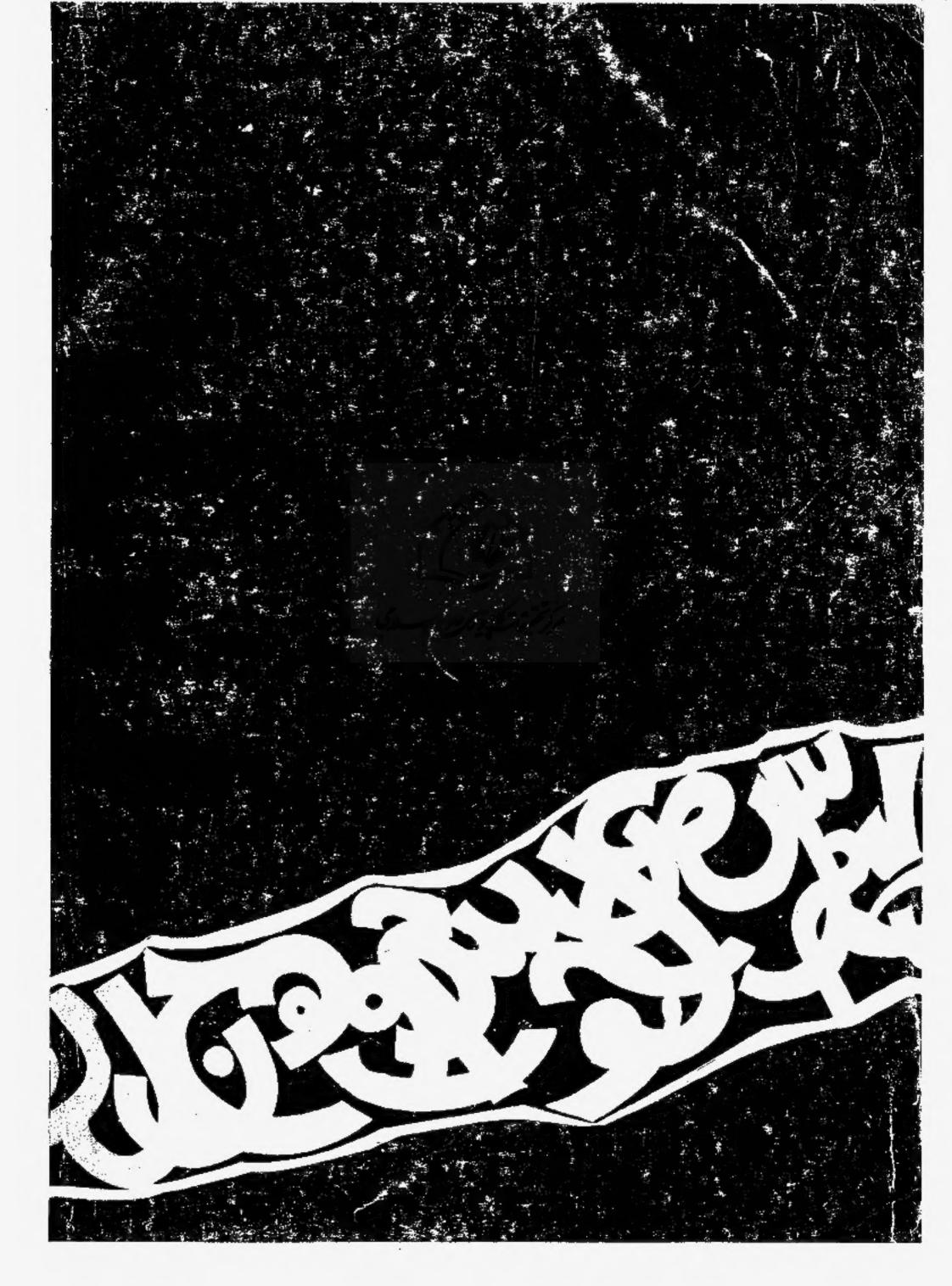